محقق عن نسخة خطية كاملَة ، وعَن مطبُوعة الثقب واكثرمن عَشر نسنح خطية أخرى يستوعب مجوعها التفسيركليه.

# نفينيا لغالبالعظم المسادرة الم

لِلْحَافِظُ أَبِي الفِّ َ الْوَالْمِ الْمِي الرِّمِيشِي عَمَرِين كَثِير القرشِي الرِّمِيشِيقِي (١٠٠٠ - ٢٧٠هـ)

> تحق يق مسامي بن محم*س السلامة*

> > آبجزُّ الشّادِسُ النشُورِ- يسُرِّ

لله حارطيبة للنشر والثوزيم

( تم فيهًا استدراكه السّقط الحاصل بالمجلّدالأوّل مِنْ طبعة الشعبُ)

### النفر والنوزيع المنوريع الموريع

المملكة العربية السعودية – الرياض – السويدي – ش. السويدي العام – غرب النفق ص.ب:  $270 \times 118$  – فاكس:  $270 \times 118$ 

بسسا بندار حمرارحيم

بَفِبْيُلُ لِعَالِمُ الْخُطَيِّ الْعُطِيِّ الْعُطِيِّ الْعُطِيِّ الْعُطِيِّةِ الْعُلِيِّةِ الْعُطِيِّةِ الْعُ

#### تفسير سورة النور

وهى مدنية .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَّضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَةً وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى : هذه ﴿ سُورَةٌ أَنزُلْنَاهَا ﴾ ، فيه تنبيه على (١) الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها .

﴿ وَفَرَّضْنَاهَا ﴾ : قال مجاهد وقتادة : أيْ بيّنا الحلال والحرام ، والأمر والنهي ، والحدود .

وقال البخارى : ومن قرأ « فَرَضْنَاها » يقول : فَرَضنا عليكم وعلى من بعدكم .

﴿ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بِيِّنَاتٍ ﴾ أي : مفسَّرات واضحَات ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون ﴾ .

ثم قال تعالى : ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مَّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ﴾ : هذه الآية الكريمة فيها حكم الزانى فى الحد ، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزانى لا يخلو إما أن يكون بكرًا ، وهو الذى لم يتزوج . أو محصنا ، وهو الذى قد وَطَى فى نكاح صحيح ، وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا كان بكرًا لم يتزوج ، فإن حده مائة جلدة (٢) ، كما فى الآية ، ويزاد على ذلك أن يُغرّب عاما [ عن بلده] (٣) عند جمهور العلماء ، خلافا لأبى حنيفة ، رحمه الله ؛ فإن عنده أن التغريب إلى رأى الإمام ، إن شاء غَرَّب وإن شاء لم يغرِّب .

وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين ، من رواية الزهرى ، عن عُبيْد الله بن عبد الله ابن عُبة بن مسعود ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيّ ، في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله ، إن ابني كان عَسيفا \_ يعني : أجيرا \_ على هذا ، فزني بامرأته ، فافتديت [ ابني ] (٤) منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن (٥) على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله عَلَيْهُ : « والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم ردُّ عليك ، وعلى ابنك جَلْدُ مائة وتغريبُ عام . واغد يا أنيس \_ بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم ردُّ عليك ، وعلى ابنك جَلْدُ مائة وتغريبُ عام . واغد يا أنيس \_ لرجل من أسلم \_ إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها » . فغدا عليها ، فاعترفت ، فرجمها (٦) .

ففى هذا دلالة على تغريب الزانى مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج ، فأما إن كان محصنا فإنه يرجم ، كما قال الإمام مالك :

(٢) في ف ، أ : « جلد مائة » .

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف ، أ ، وصحيحي البخاري ومسلم . (٥) في أ : « إنما » .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم ( ٢٣١٤ ، ٦٦٣٣ ) وصحيح مسلم برقم (١٦٩٧) .

حدثنى ابن شهاب ، أخبرنا (١) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن ابن عباس أخبره ، أن عمر ، رضى الله عنه ، قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، أيها الناس ، فإن (٢) الله بعث محمدًا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله عليه ورجم نا بعده ، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله ، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو الحبل ، أو الاعتراف .

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا (7) ، وهذا (3) قطعة منه ، فيها مقصودنا هاهنا .

وروى الإمام أحمد عن هُشَيْم ، عن الزهرى ، عن عُبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس : حدثنى عبد الرحمن بن عوف ؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وَإِنَّ أناسا (٥) يقولون : ما بالُ الرجم ؟ في كتاب الله الجلدُ . وقد رَجَم رسول الله ﷺ ورَجَمنا بعده . ولولا أن يقول قائلون ـ أو يتكلم (٦) متكلمون ـ أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه (٧) ، لأثبتها كما نزلت .

وأخرجه النسائى ، من حديث عُبَيْد اللّه بن عبد اللّه ، به (^) .

وقد روى أحمد (٩) أيضًا عن هُشَيْم ، عن على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال : لا تُخْدَعُن (١٠) عنه ؛ فإنه حَدُّ من حدود الله ، ألا إن رسول الله ﷺ قد رجم ورَجَمنا بعده ، ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه ، لكتبت في ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وفلان وفلان : أن رسول الله ﷺ قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال (١١) وبالشفاعة وبعذاب القبر ، وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتُحِشُوا (١٢) .

وروى أحمد (١٣) أيضا عن يحيى القَطَّان ، عن يحيى الأنصارى ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن عمر بن الخطاب (١٤) : إياكم أن تَهلكوا عن آية الرجم .

الحديث رواه الترمذي ، من حديث سعيد عن عُمَر ، وقال : صحيح (١٥) .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عُبَيْد الله بن عمر القواريرى ، حدثنا يزيد بن زُريَع ، حدثنا ابن (١٦) عَوْن ، عن محمد ـ هو ابن سِيرِين ـ قال : نُبَّتُ عن كَثِير بن الصلت قال : كنا عند

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ عن ﴾ . (٢) في ف : ﴿ إِن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الموطأ ( ٢ / ٨٢٢ ) وصحيح البخارى برقم ( ٦٨٢٩ ، ٦٨٣٠ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٦٩١ ) وهو عندهما بهذا السياق من حديث ابن شهاب الزهرى .

<sup>(</sup>٨) المسند ( ١ / ٢٩ ) والنسائي في السنن الكبرى ( ٧١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : « الإمام أحمد » . (١٠) في أ : « لا تحيد عنه » . (١١) في ف : « والدجال » .

<sup>(</sup>١٢) المسند (١ / ٢٣).

<sup>(</sup>١٣) في ف ، أ : ﴿ الإِمام أحمد ﴾ . ﴿ (١٤) في ف ، أ : ﴿ عمر رضي الله عنه ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) المسند ( ١ / ٣٦ ) وسنن الترمذي برقم ( ١٤٣١ ) .

<sup>(</sup>١٦) في ف : « أبو » .

مروان وفينا زيد ، فقال زيد : كنا نقرأ : « والشيخ والشيخة فارجموهما (١) البتة » . قال مروان : ألا كتبتَها في المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب ، فقال : أنا أشفيكم من ذلك . قال: قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ ، قال : فذكر كذا وكذا ، وذكر الرجم ، فقال: يا رسول الله ، أكتبنى آية الرجم : قال : « لا أستطيع الآن » . هذا أو نحو (٢) ذلك .

وقد رواه النِسائي عن محمد بن المثنى ، عن غُنْدُر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جُبير، عن كَثِير بن الصّلّت ، عن زيد بن ثابت ، به (٣) .

وهذه طرق كلها متعددة (٤) ، ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها ، وبقى حكمها معمولا به ، ولله الحمد (٥) .

وقد أمر رسول الله ﷺ برجم هذه المرأة ، وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زُنَّت مع الأجير . ورجم النبي (٦) ﷺ ماعزًا والغامديَّة . وكل هؤلاء لم يُنقَل عن رسول الله ﷺ أنه جَلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصُّحَاح المتعددة الطرق والألفاظ ، بالاقتصار على رجمهم ، وليس فيها ذكر الجلد ؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد ، رحمه الله ، إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصَن بين (٧) الجلد للآية ، والرجم للسنة ، كما روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، رضى الله عنه ، أنه لما أتى بشُراَحة (٨) ، وكانت قد زنت وهي مُحْصَنَةٌ ، فجلدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، ثم قال : جلدتُها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ .

وقد روى الإمام أحمد ومسلم ، وأهل السنن الأربعة ، من حديث قتادة ، عن الحسن ، عن حطَّان (٩) بن عبد الله الرَّقَاشيّ ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ : « خذواً عني ، خَذُوا عنى ، قد جعل اللّه لهَن سبيلا : البكْر بالبكْر ، جَلْد مائة وتغريب سنة (١٠) ، والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم » (١١)

وقوله : ﴿ وَلا تَأْخُذْكُم بهما رَأْفَةٌ في دين اللَّه ﴾ أي : في حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما في شرع الله ، وليس المنهى عُنه <sup>(١٢)</sup> الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] <sup>(١٣)</sup> على ترك الحد ، [ وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد ] (١٤) ، فلا (١٥) يجوز له ذلك .

قال مجاهد : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه ﴾ قال : إقامة الحدود إذا رُفعت إلى السلطان ، فتقام ولا تعطل . وكذا رُوى عن سعيد بن جُبَيْر ، وعَطَاء بن أبي رَبَاح . وقد جاء في الحديث :

(٤) في ف ، أ : « متعاضدة » .

(٧) في أ: « من » .

(۲) في ف : « أو نحوه » .

(١٠) في أ : ١ عام ١ .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » .

<sup>(</sup>٣) النسائي في السنن الكبرى برقم ( ٧١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : ١ والله أعلم ٥ .

<sup>(</sup>٩) في أ: ﴿ عطاء ﴾ . (A) في أ : « بسراجة » .

<sup>(</sup>١١) المسند ( ٥ / ٣١٧ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٦٩٠ ) وسنن أبي داود برقم (٤٤١٦ ) وسنن الترمذي برقم ( ١٤٣٤ ) والنسائي في السنن الكبرى برقم ( ۱۱۰۹۲ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ۲۵۵۰ ) .

<sup>(</sup>١٥) في ف : ﴿ فَإِنَّهُ لَا ﴾ . (۱۳ ، ۱۶) زیادة من ف ، أ . (۱۲) في ف : ٩ النهي عن ٩ .

«تعافَواُ الحدود فيما بينكم ، فما بلغنى من حَدٍّ فقد وَجَب » (١) . وفي الحديث الآخر : « لَحَدُّ يقام في الأرض ، خير لأهلها من أن يُمطَروا أربعين صباحا » (٢) .

وقيل : المراد : ﴿ وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه ﴾ : فلا تقيموا الحد كما ينبغى ، من شدة الضرب الزاجر عن المأثم ، وليس المراد الضرب المبرِّح .

قال عامر الشعبى : ﴿ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه ﴾ قال : رحمة (٣) فى شدة الضرب . وقال عطاء : ضرب ليس بالمبرِّح . وقال سعيد بن أبى عَرُوبُة ، عن حماد بن أبى سليمان : يجلد (٤) القاذف وعليه ثيابه ، والزانى تخلع ثيابه ، ثم تلا : ﴿ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّه ﴾ ، فقلت : هذا فى الحكم ؟ قال : هذا فى الحكم والجلد ـ يعنى فى إقامة الحد ، وفى شدة الضرب .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأوْدى (٥) ،حدثنا وكيع ، عن نافع ، [ عن ] (١) ابن عُمر ، عن (٧) ابن أبى مُلَيْكَة ، عن عبيد الله (٨) بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر زنت ، فضرب رجليها \_ قال نافع : أراه قال : وظهرها \_ قال : قلت : ﴿ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّه ﴾ ، قال : يا بنى ، ورأيتنى أخذَتنى بها رأفة ؟ إن اللّه لم يأمرنى أن أقتلها ، ولا أن أجعل جَلدُها في رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت (٩) .

وقوله : ﴿ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ﴾ أى : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من زنى، وشددوا عليه الضرب ، ولكن ليس مَبرِّحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء فى المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله ، إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها ، فقال : « ولك فى ذلك أجر » (١٠) .

وقوله: ﴿ وَلْيَشْهُدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين ﴾: هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جُلدا بحضرة الناس، فإن ذلك تقريعًا وتوبيخًا وفضيحة إذا كان الناس حضورا.

قال الحسن البصرى في قوله : ﴿ وِلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنين ﴾ يعني : علانية .

ثم قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِين ﴾ ، الطائفة: الرجل فما فوقه .

وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : إن الطائفة تصدُق على واحد .

وقال عطاء بن أبى رباح: اثنان . وبه قال إسحاق بن رَاهُويه. وكذا قال سعيد بن جبير : ﴿ طَائِفَة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في السنن برقم ( ٤٣٧٦ ) والنسائي في السنن ( ٨ / ٧٠ ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٢) المسند ( ٢ / ٣٦٢ ) والنسائي في السنن ( ٨ / ٧٥ ) من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « رحمة الله » . (٤) في أ : « نجلد » . (٥) في ف : « الأزدى » ، وفي أ : « الأرزمي » .

 <sup>(</sup>٦) زيادة من جـ ، أ .
 (٧) في ف ، أ : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٩) ورواه الطبرى في تفسيره ( ١٨ / ٥٢ ) من طريق نافع عن ابن عمر فذكره .

<sup>(</sup>١٠) المسند (٣/ ٤٣٦) من حديث قرة المزنى ، رضي الله عنه .

مِّنَ الْمُؤْمِنِين ﴾ قال : يعنى : رجلين فصاعدا .

وقال الزهرى: ثلاثة نفر فصاعدا.

وقال عبد الرزاق: حدثنى ابن وَهْب ، عن الإمام مالك فى قوله: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمنين ﴾ قال: الطائفة: أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء فصاعداً . وبه قال الشافعى .

وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصرى : عشرة . وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، أى : نفر من المسلمين ؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا بَقيَّةُ قال : سمعت نصر بن علقمة فى قوله : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال : ليس ذلك للفضيحة ، إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة .

### ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣ ﴾ .

هذا خَبَر من الله تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة . أى : لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة ، لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك : ﴿ الزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إلا زَان ﴾ أى : عاص بزناه ، ﴿ أَوْ مُشْرِك ﴾ : لا يعتقد تحريمه .

قال سفيان الثورى ، عن حبيب بن أبى عَمَرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما : ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانيَةً أَوْ مُشْرِكَة ﴾ قال : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ، لا يزنى بها إلا زان أو مشرك .

وهذا إسناد صحيح عنه ، وقد رُوى عنه من غير وجه أيضا . وقد رُوى عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وعُرْوَة بن الزبير ، والضحاك ، ومكحول ، ومُقَاتِل بن حَيَّان ، وغير واحد ، نحوُ ذلك .

وقوله تعالى : ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا ، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال .

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا قَيْس ، عن أبي حُصَين ، عن سعيد بن جُبَيْرٍ ، عن ابن عباس : ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال : حرَّم الله الزنا على المؤمنين .

وقال قتادة ، ومقاتل بن حَيّان : حَرّم الله على المؤمنين نكاح البغايا ، وتَقَدّم في ذلك فقال : ﴿ وَحُرّمَ ذَلكَ عَلَى الْمُؤْمنينَ ﴾ .

وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ مُحْصَنَاتَ غَيْرَ مُسَافِحَاتَ وَلا مُتَّخِذَاتَ أَخْدَانَ ﴾ [ النساء : ٢٥ ] ، وقوله : ﴿ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانَ ﴾ الآية [ المائدة : ٥ ] . ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت

كذلك حتى تستتاب ، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا ، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح ، حتى يتوب توبة صحيحة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم (۱) ، حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان قال : قال أبى : حدثنا الخضرمى، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عَمْرو ، رضى الله عنهما ، أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله ﷺ فى امرأة \_ يقال لها : « أم مهزول » \_ كانت تسافح ، وتشترط له أن تنفَّق عليه \_ قال : فاستأذن رسول الله ﷺ = أو : ذكر له أمرها \_ قال : فقرأ عليه رسول (۲) الله ﷺ : طليه \_ قال : فاستأذن رسول الله ﷺ : ﴿ الرَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) .

وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمى ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة \_ يقال لها : « أم مهزول » \_ وكانت تسافح ، فأراد رجل من أصحاب رسول (٤) الله ﷺ أن يتزوجها ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُهُا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) .

[و] (١) قال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد ، حدثنا روح بن عبّادة بن عبيد الله بن الأخنس ، اخبرنى عمرو بن شُعيب عن أبيه ، عن جده قال : كان رجل يقال له « مَرْنَد بن أبي مرثد » ، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة . قال : وكانت امرأة بَغى (٧) بمكة يقال لها « عَنَاق » ، وكانت صديقة له ، وأنه واعد (٨) رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى انتهيت الى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة ، قال : فجاءت « عناق » فأبصرت سواد ظلى تحت الحائط ، فلما انتهت إلى عرفتني (٩) ، فقالت : مَرْثُد ؟ فقلت : مرثد . فقالت : مرحبًا وأهلا ، هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت (١٠) : يا عناق ، حرم الله الزنا . فقالت (١١) : يا أهل الخيام ، هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة (٢١) ، فانتهيت إلى غار ـ أو : كهف ـ فدخلت فيه (١٣) ، فجاؤوا حتى قاموا على رأسى فبالوا ، فظل بولهم على رأسى ، فاعماهم الم خنى ـ قال : ثم رجعوا ، فرجعت إلى صاحبى فحملته ، وكان رجلا ثقيلا ، حتى انتهيت إلى الإذخر ، ففككت عنه أكبله (١٤) ، فجعلت أحمله ويعيننى ، حتى أتيت به (١٥) المدينة، فأتيت رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله ، أنكح عناقا ؟ أنكح عناقا ؟ مرتين ـ فأمسك رسول الله ﷺ ، فلم يرد على شيئا ، حتى نزلت : ﴿ الزّانِي لا ينكح عناقا ؟ مرتين ـ فأمسك رسول الله عني يرد على شيئا ، حتى نزلت : ﴿ الزّانِي لا ينكح ألاً زَانِيةً أَوْ مُشْرِكةً وَالزّانِيةُ لا يَنكح ألا زَانيةً أَوْ مُشْرِكةً وَالزّانِية لا يَنكح ألا وَانية أَوْ مُشْرِكةً وَالزّانِية لا يَنكح ألا وَانية أَوْ مُشْرِكة وَالزّانِية لا يَنكح عناقا ؟ أنكم عناقا كلم المراب الله عنالم الله عنه المراب الله الله عنه ال

<sup>(</sup>٢) في ف ، أ٪ « نبي » .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « عارم بن الفضل » .

<sup>(</sup>٣) المسند (٢ / ١٥٩ ).

<sup>(</sup>٤) في ف : « النبي » .

<sup>(</sup>٥) النسائي في السنن الكبرى برقم ( ١١٣٥٩ ) .

<sup>(</sup>۱۰) فی ف : « قلت » . (۱۱) فی ف : « قالت » . (۱۲) و

<sup>(</sup>١٤) في أ: « أكليله » . (١٥) في ف : « قدمت » .

<sup>(</sup>A) في ف : « وعد » .(P) في ف ، أ : « عرفت » .

<sup>(</sup>۱۲) في ن ، أ: « الحديقة » . (۱۳) في أ: « به » .

[وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَان أَوْ مُشْرِكٌ ] (١) ﴾ ، فلا تنكحها » . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقد رواه أبو داود والنسائى ، فى كتاب النكاح من سننهما (٢) ، من حديث عبيد الله بن الأخنس، به (٣) .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا مُسدَّد أبو الحسن ، حدثنا عبد الوارث ، عن حبيب المعلم ، حدثنى عمرو بن شعيب ، عن سعيد المَقْبُرِيّ ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله » .

وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر \_ عبد الله بن عمرو \_ كـلاهمـا عن عبد الوارث ، به (٤) .

ورواه النسائى عن عمرو بن على الفلاس ، عن يزيد بن زُرَيع ، عن عُمَر بن محمد العُمَرى ، عن عبد الله بن يسار ، به (٥) .

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، حدثنا الوليد بن كثير ، عن قَطَن بن وهب، عن عُويْمر بن الأجدع ، عمن حدثه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثنى عبد الله ابن عمر : أن رسول الله عليه قال : « ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر ، والعاق ، والديوث الذي يقر في أهله الخبث » (٦) .

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا شعبة ، حدثني رجل ـ من آل سهل بن حُنيُف ـ عن محمد بن عَمَّار ، عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يدخل الجنة ديُّوث » (٧) . يستشهد به لما قبله من الأحاديث .

وقال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا سكام بن سَوَّار ، حدثنا كثير بن سُليَم ، عن الضحاك بن مُزَاحِم : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله ﷺ [ يَقول ] (^) : « من أراد أن يلقى الله طاهرًا مُطَهَّرًا ، فليتزوج الحرائر » .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ف ، أ . (۲) في ف : « سننيهما » .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي برقم ( ٣١٧٧ ) وسنن أبي داود برقم ( ٢٠٥١ ) وسنن النسائي ( ٦ / ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود برقم ( ٢٠٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) المسند (٢ / ١٣٤ ) وسنن النسائي (٨ / ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٦) المسند ( ۲ / ٦٩ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٨ / ١٤٧ ) : « فيه راوٍ لم يسم ٥ .

<sup>(</sup>۷) مسند الطيالسي برقم ( ٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف ، ١ .

في إسناده ضعف (١).

قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حَمَّاد الجوهرى في كتاب « الصحاح في اللغة » : الدَّيُوث القُندُع وهو الذي لا غَيرَةَ له (٢) .

فأما الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائى فى كتاب « النكاح » من (٣) سننه : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عُليَّة ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة وغيره ، عن هارون ابن رئاب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير \_ وعبد الكريم ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس \_ عبد الكوريم رفعه إلى ابن عباس ، وهارون لم يرفعه \_ قالا : جاء رجل إلى رسول الله عبل فقال : إن عندى امرأة [ هى ] (٤) من أحب الناس إلى (٥) ، وهى لا تمنع يد لامس . قال : «طلقها». قال : لا صبر لى عنها . قال : «استمتع بها » .

ثم قال النسائى : هذا الحديث غير ثابت ، وعبد الكريم ليس بالقوى ، وهارون أثبت منه ، وقد أرسل الحديث وهو ثقة ، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم (7).

قلت: وهو ابن أبى المخارق البصرى المؤدب تابعى ضعيف الحديث ، وقد خالفه هارون بن رئاب، وهو تابعى ثقة من رجال مسلم ، فحديثه المرسل أولى كما قال النسائى . لكن قد رواه النسائى فى كتاب « الطلاق » ، عن إسحاق بن راهويه ، عن النضر بن شُميل  $(\lor)$  ، عن حماد بن سلمة ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير ، عن ابن عباس مسندا ، فذكره بهذا الإسناد ، رجاله على شرط مسلم ، إلا أن النسائى بعد روايته له قال : « وهذا خطأ ، والصواب مرسل »  $(\land)$  .

وقد رواه النسائى أيضا وأبو داود ، عن الحسين بن حُرَيث ، أخبرنا الفضل بن موسى ، أخبرنا الحسين بن واقد ، عن عُمَارة بن أبى حفصة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبى ﷺ فذكره . وهذا إسناد جيد (٩) .

وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مُضَعِّف له ، كما تقدم عن النسائي ، وكما قال الإمام أحمد : هو حديث منكر .

وقال ابن قتيبة : إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا . وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال : وقيل : « سخية تعطي » ، ورُدِّ هذا بأنه لو كان المراد لقال : لا تَرُدِّ يد ملتمس .

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة برقم ( ۱۸٦۲ ) ووجه ضعف إسناده ؛ لأن فيه كثير بن سليم ، وهو ضعيف ، وسلام هو ابن سليمان بن سوار المدانني، قال ابن عدى : « عنده مناكير » ، وقال العقيلي : « في حديثه مناكير » ، قال ذلك البوصيرى في مصباح الـزجاجة (۲/۳۷).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « في » . (٤) زيادة من ف ، أ ، والنسائي . (٥) في ف : « لي » .

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي (٦ / ٦٧).

<sup>(</sup>V) في ف ، أ : « إسماعيل » .

<sup>(</sup>۸) سنن النسائي (۲/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٩) سنن النسائي (٦ / ١٦٩ ) .

وقيل: المراد أن سجيتها لا تَرُدّ يد لامس ، لا أن المراد أن هذا واقع منها ، وأنها تفعل الفاحشة ؛ فإن رسول الله عَلَيْ لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها . فإن زوجها \_ والحالة هذه \_ يكون ديّوثا ، وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد ، أمره رسولُ الله عَلَيْ بفراقها . فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها ؛ لأن محبته لها محققة ، ووقوع الفاحشة منها متوهم (١) ، فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل ، والله ، سبحانه وتعالى ، أعلم .

قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج ، كما قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم ، رحمه الله:

حدثنا أبو سعيد الأشَجّ ، حدثنا أبو خالد ، عن ابن أبى ذئب ، قال : سمعت [ شعبة ]  $^{(7)}$  \_ مولى ابن عباس ، رضى الله عنه \_ قال : سمعت ابن عباس وسأله رجل قال  $^{(7)}$  : إنى كنت ألم بامرأة آتى منها ما حَرّم الله ، عز وجل ، على ، فرزق الله ، عز وجل من ذلك توبة ، فأردت أن أتزوجها ، فقال أناس : إن الزانى لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا في هذا ، انكحها فما كان من إثم فعلى .

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة ، قال ابن أبي حاتم :

حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد ، عن يحيي بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : ذُكر عنده ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانَ أَوْ مُشْرِكَ ﴾ ، قال : كان يقال : نسختها [ الآية ] (٤) التي بعدها : ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ ﴾ [ النور : ٣٢] ، قال : كان يقال الأيامي من المسلمين .

وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب « الناسخ والمنسوخ » له ، عن سعيد بن السيب . ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، رحمه الله .

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ .

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا ، وليس في هذا نزاع بين العلماء . فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله ، رُدِّ عنه الحد ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ، فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ يتوهم ٩ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٣) في أ : « فقال » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف ، أ .

#### صحة ما قاله ثلاثة أحكام:

أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة .

الثاني : أنه (١) ترد شهادته دائما .

الشالث : أن يكون فاسقًا ليس بعدل ، لا عند الله ولا عند الناس .

ثم قال تعالى : ﴿ إِلاَ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدُ ذَلِكَ وَأَصْلُحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم ﴾ ، اختلف العلماء فى هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ، ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب ، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى ، سواء تاب أو أصر ، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف \_ فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته ، وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب \_ سيد التابعين \_ وجماعة من السلف أيضًا .

وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط ، فيرتفع الفسق بالتوبة ، ويبقى مردود الشهادة أبدًا . وممن ذهب إليه من السلف القاضى ـ شُرَيح ، وإبراهيم النَّخَعِيّ ، وسعيد ابن جُبَيْر ، ومكحول ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٢) .

وقال الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب ، إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته ، والله أعلم .

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شُهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادَقِينَ ۞ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذَبِينَ ۞ وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذَبِينَ ۞ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذَبِينَ ۞ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۞ .

هذه الآية الكريمة فيها فَرَج للأزواج وزيادة مخرج ، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ، أن يلاعنها ، كما أمر الله ، عز وجل (٣) ، وهو أن يحضرها إلى الإمام ، فيدعى عليها بما رماها به ، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء ، ﴿ إِنَّهُ لَمِن الصَّادِقِين ﴾ أى : فيما رماها به من الزنا ، ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّه عَلَيْه إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ . فإذا قال ذلك ، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبدًا ، ويعطيها مهرها ، ويتوجه عليها حد الزنا ، ولا يدرأ عنها إلا أن تلاعن ، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، أي : فيما رماها به ، ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّه عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين ﴾ . ولهذا قال : ﴿ وَيَدْرَأُ

<sup>(</sup>١) في ف : « أن » . (٢) في ف : « جابر » . (٣) في أ : « الله تعالى » .

عَنْهَا الْعَذَابِ ﴾ يعنى : الحد ، ﴿ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بِاللّه إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ . فخصها بالغضب ، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور ، وهي تعلم صدقه فيما رماها به . ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها . والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه .

ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه ، ورأفته بهم ، وشرعه (۱) لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه من الضيق ، فقال : ﴿ وَلَوْلا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه ﴾ أى : لحرجتم (۲) ولشق عليكم كثير من أموركم ، ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ ﴾ [ أى ] (۳) : على عباده \_ وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة \_ ﴿ حَكِيم ﴾ فيما يشرعه (٤) ويأمر به وفيما ينهى عنه .

وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية ، وذكر سبب نزولها ، وفيمن نزلت فيه من الصحابة ، فقال الإمام أحمد :

حدثنا يزيد ، أخبرنا عَبَّاد بن منصور عن عكْرِمَة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا ﴾ قال سعد بن عبادة \_ وهو سيد الأنصار \_ : هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ " قالوا : يا رسول الله ، لا تَلُمه فإنه رجل غيور ، والله ما تزوج امرأة قَطّ [ إلا بكرًا ، وما طلق امرأة له قط ] (٥) فاجترأ رجل منا أن يتزوجها ، من شدة غيرته. فقال سعد : والله \_ يا رسول الله \_ إني لأعلم أنها حق ، وأنها من الله ، ولكني قد تعجَبت أني لو وجدت لكاعًا قد تَفَخَّذها رجل ، لم يكن لي أن أهيَّجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء ، فوالله لا آتى بهم حتى يقضى حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية \_ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - فجاء من أرضه عشاء ، فوجد عند أهله رجلا ، فرأى بعينيه ، وسمع بأذنيه، فلم يُهيَّجه حتى أصبح ، فغدا على رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إنى جئت أهلى عشاء ، فوجدتُ عندها رَجلًا ، فرأيت بعيني ، وسمعت بأذني . فكَرهَ رسولُ اللّه ﷺ ما جاء به ، واشتدّ عليه ، واجتمعت الأنصار فقالوا (٦) : قد ابتلينا بما قال سعد بنَ عبادة ، الآن يضرب رسول الله ﷺ هلال بن أمية ، ويبطل شهادته في المسلمين (٧) . فقال هلال : والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًا . وقال هلال : يا رسول الله ، إنى قد أرى ما اشتد عليك مما (٨) جئت به ، والله يعلم الوحى ـ وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك ، في تَرَبَّد وجهه (٩) . يعني : فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي \_ فنزلت : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةٌ أَحَدهم ﴾ (١٠) الآية، فَسُرّى عن رسول الله ﷺ ، فقال : « أبشر يا هلال ، قد جعل الله لك فرجًا ومخرجًا » . فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربى ، عز وجل . فقال رسول الله ﷺ : « أرسلوا إليها » .

<sup>(</sup>۱) في ف ، أ : « في شرعه » . (۲) في ف : « خرجتم » . (٣) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>V) في هـ : « ويبطل شهادته في الناس » والمثبت من ف ، أ ، والمسند . ( ٨ ) في ف : « فيما » .

<sup>(</sup>٩) في أ: ﴿ جلده ﴾ . ﴿ (١٠) في ف ، أ: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدهم أَرْبَعُ شَهَادَات بِاللَّه ﴾ .

فأرسلوا إليها ، فجاءت ، فتلاها رسول الله عليهما ، وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا . فقال هلال : والله \_ يا رسول الله \_ لقد صدقت عليها . فقالت : كذب . فقال رسول الله عليه : « لاعنوا بينهما » . فقيل لهلال : اشهد . فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، فلما كان في الخامسة قيل له : يا هلال ، اتق الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب . فقال : والله لا يعذبني الله عليها ، كما لم يجلدني عليها . فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل [ لها : اشهدى أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، فلما كانت الخامسة قيل ] (١) لها : اتقى الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب . فتلكأت ساعة ، ثم قالت : والله لا أفضح قومي . فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول والله لا أفضح قومي . فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول وقضي ألا يدعي ولدها لأب ولا يرمي ولدها ، ومن رماها أو رمي ولدها فعليه الحد، عنها . وقال : «إن جاءت به أصيه أريسح حَمْش الساقين فهو لهلال ، وإن جاءت به أورق جعدًا جَمَاليًا خَدلَج علياً خَدلَج الساقين سابغ الأليتين ، فهو الذي رميت به » . فجاءت به أورق جَعدًا جَمَاليًا خَدلَج الساقين سابغ الأليتين ، فهو الذي رميت به » . فجاءت به أورق جَعدًا جَمَاليًا خَدلَج الساقين سابغ الأليتين ، فقال رسول الله عليه الذي رميت به » . فجاءت به أورق جَعدًا جَمَاليًا خَدلَج الساقين سابغ الأليتين ، فقال رسول الله يُنه : « لولا الأيمان لكان لي ولها شأن » .

قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر، وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب. ورواه أبو داود عن الحسن بن على ، عن يزيد (٣) بن هارون ، به نحوه مختصراً (٤) . ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة ، فمنها ما قال البخارى:

حدثنى محمد بن بَشَار ، حدثنا ابن أبي عَدى ، عن هشام بن حسان ، حدثنى عكْرِمَة ، عن ابن عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي عَلَيْ بشريك بن سَحْماء ، فقال رسول الله ، إذا أرى (٦) أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي عَلَيْ يقول : « البينة وإلا حد في ظهرك » . فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني السينة ؟ فجعل النبي عَلَيْ يقول : « البينة وإلا حد في ظهرك » . فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن (٧) الله ما يُبرئ ظهرى (٨) من الحد . فنزل جبريل ، وأنزل (٩) عليه : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم ﴾ ، فقرأ حتى بلغ : ﴿ إِن كَانَ مِن الصّادقين ﴾ . فانصرف النبي عليه ، فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد ، والنبي عليه يقول : « الله يشهد أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب » ؟ ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة وقَقُوها وقالوا : إنها مُوجبة . قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضت ، فقال النبي عليه : « أبْصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الأليتين ، خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء». فجاءت به كذلك ، فقال النبي عليه: « لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن».

<sup>(</sup>۱ ، ۲) زیادة من ف ، أ ، والمسند . (٣) في ف : « زید » .

<sup>(</sup>٤) المسند ( ١ / ٢٣٨ ) وسنن أبي داود برقم ( ٢٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>A) في ف : « ما يطهرني » .(۹) في ف : « فأنزل » .

انفرد به البخاري من هذا الوجه (١) ، وقد رواه من غير وجه ، عن ابن عباس وغيره .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جُبير قال: سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما - في إمارة ابن الزبير ؟ فما دَريتُ ما أقول ، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت : أبا عبد الرحمن ، المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ فقال : سبحان الله ، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تكلّم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك . فسكت فلم يجبه ، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : الذي سألتك عنه قد ابتُليت به . فأنزل الله عز وجل هذه الآيات (٥) في سورة النور : ﴿ وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُم ﴾ ، حتى بلغ : ﴿ أَنَّ غَضَبَ اللَّه عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين ﴾ . فبدأ بالرجل فوعظه وذكّره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال : والذي بعثك بالحق ما كَذَبتُك . ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكّرها ، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقالت : والذي بعثك بالحق أن لعنة الله عليه إن لكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ثم فرق بينهما .

رواه النسائى فى التفسير ، من حديث عبد الملك بن أبى سليمان ، به (V) . وأخرجاه فى الصحيحين من حديث سعيد بن جبير ، عن ابن عباس (A) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا أبو عَوانة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ( ٤٧٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في أ : « الرمادي » . (٢ ، ٤) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٧) المسند ( ۲ / ۱۹ ) والنسائي في السنن الكبرى برقم ( ١١٣٥٧ ) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم ( ٥٣١٢ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٤٩٣ ) .

علقمة ، عن عبد الله قال : كنّا جلوسًا عشية الجمعة في المسجد ، فقال رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه ، وإن تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت عن غيظ ؟ والله لَئن أصبحت صالحًا لأسألن رسول الله عَيْلِيّ . قال : فسأله . فقال : يا رسول الله ، إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه ، وإن تكلم جلدتموه ، وإن سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فأنزل آية اللعان ، فكان ذلك الرجل أول من ابتلى به .

انفرد بإخراجه مسلم ، فرواه من طُرُق ، عن سليمان بن مهران الأعمش ، به (١) .

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا أبو كامل : حدثنا إبراهيم بن سعد ، حدثنا ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، قال : جاء عُويْمر إلى عاصم بن عَدى فقال : سَلْ رسول الله ﷺ : أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله ، أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله ﷺ ، فعاب رسول الله ﷺ المسائل . قال : فلقيه عُويَر فقال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ سألت رسول ﷺ فعاب المسائل . فقال عُويَر : والله لآتين رسول الله ﷺ فكرسألنه . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما . قال : فدعا بهما فكرعن بينهما . قال عُويَر : لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ﷺ ، فصارت سنة المتلاعنين ، فقال رسول الله ﷺ : « أبصروها ، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين ، فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَة فلا أراه إلا كاذبًا » . فجاءت به على النعت المكروه .

أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي ، من طرق ، عن الزهري ، به (٢) .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف ، حدثنا النضر بن شُمَيْل ، حدثنا يونس بن أبى إسحاق ، عن أبيه ، عن زيد (٣) بن يُثَيْع ، عن حذيفة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ لأبى بكر : « لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟ قال : كنت والله فاعلا به شرًا . قال : « فأنت ياعمر ؟ » . قال : كنت والله فاعلا ، كنت أقول : لعن الله الأعجز ، وإنه خبيث . قال : فنزلت : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاًّ أَنفُسُهُم ﴾ .

ثم قال : لا نعلم أحدًا أسنده إلا النَّضْر بن شُميْل ، عن يونس بن أبى إسحاق ، ثم رواه من حديث الثورى عن [ أبى ] (٤) أبى إسحاق ، عن زيد بن يُتَبْع مرسلا ، فالله أعلم (٥) .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مسلم بن أبى مسلم الجَرْمى ، حدثنا مُخلَّدُ بن الحسين ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شريك بن سَحْمَاء قَدَفه هلال بن أمية بامرأته ، فرفعه إلى رسول الله على ، فقال رسول الله على : « أربعة شهود وإلا فَحَدُّ فى ظهرك » . فقال : يا رسول الله ، إن الله يعلم إنى لصادق ، ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من الجلد . فأنزل الله آية اللعان : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُم ﴾ إلى آخر الآية . قال : فدعاه النبى عَلَى فقال : « اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » فشهد بذلك أربع

<sup>(</sup>١) المسند ( ١ / ٤٢١ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>۲) المسند ( ٥ / ٣٣٤ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤٧٤٥ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٤٩٢ ) وسنن أبى داود برقم ( ٢٢٤٥ ) وسنن النسائى (٦ / ١٤٣ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ٢٠٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في أ : « يزيد » . (٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) مسند البزار برقم ( ٢٢٣٧ ) « كشف الأستار » وقال الهيثمي في المجمع ( ٧ / ٧٤ ) : « رجاله ثقات » .

شهادات ، ثم قال له في الخامسة : « ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا » . ففعل . ثم دعاها رسول الله علي فقال : « قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا » . فشهدت بذلك أربع شهادات ، ثم قال لها في الخامسة : « وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا » ، فقالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة ، حتى ظنوا أنها ستعترف ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضت على القول ، ففرق رسول الله علي بينهما ، وقال : « انظروه ، فإن جاءت به جَعْدًا حَمْش الساقين ، فهو لشريك بن سَحْماء ، وإن جاءت به أبيض سبطا فضيء (١) ، العينين فهو لهلال بن أمية » . فجاءت به آدم جَعَدًا حَمْش الساقين ، فقال رسول الله علي : « لولا ما نزل فيهما من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن » (٢) .

## ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مَنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيم (11) ﴾ .

هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين ، رضى الله عنها ، حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى (٣) لها ولنبيه ، صلوات الله وسلامه عليه ، فأنزل [ الله عز وجل ] (٤) براءتها صيانة لعرض الرسول ، عليه أفضل الصلاة والسلام (٥) ، فقال : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ ﴾ أي : جماعة منكم ، يعني : ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة ، فكان المقدم في هذه اللعنة (٢) عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ، فإنه كان يجمعه ويستوشيه ، حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين ، فتكلموا به ، وجوزه آخرون منهم ، وبقى الأمر كذلك قريبًا من شهر، حتى نزل القرآن ، وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزهرى قال : أخبرنى سعيد بن المسيّب ، وعُرُوة بن الزبير ، وعلقمة بن وقاص ، وعُبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود ، عن حديث عائشة زوج النبى على النبى النبى الله الها أهل الإفك ما قالوا ، فبرأها الله ، وكلّهم قد حدثنى بطائفة من حديثها ، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاً ، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذى حدثنى ، وبعض حديثهم يصدق بعضًا : ذكروا أن عائشة زوج النبى الله قالت : كان رسول الله اله الذه أزا أراد أن يخرج سهمها خرج بها رسول الله الله الله عنه ، قالت عائشة : فأقرع بيننا فى مودّجى وأنزل فيه مسيرنا ، حتى إذا فرغ رسول الله الله الله من غزوه وقفل ودنونا من المدينة ، آذن ليلة بالرحيل ، فقمت حين آذنوا بالرحيل ، فمشيت حتى جاوزت الجيش ، فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل فلمست صدرى ، فإذا عقد من جَزْع ظفار قد انقطع ، فرجعت فالتمست عقدى ، فحبَسنى ابتغاؤه . وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بى فحملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب - وهم يحسبون أنى فيه - قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يُهَلَبُهُنَّ ولم يغشهن اللحم ، إنما يأكلن العُلقة من الطعام . فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه ، وكنت جارية حديثة السن ، فبعثوا الجمل وساروا ، يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه ، وكنت جارية حديثة السن ، فبعثوا الجمل وساروا ، يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه ، وكنت جارية حديثة السن ، فبعثوا الجمل وساروا ،

<sup>(</sup>١) في أ: « قضى قصير » .

<sup>(</sup>۲) مسند أبي يعلى ( ٥ / ٢٠٧ ) ورواه مسلم في صحيحه برقم ( ١٤٩٦ ) من طريق هشام عن محمد ، به .

<sup>(</sup>٣) في أ : « جل شأنه » . (٤) زيادة من ف ، أ . (٥) في أ : « ﷺ » . (٦) في أ : « العصبة » .

ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش ، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب ، فتيممت منزلي الذي كنت فيه ، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إليّ . فبينا أنا جالسة في منزلي ، غلبتني عيني فنمت \_ وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذَّكْواَنَي قد عَرَس من وراء الجيش \_ فادّلج فأصبح عند منزلي ، فرأى سواد إنسان نائم ، فأتانى فعرفنى حين رآنى . وقد كان يرانى قبل أن يُضْرَب على الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخُمُّرت وجهي بجلبابي ، والله ما كلمني كلمة ، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه ، حتى أناخ راحلته ، فَوْطئ على يَدها فركبتُها ، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا مُوغرين في نحر الظهيرة . فهلك من هلك في شأني ، وكان الذي تولى كبْره عبد الله بن أبي بن سلول . فَقَدمتُ المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا ، والناس يُفيضُون في قول أهل الإفك ، ولا أشعر بشيء من ذلك ، وهو يَريبني في وجعى أني لا أعرف من رسول اللّه ﷺ اللَّطْف الذي كنت أرى منه حين أشتكي ، إنما يدخل رسول اللّه عَيْلِيَّةٍ فيسلم ، ثم يقول : « كيف تِيكُم ؟ » فذلك يَريبنى ولا أشعر بالشر ، حتى خرجت بعد ما نَقهْتُ وخَرَجَت مَعى أم مسطح قبل المناصع ــ وهو مُتَـبَّرَّزُنا ـ ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل ، وذلك قبل أن نَتَّخذَ الكُنُف قريبًا من بيوتنا ، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه ، وكنا نتأذى بالكُنُف أن نتخذها في بيوتنا . فانطلقت أنا وأم مسطح ــ وهي ابنة أبي رُهُم بن المطلب بن عبد مناف ، وأمها ابنة ضخر بن عامر ، خالة أبى بكر الصديق ، وابنها مسْطَح بن أثاثة بن عَبَّاد بن المطلب \_ فأقبلت أنا وابنة أبى رهم قبلَ بيتى حين فرغنا من شأننا ، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : « تَعس مسطح » . فقلت لها : بئسما قلت . تسبين رجلا [قد] (١) شهد (٢) بدرا ؟ قالت : أَيْ هَنْتاه ، ألم (٣) تسمعي ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ فأخبرتني (٤) بقول أهل الإفك ، فازددت مرضًا إلى (٥) مرضى . فلما رجعت الى بيتى فدخل على رسول الله عَلَيْ فسلم ، ثم قال : « كيف تيكُم ؟ » قلت : أتأذن لي أن آتي أبوي ؟ \_ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبكهما \_ فأذنَ لي رسولُ اللّه ﷺ ، فجئت أبوى فقلت لأمي : يا أمَّناه ، ما يتحدث الناس ؟ فقالت : أيْ بُنَية (٦) ، هُوِّني عليك ، فواللَّه لقلما كانت (٧) امرأة قَطَّ وضيئة ، عند رجل يحبها ، ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . قالت : فقلت : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت ، لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم ، ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله ﷺ عَليًّا (٨) ، وأسامة بن زيد حين استلبث الوحيُّ، يستشيرهما في فراق أهله ، قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ﷺ بالذي يعلم من براءة أهله ، وبالذي يعلم في نفسه له من الود ، فقال : يا رسول الله ، هم أهلك، ولا نعلم إلا خيرا . وأما على بن أبي طالب فقال : لم يُضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، وإنْ تسأل الجارية تصدُقك -الخبر. قالت (٩) : فدعا رسول الله ﷺ بَريرة ، فقال : « أَيْ بَريرة ، هل رأيت من شيء يَريبك من عائشة؟» فقالت له بريرة : والذي بعثك بالحق إنْ رأيت عليها أمرا قَطّ أغمصُه عليها ، أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها ، فتأتى الداجن فتأكله ، فقام رسول الله ﷺ فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سَلُول . قالت : فقال رسول اللّه ﷺ وهو على المنبر : « يا معشر المسلمين ، مَنْ يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي ، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا ، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًا ،

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « وماذا قال ؟ قالت : فأخبرتني » . (٥) في أ : « على » . (٦) في ف ، أ : « يا بنية » .

<sup>(</sup>V) في ف : « ما كانت » . (A) في المسند : « على بن أبي طالب » . (٩) في ف : « قال » .

وماكان يدخل على أهلى إلا معي » . فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله ، إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إخواننا من الخزرج ، أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن عبادة \_ وهو سيد الخزرج ، وكان رجلا صالحا ، ولكن احتملته الحمية \_ فقال لسعد بن معاذ : لعمر الله لا تقتله(١)، ولا تقدر على قتله . فقام أُسيَد بن حُضير \_ وهو ابن عم سعد بن معاذ \_ فقال لسعد بن عبادة: كذبت! لعمر الله (٢) لنقتلنه ، فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هُمُّوا أن يقتتلوا ، ورسول الله ﷺ [ قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله ﷺ ] (٣) يُخَفّضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله ﷺ ، قالت : وبكيت يومي ذلك ، لا يرقأ لي دمع ، ولا أكتحل بنوم ، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدى . قالت : فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى ، استأذَّنَت على امرأة من الأنصار ، فأذنتُ لها ، فجلست تبكي معي ، فبينا نحن على ذلك (٤) ، إذ دخل علينا رسول الله ﷺ فسلم ثم جلس ـ قالت : ولم يجلس عندى منذ قيل [ لي ] (٥) ما قيل ، وقد لبث شهرًا لا يُوحَى إليه في شأني شيء \_ قالت: فتشهد رُسُولُ اللَّهُ ﷺ حين جلس ، ثم قال : أما بعد يا عائشة ، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ، وإن كُنت ألْمَمْت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب ، تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته قَلَص دمعى حتى ما أحس منه قطرة ، فقلت (٦) لأبي : أجب عنى رسول الله ﷺ . فقال : والله ما أدرى ما أقول للرسول . فقلت لأمى: أجيبي عنى رسول الله . فقالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت ـ وأنا جارية حديثة السن ، لا أحفظ (٧) كثيرا من القرآن \_ : [ إني ] (٨) والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا ، حتى استقر (٩) في أنفسكم وصدقتم به ، ولَتَن (١٠) قلت لكم إنى بريئة \_ والله يعلم إنى بريئة \_ لا تصدقوني [ بذلك . ولَئن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقوني](١١) ، وإني والله ما أجد لي (١٢) ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف : ﴿ فَصَبُر جُميل واللَّه الْمُستَعَانَ عَلَىٰ مَا تَصَفُونَ ﴾ [ يوسف : ١٨ ] . قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي ، قالت : وأنا والله حينئذ أعلم أنى بريئة ، وأن الله مُبرِّئي ببراءتي ، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلي، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ﷺ في النوم رؤْيا يبرَّنني الله بها . قالت : فوالله ما رام رسول الله ﷺ من مجلسه ، ولا خرج من أهل البيت أحد ، حي أنزل الله على نبيه ، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحى ، حتى إنه لينحدر منه مثل الجُمَّان من العرق في اليوم الشاتي ، من ثقل القول الذي أنزل عليه . قالت (١٣) : فلما سُرّى عن رسول الله ﷺ وهو يضحك ، كان أول كلمة تكلم بها أن قال : «أبشرى يا عائشة ، أما الله (١٤) فقد بَرَّاك (١٥)». فقالت لي أمي : قومي إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل ، هو الذي أنزل براءتي (١٦) ، وأنزل الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالإِفْك عَصْبُهُ مَّنكُم ﴾ عشر آيات . فأنزل الله هذه الآيات براءتي قالت : فقال أبو بكر ، رضى الله عنه \_ وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره \_ : والله لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة . فأنـزل الله عز

<sup>(</sup>١) في ف : « لعمر والله لنقتلنه » . (٢) في ف : « والله » . . (٣) زيادة من ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « كذلك » . (٥) زيادة من ف ، أ ، والمسند . (٦) في ف ، أ : « قلت » .

<sup>(</sup>٧) في ف ، أ : « لا أقرأ » . ( ٨ ) زيادة من ف ، أ ، والمسند . (٩ ) في ف ، أ : « استقرت » .

<sup>(</sup>١٠) في ف : « وإن » . (١١) زيادة من ف ، أ ، والمسند . (١٢) في ف : « والله إني لا أجد لي » .

<sup>(</sup>١٣) في ف : « ذلك » . (١٤) في ف ، أ : « والله » . (١٥) في ف ، أ : « فقد برأك الله » .

<sup>(</sup>١٦) في أ : ﴿ هُو الَّذِي بِرَأْنِي ﴾ .

وجل : ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَة ﴾ إلى قوله : ﴿ أَلا تُحبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم ﴾ [ النور : ٢٢]، فقال أبو بكر (١) : والله إني لأحب أن يغفر الله لى ، فَرجَّع إلى مِسْطَح النفقة التي كان ينفق عليه . وقال: لا أنزعها منه أبدًا .

قالت عائشة : وكان رسول الله ﷺ سأل زينب بنت جحش \_ زوج النبي ﷺ \_ عن أمرى : يا زينب ، ما علمت ، أو : ما رأيت [ أو ما بلغك ] (٢) ؟ فقالت : يا رسول الله ، أحمى سمعى وبصرى ، والله ما علمت ولا خيراً . قالت عائشة : وهي التي كانت تُساميني من أزواج النبي ﷺ (٣) ، فعصمها الله تعالى بالورع . وطَفقَت أختها حَمنة بنت جحش تُحارب لها ، فهلكت فيمن هلك .

قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط .

أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما ، من حديث الزهرى  $^{(3)}$  . وهكذا رواه ابن إسحاق ، عن الزهرى كذلك ، قال : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة . وحدثنى عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى ، عن عمرة ، عن عائشة  $^{(0)}$  بنحو  $^{(7)}$  ما تقدم ، والله أعلم  $^{(V)}$  .

ثم قال البخارى : وقال أبو أسامة ، عن هشام بن عُرُوة قال : أخبَرنى أبي ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : لما ذكر من شأنى الذى ذكر وما علمت به ، قام رسولُ الله ولله في خطيبا ، فتشهد فَحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : " أما بعد ، أشيروا علَى فى أناس أبنُوا أهلى ، واَيمُ الله ما علمت على أهلى من سوء قط ، ولا يدخل بيتى قط إلا وأنا حاضر ، أهلى من سوء قط ، ولا يدخل بيتى قط إلا وأنا حاضر ، ولا غبت فى سفر إلا غاب معى " . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : ائذن يا رسول الله أن نضرب أعناقهم ، فقام رجل من الحزرج - وكانت أمّ حسان [ بن ثابت ] (٩) من رهط ذلك الرجل - فقال : كذبت، أما والله لو كانوا من الحزرج - وكانت أمّ حسان [ بن ثابت ] (٩) من رهط ذلك الرجل - فقال : كذبت، أما والله لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تُضرب أعناقهم . حتى كاد أن يكون بين الأوس والحزرج شرّ فى المسجد ، وما عكمت . فلما كان مساء ذلك اليوم ، خرجت لبعض حاجتى ومعى أم مسطح ، فعنرت فقالت: تعس مسطح ، فقلت لها أمّ ، أتسبين ابنك ؟ وسكتت ، ثم عثرت الثانية فقالت : تعس مسطح . فقلت : والله ما أسبه إلا فيك، فقلت : في أيّ شأني ؟ قالت : فيقرت الثالثة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : والله ما أسبه إلا فرجعت إلى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرًا ، ووُعكت ، وقلت لرسول الله في فرجعت ألى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرًا ، ووُعكت ، وقلت لرسول الله في أرسلني إلى بيت أبى . فأرسل معى الغلام ، فدخلت الدار ، فوجدت أم رومان فى السفل ، وأبا بكر فوق البيت يقرأ ، فقالت [ لى ] (١٠) أمى : ما جاء بك يا بنية ؟ فأخبرتها ، وذكرتُ لها الحديث ، وإذا هو لم البيت منها مثل ما بلغ منى ، [ فقالت : يا بنية ، خَفَقْمى عليك الشأن ؛ فإنه - والله - لقلًما كانت امرأة يبلغ منها مثل ما بلغ منى ، [ فقالت : يا بنية ، خَفَقْمى عليك الشأن ؛ فإنه - والله - لقلًما كانت امرأة

<sup>(</sup>٤) المسند (٦/ ١٩٤) وصحيح البخاري برقم ( ٤٧٥٠) وصحيح مسلم برقم ( ٢٧٧٠) .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « عمرة ، أخبرني أبي عن عائشة » . (٦) في ف : « نحو » .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن هشام فى السيرة ( ٢ / ٢٩٧ ) من طريق ابن إسحاق ، ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم (٢) من طريق أبى أويس عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم الأنصارى عن عمرة عن عائشة .

<sup>(</sup>٨) في ف ، أ : ﴿ ما علمت على أهلي إلا خيرا ، أو ما علمت على أهلي من سوء ﴾ . (٩) زيادة من ف ، أ ، والبخارى .

<sup>(</sup>١٠) في ف ، أ : ﴿ فقالت لِي أَمِي ۗ .

حسناء ، عند رجل يحبها ، لها ضرائر إلا حَسَدنها ، وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني ، فقلت : وقد عَلَمَ به أبي ؟ قالت : نعم . قلت : ورسولُ اللّه ﷺ ؟ قالت : نعم ، ورسول اللّه ﷺ [(١) . فاستَعْبَرْتُ وبكيت ، فسمع أبو بكر صوتى ، وهو فوق البيت يقرأ ، فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : بلغها الذي ذُكر من شأنها . ففاضت عيناه وقال (٢) : أقسمت عليك ـ أيْ بُنيَّة ـ إلا رجعت إلى بيتك . فَرَجعتُ ، ولقد جاء رسول الله ﷺ بيتي ، فسأل عني خادمي (٣) ، فقالت : لا ، والله ما علمت عليها عيبا، إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خَميرها \_ أو : عجينها \_ وانتهرها بعض أصحابه فقال : اصدُقي رَسُولَ الله ﷺ ، حتى أسقطوا لها به ، فقالت : سبحان الله . والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له ، فقال : سبحان الله . والله ما كَشَفْتُ كَنَف أنثى قط \_ قالت عائشة : فقتل شهيدا في سبيل الله \_ قالت : وأصبح أبواي عندي ، فلم يزالا حتى دخل على رسول الله ﷺ وقد صَلْي العصر ، ثم دخل وقد اكتنفُني أبواي عن يميني وعن شمالي ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أما بعد يا عائشة ، إن كنت قارفت سُوءًا أو ظَلَمت فتوبي إلى الله ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار ، فهي (٤) جالسة بالباب ، فقلت : ألا تستحى من هذه المرأة أن تذكر شيئاً ؟ فوعَظَ رسولُ اللّه ﷺ ، فالتفتّ إلى أبي ، فقلت له : أجبه . قال : فماذا أقول ؟ فالتفتُ إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم يجيباه ، تَشَّهدتُ فحمدتُ الله وأثنيت عليه بما هو أهله ، ثم قلت : أما بعد ، فَوَاللّه لَئن قلت لكم إنى لم أفعل ـ والله عز وجل يشهد إنى لصادقة \_ ما ذاك بنافعي عندكم ، لقد تكلمتم به ، وأشربته قلوبكم ، وإن قلت : إني قد فعلت \_ والله يعلم أنى لم أفعل \_ لتقولُنَ : قد باءت به على نفسها ، وإني \_ والله \_ ما أجد لي ولكم مثلا \_ والتمستُ اسم يعقوب فلم أقدر عليه \_ إلا أبا يوسف حين قال: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، وأنزل اللَّه على رسوله ﷺ من ساعته ، فسكتنا ، فَرُفع عنه وإنى لأتبين السرور في وجهه، وهو يمسح جبينه ويقول : « أبشرى يا عائشة ، فقد أنزل الله براءتك » ، قالت : وكنت (٥) أشد ما كنت عضبًا ، فقال لى أبواى : قومي [إليه](٦) . فقلت : لا ، والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي ، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غَيَّرتموه ، وكانت عائشة تقول : أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها ، فلم تقل إلا خيرًا . وأما أختها حُمنة بنت جحش ، فهلكت فيمن هلك . وكان الذي يتكلم به (٧) مسطح وحسان بن ثابت . وأما المنافق عبد اللّه بن أبي بن سلول فَهو الذي [كان] (٨) يستوشيه ويجمعه ، وهو الذي تولى كَبْرُه منهم هو وحمنة . قالت : وحلف أبو بكر ألا ينفع مسطحا بنافعة أبدًا ، فأنزل الله : ﴿ وَلا يَأْتُل أُولُوا الْفَصْل مِنكُم ﴾ إلى آخر الآية ، يعنى : أبا بكر ، ﴿ وَالسَّعَة أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِين ﴾ يعنى : مسطحا ، إلى قوله : ﴿ أَلا تُحبُّونَ أَن يَغْفُرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيم ﴾ [النور: ٢٢]. فقال أبو بكر: بلى والله يا رَبّنا ، إنا لنُحبّ أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع .

هكذا رواه البخاري من هذا الوجه مُعَلَّقا بصيغة الجزم (٩) ، عن أبي أسامة حماد بن أسامة [ أحد

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ف ، أ ، والبخاری . (۲) فی ف : « فقال » .

 <sup>(</sup>٤) في ف : « وهي » .
 (٥) في ف : « فكنت » .
 (٦) زيادة من ف ، أ ، والبخارى .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري برقم ( ٤٧٥٧ ) .

الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع ، عن أبي أسامة  $1^{(1)}$  ، به مطولا، مثله أو نحوه  $1^{(1)}$  . ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج ، عن أبي أسامة ، ببعضه .

وقال الإمام أحمد : حَدَّثنا هُشَيْم ، أخبرنا عمر (٣) بن أبى سلمة ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : لما نزل عُذْرى من السماء ، جاءنى النبى ﷺ فأخبرنى بذلك ، فقلت : نَحمدُ الله لا نَحمدك (٤) .

وقال الإمام أحمد : حدثنى ابن أبي عَدى ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عَمْرَةَ ، عن عائشة قالت : لما نزل عُذْرى قام رسول الله ﷺ فذكر ذلك ، وتلا القرآن ، فلما نزل أمّر برجلين وامرأة فَضُربوا حدهم (٥) .

وأخرجه أهل السنن الأربعة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ووقع عند أبي داود تسميتهم: حسان بن ثابت ، ومُسْطح بن أثاثة ، وحَمْنة بنت جحش .

فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة ، رضى الله عنها ، في المسانيد والصحاح والسنن غيرها (٦) .

وقد رُوى من حديث أمها أمّ رومان ، رضى الله عنها ، فقال الإمام أحمد :

حدثنا على بن عاصم ، أخبرنا حُصين عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن أم رومان قالت : بينا عند عائشة ، إذ دخلت عليها (٧) امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله \_ بابنها \_ وفعل . فقالت عائشة : ولم ؟ قالت : إنه كان فيمن حَدَّث الحديث . قالت عائشة : وأى حديث ؟ قالت : كذا وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله عليها ، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت : فقمت عائشة ، رضى الله عنها ، مغشيا عليها ، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت : فقمت فدرت الدرتها، قالت : وجاء النبي عليه فقال : « ما شأن هذه ؟ » قلت : يا رسول الله ، أخذتها حمى بنافض . قال : فلعله في حديث تُحدّث به » . قالت : فاستوت له عائشة قاعدة فقالت : والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني ، ولئن اعتذرت إليكم لا تُعذروني ، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه عأرالله المُستَعَانُ عَلَىٰ ما تَصفُونَ ﴾ [ يوسف : ١٨ ] . قالت : وخرج رسول الله على أنزل الله عذرك » . فقالت : بحمد الله يك معمدك . فقال له أبو بكر : تقولين هذا لرسول الله يك ؟ قالت : عمد . قالت : فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر ] (١٨ ) فحلف أبو بكر ألا يصله ، فأنزل الله : ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنكُم والسَّعة ﴾ إلى آخر الآية [ النور : ٢٢ ] ، قال أبو بكر : بلى . فوصله .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ( ١٨ / ٧٤ ) ورواه الحافظ ابن ديزيل في جزئه برقم (١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله .

<sup>(</sup>٣) في أ : « عمرو » .

<sup>(</sup>٤) المسند (٦ / ٣٠).

<sup>(</sup>٥) المسند ( ٦ / ٣٥ ) وسنن أبى داود برقم ( ٤٤٧٤ ) وسنن الترمذي برقم ( ٣١٨١ ) والنسائي في السنن الكبرى برقم ( ٧٣٥١ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ٢٥٦٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) في ف : « وغيرهم » .
 (۷) في ف : « علينا » .
 (۲) في ف : « وغيرهم » .

تفرد به البخاری دون مسلم ، من طریق حُصین (۱) . وقد رواه البخاری عن موسی بن إسماعیل عن أبی عَوانة \_ وعن محمد بن سلام \_ عن محمد بن فضیل ، کلاهما عن حصین ، به (۲) . وفی لفظ أبی عوانة : حدثتنی أم رومان . وهذا صریح فی سماع مسروق منها ، وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ ، منهم الخطیب البغدادی ، وذلك لما ذكره أهل التاریخ أنها ماتت فی زمان النبی علیه ، قال الخطیب : وقد كان مسروق یرسله فیقول : « سئلت أم رومان » ، ویسوقه ، فلعل بعضهم كتب «سئلت » بألف ، فاعتقد الراوی أنها « سألت » ، فظنه متصلا . قال الخطیب : « وقد رواه البخاری كذلك ، ولم تظهر (۳) له علته » . كذا قال ، والله أعلم .

فقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْك ﴾ أى : بالكذب والبهت والافتراء ، ﴿ عُصْبُةٌ ﴾ أى : جماعة منكم ، ﴿ لا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُم ﴾ أى : يا آل أبي بكر ، ﴿ بَلْ هُو حَيْرٌ لَكُم ﴾ أى : في الدنيا والآخرة ، لسانُ صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة ، وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم المؤمنين ، حيث أنزل الله تعالى براءتها في القرآن العظيم الذي ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ مَنْ حَيْم حَمِيد ﴾ [ فصلت : ٤٢ ] ؛ ولهذا لما دخل عليها ابن عباس ، رضى الله عنه (٤٠)، وهي في سياق الموت ، قال لها : أبشرى ، فإنك زوجة رسول الله عَيْقٌ ، وكان يحبك ، ولم يتزوج بكرًا غيرك ، وأنزل (٥) براءتك من السماء (٦) .

وقال ابن جرير في تفسيره: حدثني محمد بن عثمان الواسطي ، حدثنا جعفر بن عَوْن ، عن الله المعلى بن عرفان ، عن محمد بن عبد الله بن جَحْش قال : تفاخَرَت عائشة وزينب ، رضى الله عنهما، فقالت زينب : أنا التي نزل تزوجي [ من السماء ]  $^{(\vee)}$  ، قال : وقالت عائشة : أنا التي نزل عُذرى في كتابه ، حين حملني ابن المعطل على الراحلة . فقالت لها زينب : يا عائشة ، ما قلت حين ركبتيها؟ قالت : قلت : حسبي الله ونعم الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين  $^{(\wedge)}$  .

وقوله : ﴿ لِكُلِّ امْرِئَ مِنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ ﴾ أى : لكل من تكلم في هذه القضية ورَمَى أم المؤمنين عائشة ، رضى الله عنها ، بشيء من الفاحشة ، نصيب عظيم من العذاب .

﴿ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كَبْرَهُ (٩) ﴾ : قيل : ابتدأ به . وقيل : الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه، ﴿ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٍ ﴾ أي : على ذلك .

ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبى بن سَلُول \_ قبحه الله ولعنه \_ وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث ، وقال ذلك مجاهد وغير واحد .

وقيل : بل المراد به حسان بن ثابت ، وهو قول غريب ، ولو لا أنه وقع في صحيح البخاري ما

<sup>(</sup>١) المسند ( ٦ / ٣٦٧ ) وصحيح البخاري برقم ( ٤٧٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ( ٤١٤٣ ) من رواية موسى بن إسماعيل ، وبرقم ( ٣٣٨٨ ) من رواية محمد بن سلام .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه برقم ( ٤٧٥٣ ) .

<sup>(</sup>V) زیادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبرى ( ١٨ / ٧٠ ) .(٩) في ف ، أ : « كبره منهم » .

قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة ، فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر ، وأحسن محاسنه أنه كان يَذُبَ عن رسول اللّه ﷺ [ بشعره ] (١) ، وهو الذي قال له رسول اللّه ﷺ : «هاجهم وجبريل معك ».

وقال الأعمش ، عن أبي الضُّحَى ، عن مسروق قال : كنتُ عندَ عائشة ، رضى الله عنها ، فدخل حسان بن ثابت ، فأمرت فألقى له وسادة ، فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا ؟ يعني : يدخل عليك \_ وفي رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدخل عليك ، وقد قال الله : ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كَبْرَهُ منْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيم ﴾ ؟ قالت : وأي عذاب أشد من العمى \_ وكان قد ذهب بصره \_ لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت : إنه كان يُنافحُ عن رسول الله عَلَيْكُ .

وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها [ شعرًا ] (٢) يمتدحها به ، فقال :

حَصَان رَزَانُ مَا تُزَنّ (٣) بريبة وتُصبْح غَرْثَى من لحُوم الغَوافل

فقالت : أما أنت فلست كذلك . وفي رواية : لكنك لست كذلك (٤) .

وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن قَزْعَة ، حدثنا سلمة بن علقمة ، حدثنا داود ، عن عامر عن عائشة أنها قالت : ما سمعت بشَيء أحسن من شعر حسان ، ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة ، قوله لأبى سفيان \_ يعنى ابن [ الحارث ] (٥) ابن عبد المطلب \_ :

> هَجُوتَ مُحَمَّدا ، فَأَجِبتُ (٦) عنه فَإِنَ أَبِي وَوَالده وعرْضي أَتَشْتُمُه ، ولستَ لَه بكُف، ؟ لِسَانِي صَارِمٌ لا عَيْبَ قيه

وَعندَ اللَّهِ فِي ذاكِ الجَزَاءُ لعرْضِ مُحَمَّد مِنكم وقاءً فَشَرَكُما لِخَيْركُمَا الفدَاءُ وَبَحْرى لا تُكَدِّرُه الدِّلاءُ

فقيل : يا أم المؤمنين ، أليس هذا لغوا ؟ قالت : لا ، إنما اللغو ما قيل عند النساء . قيل : أليس الله يقول : ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيم ﴾ ، قالت : أليس قد أصابه [ عذاب ] (٧) عظيم؟ [ أليس ] (٨) قد ذهب بصره وكُنِّع بالسيف ؟ تعنى : الضربة التي ضربه إياها (٩) صفوان بن المعطل [السلمي] (١٠) ، حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك ، فعلاه بالسيف ، وكاد أن يقتله (١١) .

﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (١٦) لُوْلًا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئكَ عندَ اللَّه هُمُ الْكَاذَبُونَ 📆 ﴾ . هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية (١٢) عائشة ، رضى الله عنها ، حين أفاض بعضهم في

<sup>(</sup>۱ ، ۲) زیادة من ف ، أ . (٣) في ف : « ما ترن » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ( ٢١٤٦ ) حدثني بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش ، به .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف ، أ . (۷ ، ۸) زیادة من ف ، أ ، والطبری . (٦) في ف : « وأجبت » .

<sup>(</sup>٩) في ف : « ضربها إياه » . (۱۰) زیادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبري (۱۸ / ۲۹).

<sup>(</sup>١٢) في ف: ﴿ قصة ١ .

ذلك الكلام السيئ ، وما ذكر من شأن الإفك ، فقال : ﴿ لَوْلا ﴾ بمعنى : هلا ﴿ إِذْ سَمَعْتُمُوه ﴾ أي: ذلك الكلام ، أى : الذي رميت به أم المؤمنين ﴿ ظُنَّ الْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بِأَنفُسِهمْ خَيْرًا ﴾ أي: قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم ، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى.

وقد قيل : إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته ، رضى الله عنهما ، كما قال الإمام محمد بن إسحاق بن يَسار ، عن أبيه ، عن بعض رجال بني النجار ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب ، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ، رضى الله عنها ؟ قال: نعم ، وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا ، والله ما كنتُ لأفعله . قال : فعائشة والله خير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله ، عز وجل ، من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مَّنكُم ﴾ [ النور : ١١ ] ، وذلك حسان وأصحابه ، الذين قالوا ما قالوا ، ثم قال : ﴿ لُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ (١) ﴾ الآية ، أي : كما قال أبو أبو ب و صاحبته <sup>(۲)</sup> .

وقال محمد بن عمر الواقدى : حدثني ابن أبي حبيبة (٣) ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، عن أفلح مولى أبي أيوب ، أن أم أيوب قالت لأبي أيوب : ألا تسمع (٤) ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : بلى ، وذلك الكذب ، أفكنت يا أم أيوب [ فاعلة ذلك ] (٥) ؟ قالت : لا والله . قال: فعائشة واللَّه خير منك : فلما نزل القرآن ، وذكر أهل الإفك ، قال اللَّه ، عز وجل : ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبينٌ ﴾ يعنى : أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما قال .

ويقال : إنما قالها أُبي بن كعب .

وقوله : ﴿ ظُنَّ الْمَوْمِنُونَ وَالْمَوْمِنَاتَ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ أي : هَلا ظنوا الخبر ، فإن أم المؤمنين أهله وأولى به ، هذا ما يتعلق بالباطن ،﴿ وَقَالُوا ﴾ أي : بألسنتهم : ﴿ هَذَا إِفْكَ مَّبِينَ ﴾ أي : كذب ظاهر على أم المؤمنين ، فإن الذي وقع لم يكن ريبة ، وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جَهْرَةً على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة ، والجيش بكماله يشاهدون ذلك ، ورسول الله ﷺ بين أظهرهم، لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا (٦) جَهْرة ، ولا كانا يُقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد ،بل كان يكون هذا \_ لو قُدر \_ خفية مستورا، فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَمُوا به أم المؤمنين هو الكذب البحت، والقول الزور، والرَّعُونة الفاحشة [ الفاجرة ] (٧)، والصفقة الخاسرة .

قال الله تعالى : ﴿ لَوْلا ﴾ أي : هلا ﴿ جَاءُوا عَلَيْه ﴾ أي : على ما قالوه ﴿ بِأَرْبُعَة شُهَدَاء ﴾ يشهدون على صحة ما جاؤوا به ، ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَئكَ عندَ اللَّه هُمُ الْكَاذِبُون ﴾ أي : في حكم اللّه كَذَّيَّةٌ فاجرون (٨).

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا » .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۸ / ۷۷ ) .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : ﴿ حبيب ٣ . (٤) في ف : « تستمع » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف ، أ . (٨) في ف : « فجرة » . (٧) زیادة من ف ، أ . (٦) في ف : « هذا » .

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ آَنَ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عَلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عَنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۗ آَنَ ﴾ .

يقول: [الله] (١): ﴿ وَلَوْلا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيّا وَالآخِرَة ﴾ أيها الخائضون في شأن عائشة ، بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا ، وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة ، ﴿ لَمَسّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيه ﴾ ، من قضية الإفك ، ﴿ عَذَابٌ عَظِيم ﴾ . وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه ، كمسطّح ، وحسان ، وحَمْنة بنت جحش ، أخت زينب بنت جحش . فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه ، فليس أولئك مرادين في هذه الآية ؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين ، يكون مطلقًا مشروطًا بعدم التوبة ، أو ما يقابله من عَمَل صالح يوازنُه أو يرجح عليه .

ثم قال تعالى : ﴿ إِذْ تَلَقُونْهُ بِأَلْسِنَتِكُم ﴾ : قال مجاهد ، وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم عن بعض ، يقول هذا : سمعته من فلان ، وقال فلان كذا ، وذكر بعضهم كذا .

وقرأ آخرون « إذْ تَلقُونَه بألسنتكم ». وفي صحيح البخارى عن عائشة : أنها كانت تقرؤها كذلك (7). وتقول : هو من وَلَق القول . يعنى : الكذب الذي يستمر صاحبه عليه (7) ، تقول العرب : وَلَق فلان في السير : إذا استمر فيه (3) . والقراءة الأولى أشهر ، وعليها الجمهور ، ولكن الثانية مَرُويّة عن أم المؤمنين عائشة .

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجّ ، حدثنا أبو أسامة ، عن نافع بن عمر  $(^{\circ})$  ، عن ابن أبى مليكة ، [ عن عائشة أنها كانت تقرأ :  $(^{\circ})$  :  $(^{\circ})$  ،  $(^{\circ})$  ،  $(^{\circ})$  الكذب . قال ابن أبى مليكة  $(^{\circ})$  ] : هى أعلم به من غيرها .

و قُوله : ﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسٍ لَكُم بِهِ عِلْمٍ ﴾ أي : تقولون ما لا تعلمون .

ثم قال تعالى : ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُو عَند اللَّه عَظِيم ﴾ أى : تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين، وتحسبون ذلك يسيرا [ سهلاً ] (٧) ، ولو لم تكن زوجة النبي ﷺ لما كان هيِّنا ، فكيف وهي زوجة النبي الأمى ، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ، فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل ! الله يغار لهذا ، وهو ، سبحانه وتعالى ، لا يُقدر على زوجة نبى من أنبيائه ذلك ، حاشا وكلا ، ولما الله يكن ذلك ] (٨) ، فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء ، وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة ؟ ! ولهذا قال تعالى : ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُو عِندَ اللَّه عَظِيم ﴾ ، وفي الصحيحين :

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ( ٤١٤٤ ، ٤٧٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ف : « فيه » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٤١٤٤).

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « نافع عن ابن عمر » .

<sup>(</sup>۱ ، ۷ ، ۸) زیادة من ف ، أ .

«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَخَط الله، لا يدرى ما تَبْلُغ ، يَهْوِى بها في النار أَبْعَد ما بين السماء والأرض » . وفي رواية : « لا يلقى لها بالا » (١) .

﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۞ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ .

هذا تأديب آخر بعد الأول: الآمر بالظن خيرا، أى: إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة (٢)، فأولى ينبغى الظن بهم خيرا، وألا يشعر نفسه سوى ذلك، ثم إن عَلق بنفسه شيء من ذلك \_ وسوسةً أو خيالاً \_ فلا ينبغى أن يتكلم به، فإن رسول الله ﷺ قال: « إن الله تجاوز لأمتى عما حَدَّثت به أنفسها (٣)، ما لم تقل أو تعمل ». أخرجاه في الصحيحين (٤).

عما حَدَّثت به أنفسها (٣) ، ما لم تقلِ أو تعمل » . أخرجاه في الصحيحين (٤) . وقال الله تعالى : ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ﴾ أي : ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد ﴿ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيم ﴾ ، أي : سبحان الله أن يقال هذا الكلام على (٥) زوجة [ نبيه و ] (٦) رسوله وحليلة خليله .

ثم قال تعالى : ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمثْلِهِ أَبَدًا ﴾ أى : ينهاكم اللّه متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدًا ، أى : فيما يستقبل . فلهذا قال : ﴿ إِن كُنتُم مُوْمِنِين ﴾ أى : إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه ، وتعظمون رسولَه ﷺ ، فأما مِن كان متصفًا بالكفر فذاك له حكم آخر .

ثم قال : ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَات ﴾ أى : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحِكَمَ القَدَريّة ، ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ﴾ ، أى : عليم بما يصلح عباده ، حكيم في شَرْعه وقَدَره .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ .

وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيئ ، فقام بذهنه منه شيء ، وتكلم به ، فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه ، فقد قال تعالى (٧) : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي : يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح ، ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا ﴾ ، أي : بالحد ، وفي الآخرة بالعذاب ، ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ أي : فردوا الأمور إليه تَرْشُدُوا .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا ميمون بن أبي محمد المَرَئيّ ، حدثنا محمد بن عَبّاد المخزومي ، عن ثَوْبَان ، عن النبي ﷺ قال : « لا تُؤذوا عبادَ الله ولا تُعيّروهم ، ولا تطلبوا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ( ٦٤٧٨ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢٩٨٨ ) من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه .

٢١) في أ : « الحرة » . (٣) في ف : « نفسها » .

٤) صحيح البخاري برقم ( ٥٢٦٩ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٢٧ ) من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) في ف : « عن » . (٦) زيادة من ف ، أ . (٧) في ف ، أ : « قال الله تعالى » .

عوراتهم ، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم ، طلب الله عورته ، حتى يفضحه في بيته » (١) .

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهَ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللّهَ يُزكِي مَن يَشَاءُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللّهَ يُزكِي مَن يَشَاءُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ۞ .

يقول تعالى : ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيم ﴾ أى : لولا هذا لكان أمر آخر ، ولكنه تعالى رؤوف بعباده ، رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه [ القضية ] (٢) ، وظهر من ظهر منهم بالحد الذي أقيم عليه .

ثم قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُوات الشَّيْطَان ﴾ يعنى : طرائقه ومسالكه وما يأمر به، ﴿ وَمَن يَتَبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر ﴾ : هذا تنفير وتحذير من ذلك ، بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها .

قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ خُطُواَتِ الشَّيْطَانِ ﴾ : عمله . وقال عكرمة : نزغاته . وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . وقال أبو مِجْلُز : النذور في المعاصى من خطوات الشيطان .

وقال مسروق : سأل رجل ابن مسعود فقال : إنى حرمت أن آكل طعامًا ؟ فقال : هذا من نزغات الشيطان ، كَفِّر عن يمينك ، وكُلْ .

وقال الشعبي في رجل نَذَر ذُبْح ولده : هذا من نزغات الشيطان ، وأفتاه أن يذبح كبشًا .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا حسان بن عبد الله المصرى ، حدثنا السُّرِّى بن يحيى ، عن سلمان التيمى ، عن أبى رافع قال : غضبت على امرأتى فقالت : هى يومًا يهودية ، ويومًا نصرانية ، وكل مملوك لها حر ، إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه من نزغات الشيطان . وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة ، وهى يومئذ أفقه امرأة بالمدينة ، وأتيت عاصم ابن عمر ، فقال مثل ذلك .

ثم قال تعالى : ﴿ وَلَوْلا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَد أَبَدًا ﴾ أى : لَولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ، ويزكى النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة ، كل بحسبه ، لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا ، ﴿ وَلَكِنَّ اللّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء ﴾ أى : من خلقه ، ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغيّ .

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ أى: سميع الأقوال عباده (٣) ، ﴿ عَلِيم ﴾ بهم ، مَنْ يستحق منهم الهدى والضلال .

<sup>(</sup>١) المسئد (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، أ .

﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّه وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمَ (٢٢) ﴾ .

يقول تعالى : ﴿ وَلا يَأْتَل ﴾ من الأليّة ، [ وهى : الحلف ] (١) ، أى : لا يحلف ﴿ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُم ﴾ أى : الطَّول والصدقة والإحسان ﴿ وَالسَّعَة ﴾ أى : الجِدة ، ﴿ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمُسْكِينَ وَالْمُسْكِينَ وَالْمُسْكِينَ وَالْمُسْكِينَ وَالْمُسْكِينِ وَالْمُسْكِينَ وَلَالْمُسْكِينَ وَلَامُ وَلَوْنَ وَلَوْنُ وَلُولُونُ وَلُولُونَ وَلُولُونَ وَلُولُونَ وَلَوْلُونَا وَلَوْلُونَ وَلُولُونَا وَلَيْعَشُونُ وَلُولُونُ وَلُولُونَا وَلُولُونَا وَلُولُونَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَوْلُونَا وَلَوْنَا وَلَالِعُونَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَوْنَالِعُلْمِ وَلَوْنَا وَلِوْنَا وَلِي لَالْعُلْمُ الْمُعْلِقُونَا وَلَوْنَا وَلَوْنَالِقُونَا وَلَوْنَا وَلَوْنَالِقُوا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَالِمُوا وَلِلْمُوالِقُونَا وَلَوْنَا وَلَالْمُعْلِقُوا وَلَوْنَا وَلَالِلْمُوا

وهذه الآية نزلت في الصديّق ، حين حلف ألا ينفع مسطّح بن أثَاثُه بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال ، كما تقدم في الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة ، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت ، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك ، وأقيم الحد على من أقيم عليه (٣) واستقرت ، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك ، وأقيم الحد على من أقيم عليه أبرع تبارك وتعالى ، وله الفضل والمنة ، يعطفُ الصديق على قريبه ونسيبه ، وهو مسطّح بن أثاثة ، فإنه كان ابن خالة الصديق ، وكان مسكينًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر ، رضى الله عنه ، وكان من المهاجرين في سبيل الله ، وقد وكّق ولُقة (٤) تاب الله عليه منها ، وضُرب الحد عليها . وكان الصديق ، رضى الله عنه ، معروفًا بالمعروف ، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب . فلما نزلت هذه الآية إلى قوله : ﴿ أَلا تُحبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾ ، أى : فإن الجزاء من نزلت هذه الآية إلى قوله : ﴿ أَلا تُحبُونَ أَن يَغْفِر اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾ ، أى : فإن الجزاء من النفقة ، وقال : والله لا أنزعها منه أبدًا ، في مقابلة ما كان قال : والله لا (٨) أنفعه بنافعة أبدًا، من النفقة ، وقال : والله لا أنزعها منه أبدًا ، في مقابلة ما كان قال : والله لا (٨) أنفعه بنافعة أبدًا، في مقابلة ما كان الصديق هو الصديق [ رضى الله عنه وعن بنته ] (٩) .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آ٢) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (٢٥) ﴾ .

هذ وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات \_ خُرِّج مخرج الغالب \_ المؤمنات . فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ، ولاسيما التي كانت سبب النزول ، وهي عائشة بنت الصديق ، رضى الله عنهما .

وقد أجمع العلماء ، رحمهم الله ، قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به [ بعد هذا

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . (٢) في ف : « وهذا » . (٣) في ف ، أ : « من أقيم الحد عليه » .

 <sup>(</sup>٤) في ف: « زلق زلقة » . (٥) في ف: « يغفر » . (٦) في ف: « يغفر » .

<sup>(</sup>٧) في ف : « يصفح » . ( ٨) في ف : « ما » . (٩) زيادة من ف ، أ .

الذى ذكر ] (١) في هذه الآية ، فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن . وفي بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما أنهن كهي ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ لَعَنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ ﴾ ، كقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا (٢) ﴾ [ الأحزاب : ٥٧ ] .

وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة ، فقال ابن أبي حاتم :

حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا عبد الله بن خراش ، عن العَوام ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافلاتِ الْمُؤْمنَاتِ ﴾ [قال ] (٣) : نزلت في عائشة خاصة.

وكذا قال [ سعيد بن جبير و ] (٤) مقاتل بن حيان ، وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال :

حدثنا أحمد بن عَبْدَةَ الضبَّى ، حدثنا أبو عَوانة ، عن عمر بن أبى سلمة ، عن أبيه قال : قالت عائشة : رُميت بما رميت به وأنا غافلة ، فبلغنى بعد ذلك . قالت : فبينا رسول الله عَلَيْهُ جالس عندى (٥) ، إذ أوحى (١) إليه . قالت : وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة السُّبات ، وإنه أوحى إليه وهو جالس عندى ، ثم استوى جالسًا يمسح على وجهه ، وقال : « يا عائشة ، أبشرى » . قالت : قلت : بحمد الله لا بحمدك . فقرأ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلاتِ الْمُؤْمِنَات ﴾ ، حتى قرأ (٧) : ﴿ أُولُكُ مُبرَّءُونَ ممَّا يَقُولُون ﴾ [ النور : ٢٦ ] (٨) .

هكذا أورده ، وليس فيه أن الحكم خاص بها ، وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها ، وإن كان الحكم يعمها كغيرها ، ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله ، والله أعلم .

وقال الضحاك ، وأبو الجوزاء ، وسلمة بن نُبيُّط : المراد بها أزواج النبيّ خاصة ، دون غيرهن من النساء .

وقال العَوْفي ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآية : يعنى أزواج النبي ﷺ ، رماهن أهل النفاق ، فأوجب الله لهم اللعنة والعضب ، وباؤوا بسخط من الله ، فكان (٩) ذلك في أزواج النبي ﷺ ثم نزل بعد ذلك : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاء ﴾ إلى قوله : ﴿ فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَّحِيم ﴾ ، فأنزل الله الجلد والتوبة ، فالتوبة تقبل، والشهادة تُرَد .

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا هُشَيْم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن شيخ (١٠) من بني أسد، عن ابن عباس \_ قال: فسر سورة النور، فلما أتى على هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا ﴾ الآية \_ قال: في شأن عائشة، وأزواجِ النبي عَلَيْهِ ، وهي مبهمة، وليست لهم توبة، ثم قرأ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاء ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ الآية [ النور: ٤، ٥]، قال: فجعل شُهداء ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ الآية [ النور: ٤، ٥]، قال:

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . (٢) في ف : « والآخرة ولهم عذاب مهين » وهو خطأ . (٣ ، ٤) زيادة في ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « عندي جالس » . (٦) في ف ، أ : « أوحى الله تعالى إليه » . (٧) في ف ، أ : « بلغ » .

<sup>(</sup>۸) تفسیر الطبری ( ۱۸ / ۸۲ ) . ٔ

<sup>(</sup>١٠) في ف ، أ : « العوام بن حوشب عن حوشب عن شيخ » .

<sup>(</sup>٩) في ف : « وكان » .

لهؤلاء توبة ، ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة ، قال : فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه ، من حسن ما فسر به سورة النور (١) .

فقوله: « وهى مبهمة » ، أى : عامة فى تحريم قذف كل محصنة ، ولَعْنته فى الدنيا والآخرة . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا فى عائشة ، ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم فى المسلمات ، فله ما قال الله ، عز وجل ، ولكن عائشة كانت إمام ذلك .

وقد اختار ابن جرير عمومها ، وهو الصحيح ، ويعضد العموم (7) ما رواه ابن أبى حاتم :

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن \_ ابن أخى ابن وهب \_ حدثنا عمى ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن أبى الغيث (٣) ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » . قيل : يا رسول الله ، وما هُنَّ ؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » .

أخرجاه في الصحيحين ، من حديث سليمان بن بلال ، به (٤) .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن عَمْرو بن خالد الحَذَّاء الحرانى ، حدثنى أبى ، (ح) وحدثنا أبو شُعَيب الحرانى ، حدثنا جدى أحمد بن أبى شُعَيب ، حدثنا موسى بن أعين ، عن ليث ، عن أبى إسحاق ، عن صِلَة بن زُفَر ، عن حذيفة ، عن النبى ﷺ قال : « قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة » (٥) .

وقوله : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ ، قال ابن أبي حاتم :

حدثنا أبو سعيد الأشَجّ ، حدثنا أبو يحيى الرازى ، عن عمرو بن أبى قيس ، عن مُطَرِّف ، عن المنهال ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : إنهم \_ يعنى : المشركين \_ إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة ، قالوا : تعالوا حتى نجحد . فيجحدون فيختم [ الله ] (٦) على أفواههم ، وتشهد أيديهم وأرجلهم ، ولا يكتمون الله حديثًا .

وقال ابن جرير ، وابن أبى حاتم أيضًا : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنى عمرو بن الحارث ، عن درَّاج ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد عن رسول الله ﷺ قال : «إذا كان يوم القيامة ، عُرف الكافر بعمله ، فيجحد ويخاصم ، فيقال له : هؤلاء جيرانك يشهدون عليك . فيقول : كذبوا ، فيقول : احلفوا . عليك . فيقول : كذبوا ، فيقول : احلفوا . فيحلفون، ثم يُصمتهم الله ، فتشهد عليهم أيديهم والسنتهم ، ثم يدخلهم النار » (٧) .

وقال ابن أبي حاتم أيضًا : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي ، حدثنا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ( ۱۸ / ۸۳ ) .

<sup>(</sup>٢) في ف ، أ : « الصحيح » . (٣) في أ : « المغيب » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ( ٢٧٦٦ ) وصحيح مسلم برقم ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني (٣/ ١٩٦) وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٧٩): « وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد يحسن حديثه ، وبقية رجاله رجال الصحيح » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى ( ۱۸ / ۱۰۵ ) ورواه أبو يعلى في مسنده برقم ( ۱۳۹۲ ) من طريق ابن لهيعة ، عن دراج ، عن أبي الهيثم به ، ودراج عن أبي الهيثم ضعيف .

منْجَاب بن الحارث التميمى (١) ، حدثنا أبو عامر الأسكرى ، حدثنا سفيان ، عن عبيد المُكتب ، عن فُضيل بن عمرو الفُقيمى ، عن الشعبى ، عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبى على فضحك حتى بدت نَواجذُه ، ثم قال : « أتدرون (٢) مِمَّ أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة ، يقول : يا رب ، ألم تُجرْنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على شاهدًا إلا من نفسى . فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا ، وبالكرام عليك شهودا(٣) . فيختم على فيه ، ويقال لأركانه : انطقى ، فتنطق بعمله ، ثم يخلى بينه وبين الكلام ، فيقول : بعدًا لكن وسُحْقًا ، فعنكن كنتُ أناضل » .

وقد رواه مسلم والنسائى جميعًا ، عن أبى بكر بن أبى النضر ، عن أبيه ، عن عُبيد الله (٤) الأشجعى ، عن سفيان الثورى ، به (٥) . ثم قال النسائى : لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان الثورى غير (٦) الأشجعى ، وهو حديث غريب ، والله أعلم . هكذا قال .

وقال قتادة : ابن آدم ، والله إن عليك لَشُهودًا غيرَ متهمة في بدنك ، فراقبهم واتق الله في سرك<sup>(۷)</sup> وعلانيتك ، فإنه لا يخفى عليه خافية ، الظلمة عنده ضوء <sup>(۸)</sup> ، والسر عنده علانية ، فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن ، فليفعل ولا قوة إلا بالله .

وقوله : ﴿ يَوْمَعُذْ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَق ﴾ ، قال ابن عباس : ﴿ دِينَهُم ﴾ أى : حسابهم، وكل ما في القرآن ﴿ دِينَهُم ﴾ أى : حسابهم ، وكذا قال غير واحد .

ثم إن قراءة الجمهور بنصب ﴿ الْحُق ﴾ على أنه صفة لدينهم ، وقرأ مجاهد بالرفع ، على أنه نعت الجلالة . وقرأها بعض السلف في مصحف أبي بن كعب : « يومئذ يوفيهم الله الحقّ دينهم»(٩).

وقوله : ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ مُو َالْحَقُّ الْمُبِينَ ﴾ أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل ، الذي لا جور ه .

### ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مَمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَرَزْقٌ كَريمٌ (٢٦) ﴾ .

قال أبن عباس: الخبيثات من القول للمخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول . قال: القول ، والطيبات من القول ، للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك .

وهكذا رُوى عن مجاهد ، وعطاء ، وسعيد بن جُبير ، والشعبى ، والحسن بن أبى الحسن البصرى ، وحبيب بن أبى ثابت ، والضحاك . واختاره ابن جرير ، ووجَّهَهُ بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس ، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس ، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم

<sup>(</sup>١) في ف : « التيمي » . (٢) في ف : « تدرون » . (٣) في ف ، أ : « شهيدًا » . (٤) في أ : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم ( ٢٩٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في أ : « إلا » . (٧) في أ : « سرائرك » . (٨) في ف : « ضياء » . (٩) في أ : « يوفيهم الله دينهم الحق » .

أولى به ، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ؛ ولهذا قال : ﴿ أُولْئِكَ (١) مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للطيبات الرجال للطيبات من النساء الطيبات من النساء ، والطيبات من النساء .

وهذا \_ أيضًا \_ يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم ، أى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله ﷺ إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر ، ولو كانت خبيثة لما صلحت له ، لا شرعًا ولا قدرا ؛ ولهذا قال : ﴿ أُولْئِكَ مُبرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ أى : هم بُعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان ، ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ أى : بسبب ما قيل فيهم من الكذب ، ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيم ﴾ أى : عند الله فى جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي ﷺ في الجنة .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن مسلم ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار قال : جاء أسير (٢) بن جابر إلى عبد الله فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبنى . فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير طيبة (٣) تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها ، فيسمعها (٤) رجل عنده يَتُلّها فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها ، فيسمعها (٥) الرجل الذي عنده يَتُلّها (٢) فيضمها إليه ، ثم قرأ عبد الله : ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالطّيّبُونَ للطّيّبَات ﴾ .

ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في السند مرفوعاً: « مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يُحدِّث إلا بشر ما سمع ، كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم ، فقال : أجْزرني شاة . فقال : اذهب فَخُذ بأذُن أيها شئت . فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم » (٧) . وفي الحديث الآخر : « الحكمة (٨) ضالة المؤمن ، حيث وجدها أخذها » (٩) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٣٧) فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا هُو أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٢٩) ﴾ .

<sup>(</sup>٧) المسند ( ٢ / ٣٥٣ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) في أ: " الكلمة ".

<sup>(</sup>٩) رواه الترمذى فى السنن برقم ( ٢٦٨٧ ) وابن ماجة فى السنن برقم ( ٤١٦٩ ) من طريق عبد الله بن نمير ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإبراهيم ابن الفضل المدنى المخزومى ، يضعف فى الحديث من قبل حفظه » .

هذه آداب شرعية ، أدّب الله بها عباده المؤمنين ، وذلك في الاستئذان ، أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا ، أي : يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده . وينبغي أن يستأذن ثلاثا ، فإن أذن له ، وإلا انصرف ، كما ثبت (١) في الصحيح : أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا ، فلم يؤذن له ، انصرف . ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ اثذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب ، فلما جاء بعد ذلك قال : ما رَجَعَك ؟ قال : إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن له ، ثلاثا فلم يؤذن له ، وإني سمعت رسول الله عليه يقول : " إذا استأذن أحدكم ثلاثا ، فلم يؤذن له ، فلينصرف » . فقال : لتَأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربًا . فذهب إلى ملأ من الأنصار ، فذكر لهم ما قال عمر ، فقالوا : لا يشهد (٢) لك إلا أصغرنا . فقام معه أبو سعيد الخُدْري فأخبر عمر بذلك، فقال : ألهاني عنه الصَّفْق بالأسواق (٣) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مُعْمَر عن ثابت ، عن أنس \_ أو : غيره (٤) \_ أن رسول الله علي استأذن على سعد بن عبادة فقال : « السلام عليك ورحمة الله » . فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي علي حتى سلم ثلاثًا . ورد عليه (٥) سعد ثلاثًا ولم يسمعه . فرجع النبي علي ، واتبعه سعد فقال : يا رسول الله ، بأبي وأنت وأمي ، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني ، ولقد رددت عليك ولم أسمعك ، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة . ثم أدخله البيت ، فقرب إليه ربيبًا ، فأكل نبي الله . فلما فرغ قال : « أكل طعامكم الأبرار ، وصلّت عليكم الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون » (١) .

وقد رَوَى أبو داود والنسائى ، من حديث أبى عمرو الأوزاعى : سمعت يحيى بن أبى كثير يقول: حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن سعد (٧) بن زرارة ، عن قيس بن سعد \_ هو ابن عبادة \_ قال : زارنا رسولُ الله عليه في منزلنا ، فقال : « السلام عليكم ورحمة الله » ، فرد سعد ردًا خفيًا (١٠) ، قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله عليه ؟ فقال : ذَره (٩) يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله عليه : « السلام عليكم ورحمة الله » ، فرد سعد ردًا خفيًا (١٠) ، ثم قال رسول الله بي : « السلام عليكم ورحمة الله » ، فرد سعد ردًا خفيًا (١٠) ، ثم قال السول الله ، أو البعه سعد فقال : يا رسول الله ، أو السلام عليكم ورحمة الله » ، ثم رجع رسول الله بي ، واتبعه سعد فقال : يا رسول الله ، إنى كنت أسمع تسليمك ، وأرد عليك ردًا خفيًا (١١) ، لتكثر علينا من السلام . قال : فانصرف معه [رسول الله بي ، فأمر له سعد بغسل ، فاغتسل ، ثم ناوله ملحقة مصبوغة ] (١٢) بزعفران \_ أو : ورس \_ فاشتمل بها ، ثم رفع رسول الله بي يديه وهو يقول : « اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على ورس \_ فاشتمل بها ، ثم رفع رسول الله بي من الطعام ، فلما أراد الانصراف قرّب إليه سعد حمارًا قد وطًا عليه بقطيفة ، فركب رسول الله بي ، فقال سعد : يا قيس ، اصحب رسول سعد حمارًا قد وطًا عليه بقطيفة ، فركب رسول الله بي ، فقال سعد : يا قيس ، اصحب رسول

<sup>(</sup>۱) في أ : « وثبت » . (۲) في أ : « لا نشهد » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ( ٦٢٤٥ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في أ: « وغيره » . (٥) في أ: « على » .

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>١٠) في أ : ﴿ خَفَيْفًا ﴾ . (١٠) في أ : ﴿ خَفَيْفًا ﴾ . (١٢) زيادة من أ ، وأبي داود .

الله ﷺ . قال قيس : فقال رسول الله ﷺ : « اركب » . فأبيت ، فقال : « إما أن تركب وإما أن تنصرف » . قال : فانصرفت .

وقد روى هذا من وجه آخر (١) ، فهو حديث جيد قوى ، والله أعلم .

ثم ليُعلم أنه ينبغى للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه ، ولكن ليكن (٢) الباب عن يمينه أو يساره ؛ لما رواه أبو داود : حدثنا مُؤمَّل بن الفضل الحراني \_ في آخرين \_ قالوا : حدثنا بقية ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن بُسْر (٣) ، قال : كان رسول الله عليه إذا أتى باب قوم ، لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ، ويقول : « السلام عليكم ، السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . تَفَرد به أبو داود (٤) .

وقال أبو داود أيضًا : حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا جرير ، (ح) قال أبو داود : وحدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ، حدثنا حفص ، عن الأعمش ، عن طلحة ، عن هُزيل قال : جاء رجل ـ قال عثمان : سعد ـ فوقف على باب النبى ﷺ يستأذن ، فقام على الباب ـ قال عثمان : مستقبل الباب ـ فقال له النبى ﷺ : « هكذا عنك ـ أو : هكذا ـ فإنما الاستئذان من النظر » (٥) .

وقد رواه أبو داود الطيالسي ، عن سفيان الثورى ، عن الأعمش ، عن طلحة بن مُصرَّف ، عن رجل ، عن سعد عن النبي ﷺ . رواه أبو داود من حديثه (٦) .

وفى الصحيحين عن رسول الله ﷺ أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فَخَذَفته بحصاة، ففقأت عينه ، ما كان عليك من جُنّاح » (٧) .

وأخرج الجماعة من حديث شعبة ، عن محمد بن المُنكَدر ، عن جابر قال : أتيتُ النبي ﷺ في دَين كان على أبى ، فقال : « من ذا » ؟ قَلت : أنا . قال : « أنا ، أنا » ، كأنه كرهه (٨) .

وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يُعرَف صاحبها حتى يُفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها ، وإلا ، فكل أحد يُعبِّر عن نفسه بـ « أنا » ، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان ، الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية .

وقال العَوْفي ، عن ابن عباس : الاستئناس : الاستئذان . وكذا قال غيرُ واحد .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بَشَّار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشْر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في هذه الآية : ﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنسُوا

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود برقم ( ٥١٨٥ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١٠١٥٧ ) ، ( ٥٠١٥٩ ) من طريق عبد الله عن الأوزاعى عن يحيى ابن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رسول الله ﷺ أتى سعد بن عبادة زائرًا ، فذكر الحديث .

<sup>(</sup>٢) في أ : « ليكون » . (٣)

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود برقم ( ١٨٦ ٥ ) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم ( ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود برقم ( ٥١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم ( ١٩٠٢ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢١٥٨ ) .

<sup>(</sup>۸) صحيح البخارى برقم ( ٦٢٥٠) وصحيح مسلم برقم ( ٢١٥٥) وسنن أبى داود برقم ( ٥١٨٧) وسنن الترمذى برقم ( ٢٧١١) والنسائى في السنن الكبرى برقم ( ١٠١٦٠) وسنن ابن ماجه برقم ( ٣٧٠٩) .

وَتُسَلِّمُوا ﴾ (١) قال : إنما هي خطأ من الكاتب ، « حَتَّى تَسْتَأذنُوا وَتُسَلِّمُوا » .

وهكذا رواه (۲) هُشَيْم عن أبى بشر \_ وهو جعفر بن إياس \_ به . وروى معاذ بن سليمان ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، بمثله ، وزاد : وكان ابن عباس يقرأ : «حَتَّى تَسْتَأَذْنُوا وَتُسُلِّمُوا » ، وكان يقرأ على قراءة أبى بن كعب رضى الله عنه .

وهذا غريب جدًا عن ابن عباس .

وقال هُشَيْم (٣) : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم قال : في مصحف ابن مسعود : « حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا » . وهذا أيضًا رواية عن ابن عباس ، وهو اختيار ابن جرير .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا رَوْح ، حدثنا ابن جُرَيْج ، أخبرنى عمرو بن أبى سفيان : أن عمرو بن أبى صفوان أخبره ، أن صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلبًا وجَداية وضَغَابيس ، والنبى ﷺ بأعلى الوادى . قال : فدخلتُ عليه ولم أسلم ولم أستأذن ، فقاًل النبى ﷺ : « ارجع فقل : السلام عليكم ، أأدخل ؟ » ، وذلك بعدما أسلم صفوان .

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج ، به <sup>(٤)</sup> وقال الترمذي : حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديثه .

وقال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا أبو الأحوَص ، عن منصور ، عن ربْعى قال : من ربْعى قال : حدثنا (٥) رجل من بنى عامر استأذن على النبى ﷺ ، وهو فى بيته ، فقال : أألج ؟ فقال النبى ﷺ لخادمه : « اخرج إلى هذا فعلِّمه الاستئذان ، فقل له : قل : السلام عليكم ، أأدخل ؟ » فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فأذن له النبى ﷺ ، فدخل (٦) .

وقال هُشَيْم : أخبرنا منصور ، عن ابن سيرين \_ وأخبرنا يونس بن عبيد ، عن عَمْرو بن سعيد الثقفى \_ أن رجلا استأذن على النبى ﷺ فقال : أألج \_ أو : أنلج ؟ \_ فقال النبي ﷺ لأمة له ، يقال لها روضة : « قومى إلى هذا فعلميه ، فإنه لا يحسن يستأذن ، فقولى له يقول : السلام عليكم، أأدخل » (٧) .

وقال الترمذى : حدثنا الفضل بن الصباح ، حدثنا سعيد بن زكريا ، عن عَنْسَةَ بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان ، عن محمد بن المنْكَدِر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : «السلام قبل الكلام » (٨) .

ثم قال الترمذي : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب ، ومحمد بن زاذان مُنكر الحديث .

وقال هُشَيْم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة ، وقد آذاه الرمضاء ، فأتى قُسْطًاط امرأة من قريش ، فقال : السلام عليكم ، أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد ، فأعادت،

<sup>(</sup>١) في ف ، أ زيادة : « على أهلها » .

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٥) في أ : ﴿ جاء ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود برقم ( ٥١٧٧ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه الطبرى في تفسيره ( ۱۸ / ۸۷ ) .

<sup>(</sup>۸) سنن الترمذي برقم ( ۲٦۹۹ ) .

<sup>(</sup>۲) في أ : « روى » .
(۳) في أ : « سفيان » .

وهو يُراوح بين قدميه ، قال : قولى : ادخل . قالت : ادخل ، فدخل (١) .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو نعيم الأحول ، حدثنا خالد بن إياس، حدثتنى جدتى أم إياس قالت: كنت فى أربع نسوة نستأذن [ على عائشة ] (٢) فقلت: ندخل ؟ قالت: لا ، قلن (٣) لصاحبتكن: تستأذن . فقالت: السلام عليكم ، أندخل ؟ قالت: ادخلوا ، ثم قالت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَىٰ أَهْلَهَا ﴾ [ الآية ] (٤) .

وقال هُشَيْم : أخبرنا أشعث بن سَوَّار ، عن كُرُدُوس ، عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث ، عن عدى بن ثابت : إن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول الله ، إنى أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها ، والد ولا ولد ، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي ، وأنا على تلك الحال ؟ قال : فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْر بَيُوتَكُم حَتَّىٰ تَسْتَأْنسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَىٰ أَهْلها ﴾ (٥) .

وقال ابن جُريْج : سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس ، رضى الله عنه ، قال : ثلاث آيات جَحَدها الناس : قال الله : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّه أَتْقَاكُم ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] ، قال : ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتًا . قال : والإذن كله قد جحده الناس . قال : قلت : أستأذن على أخواتي أيتام في حجرى ، معى في بيت واحد ؟ قال : نعم . فرددت ليرخص (٦) لي ، فأبي . قال : قال : فراجعته أيضًا ، فقال : فأبي . قال : فراجعته أيضًا ، فقال : أتحب أن تواها عريانة؟ قلت : لا . قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضًا ، فقال :

قال ابن جُرَيْج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من ذات محرم . قال : وكان يشدد في ذلك .

وقال ابن جريج ، عن الزهرى : سمعت هُزَيل بن شُرَحْبِيل الأوْدِيّ الأعمى ، أنه سمع ابن مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم .

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا .

وهذا محمول على عدم الوجوب ، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به ، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها .

وقال أبو جعفر بن جَرِير : حدثنا القاسم ، [ قال ] ( $^{(V)}$  حدثنا الحسين ، حدثنا محمد بن حازم ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن يحيى بن الجزار ، عن ابن أخى زينب \_ امرأة عبد الله بن مسعود \_ عن زينب ، رضى الله عنها ، قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب ، تنحنح وبزق ؛ كراهية ( $^{(A)}$  أن يهجُم منا على أمر يكرهه ( $^{(A)}$ ) . إسناد صحيح .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى ، حدثنا عبد الله بن نُميْر ، حدثنا

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرى في تفسيره ( ۱۸ / ۸۷ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، أ . (٣) في هـ ، أ : « قلت » ، والمثبت من ف . (٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبرى في تفسيره ( ١٨ / ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في أ : « على لمن خضرني » .(٧) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>۸) في ف : « كراهة » .

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبري ( ١٨ / ٨٨ ) .

الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبى هُبَيْرة (١) قال : كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس ــ تكلم ورفع صوته .

[ و ] (٢) قال مجاهد : ﴿ حَتَّىٰ تَسْتَأْنسُوا ﴾ قال : تنحنحوا \_ أو (٣) : تَنخَّموا .

وعن الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، أنه قال : إذا دخل الرجل بيته ، استحب له أن يتنحنح ، أو يحرك نعليه .

ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله ﷺ : أنه نَهَى أن يطرق الرجل أهلَه طُروقاً \_ وفي رواية: ليلا يَتَخوّنهم (٤) .

وفى الحديث الآخر : أن رسول الله ﷺ قدم المدينة نهارًا ، فأناخ بظاهرها ، وقال : « انتظروا حتى تدخل عشاء \_ يعنى : آخر النهار \_ حتى تمتشط الشَّعثَة وتستحدّ المُغَيبة » (٥) .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا عبد الرحمن  $^{(7)}$  بن سليمان ، عن واصل بن السائب ، حدثنى أبو سورة ابن أخى أبى أيوب ، عن أبى أيوب قال : قلت: يا رسول الله ، هذا السلام ، فما الاستئناس ؟ قال : « يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ، ويتنحنح فَيؤذنُ أهل البيت » . هذا حديث غريب  $^{(V)}$  .

وقال قتادة فى قوله: ﴿حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا﴾ ، قال: هو الاستئذان . [ قال : وكان يقال : الاستئذان] (^) ثلاث ، فمن لم يؤذن له فيهن ، فليرجع . أما الأولى : فليسمع (٩) الحى ، وأما الثانية : فليأخذوا حذرهم ، وأما الثالثة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا . ولا تَقِفَنَّ على باب قوم ردوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجات ولهم أشغال ، والله أولى بالعذر .

وقال مقاتل بن حيّان في قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَىٰ تَسْتَأْنسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ : كان الرجل في الجاهلية إذا لقى صاحبه ، لا يسلم عليه ، ويقول: حُيّيت صباحًا وحييت مساء ، وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم، ويقول : « قد دخلت ً » . فيشق ذلك على الرجل ، ولعله يكون مع أهله، فغيّر الله ذلك كله ، في ستر وعفة ، وجعله نقيًا نَزهًا من الدنس والقذر والدرن ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بُيُوتَكُمْ حَتَىٰ تَسْتَأْنسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَىٰ أَهْلها ﴾ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ( ٧٤٣ ، ٥٢٤٣ ) وصحيح مسلم برقم ( ٧١٥ ) من حديث جابر ، رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه برقم ( ٥٢٤٧ ) من حديث جابر ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) في هـ : " عبد الرحيم " .

<sup>(</sup>۷) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ٨ / ٢٠٧ ) ومن طريقه ابن ماجة فى السنن برقم ( ٣٧٠٧ ) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (١٧١ ) : « هذا إسناد ضعيف » . (١٧٨/٤ ) ، حدثنا عبيد بن غنام عن أبى بكر بن أبى شيبة ، به . قال البوصيرى فى الزوائد ( ٣ / ١٧١ ) : « هذا إسناد ضعيف » . (٨) زيادة من ف ، أ . (٩) فى ف ، أ : « فليستمع » .

وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال : ﴿ فَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ يعنى : الاستئذان خير لكم ، بمعنى : هو خير للطرفين (١) : للمستأذن ولأهل البيت ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ .

وقوله : ﴿ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ ، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فإن شاء أذن ، وإن شاء لم يأذن ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا هُو أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾ أى : إذا رَدّوكم من الباب قبلَ الإذن أو بعده ، ﴿ فَارْجِعُوا هُو أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾ أى : رجوعكم (٢) أزكى لكم وأطهر ، ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم ﴾ .

وقال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبتُ عمرى كلَّه هذه الآية فما أدركتها : أن أستأذنَ على بعض إخواني ، فيقول لي : « ارجع » ، فأرجع وأنا مغتبط (٣) [ لقوله ] (٤) : ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا هُو أَزْكَىٰ لَكُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم ﴾ .

وقال سعيد بن جبير : ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ﴾ أى : لا تقفوا على أبواب الناس .

وقوله : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾: هذه الآية الكريمة أخص من التي (٥) قبلها ، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد ، إذا كان له (٦) فيها متاع ، بغير إذن ، كالبيت المعد للضيف ، إذا أذن له فيه أول مرة ، كفي .

قال ابن جُرِيْج : قال ابن عباس : ﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُم ﴾ ، ثم نُسخ واستثنى فقال : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةً فِيهَا مَتَاعٌ لَكُم ﴾ . وكذا روى عن عكرمة ، والحسن البصرى .

وقال آخرون : هي بيوت التجار ، كالخانات (٧) ، ومنازل الأسفار ، وبيوت مكة ، وغير ذلك . واختار ذلك ابن جرير ، وحكاه عن جماعة . والأول أظهر ، والله أعلم .

وقال مالك عن زيد بن أسلم : هي بيوت الشَّعر .

\_ ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيُحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون ٣٠ ﴾ .

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم ، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه (^) ، وأن يغضوا (<sup>9)</sup> أبصارهم عن المحارم ، فإن اتفق أن وقع البصر على مُحرَّم من غير قصد ، فليصرف بصره عنه سريعًا ، كما رواه مسلم في صحيحه ، من حديث يونس بن عبيد ، عن عَمرو بن سعيد ، عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير ، عن جده جرير بن عبد الله البجلي ، رضى الله عنه ، قال : سألت النبي عليه عن نظرة الفجأة ، فأمرني أن أصرف بصرى .

وكذا رواه الإمام أحمد ، عن هُشَيْم ، عن يونس بن عبيد ، به . ورواه أبو داود والترمذي

(٤) زيادة من ف ، أ . (٥) في أ : « الذي » . (٦) في ف ، أ : « لكم » .

(V) في أ : « في الخانات » . (A) في ف : « إليهم » . (9) في ف : « يغمصوا » .

والنسائى ، من حديثه أيضًا (١) . وقال الترمذى : حسن صحيح . وفى رواية لبعضهم : فقال : «أطرق بصرك » ، يعنى : انظر إلى الأرض . والصرف أعم ؛ فإنه قد يكون إلى الأرض ، وإلى (٢) جهة أخرى ، والله أعلم .

وقال أبو داود : حدثنا إسماعيل بن موسى الفَزَارى ، حدثنا شَرِيك ، عن أبى ربيعة الإيادى ، عن عبد الله بن بُريْدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ لعلى : « يا على ، لا تتبع النظرة النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » .

ورواه الترمذي من حديث شريك (٣) ، وقال : غريب ، لا نعرفه إلا من حديثه .

وفى الصحيح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: « إياكم والجلوس على الطرقات » . قالوا: يا رسول الله ﷺ: « إن أبيتم ، قالوا: يا رسول الله وَعَلَيْهِ : « إن أبيتم ، فأعطوا الطريق حقَّه » . قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله ؟ قال : « غَضُّ البصر ، وكَفُّ الأذى، وردّ السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر » (٤) .

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا طالوت بن عباد ، حدثنا فضل (٥) بن جبير : سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله على يقول : « اكفلوا لى بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا اؤتمن فلا يَخُن ، وإذا وعَد فلا يخلف . وغُضُوا أبصاركم ، وكُفُّوا أيديكم ، واحفظوا فروجكم » (٦) .

وفى صحيح البخارى : « من يكفل (٧) لى ما بين لَحْييه و ما بين رجليه ، أكفل له الجنة » (٨) . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : كل ما عُصى الله به ، فهو كبيرة . وقد ذكر الطَّرْفين فقال : ﴿ قُل لَلْمُؤْمْنِينَ يَغْضُوا مَنْ أَبْصَارِهِم ﴾ .

ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب ، كما قال بعض السلف : « النظر سهام سم إلى القلب » ؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك ، فقال : ﴿قُل للمُوْمنينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصارِهمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ﴾ . وحفظُ الفَرج تارةً يكون بمنعه من الزنا ، كما قال : ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون . َ إِلا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين ﴾ [ المعارج : ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون . َ إِلا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين ﴾ [ المعارج : ٢٩ ، ٣٠ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه ، كما جاء في الحديث في مسند أحمد (٩) والسنن :

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم ( ۲۱۵۹ ) والمسند ( ٤ / ٣٦١ ) وسنن أبي داود برقم ( ۲۱٤۸ ) وسنن الترمذي برقم ( ۲۷۷٦ ) والنسائي في السنن الكبري برقم ( ۹۲۳۳ ) .

<sup>(</sup>٢) في أ : « أو إلى » .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود برقم ( ٢١٤٩ ) وسنن الترمذي برقم ( ٢٧٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى برقم ( ٢٤٦٥ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢١٢١ ) من حديث أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) في هـ : « فضال » .

<sup>(</sup>٦) رواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ( ٧ / ٣٩٢ ) من طريق أبى القاسم البغوى ، به . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ٨ / ٣١٤) وابن حبان فى المجروحين ( ٢ / ٢٠٤ ) من طريق فضال بن جبير . ويقال : ابن زبير ، به . وقال ابن حبان : « فضال بن جبير لا يحل الاحتجاج به » .

<sup>(</sup>٧) في أ : « كفل » .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم ( ٦٤٧٤ ) من حديث سهل بن سعد ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) في أ : « المسند » .

«احفظ عورتك ، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » (١) .

﴿ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُم ﴾ أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم ، كما قيل : « من حفظ بصره ، أورثه الله نورًا في بصيرته » . ويروى : « في قلبه » .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عَتَّاب ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن عُبَيْد الله بن زَحْر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، رضى الله عنه ، عن النبى عَبَيْد الله بن زَحْر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، رضى الله عنه ، عن النبى عناله عنه ، عن الله عنه ، عن الله عنه ، عناله عنه ، إلا أخلف الله عنادة يجد حلاوتها » (٣) .

ورُوى هذا مرفوعًا عن ابن عمر ، وحذيفة ، وعائشة ، رضى الله عنهم (٤) ، ولكن في إسنادها ضعف ، إلا أنها في الترغيب ، ومثله يتسامح فيه .

وفى الطبرانى من طريق عبيد الله بن زَحْر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة مرفوعًا : « لَتَغضُنَ أبصاركم ، ولتحفظن فروجكم ، ولتقيمُن وجوهكم ـ أو : لتكسفن وجوهكم» (٥).

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن زهير التُّستُرِى قال : قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقرئ ، حدثنا يحيى بن أبى بُكيْر ، حدثنا هُريَّم بن سفيان ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه النظر سهم من سهام إبليس مسموم ، من تركه مخافتى ، أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى قلبه » (٦) .

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ ﴾ [غافر : ١٩] .

وفى الصحيح ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « كُتبَ على ابن آدم حَظّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة . فزنا العينين : النظر . وزنا اللسان : النطقُ . وزنا الأذنين : الاستماع . وزنا اليدين : البطش . وزنا الرجلين : الخطى . والنفس تَمنّى وتشتهى ، والفرج يُصدّق ذلك أو يُكذبه » .

<sup>(</sup>١) المسند (٥/ ٣، ٤) وسنن أبي داود برقم (٤٠١٧) وسنن ابن ماجة برقم (١٩٢٠) من حديث معاوية بن حيدة ، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٣) المسند ( ٥ / ٢٦٤ ) . وفي إسناده عبيد الله بن زحر ، قال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن على بن يزيد أتى بالطامات ، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن ، لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم » .

<sup>(</sup>٤) أما حديث حذيفة ، فرواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣١٤) من طريق إسحاق القرشي عن هشيم عن عبد الرحمن عن إسحاق عن محارب عن صلة بن زفر عن حذيفة ، رضى الله عنه ، وصححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي . قلت : إسحاق واه وعبد الرحمن هو الواسطى ضعفوه . وأما حديث ابن عمر ، فرواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٠١) من طريق أبي اليمان عن أبي المهدى عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر ، رضى الله عنهما ، وإسناده ضعيف جدًا .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٨ / ٢٤٦ ) وعبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم ضعفاء .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١٠ / ٢١٤ ) وقال الهيثمي في المجمع (٨ / ٦٣ ) : « وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف » .

رواه البخاري تعليقاً ، ومسلم مسنداً من وجه آخر (١) ، بنحو ما تقدم .

وقد قال كثير من السلف : إنهم كانوا ينهَون أن يحدَّ الرجل بَصَره (٢) إلى الأمرد . وقد شُدَد كثير من أثمة الصوفية في ذلك ، وحَرَمه طائفة من أهل العلم ، لما فيه من الافتتان ، وشُدَّد آخرون في ذلك كثيراً جداً .

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدنى (٣) ، حدثنا عمر بن سهل المازنى ، حدثنى عمر بن محمد بن صُهْبَان ، حدثنى صفوان بن سليم ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ: « كل عين باكية (٤) يوم القيامة ، إلا عينًا غَضّت عن محارم الله ، وعينًا سهرت فى سبيل الله ، وعينًا يخرج منها مثل رأس الذباب ، من خشية الله ، عز وجل » (٥) .

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلا لَبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إَجْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ بَنِي إَخْوَانِهِنَ أَوْ الطَّهْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَة مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّهْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ آ﴾ .

هذا (٢) أمْرٌ من الله تعالى للنساء المؤمنات ، وغَيْرة (٧) منه لأزواجهن ، عباده المؤمنين ، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيّان قال : بلغنا ـ والله أعلم ـ أن جابر بن عبد الله الأنصارى حَدث : أن « أسماء بنت مُرشدة » كانت في محل لها في بني حارثة ، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتَأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل ، وتبدو صدورهن وذوائبهن ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله : ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهنَ وَيَحْفَظُنَ فَرُوجَهُن ﴾ الآية .

فقوله تعالى : ﴿ وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ أى : عما حَرَّم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا ذهب [ كثير من العلماء ] (^) إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذى ، من حديث الزهرى ، عن نبهان \_ مولى أم سلمة \_ أنه حدثه : أن أم سلمة حدَّثته : أنها كانت عند رسول الله عَلَيْهُ وميمونة ، قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله عَلَيْهُ: « احتجبا منه » . فقلت : يا رسول الله ، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ( ١٣٤٣ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢٦٥٧ ) .

<sup>(</sup>۲) في أ: « نظره » . (۳) في أ: « المقبرى » . (٤) في أ: « زانية » .

 <sup>(</sup>٥) ورواه أبو نعيم فى الحلية (٣ / ١٦٣ ) من طريق داود بن عطاء عن عمر بن صهبان ، عن صفوان عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ،
 به . فلا أدرى أسقط أبو سلمة من إسناد ابن أبى الدنيا أم لا ؟ وعمر بن صهبان منكر الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه .

 <sup>(</sup>٦) في ف ، أ : « وهذا » .
 (٧) في أ : « وعزة » .

فقال رسول الله ﷺ : « أو عمياوان (١) أنتما؟ ألستما تبصرانه » (٢) .

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة ، كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله ﷺ جَعَلَ ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد ، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه : وهو يسترها منهم حتى مَلَّت ورجعت (٣) .

وقوله : ﴿ وَيَحْفَظُنَ فَرُوجَهَنَ ﴾ : قال سعيد بن جُبيْر : عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان : عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية : كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج ، فهو من الزنا ، إلا هذه الآية : ﴿ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُن ﴾ ألا يراها أحد .

وقال (٤) : ﴿ وَلا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ أى : ولا يُظهرْنَ شيئًا من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه .

وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعنى: على ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقنعة التى تُجلِّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن اخفاؤه. [ ونظيره في زى النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه. وقال ] (٥) بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النَّخَعى، وغيرهم.

وقال الأعمش ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس : ﴿ وَلا يُبدينَ زِينتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قال: وجهها وكفيها والخاتم . ورُوى عن ابن عمر ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وأبى الشعثاء ، والضحاك ، وإبراهيم النَّخَعى ، وغيرهم \_ نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها ، كما قال أبو إسحاق السبيعى ، عن أبى الأحْوص ، عن عبد الله قال في قوله : ﴿ وَلا يُبدينَ زِينتَهُنَ ﴾ : الزينة القُرْط والدُّمْلُج والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، [ وزينة يراها الأجانب ، وهي ] (٦) الظاهر من الثياب .

وقال الزهرى : [ لا يبدو ] (٧) لهؤلاء الذين سَمَّى الله عمن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر ، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم .

وقال مالك ، عن الزهرى : ﴿ إِلَّا مَا ظُهُرَ مِنْهَا ﴾ : الخاتم والخلخال .

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ، وهذا هو المشهور عند الجمهور ، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه :

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤْمَل بن الفضل الحَرَّاني قالا : حدثنا الوليد ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد بن دُريك عن عائشة ، رضى الله عنها ؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي عَلَيْهُ وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : « يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ أَفْعُمْيَاوَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود برقم ( ٤١١٢ ) وسنن الترمذي برقم ( ٢٧٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ( ٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في أ : ﴿ وقولُه ﴾ . (٥ ، ٦ ، ٧) زيادة من ف ، أ .

يصلح أن يُرَى منها إلا هذا " وأشار إلى وجهه وكفيه (١).

لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازى : هذا مرسل ؛ خالد بن دُريك لم يسمع من عائشة ، فالله أعلم .

وقوله: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنِ ﴾ يعنى: المقانع يعمل لها صَنفات ضاربات على صدور النساء ، لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية ، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك ، بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ، لا يواريه شيء ، وربما أظهرت (٢) عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ، كما قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُ قُل لاً زُواجِكَ وَبَناتِكَ وَنساء الْمُؤْمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلكَ أَدْنَىٰ أَن يعرَفْنَ فَلا يُؤذّين ﴾ [ الأحزاب : ٥٩ ] . وقال في هذه الآية الكريمة : ﴿ ولْيَضْرِبُنَ بِخُمُوهِنَ عَلَىٰ جَعُل الناس جُعُوبِهِن ﴾ والخمر : جمع خمار ، وهو ما يُخَمر به ، أي : يغطي به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع .

قَالَ سَعَيْدُ بِنَ جَبِيرِ : ﴿ وَلْيَضُوبُنَ ﴾ : وليشددن ﴿ بِخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنِ ﴾ يعنى : على النحر والصدر ، فلا يرى منه شيء .

وقال البخارى : وقال أحمد بن شَبِيب (٣) : حدثنا أبى ، عن يونس ، عن (٤) ابن شهَاب ، عن عُرُوَّةَ ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِن ﴾ شقَقْنَ مُرُوطهن فاختمرن به (٥) (٦) .

وقال أيضا : حدثنا أبو نُعيَم ، حدثنا إبراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن صَفيّة بنت شيبة ؛ أن عائشة ، رضى الله عنها ، كانت تقول (٧) : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِن ﴾ أخذن أزرهن فَشَقَقنها من قبل الحواشى ، فاختمرن بها (٨) .

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنى الزنجى بن خالد ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُثيم ، عن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة ، قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ، رضى الله عنها : إن لنساء قريش لفضلا ، وإنى والله \_ وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله ، ولا إيماناً بالتنزيل . لقد أنزلت سورة النور : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِن ﴾ ، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على أمرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذى قرابة (٩) ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله يَظِينُ الصبح معتجرات ، كأن على رؤوسهن الغربان .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود برقم ( ۲۱۰۶ ) .

<sup>(</sup>٢) في ف : ﴿ ظهرت ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في هـ : « حدثنا أحمد بن شبيب » وفي ف ، أ : « حدثنا أحمد بن شبيب قال » والمثبت من البخارى .

 <sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « قال » .
 (٥) في ف : « بها » وفي أ : « بهن » .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم ( ٤٧٥٨ ) .

<sup>(</sup>٧) في هـ ، ف : ﴿ رضى الله عنها قالت : لما ﴾ ، والمثبت من البخارى .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم ( ٤٧٥٩ ) .

 <sup>(</sup>٩) في ف : ( قرابته ) .

ورواه أبو داود من غير وجه ، عن صفية بنت شيبة ، به (١) .

وقال ابن جرير : حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن قُرَّةَ بن عبد الرحمن أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عُرْوة ، عن عائشة ؛ أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنِ ﴾ شَقّتن أكثف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبو داود من حديث ابن وهب ، به (٢) .

وقوله: ﴿ وَلا يُبدُينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ يعني: أزواجهن، ﴿ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنِ ﴾ ، كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ، ولكن من غير اقتصاد وتبهرج (٣) .

وقال ابن المنذر: حدثنا موسى \_ يعنى: ابن هارون \_ حدثنا أبو بكر \_ يعنى ابن أبى شيبة \_ حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا داود ، عن الشعبى وعكْرِمَة فى هذه الآية : ﴿ وَلا يُبدينَ زِينتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ \_ حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما ينعتان (٤) لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله ، فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره .

وقوله : ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَ ﴾ يعنى : تُظهر زينتها أيضًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ لئلا تصفهن لرجالهن ، وذلك \_ وإن كان محذورًا في جميع النساء \_ إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد ، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع ، وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المرأة المرأة المرأة ، تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه في الصحيحين ، عن ابن مسعود (٥) .

وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن الغاز ، عن عبادة بن نُسَى ، عن أبيه ، عن الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فإنه مَنْ قِبَلَك فلا(٢) يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها (٧).

وقال مجاهد في قوله : ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ قال : نساؤهن المسلمات ، ليس المشركات من نسائهن ، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدى المشركة .

وروى عَبدُ فى تفسيره (<sup>۸)</sup> ، عن الكلبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس : ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَ ﴾ قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية ، وهو النَّحْر والقُرْط والوُشَاح ، وما لا يحل أن يراه إلا محرم .

(٤) في أ : « يتبعان » .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود برقم ( ۲۰۰۶ ، ۲۰۱۱ ) .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبری (۱۸ / ۹۶) وسنن أبی داود برقم (۲۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) في أ : « بهرج » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم ( ٥٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : ﴿ فَإِنَّهُ لَا ٤ .

<sup>(</sup>٧) ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٧ / ٩٥ ) من طريق سعيد بن منصور ، به .

<sup>(</sup>٨) في ف : ﴿ تَفْسَيْرٍ ﴾ .

وروى سعيد : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ لأن اللّه تعالى يقول : ﴿ أَوْ نَسَائِهِنَّ ﴾ ، فليست (١) من نسائهن . وعن مكحول وعبادة بن نُسَى : أنهما كرها أن تقبل النصرانيةُ واليهودية والمجوسية المسلمة .

فأما ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين ، حدثنا أبو عمير ، حدثنا ضَمْرة قال : قال ابن عطاء ، عن أبيه : ولما قدم أصحاب النبي ﷺ بيت المقدس ، كان قُوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا \_ إن صح \_ مُحمول على حال الضرورة ، أو أن ذلك من باب الامتهان ، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولابد ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُن ﴾ قال ابن جُرَيج (٢) : يعنى : من نساء المشركين ، فيجوز لها أن تظهر [ زينتها لها وإن كانت مشركة ؛ لأنها أمتها . وإليه ذهب سعيد بن المسيَّب . وقال الأكثرون : بل يجوز لها أن تظهر ] (٣) على رقيقها من الرجال والنساء ، واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود :

حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا أبو جميع سالم بن دينار ، عن ثابت ، عن أنس ، رضى الله عنه، أن النبي (٤) ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قَنَّعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي عَلَيْ ما تلقى قال : « إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك » (٥) .

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه [ في ] (٦) ترجمة حُدَيْج الخَصيّ ـ مولى معاوية ـ أن عبدالله بن مَسْعَدَة الفزاري كان أسود شديد الأدمة ، وأنه قد كان النبي ﷺ وهبه لابنته فاطمة ، فربّته ثم أعتقته ، ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين ، وكان من أشد الناس على على بن أبي طالب ، رضي الله عنه (٧).

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عُينته ، عن الزهرى ، عن نَبْهَان ، عن أم سلمة ، ذكرت أن رسول اللّه ﷺ قال : « إذا كان لإحداكن مُكَاتَب ، وكان له ما يؤدي ، فلتحتجب منه » .

ورواه أبو داود ، عن مُسكَّد ، عن سفيان ، به (^) .

وقوله : ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ منَ الرَّجَالَ ﴾ يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء ، وهم مع ذلك في عقولهم وكه وخُوَث (٩) ، ولا هُم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن .

قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له .

وقال مجاهد: هو الأبله.

وقال عكرمة : هو المخَنَّث الذي لا يقوم زُبُّه . وكذلك قال غير واحد من السلف .

وفي الصحيح من حديث الزهري ، عن عُرْوَة ، عن عائشة ؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل

<sup>(</sup>١) في ف : « فليس » ، وفي أ : « فلسن » . (۲) في أ : ۱ جرير ۱ .

<sup>(</sup>٤) في ف : « نبي الله » . (٣) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم (٤١٠٦) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق (٤/ ٢٧٨ المخطوط ١).

<sup>(</sup>٨) المسند ( ٦ / ٢٨٩ ) وسنن أبي داود برقم ( ٣٩٢٨ ) .

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : ﴿ وحوب ﴾ .

رسول الله ﷺ ، وكانوا يعدّونه من غير أولى الإربة ، فدخل النبى ﷺ وهو ينعَت امرأة : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال رسول الله ﷺ : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكُنَ » فأخرجه ، فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم (١) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا هشام بن عُرُوءَ ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبى سلمة ، عن أم سلمة قالت : دخل عليها [ رسول الله ﷺ ] (٢) وعندها مخنث ، وعندها [ أخوها] (٣) عبد الله بن أبى أمية [ والمخنث يقول لعبد الله : يا عبد الله بن أبى أمية ] (٤) ، إن فتح الله عليكم الطائف غدًا ، فعليك بابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع وتدبر (٥) بثمان . قال : فسمعه رسول الله ﷺ فقال لأم سلمة : « لا يدخلن هذا عليك » .

أخرجاه في الصحيحين ، من حديث هشام بن عروة ، به (7) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى على مخنث ، وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة ، فدخل النبى عليه يوما وهو عند بعض نسائه ، وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبى عليه الا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا يدخلن عليكم هذا » ، فحجبوه .

ورواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي من طريق عبد الرزاق ، به  $^{(V)}$  .

وقوله: ﴿ أَوِ الطّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النّسَاء ﴾ يعنى : لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن (^) الرخيم ، وتعطفهن في المشية وحركاتهن ، فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك ، فلا بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه ، بحيث يعرف ذلك ويدريه ، ويفرق بين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله على أنه قال : " إياكم والدخول على النساء " . قالوا : يا رسول الله ، أفرأيت الحموم؟ قال : " الحَموم الحوم الله على النساء " . قالوا : يا رسول الله ، أفرأيت الحموم الحوم الموت " .

وقوله: ﴿ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينتِهِنَّ ﴾ : كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت (٩) تمشى في الطريق وفي رجلها خلخال صامت ـ لا يسمع صوته ـ ضربت برجلها الأرض ، فيعلم الرجال طنينه ، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورًا ، فتحركت بحركة لتظهر (١٠) ما هو خفى ، دخل في هذا النهى ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينتها مُن بيتها لَيَشْتَمَ (١١) الرجال طيبها ، فقد قال أبو عيسى الترمذي :

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم برقم ( ۲۱۸۱ ) وزیادة : « فأخرجه ، فكان بالبیداء یدخل كل یوم جمعة . . . . الحدیث ، اخرجها أبو داود فی السنن برقم ( ۱۰۹ ) من طریق الزهری ، به ، ولیست فی صحیح مسلم .

<sup>(</sup>۲  $_{-}$  3) زیادة من ف ، أ ، والمسند . (٥) فی ف ، أ :  $_{+}$  و  $_{-}$  و  $_{-}$  رد (٥) المسند (  $_{-}$  (  $_{-}$  7 ) وصحیح البخاری برقم (  $_{-}$  ۸۸۷ ) وصحیح مسلم برقم (  $_{-}$  ۲۱۸ ) .

<sup>(</sup>٧) المسند (٦ / ١٥٢ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢١٨١ ) وسنن أبي داود برقم ( ٢٠٨ ) والنسائي في السنن الكبري ( ٩٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>A) في ف: « كلامهم » . ( ) في ف: « كانت المرأة إذا كانت في الجاهلية » .

<sup>(</sup>١٠) في ف : ﴿ ليظهر ﴾ . ﴿ ليشم ﴾ .

حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان ، عن ثابت بن عُمَارة الحنّفى ، عن غُنيْم ابن قيس ، عن أبى موسى ، رضى الله عنه ، عن النبى ﷺ قال : « كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرَّت بالمجلس فهى كذا وكذا » يعنى زانية (١) .

قال : وفي الباب عن أبي هريرة ، وهذا حسن صحيح .

رواه أبو داود والنسائي ، من حديث ثابت بن عمارة ، (٢) به .

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن عاصم بن (٣) عبيد الله ، عن عبيد مولى أبى رُهْم ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : لقيتُه امرأة وجد منها ربح الطيب ، ولذيلها إعصار فقال : يا أمة الجبار ، جئت من المسجد ؟ قالت : نعم . قال لها : [ وله ] (٤) تَطَيّبت ؟ قالت : نعم . قال : إنى سمعت حبى أبا القاسم (٥) عَلَيْتُ يقول : « لا يقبل الله صلاة امرأة تَطَيّبت لهذا المسجد ، حتى ترجع فتغتسل غُسلها من الجنابة » .

ورواه ابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان ــ هو ابن عيينة ــ (٦) به .

وروى الترمذى أيضًا من حديث موسى بن عُبَيدة ، عن أيوب بن خالد ، عن ميمونة بنت سعد ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « الرافلة في الزينة في غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » (٧) . ومن ذلك أيضًا أنهن يُنهَين عن المشى في وسط الطريق ؛ لما فيه من التبرج . قال أبو داود :

حدثنا القَعْنَبِيّ ، حدثنا عبد العزيز \_ يعنى : ابن محمد \_ عن (^) أبى اليمان ، عن شداد بن أبى عمرو بن حماس ، عن أبيه ، عن حمزة بن أبى أسيد الأنصارى ، عن أبيه : أنه سمع رسول الله عمرو بن حماس ، عن أبيه ، عن حمزة بن أبى أسيد الأنصارى ، عن أبيه : أنه سمع رسول الله عليه يقول وهو خارج من المسجد \_ وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق \_ فقال رسول الله عليه للنساء : « استأخرن ، فإنه ليس لكن أن تَحْقَقْن (٩) الطريق ، عليكن بحافات الطريق » ، فكانت المرأة تلصق بالجدار ، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار ، من لصوقها به (١٠) .

وقوله: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ أى : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة ، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفَلاح كل الفَلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله ، وترك ما نهيا (١١) عنه ، والله تعالى هو المستعان [ وعليه التكلان ] (١٢) .

﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٣) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم ( ۲۷۸٦ ) .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود برقم ( ۱۷۳ ) وسنن النسائي ( ۸ / ۱۵۳ ) .

<sup>(</sup>٣) في ف : « عن » . (٤) زيادة من ف ، أ ، وأبي داود . (٥) في ف : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود برقم ( ٤١٧٤ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ٤٠٠٢ ) .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذى برقم ( ١١٦٧ ) وقال الترمذى : « وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة ، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق ، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه » .

<sup>(</sup>A) في ف : « ابن » .(P) في ف : « تحتضن » ، وفي أ : « تختص » .

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبي داود برقم ( ۲۷۲ ) .

 <sup>(</sup>۱۱) في أ : « ما نهاه » .
 (۱۱) زيادة من ف ، أ .

فَضْله وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالَ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ مَّالَ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهَ مِنْ بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٣ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبْيَنَات وَمَثَلاً مِّنَ اللَّهَ مَن الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلكُمْ وَمَوْعَظَةً لَلْمُتَّقِينَ (٣٤ ﴾ .

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة ، والأوامر المبرمة ، فقوله تعالى : ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادكُمْ وَإِمَائِكُم ﴾ : هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه ، على كل من قَدر عليه . واحتجوا بظاهر قوله ﷺ : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » . أخرجاه من حديث ابن مسعود (١).

وجاء في السنن \_ من غير وجه \_ أن رسول الله ﷺ قال : « تَزَوَّجوا ، توالدوا ، تناسلوا ، فإني مُبَاه بكم الأمم يوم القيامة » (٢) . وفي رواية : « حتى بالسقط » .

الأيامى : جمع أيِّم ، ويقال ذلك للمرأة التى لا زوج لها ، وللرجل الذى لا زوجة له . وسواء كان قد تزوج ثم فارق ، أو لم يتزوج واحد منهما ، حكاه الجوهرى عن أهل اللغة ، يقال : رجل أيّم وامرأة أيّم أيضا .

وقوله تعالى : ﴿ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٍ ﴾ ، قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : رغبهم الله في التزويج ، وأمر به الأحرار والعبيد ، ووعدهم عليه الغنى ، فقال : ﴿ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَصْلُه ﴾ .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا محمود بن خالد الأزرق ، حدثنا عمر بن عبد الواحد ، عن سعيد \_ يعنى : ابن عبد العزيز \_ قال : بلغنى أن أبا بكر الصديق ، رضى الله عنه ، قال : أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ، ينجز [ لكم ] (٣) ما وعدكم من الغنى ، قال : ﴿ إِن يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْهِمُ اللَّهُ مَن فَضْله ﴾ .

وعَنَ ابن مسَعود : التمسوا الغنى في النكاح ، يقول الله تعالى : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَصْلُه ﴾ . رواه (٤) ابن جرير ، وذكر البغوى عن عمر بنحوه .

وعن الليث عن محمد بن عَجْلان ، عن سعيد المقْبُرِي ، عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، قال: قال رسول الله ﷺ: « ثلاثة حَقُّ على الله عَوْنهم : الناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء، والغازى في سبيل الله » . رواه الإمام أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه (٥) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم ( ٥٠٦٦ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود برقم ( ۲۰۵۰ ) وسنن النسائي ( ٦ / ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، أ : « ورواه » .

<sup>(</sup>٥) المسند ( ۲ / ۲۰۱ ) وسنن الترمذي برقم ( ١٦٥٥ ) وسنن النسائي ( ٦ / ٦٦ ) وسنن ابن ماجه برقم ( ٢٥١ ٨ ) .

وقد زوج رسول الله ﷺ ذلك الرجل الذى لم يجد إلا إزاره (١) ، ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوّجه بتلك المرأة ، وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن .

والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه [ وإياها ] (٢) ما فيه كفاية له ولها . فأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث : « تزوجوا فقراء يغنكم الله » ، فلا أصل له ، ولم أره بإسناد قوى ولا ضعيف إلى الآن ، وفي القرآن غنية عنه ، وكذا (٣) هذا الحديث الذي أوردناه ، ولله الحمد .

وقوله : ﴿ وَلْيَسْتَعْفَفُ اللَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَىٰ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَضْله ﴾ : هذا أمر من اللّه تعالى لمن لا يجد تزويجاً [ بالتعفف ] (٤) عن الحرام ، كما قال \_ عليه الصلاة والسلام (٥) \_ : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحْصَنُ للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » .

وهذه (٢) الآية مطَلقة ، والتي في سورة النساء أخص منها ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مَنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مًّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَات ﴾ ، إلى أن قال : ﴿ فَلكَ لَمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصَبْرُوا خَيْرٌ لَّكُم ﴾ [ النساء : ٢٥ ] ، أي صبركم عن تزويج الإماء خير ؛ لأن الولد يجيء رقيقًا ، ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ﴾ .

قال عكرمة فى قوله : ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾ قال : هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهى ، فإن كانت له امرأة فلينظر أن حاجته منها ، وإن لم يكن له امرأة فلينظر فى ملكوت السموات [ والأرض ] (٨) حتى يغنيه الله .

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فيهِمْ خَيْرًا ﴾ : هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا (٩) ، بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدى إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب ، لا أمر تحتم وإيجاب ، بل السيد مخير ، إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه ، وإن شاء لم يكاتبه .

وقال الثورى ، عن جابر ، عن الشعبي : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه .

وقال ابن وهب ، عن إسماعيل بن عياش ، عن رجل ، عن عطاء بن أبى رَبَاح : إن يشأ يكاتبه وإن لم يشأ لم يكاتبه (١٠) . وكذا قال مُقاتل بن حَيَّان ، والحسن البصرى .

وُذَهِبِ آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبدُه ذلك ، أن يجيبه إلى ما طلب ؛ أخذًا بظاهر هذا الأمر :

قال البخارى : وقال روح ، عن ابن جُرَيْج قلت لعَطَاء : [ أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبًا . وقال عمرو بن دينار : قلت لعطاء ] (١١) : أتأثُرُه عن أحد ؟ قال : لا . ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره ، أن سيرين سأل أنسًا المكاتبة ـ وكان كثير المال ، فأبى .

<sup>(</sup>٤) ريادة من ف ، أ . (٥) في ف : ﴿ ﷺ ، (٦) في ف : ﴿ فهذه ٩ .

<sup>(</sup>V) في ف : « فليقض » . ( (A) زيادة من ف ، أ . (P) في ف : « يكاتبوهم » .

<sup>(</sup>١٠) في ف ، أ : ﴿ إِن شَاءَ كَاتِبُهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَكَاتِبُهُ ﴾ . (١١) زيادة من ف ، أ ، والبخارى .

فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال : كاتبه . فأبى ، فضربه بالدّرة ، ويتلو عمر ، رضى الله عنه : ﴿ فَكَاتَبُوهُمْ (١) إِنْ عَلَمْتُمْ فيهمْ خَيْرًا ﴾ ، فكاتبه (٢) .

هُكذا ذكره البخارى تعليقا (٣) ، ورواه عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبًا . وقال عمرو (٤) بن دينار ، قال : قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا (٥) .

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشَّار ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن سيرين أراد أن يكاتبه ، فتلكأ عليه ، فقال له عمر : لتكاتبنَّه . إسناد صحيح (٦) . وقال سعيد بن منصور : حدثنا هُشَيْم بن جُويْبر ، عن الضحاك قال : هي عَزْمة .

وهذا هو القول القديم من قولى الشافعي ، رَحمه الله ، وذهب في الجديد إلى أنه V يجب ؛ لقوله ، عليه الصلاة والسلام V : V V V المرئ مسلم إلا بطيب من نفسه V V V .

وقال ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا أنْ ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ، ولم أسمع أحدًا من الأئمة أكره أحدًا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من الله ، وإذن منه للناس ، وليس بواجب .

وكذا قال الثورى ، وأبو حنيفة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيرهم . واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية .

وقوله : ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ ، قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . [ وقال بعضهم: مالا ] (٩) . وقال بعضهم : حيلة وكسبا .

وروى أبو داود في كتاب المراسيل ، عن يحيى بن أبي كثير قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ "قال: « إن علمتم فيهم حرفة ، ولا ترسلوهم كلا (١٠) على الناس». وقوله : ﴿ وَٱتُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم ﴾ ، اختلف المفسرون فيه ، فقال قائلون : معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها ، ثم قال بعضهم : مقدار الربع . وقيل : الثلث . وقيل : النصف . وقيل : جزء من الكتابة من غير واحد .

وقال آخرون : بل المراد من قوله : ﴿ وَآتُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم ﴾ : هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وأبيه ، ومقاتل ابن حيان . واختاره ابن جرير .

<sup>(</sup>١) في ف : « وكاتبوهم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٥ / ١٨٤ ) ﴿ فتح ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في أ : ﴿ معلقا » . (٤) في أ : ﴿ عمر » .

<sup>(</sup>٥) ورواه الطبرى فى تفسيره ( ١٨ / ٩٨ ) من طريق عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>۲) تفسیر الطبری ( ۱۸ / ۹۸ ) .

<sup>(</sup>V) في ف : « ﷺ » .

 <sup>(</sup>٨) رواه أحمد في مسنده ( ٥ / ٧٢ ) من حديث عم أبي حرة الرقاشي ، وفي ( ٥ / ٤٢٥ ) من حديث أبي حميد الساعدي ، وفي
 (٣/ ٤٢٣ ) من حديث عمرو بن يتربي .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ف ، أ . (١٠) في ف ، أ : ﴿ كلايا ﴾ .

وقال إبراهيم النَّخَعِيِّ في قوله : ﴿ وَٱتُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم ﴾ قال : حَثَّ الناس عليه (١) ، مولاه وغيره . وكذلك قال بريندة بن الحُصيب الأسلمي ، وقتادة .

وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب . وقد تقدَّمَ في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال : « ثلاثة حق على الله عونهم » : فذكر منهم المكاتب يريد الأداء ، والقول الأول أشهر .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا وكيع ، عن ابن شبيب ، عن عكرمة ، عن ابن عبس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له ، يكنى أبا أمية ، فجاء بنجمه حين حل ، فقال : يا أبا أمية ، أنه المستعن به في مكاتبتك . قال : يا أمير المؤمنين ، لو تركته حتى يكون من آخر نجم ؟ قال : أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي قال : أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم ﴾، قال عكرمة : كان (٢) أول نجم أدّى في الإسلام .

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد ، حدثنا هارون بن المغيرة ، عن عنبَسَة ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه ، مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته . ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته ، وضع عنه ما أحب (٣) .

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ وَٱتُوهُم مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم ﴾ قال : يعنى : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وكذلك قال مجاهد ، وعطاء ، والقاسم بن أبى بَزَّة ، وعبد الكريم بن مالك الجَزَريّ ، والسدى .

وقال محمد بن سيرين في قوله : ﴿ وَٱتُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم ﴾ : كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته .

وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا الفضل بن شاذان المقرئ ، أخبرنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام ابن يوسف ، عن ابن جُريْج ، أخبرنى عطاء بن السائب : أن عبد الله بن جندب أخبره ، عن على ، رضى الله عنه ، عن النبى ﷺ قال : « ربع الكتابة » (٤) .

وهذا حديث غريب ، ورفعه منكر ، والأشبه أنه موقوف على على ، رضى الله عنه ، كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى ، رحمه الله (٥) .

وقوله : ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ الآية : كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة ، أرسلها تزنى ، وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كلّ وقت . فلما جاء الإسلام ، نهى الله المسلمين (٦) عن ذلك .

وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة \_ فيما ذكره غير واحد من المفسرين ، من السلف والخلف \_ في شأن عبد الله بن أبى بن سلول [ المنافق ] (٧) ، فإنه كان له إماء ، فكان يكرهن على البغاء طلبا لخراجهن ، ورغبة في أولادهن ، ورياسة منه فيما يزعم [ قبحه الله ولعنه ] (٨) .

<sup>(</sup>۱) في ف ، أ : « على » . (٢) في ف ، أ : « فكان » .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٨ / ١٠١).

<sup>(</sup>٤) ورواه عبد الرزاق في المصنف برقم ( ١٥٥٨٩ ) من طريق ابن جريج ، به . وقال : ﴿ قال ابن جريج : وأخبرني غير واحد عن عطاء ابن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث ، لا يذكر فيه النبي ﷺ » .

<sup>(</sup>٥) ورواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ( ١٥٥٩٠ ) من طريق معمر ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، به .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : ١ المؤمنين ٩ . (٧ ، ٨) زيادة من ف ، أ .

[ ذكر الآثار (١) الواردة في ذلك ] (٢) :

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار ، رحمه الله ، في مسنده : حدثنا أحمد ابن داود الواسطى ، حدثنا أبو عمرو اللخمى ـ يعنى : محمد بن الحجاج ـ حدثنا محمد بن إسحاق ، عن الزهرى قال : كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول ، يقال لها : معاذة ، يكرهها على الزنا ، فلما جاء الإسلام نزلت : ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء ﴾ ، إلى قوله : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَلَى الْبِغَاء ﴾ ، إلى قوله : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَلَى الْبِغَاء ﴾ ، إلى قوله : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَلَى الْبِغَاء ﴾ ، إلى قوله : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وقال الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن جابر فى هذه الآية : ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء ﴾ قال: نزلت فى أمة لعبد الله بن أبى بن سلول يقال لها : مُسَيْكَة ، كان يكرِهها على الفجور - وكانت لا بأس بها - فتأبى . فأنزل الله ، عز وجل ، هذه الآية إلى قوله : ﴿ وَمَن يُكْرِهُونَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهُهِنَّ غَفُورٌ رَّحيم ﴾ (٤) .

وروى النسائي ، من حديث ابن جُريْج ، عن أبي الزبير ، عن جابر نحوه (٥) .

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عمرو بن على ، حدثنا على بن سعيد ، حدثنا الأعمش ، حدثنى أبو سفيان ، عن جابر قال : كان لعبد الله بن أبى بن سلول جارية يقال لها : مسيكة ، وكان يكرهها على البغاء ، فأنزل الله : ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء ﴾ ، إلى قوله : ﴿وَمَن يُكْرِهُونَ فَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء ﴾ ، إلى قوله : ﴿وَمَن يُكْرِهُونَ فَإِنَّ اللّهَ مَنْ بَعْد إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيم ﴾ .

صرح الأعمش بالسماع من أبى سفيان طلحة بن نافع ، فدل على بطلان قول من قال : « لم يسمع منه ، إنما هو صحيفة » حكاه البزار .

قال أبو داود الطيالسى ، عن سليمان بن معاذ ، عن سماك ، عن عكْرِمة ، عن ابن عباس ؛ أن جارية لعبد الله بن أبى كانت تزنى فى الجاهلية ، فولدت أولاداً من الزنا ، فقال لها : ما لك لا تزنين؟ قالت (٦) : لا ، والله لا أزنى . فضربها ، فأنزل الله ، عز وجل : ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبُغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنًا ﴾ (٧) .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن الزهرى: أن رجلا من قريش أُسر يوم بدر ، وكان عند عبد الله بن أُبيّ أسيرًا ، وكانت لعبد الله بن أُبيّ جارية يقال لها: معاذة ، وكان القرشى الأسير يريدها على نفسها ، وكانت مسلمة (^) ، وكانت تمتنع منه لإسلامها ، وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها ، رجاء أن تحمل للقرشى ، فيطلب فداء ولده ، فقال تبارك وتعالى : ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) في 1 : « الأحاديث » . (٢) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٣) مسند البزار برقم ( ٢٢٤٠) « كشف الأستار » وقال الهيثمي في المجمع ( ٧ / ٨٣ ) : « فيه محمد بن الحجاج اللخمي وهو كذاب».

<sup>(</sup>٤) رواه الطبرى في تفسيره ( ١٨ / ٣٠٣ ) من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٥) النسائي في السنن الكبرى برقم ( ١١٣٦٥ ) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير ، به .

<sup>(</sup>٦) في ف : ﴿ فقالت ٩ .

<sup>(</sup>٧) ورواه الطبراني في المعجم الكبير ( ١١ / ٢٨٤ ) من طريق أبي داود الطيالسي ، به .

<sup>(</sup>A) في أ : « تسلم » .

<sup>(</sup>٩) تفسير عبد الرزاق ( ۲ / ٥٠ ) .

وقال السدى : أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ، وكانت له جارية تدعى معاذة ، وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها ، إرادة الثواب منه والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبي بكر ، رضى الله عنه ، فشكت إليه ذلك ، فذكره أبو بكر للنبي عليه ، فأمره بقبضها . فصاح عبد الله بن أبي : من يعنذُرني من محمد ، يغلبنا على مملوكتنا ؟ فأنزل الله فيهم هذا.

وقال مُقَاتِل بن حَيَّان : بلغنا ـ والله أعلم ـ أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما، إحداهما اسمها مُسيْكة ، وكانت للأنصاري ، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي ، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة ، فأتت مسيكة وأمها النبي ﷺ ، فذكرتا ذلك له ، فأنـزل الله في ذلك : ﴿ وَلا تُكْرهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبِغَاء ﴾ يعنى : الزنا .

وقوله : ﴿ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَا ﴾ : هذا خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له .

وقوله : ﴿ لِتَبْتَغُوا عَرَضِ [ الْحَيَاةِ ] (١) الدُّنْيَا ﴾ أى : من خَرَاجهن ومهورهن وأولادهن . وقد نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجَّام ، ومهر البغى وحُلُوان الكاهن (٢) ـ وفى رواية : « مهر البغى خبيث ، وكسب الحِجَّام خبيث ، وثمن الكلب خبيث » (٣) .

وقوله : ﴿ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيم ﴾ [أى : لهن ، كما تقدم في الحديث عن جابر .

وقال ابن أبى طلحة ، عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم آ<sup>(٤)</sup> وإثمهن على من أكرههن : وكذا قال مجاهد ، وعطاء الخراساني ، والأعمش ، وقتادة .

وقال أبو عبيد : حدثني إسحاق الأزرقَ ، عن عَوْف ، عن الحسن في هذه الآية : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾ قال : لهن والله .

وعن الزهرى قال : غفور لهن ما أُكْرهْن عليه .

وعن زيد بن أسلم قال : غفور رحيم للمكرهات .

حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا يحيى بن عبد الله ، حدثنى ابن لَهِيعَة ، حدثنى عطاء ، عن سعيد بن جُبَيْر قال : فى قراءة عبد الله بن مسعود : « فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ لهن عَظُورٌ (٥) رَّحيم » وإثمهن على من أكرههن .

وفى الحديث المرفوع عن رسول الله ﷺ أنه قال : « رُفِع عن أمَّتى الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه » (٦) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ٢٢٣٧ ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ١٥٦٧ ) من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه : «أن النبى ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » ، وأما كسب الحجَّام ، فروى ابن ماجة فى السنن برقم ( ٢١٦٥ ) من حديث عقبة بن عمرو : « نهى النبى ﷺ عن كسب الحجَّام » .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده ( ٣ / ٤٦٤ ) من حديث رافع بن خديج ، رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>۵) في ف : « غفور لهن » .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجة في السنن برقم ( ٢٠٤٣ ) وقد سبق الكلام عليه في سورة الأعراف .

ولما فصل تعالى (١) هذه الأحكام وبَينَها قال : ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ﴾ يعنى : القرآن فيه آيات واضحات مفسرات ، ﴿ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ﴾ أى : خبراً عن الأمم الماضية ، وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى (٢) ، كما قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآخِرِينِ ﴾ [الزخرف : ٥٦] .

﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾ أى : زاجرًا عن ارتكاب المآثم والمحارم ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أى : لمن اتقى الله وخافه . قال عَلَى بن أبى طالب ، رضى الله عنه ، فى صفة القرآن : فيه حكم ما بينكم ، وخبر ما قبلكم ، ونبأ ما بعدكم ، وهو الفَصْل ليس بالهَزْل ، من تركه من جَبَّار قَصَمَه الله . ومن ابتغى الهدى من (٣) غيره أضله الله .

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةً مَّبَارَكَةً زَيْتُونَةً لاَّ شَرْقِيَّةً وَلاَ غَرْبِيَّةً يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ (٣٠) ﴾ .

قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يقول : هادى أهل السموات والأرض .

وقال ابن جُرَيْج : قال مجاهد وابن عباس في قوله : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض ﴾ : يدبر الأمر فيهما ، نجومهما وشمسهما وقمرهما .

وقال ابن جرير : حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرَقِّى ، حدثنا وهب بن راشد ، عن فَرْقَد ، عن أنس بن مالك قال : إن إلهي يقول : نورى هداى .

واختار هذا القول ابن جرير ، رحمه الله .

وقال أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية ، عن أبى بن كعب فى قول الله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قال : هو المؤمن الذى قد جعل [ اللّه ] (٤) الإيمان والقرآن فى صدره ، فضرب الله مثله فقال : ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، فبدأ بنور نفسه ، ثم ذكر نور المؤمن فقال : مثل نور من آمن به . قال : فكان أبنى بن كعب يقرؤها : « مثل نور من آمن به (٥) » ، فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن فى صدره .

وهكذا قال (٦) سعيد بن جُبير ، وقيس بن سعد ، عن ابن عباس أنه قرأها كذلك : « نور من آمن بالله » .

وقرأ بعضهم : « اللَّهُ نَوَّر السَّمَوَات وَالأَرْض » . وعن الضحاك : « اللَّهُ نَوَّر السَّمَوَات وَالأَرْض » .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « ولما فصل تبارك وتعالى » . (٢) في ف ، أ : « عز وجل » . (٣) في أ : « في » .

وقال السدى في قوله : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : فبنوره أضاءت السموات والأرض .

وفى الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق في السيرة ، عن رسول الله على أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف : « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سَخَطُك ، لك العُتُبَى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا مكن (١) » (٢).

وفى الصحيحين عن ابن عباس : كان رسول الله على إذا قام من الليل يقول : « اللهم لك الحمد، أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن » الحديث (٣) .

وعن ابن مسعود ، رضى الله عنه ، قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار ، نور العرش من نور وجهه .

وقوله : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ : في هذا الضمير قولان :

أحدهما : أنه عائد إلى الله ، عز وجل ، أى : مثل هداه فى قلب المؤمن ، قاله ابن عباس ﴿ كُمشْكَاة ﴾ .

والثانى: أن الضمير عائد إلى المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام: تقديره: مثل نور المؤمن الذى فى قلبه ، كمشكاة . فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى ، وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه ، كما قال تعالى : ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةً مِّن رَبِّهِ وَيَتّلُوهُ شَاهِدٌ مَنْه ﴾ [ هود : ١٧ ] ، فشبه قلب (٤) المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل ، الذى لا كدر فيه ولا انحراف .

فقوله (٥): ﴿كَمِشْكَاةٍ ﴾: قال ابن عباس ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب ، وغير واحد : هو موضع الفتيلة من القنديل . هذا هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : ﴿ فِيهَا مِصْبَاحٍ ﴾ ، وهو الذُّبالة التي تضيء .

وقال العوفى ، عن ابن عباس [ فى ] (٦) قوله : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ كَمشْكَاة فِيهَا مِصْبَاح ﴾ : وذلك أن اليهود قالوا لمحمد ﷺ : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره ، فقال : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ . والمشكاة : كُوَّة فى البيت \_ قال : وهو مثل ضَرَبه الله لطاعته (٧) . فسمى الله طاعته نُورًا ، ثم سَمَاها أنواعا شَتَّى .

وقال ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد : الكوة بلُغة الحبشة . وزاد غيره فقال : المشكاة : الكوة التي لا منفذ لها . وعن مجاهد : المشكاة : الحدائد التي يعلق بها القنديل .

والقول الأول أولى ، وهو : أن المشكاة هي موضع الفَتيلة من القنديل ؛ ولهذا قال : ﴿ فِيهَا مِصْبَاحٍ ﴾ ، وهو النور الذي في النُّبالة .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « بالله » .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن هشام في السيرة النبوية ( ١ / ٤٢٠ ) عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ( ١١٢٠ ) وصحيح مسلم برقم ( ٧٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « القلب » . (٥) في أ : « وقوله » . (٦) زيادة من ف ، أ . (٧) في ف : « لأهل طاعته » .

قال أبيّ بن كعب : المصباح : النور ، وهو القرآن والإيمان الذي في صدره .

وقال السَّدِّي : هو السراج .

﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ﴾ أى : هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية .

قال أبيّ بن كعب وغير واحد : وهي نظير قلب المؤمن . ﴿ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّي ﴾ : قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة ، من الدر ، أي : كأنها كوكب من در " .

وقرأ آخرون : « درّىء » و « دُرِّىء » بكسر الدال وضمها مع الهمز ، من الدّرء وهو الدفع ؛ وذلك أن النجم إذا رُمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال ، والعرب تسمى ما لا يعرف من الكواكب دراري .

قال أبيّ بن كعب : كوكب مضيء . وقال قتادة : مضيء مبين ضخم .

﴿ يُوقَدُ (١) مِن شَجَرَةً مُّبَارَكَةً ﴾ أى : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة ﴿ زُيَّتُونَةً ﴾ بدل أو عطف بيان ﴿ لا شُرْقِيَّةً وَلا غُرْبِيَّةً ﴾ أي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيتقلّص عنها الفيء قبل الغروب ، بل هي في مكان وسط ، تَفْرَعه (٢) الشمس من أول النهار إلى آخره ، فيجيء زيتها معتدلا صافيا مشرقا .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ، أخبرنا عمرو بن أبي قيس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ زيتونة لا شُرْقيَّة ولا غُربيَّة ﴾ قال: شجرة بالصحراء ، لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف ، ولا يواريها شيء ، وهو أجود لزيتها .

وقال يحيى بن سعيد القَطَّان ، عن عمران بن حُدَّيْر ، عن عكرمة ، في قوله : ﴿ لا شَرْقيَّة وَلا غُرَبِيَّةً ﴾ قال : هي بصحراء ، وذلك أصفي لزينتها .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو نُعَيْم ، حدثنا عُمَر بن فَرُّوخ ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة \_ وسأله رجل عن : ﴿ زَيْتُونَةِ لا شَرْقيَّةِ وَلا غَرْبيَّة ﴾ قال (٣) : تلك [ زيتونة ] (٤) بأرض فلاة، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها ، وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما يكون من الزيت . وقال مجاهد في قوله : ﴿ [ زَيُّتُونَة ] (٥) لا شَرْقيَّة وَلا غَرْبيَّة ﴾ قال : ليست بشرقية ، لا تصيبها الشمس إذا غربت ، ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت ، [ ولكنها شرقية وغربية ، تصيبها إذا طلعت ] <sup>(٦)</sup> وإذا غربت .

وقال سعيد بن جُبَيْر في قوله : ﴿ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ﴾ قال : هو أجود الزيت . قال : إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق ، فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس ، فالشمس تصيبها بالغداة والعَشيّ ، فتلك لا تعد شرقية ولا غربية .

وقال السدى [ في ] (٧) قوله : ﴿ زَيْتُونَة لا شُرْقيَّة وَلا غَرْبيَّة ﴾ يقول : ليست بشرقية يحوزها

(٣) في ف ، أ : ﴿ فقال ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ﴿ توقد ﴾ . (٢) في هـ ، أ : « تقصرها » والمثبت من ف .

<sup>(</sup>٤ ـ ٧) زيادة من ف ، أ .

المشرق ، ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق ، ولكنها على رأس جبل ، أو في صحراء ، تصيبها الشمس النهار كلَّه .

وقيل : المراد بقوله : ﴿ زَيْتُونَةً لا شَرْقِيَّةً وَلا غَرْبِيَّة ﴾ : إنها في وسط الشجر ، وليست بادية للمشرق ولا للمغرب .

وقال أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية ، عن أبى بن كعب ، فى قول الله تعالى : ﴿ زَيْتُونَةُ لا شَرْقِيَّةً وَلا غَرْبِيَّةً ﴾ قال : فهى خضراء ناعمة ، لا تصيبها الشمس على أى حال كانت ، لا إذا طلعت ولا إذا غربت . قال : فكذلك هذا المؤمن ، قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن ، وقد ابتلى بها فيثبته الله فيها ، فهو بين أربع خلال : إن قال صدق ، وإن حكم عدل ، وإن ابتلى صبر ، وإن أعطى شكر ، فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشى في قبور الأموات .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين ، حدثنا مُسدّد قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن أبى بشر عن سعيد بن جبير فى قوله : ﴿ زَيْتُونَةً لا شَرْقِيَّةً وَلا غَرْبِيَّة ﴾ قال : هى وسط الشجر ، لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربا .

وقال عطية العوقى : ﴿ لا شَرْقيَّة وَلا غَرْبيَّة ﴾ قال : هي شجرة في موضع من الشجر ، يرى ظل ثمرها في ورقها ، وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار ، حدثنا عبد الرحمن الدَّشْتَكِي ، حدثنا عمرو بن أبى قيس ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، فى قوله تعالى : ﴿ لا شَرْقيّة وَلا غَرْبيّة ﴾ : ليست شرقية ليس فيها غرب ، ولا غربية ليس فيها شرق ، ولكنها شرقية غربية . وقال محمد بن كعب القُرَظى : ﴿ لا شَرْقيّة وَلا غَرْبيّة ﴾ قال : هى القبالية .

وقال زيد بن أسلم : ﴿ لا شُرْقِيَّة ۗ وَلا غُرْبِيَّة ﴾ قال : الشام .

وقال الحسن البصرى : لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية ، ولكنه مثل ضربه الله لنوره .

وقال الضحاك ، عن ابن عباس : ﴿ تُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةً ﴾ قال : رجل صالح ، ﴿ زَيْتُونَةً لِا شَرْقِيَّةً وَلَا غَرْبِيَّةً ﴾ قال : لا يهودي ولا نصراني .

وأولى هذه الأقوال القولُ الأول ، وهو أنها في مستوى من الأرض ، في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس ، تَفْرعه من أول النهار إلى آخره ، ليكون ذلك أصفى لزينتها وألطف ، كما قال غير واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال : ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ﴾ . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى : لضوء إشراق الزيت .

وقوله : ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ قال العوفي ، عن ابن عباس : يعنى بذلك إيمان العبد وعمله .

وقال مجاهد ، والسدى : يعنى نور النار ونور الزيت .

وقال أبَّى بن كعب : ﴿ نُورْ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ : فهو يتقلب في خمسة من النور ، فكلامه نور ، وعمله نور ، ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة .

وقال شِمْر بن عَطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال : حدثني عن قول الله : ﴿ يَكُادُ

زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٍ ﴾ قال: يكاد محمد يبين للناس، وإن (١) لم يتكلم، أنه نبي، كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء .

وقال السُّدِّي في قوله : ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ قال : نور النار ونور الزيت ، حين اجتمعا أضاءا ، ولا يضيء واحد بغير صاحبه [كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا ، فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه ] <sup>(۲)</sup> .

وقوله : ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء ﴾ أي : يرشد الله إلى هدايته من يختاره ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد:

حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني ربيعة بن يزيد ، عن عبد الله [ بن ] (٣) الديلمي ، عن عبد الله بن عمرو ، سمعت رسول الله عليه يقول : «إن الله خلق خلقه في ظلمة ، ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ ، فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى ، ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم الله ، عز وجل " (٤) .

طريق أخرى عنه: قال البزار: حدثنا أيوب (٥) بن سُويْد ، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله عليه عليه يقول : « إن الله خلق خلقه في ظلمة ، فألقى عليهم نورًا من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه (٦) ضل . [ ورواه البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر ، بلفظه وحروفه ] (٧) (٨) .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ للنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليم ﴾ : لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن ، ختم الآية بقوله : ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ للنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليم ﴾ أي : هو أعلم بمن يستحق الهداية عمن يستحق الإضلال .

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر : حدثنا أبو معاوية \_ يعنى (٩) شيبان \_ عن ليث ، عن عمرو ابن مُرَّة ، عن أبي البَخْتَري ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يُزهر ، وقلب أغلف مربوط على غلافه ، وقلب منكوس ، وقلب مُصْفَح: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن ، سراجه فيه نوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . وأما القلب المنكوس فقلب [ المنافق ] (١٠) ، عَرَفَ ثم أنكر . وأما القلب المُصْفَح فقلب فيه إيمان ونفاق ، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمُدَّها الماء الطيب ، ومثل النفاق فيه كمثل القُرحة يَمُدَها القيح والدم ، فأى المَدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . إسناد جيد (١١) ولم يخرجوه .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ﴿ وَلُو ﴾ . (٣) زيادة من ف ، أ ، والمسند . (٢) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٤) المسئلد (٢ / ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « قال البزار : حدثنا شهاب بن عثمان حدثنا أيوب » . (٦) في ف ، أ : « أخطأ » . (٧) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٨) مسند البزار برقم ( ٢١٤٥ ) ٩ كشف الأستار » ، ورواه أحمد في مسنده ( ٢ / ١٩٧ ) من طريق محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو ، به .

<sup>(</sup>٩) في هـ : ﴿ حدثنا ﴾ والمثبت من ف ، أ ، والمسند . (١٠) زيادة من ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>١١) المسند (٣/ ١٧) .

﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذَكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ وَجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذَكْرِ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ (٣٦) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٦) ﴾ .

لما ضرب الله تعالى [ مثل ] (١) قلب المؤمن ، وما فيه من الهدى والعلم ، بالمصباح فى الزجاجة الصافية المتوقّد من زيت طيب ، وذلك كالقنديل ، ذكر محلها وهى المساجد ، التى هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض ، وهى بيوته التى يعبد فيها ويُوحّد ، فقال : ﴿ فِي بُيُوت أَذِنَ اللّهُ أَن تُرفّع ﴾ أى : بتطهيرها من الدنس واللغو ، والأفعال والأقوال التى لا تليق فيها، كما قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى هذه الآية الكريمة : ﴿ فِي بُيُوت أَذِنَ اللّه أَن تُرفّع ﴾ قال : نهى ، الله سبحانه ، عن اللغو فيها . وكذا قال عكرمة ، وأبو صالح ، والضحاك ، ونافع بن جبير ، وأبو بكر بن سليمان بن أبى حُثْمة (٢) ، وسفيان بن حسين ، وغيرهم من علماء المفسرين (٣) .

وقال قتادة : هى هذه المساجد ، أمر الله ، سبحانه ، ببنائها ورفعها ، وأمر بعمارتها وتطهيرها . وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول : إن فى التوراة مكتوباً : « ألا إن بيوتى فى الأرض المساجد ، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم زارنى فى بيتى أكرمته ، وحَق على المَزُور كرامةُ الزائر » . رواه عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره .

وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد ، واحترامها وتوقيرها ، وتطييبها وتبخيرها . وذلك له محل مفرد يذكر فيه ، وقد كتبت في ذلك جزءًا على حدة ، ولله الحمد والمنة . ونحن بعون الله تعالى نذكر (٤) هاهنا طرفا من ذلك ، إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة وعليه التكلان :

فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، رضى الله عنه ، قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : «من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله ، بنى الله له مثله فى الجنة » . أخرجاه فى الصحيحين (٥) .

وروى ابن ماجه ، عن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله ، بنى الله له بيتا فى الجنة » (٦) .

وللنسائي عن عمرو بن عَبْسَة (٧) مثله (٨) . والأحاديث في هذا كثيرة جدا .

وعن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور ، وأن تنظف

 <sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . ( ٢ ) في ف ، أ . ( خيثمة » . (٣ ) في ف ، أ . ( التفسير » . (٤ ) في ف : ( سنذكر » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم ( ٤٥٠ ) وصحيح مسلم برقم ( ٥٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه برقم ( ٧٣٥ ) من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله عن عمر . وقال البوصيرى في الزوائد ( ١ /
 ٢٦٠ ) : ﴿ هذا إسناد مرسل ، عثمان بن عبد الله بن سراقة روى عن عمر وهو جده لأمه ، ولم يسمع منه . قاله المزى ٩ .

<sup>(</sup>٧) في ا : ( عنبسة ) .

<sup>(</sup>٨) سنن النسائي (٢ / ٣١).

وتطیب (۱) . رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائی . ولأحمد وأبی داود ، عن سَمُرة بن جُنْدَب نحوه (۱) . واه أحمد وأهل السنن إلا النسائی . ولأحمد وأبی داود ، عن سَمُرة بن جُنْدَب نحوه (۲) .

وقال البخارى : قال عمر : ابن للناس ما يكنهم ، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (٣) .

وروى ابن ماجة عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ما ساء عملُ قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم»(٤) . وفي إسناده ضعف .

وروى أبو داود عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أمرْتُ بتشييد المساجد » . قال ابن عباس : لَتُزَخرفُنها كما زَخْرَفت اليهود والنصارى (٥) .

وعن أنس ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد » . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي (٦) .

وعن بُرَيْدَةَ أَن رَجُلًا أُنشدَ في المسجد ، فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال النبي عليه : «لا وجدت ، إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له » . رواه مسلم (٧) .

وعن عمرو بنَ شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : نهى رسول الله ﷺ عن البيع والابتياع ، وعن تناشد الأشعار في المساجد . رواه أحمد وأهل السنن (٨) ، وقال الترمذي : حسن .

وعن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد ، فقولوا : لا رَدَّ الله عليك » . رواه الترمذى ، وقال : حسن غريب (٩) .

وقد روى ابن ماجه وغيره ، من حديث ابن عمر مرفوعًا ، قال : « خصال لا تنبغى في المسجد: لا يُتَّخذُ طريقًا ، ولا يُشَهرِ فيه سلاح ، ولا يُنبَض فيه بقوس ، ولا ينثر فيه نبل ، ولا يُمَرَّ فيه بلحم نبئ : ولا يُضرَبُ فيه حَدُ ، ولا يقتَص فيه من أحد ، ولا يُتَّخذ سوقًا » (١٠) .

وعن واثلة بن الأسقع ، عن رسول الله ﷺ قال : « جَنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم ، وخصوماتكم ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم وسل سيوفكم ، واتخذوا على أبوابها المطاهر ، وجَمّروها في الجُمَع » .

<sup>(</sup>١) المسند ( ٦ / ٢٧٩ ) وسنن أبي داود برقم ( ٤٥٥ ) وسنن الترمذي برقم ( ٥٩٤ ) وسنن ابن ماجه برقم ( ٧٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المسند ( ٥ / ١٧ ) وسنن أبي داود برقم ( ٤٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١/ ٥٣٩) ﴿ فتح ٩ .

<sup>(</sup>٤) سنن أبن ماجه برقم ( ٧٤١) من طريق جبارة بن المغلس عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب، به. قال البوصيري في الزوائد ( ١ / ٢٦٢ ) : « هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وقد اتهم » .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم ( ٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) المسند ( ٣ / ١٣٤ ) وسنن أبي داود برقم ( ٤٤٩ ) وسنن النسائي ( ٢ / ٣٢ ) وسنن ابن ماجه برقم ( ٧٣٩ ) .

<sup>(</sup>V) صحيح مسلم برقم ( ٥٦٩ ) .

<sup>(</sup>۸) المسند (۲ / ۱۷۹ ) وسنن أبى داود برقم ( ۱۰۷۹ ) وسنن الترمذي برقم ( ۳۲۲ ) وسنن النسائي (۲ / ٤٧ ) وسنن ابن ماجه برقم (۷٤٩ ) .

<sup>(</sup>۹) سنن الترمذي برقم ( ۳۱۲۱ ) .

<sup>(</sup>١٠) سنن ابن ماجه برقم ( ٧٤٨ ) وقال البوصيرى في الزوائد ( ١ / ٢٦٤ ) : « هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف » .

ورواه ابن ماجة أيضًا (١) ، وفي إسنادهما (٢) ضعف .

أما أنه « لا يتخذ طريقًا » ، فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وَجَد مندوحة عنه . وفي الأثر : « إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه » .

وأما أنه « لا يشهر فيه بسلاح (٣) ، ولا ينبض فيه بقوس ، ولا ينثر فيه نبل (٤) » ، فلما يخشى من إصابة بعض الناس به ، لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله ﷺ إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها ؛ لئلا يؤذى أحدًا ، كما ثبت في الصحيح (٥) .

وأما النهى عن المرور باللحم النيئ فيه ، فَلِما يخشى من تقاطر الدم منه ، كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث .

وأما أنه « لا يضرب فيه حد أو يقتص » ، فَلِما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو المقطوع .

وأما أنه « لا يتخذ سوقًا » ، فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه ، فإنه إنما بنى لذكر الله والصلاة كما قال النبى ، عليه الصلاة والسلام ، <sup>(٦)</sup> لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد : « إن المساجد لم تبن لهذا ، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها » . ثم أمر بسَجُّل من ماء ، فأهريق على بوله (٧).

وفى الحديث الثانى : « جَنِّبُوا مساجدكم صبيانكم » ؛ وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم ، وقد كان عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، إذا رأى صبيانًا يلعبون فى المسجد (^) ، ضربهم بالمخفقة \_ وهى الدِّرة \_ وكان يَعُس (٩) المسجد بعد العشاء ، فلا يترك فيه أحدًا .

« ومجانينكم » يعنى : لأجل ضعف عقولهم ، وسَخْر الناس بهم ، فيؤدى إلى (١٠) اللعب فيها، ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ، ونحو ذلك .

« وبيعكم وشراءكم » ، كما تقدم .

« وخصوماتكم » يعنى : التحاكم والحكم فيه ؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية فى المسجد ، بل يكون فى موضع غيره ؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط (١١) الذى لا يناسبه ؛ ولهذا قال بعده : « ورفع أصواتكم » .

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا الجُعيَد (١٢) بن عبدالرحمن قال : حدثنى (١٣) يزيد بنُ خَصيفة (١٤) ، عن السائب بن يَزيدَ الكندى قال : كنت قائمًا في المسجد ، فحصبنى رجل ، فنظرت فإذا عمر (١٥) بن الخطاب ، فقال : اذهب فائتنى بهذين . فجئته بهما ، فقال : من أنتما ؟ أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال: لو كنتما من أهل

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه برقم ( ۷۰۰ ) وقال البوصيرى في الزوائد ( ۱ / ٢٦٥ ) : « هذا إسناد ضعيف ، أبو سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب ، قال أحمد : عمدًا كان يضع الحديث ، ثم قال : والحارث بن نبهان ضعيف » .

<sup>(</sup>٢) في ف ، أ : « إسناده » . (٣) في أ : « السلام » . (٤) في ف : « بنبل » .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه برقم ( ٢٦١٥ ) من حديث أبي موسى الأشعرى .

<sup>(</sup>٦) ني ا : د ﷺ » .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في صحيحه برقم ( ٢٨٤ ) من حديث أنس بن مالك ، رضى الله عنه .

<sup>(</sup>A) في ف: أفيه». (٩) في ف، أ: ﴿ يَفْتَشِ». (١٠) في أ: ﴿ على ».

<sup>(</sup>١١) في أ: ﴿ وَالْغَيَاظُ ﴾ . (١٢) في ف ، أ: « الجعد » . (١٣) في ف ، أ: « عن » .

<sup>(</sup>١٤) في ف ، ١: ٩ حفصة » . (١٥) في ف ، ١: ٩ فإذا هو عمر » .

البلد لأوجعتكما . ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ (١) .

وقال النسائى : حدثنا سُويَد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمع عمر صوت رجل فى المسجد فقال : أندرى أين أنت ؟ وهذا أيضًا صحيح (٢) .

وقوله: « وإقامة حدودكم ، وسل سيوفكم »: تقدمًا (٣) .

وقوله: « واتخذوا على أبوابها المطاهر » ، يعنى : المراحيض التى يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة . وقد كانت قريبًا من مسجد رسول الله ﷺ آبار (٤) يستقون منها ، فيشربون ويتطهرون، ويتوضؤون وغير ذلك .

وقوله : « وجمِّروها في الجُمَّع » يعني : بخروها في أيام الجُمَّع لكثرة اجتماع الناس يومئذ .

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبيد الله ، حدثنا عبد الرحمن (٥) بن مهدى ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ؛ أن عمر كان يُجَمِّر مسجد رسول الله عليه كل جمعة . إسناده حسن لا بأس به (٦) ، والله أعلم .

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله ﷺ أنه قال : « صلاة الرجل في الجماعة تُضعَف على صلاته في بيته وفي سوقة ، خمسًا وعشرين ضعفًا . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه (٧) ، ثم خرج إلى المسجد ، لا يخرجه إلا الصلاة ، لم يَخطُ خَطوة إلا رُفع له بها درجة ، وحطّ عنه بها خطيئة ، فإذا صكى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مُصلاه : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولايزال في صلاة ما انتظر الصلاة » (٨) .

وعند الدارقطني مرفوعًا: « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » (٩).

وفي السنن : « بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة » (١٠) .

والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى ، وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عَمرو (١١) ، رضى الله عنه (١٢) ، عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا دخل المسجد قال :

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم ( ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) وذكره المزى في تحفة الأشراف ( ٨ / ٤ ) وعزاه للنسائي في السنن الكبرى في المواعظ .

<sup>(</sup>٣) في أ : « تقدم » . (٤) في أ : « أباريق » . (٥) في أ : « عبد الله » .

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلى ( ۱ / ۱۷۰ ) .

<sup>(</sup>V) في ف ، أ : « الوضوء » .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخارى برقم ( ٦٤٧ ) وصحيح مسلم برقم ( ٦٤٩ ) من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) سنن الدارقطنى (١/ ٢٤٠) من طريق سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا ، به . وقد رواه الحاكم فى المستدرك (١/ ٢٤٦) والبيهقى فى السنن الكبرى (٣/ ٥٧) من طريق سليمان بن داود ، به . وسليمان بن داود مجمع على تضعيفه . ومن حديث جابر ، رواه الدارقطنى أيضا فى السنن (١/ ٢٠٤) من طريق محمد بن مسكين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا ، به . وقال أبو الطيب فى التعليق : « فيه محمد بن مسكين، قال الذهبى : لا يعرف وخبره منكر . وقال البخارى : فى إسناد حديثه نظر » .

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو داود في السنن برقم ( ٥٦١ ) والترمذي في السنن برقم ( ٢٢٣ ) من حديث بريدة بن الحصيب ، رضى الله عنه ، وقال الترمذي : « هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع ، وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي ﷺ ، ولم يسند إلى النبي ﷺ » .

<sup>(</sup>۱۱) في أ: « عمر » . ( ۱۲) في ف ، أ: « عنهما » .

«أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم » [ قال : أقط ؟ قال: نعم ] (١) . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حُفظ منى سائر اليوم (٢) .

وروى مسلم بسنده عن أبى حميد \_ أو : أبى أسيد \_ قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم إنى أسألك من فضلك » .

ورواه النسائى عنهما ، عن النبي (٣) ﷺ [ مثله ] (٤) (٥) .

وعن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا دخل أحدكم المسجد ، فليسلم على النبى ﷺ : « إذا خرج فليسلم على النبى ﷺ وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبى ﷺ وليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » .

ورواه ابن ماجه ، وابن خزيمة وابن حبّان في صحيحيهما <sup>(٦)</sup> .

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا لَيْث بن أبي سليم ، عن عبد الله بن حسن (٧) ، عن أمه فاطمة بنت حسين ، عن جدتها فاطمة بنت رسول الله على أله على محمد وسلم ، ثم قال : « اللهم ، اغفر لى ذنوبى ، وافتح لى أبواب رحمتك » . وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : « اللهم ، اغفر لى ذنوبى ، وافتح لى أبواب فضلك » .

ورواه الترمذي وابن ماجه  $^{(\Lambda)}$  ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل ؛ لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى .

فهذا الذي ذكرناه ، مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك لحال الطول (٩) ، كله داخل في قوله تعالى : ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَع ﴾ .

وقوله : ﴿ وَيَلْدُكُرَ فِيهَا اسْمُه ﴾ أى : اسم الله ، كقوله : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [ الأعراف : ٣١ ] ، وقوله : ﴿ وَأَقيمُوا وُجُوهَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ ﴾ [الأعراف : ٢٩ ] ، وقوله : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [ الجن : ١٨ ] .

قال ابن عباس : ﴿ وَيُدْكُرَ فِيهَا اسْمُه ﴾ يعني : يتلى فيها كتابه .

وقوله : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالَ ﴾ أي : في البُكرات والعَشيَّات . والآصال :جمع أصيل،

<sup>(</sup>١) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٢) لم أجده في صحيح البخارى ، وقد ذكره المزى في تحفة الأشراف وابن الأثير في جامع الأصول ولم يعزواه إلا لأبي داود في السنن برقم ( ٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « رسول الله » .
(٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم ( ٧١٣ ) وسنن النسائي ( ٢ / ٥٥٣) .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة برقم ( ٧٧٣ ) وصحيح ابن خزيمة برقم ( ٤٥٢ ) وصحيح ابن حبان برقم ( ٢٠٤٨ ) « الإحسان » كلهم من طريق أبى بكر الحنفى عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن أبى هريرة ، به . وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١ / ٩٧ ) : « هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات » .

<sup>(</sup>V) في أ : الا حسين ال .

<sup>(</sup>٨) المسند ( ٦ / ۲۸۲ ) وسنن الترمذي برقم ( ٣١٤ ) وسنن ابن ماجه برقم ( ٧٧١ ) .

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : ﴿ لِجَافِي القُولُ ﴾ .

وهو آخر النهار .

وقال سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس : كل تسبيح في القرآن هو الصلاة .

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : يعنى بالغدو : صلاة الغداة ، ويعنى بالآصال : صلاة العصر ، وهما أول ما افترض الله من الصلاة ، فأحبِ أن يَذْكُرهما وأن يُذكّر بهما عباده .

وكذا قال الحسن ، والضحاك : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالَ ﴾ يعني : الصلاة .

ومن قرأ من الْقَرَأة (١): « يُسبَّحُ لَهُ فَيهَا بِالْغُدُّوِّ وَالْآصَالِ » ـ بفتح الباء من « يُسبح » على أنه مبنى لما لم يسم فاعله ـ وقف (٢) على قوله : ﴿ والآصال ﴾ وقفًا تامًا ، وابتدأ بقوله : ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّه ﴾ وكأنه مُفَسِّر للفاعل المحذوف ، كما قال الشاعر (٣) :

ليُبْكَ يزيد ، ضارعٌ لخُصُومة ومُخْتَبطٌ مما تُطيح الطّواَئحُ

كأنه قال : من يبكيه ؟ قال : هذا يبكيه . وكأنه قيل : من يسبح له فيها ؟ قال : رجال .

وأما على قراءة مَنْ قرأ : ﴿ يَسَبِح ﴾ ـ بكسر الباء ـ فجعله فعلا ، وفاعله : ﴿رِجَالَ ﴾ ، فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل ؛ لأنه تمام الكلام .

فقوله : ﴿ رِجَالَ ﴾ فيه إشعار بهممهم السامية ، ونياتهم وعزائمهم العالية ، التي بها صاروا عُمَّارا للمساجد ، التي هي بيوت الله في أرضه ، ومواطن عبادته وشكره ، وتوحيده وتنزيهه ، كما قال تعالى : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْه ﴾ [ الأحزاب : ٢٣ ] .

فأما النساء فَصَلاتهن في بيوتهن أفضل لهن ؛ لما رواه أبو داود ، عن عبد الله بن مسعود ، رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : « صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » (٤) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غَيْلان ، حدثنا رشْدين ، حدثنى عمرو ، عن أبى السمح ، عن السمح ، عن السائب ـ مولى أم سلمة ـ عن أم سلمة ، رضى الله عَنها ً ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « خير مساجد النساء [ قعر ] (٥) بيوتهن » (٦) .

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا هارون ، أخبرنى عبد الله بن وهب ، حدثنا داود بن قيس ، عن عبد الله بن سُويد الأنصارى ، عن عمته أم حميد \_ امرأة أبى حميد الساعدى \_ : أنها جاءت النبى وقالت : يا رسول الله ، إنى أحب الصلاة معك قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معى ، وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك ، وصلاتك فى حُجْرَتك خير من صلاتك فى دارك ، وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجد قومك ، وصلاتك فى مسجد قومك ، وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى » . قال : فأمرَت فبنى لها مسجد فى أقصى بيت من بيوتها وأظلمه (٧) ، فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله ، عز وجل . لم يخرجوه (٨) .

 <sup>(</sup>۱) في ف ، أ : القراء » .
 (۲) في ف : ق ويقف » .

<sup>(</sup>٣) ينسب للشاعر نهشل بن حرى ولغيره ، وهو من شواهد الكتاب لسيبويه (١/ ١٤٥) والمقتضب للمبرد (٣/ ٣٨٢) ومغنى اللبيب لابن هشام الشاهد رقم (١٠٤٨) ١ . هـ ، مستفادًا من حاشية الشعب .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود برقم ( ٥٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٦) المسند (٦ / ٢٩٧).

<sup>(</sup>٧) في هـ : « بيوتها والله » وفي ف ، أ : « بيتها والله » ، والمثبت من المسند .

<sup>(</sup>٨) المسند (٦ / ٢٧١) .

هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال ، بشرط ألا تؤذى أحدًا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عُمر أنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » (١) .

رواه البخاری ومسلم ، ولأحمد وأبی داود : « بیوتهن خیر لهن » (7) ، وفی روایة : «ولیخرجن وهن تَفلات » (7) أی : لا ریح لهن .

وقد ثبت في صحيح مسلم ، عن زينب \_ امرأة ابن مسعود \_ قالت : قال لنا رسول الله ﷺ : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا » (٤) .

وفى الصحيحين عن عائشة ، رضى الله عنها ، أنها قالت : كان نساء المؤمنين (٥) يشهدن الفجر مع رسول الله ﷺ ، ثم يرجعن متلفعات بمُرُوطهن ، ما يُعْرَفْن من الغَلَس (٦) .

وفى الصحيحين أيضًا عنها أنها قالت : لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهُنّ المساجد ، كما مُنعت نساء بني إسرائيل (٧) .

وقوله : ﴿ رَجَالَ لا تُلْهَيهِمْ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّه ﴾ ، كقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذَكْرِ اللّه وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون ﴾ [ المنافقون : ٩ ] ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴾ [ الجمعة : ٩ ] .

يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها ومَلاذ بَيعها وريحها ، عن ذكر ربهم الذى هو خالقهم ورازقهم ، والذين يعلمون أن الذى عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم ؛ لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق ؛ ولهذا قال : ﴿ لا تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذَكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاة ﴾ أى : يقدمون طاعته ومُرَاده ومحبته على مرادهم ومحبتهم .

قال هُشَيمْ : عن سَيَّار (^) : [ قال ] (٩) حُدِّثْت عن ابن مسعود أنه رأى قومًا من أهل السوق ، حيث نودى بالصلاة ، تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة ، فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه : ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّه ﴾ (١٠) .

وهكذا روى عَمْرو بن دينار القَهْرَمَانيّ ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر ، رضى الله عنهما ، أنه كان في السوق (١١) فأقيمت الصلاة ، فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد ، فقال ابن عمر : فيهم

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم ( ۹۰۰ ) وصحيح مسلم برقم ( ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المسند ( ٢ / ٧٦ ) وسنن أبي داود برقم ( ٥٦٧ ) من حديث عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) وهي في المسند ( ٢ / ٤٣٨ ) من حديث أبي هريرة ، رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم ( ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « المؤمنات » .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم ( ٥٧٨ ) وصحيح مسلم برقم ( ٦٤٥ ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم ( ٨٦٩ ) وصحيح مسلم برقم ( ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>A) في ف ، أ : « شيبان » . (٩) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>۱۰) رواه الطبرى في تفسيره (۱۸ / ۱۱۳ ) .

<sup>(</sup>١١) في ف ، أ : ﴿ بِالسَّوْقِ ﴾ .

نزلت : ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّه ﴾ . رواه ابن أبى حاتم ، وابن جرير (١) .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر (٢) الصنعانى ، حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم (٣) ، حدثنا عبد الله بن بُجيْر ، حدثنا أبو عبد رب (٤) قال : قال أبو الدرداء ، رضى الله عنه : إنى قمت (٥) على هذا الدرج أبايع عليه ، أربح كل يوم ثلاثمائة دينار ، أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد ، أما إنى لا أقول : « إن ذلك ليس بحلال » ، ولكنى أحب أن أكون من الذين قال الله : ﴿ رَجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذكر الله ﴾ .

وقال عمرو بن دينار الأعور : كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد ، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمَّرُوا متاعهم ، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد ، فتلا سالم هذه الآية : ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّه ﴾ ، ثم قال : هم هؤلاء .

وكذا قال سعيد بن أبى الحسن ، والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها . وقال مطر الوراق : كانوا يبيعون ويشترون ، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه ، وأقبل إلى الصلاة .

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّه ﴾ يقول : عن الصلاة المكتوبة . وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حَيَّان .

وقال السَّدِّي : عن الصلاة في جماعة .

وعن مقاتل بن حيان : لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة ، وأن يقيموها كما أمرهم (٦) الله ، وأن يحافظوا على مواقيتها ، وما استحفظهم الله فيها .

وقوله : ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ ﴾ أى : يوم القيامة الذى تتقلب فيه القلوب والأبصار ، أى : من شدة الفزع وعظمة الأهوال ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَنذُرْهُمْ يَوْمَ الآَزِفَةَ إِذِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ ﴾ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظَمِينَ ﴾ [ غافر : ١٨ ] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخُصُ فِيهَ الأَبْصَارِ ﴾ لَذَى الْحَنَاجِرِ كَاظَمِينَ ﴾ [ غافر : ١٨ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّه مسْكينًا وَيَتِيمًا وَأَسْيرًا . إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لُوجِهُ اللَّهُ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا . إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا . فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا . وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [ الإنسان : ٨ - ١٢ ] .

وقال هاهنا ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ أى : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم .

وقوله: ﴿ وَيَزْيِدُهُم مِّن فَضْله ﴾ أى: يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مَثْقَالَ ذَرَةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [ النساء: ٤٠] ، وقال تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [ الأنعام: ١٦٠] ، وقال: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَة ﴾ [ البقرة: ٢٤٥] ، وقال: ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [ البقرة:

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ( ۱۸ / ۱۱۳ ) .

<sup>(</sup>۲) في ف ، ١: « بكير » . (٣) في ١: « هشام » . (٤) في ف ، ١: « عبد ربه » .

<sup>(</sup>٥) في أ: ( أقمت » . (٦) في ف ، أ: ( أمر » .

٣٦١] ، كما قال هاهنا : ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ .

وعن ابن مسعود: أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدًا واحدًا ، فكلهم لم يشربه لأنه كان صائمًا ، فتناوله ابن مسعود وكان مفطرًا فشربه ، ثم تلا قوله تعالى (١): ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَار ﴾ ، رواه النسائى ، وابن أبى حاتم ، من حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عنه (٢) .

وقال [ ابن أبى حاتم ] (٣) أيضاً : حدثنا أبى ، حدثنا سُويْد بن سعيد ، حدثنا على بن مُسْهِر عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن شهر بن حَوْشَب عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله عَلَيْهِ : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ، جاء مناد فناد بصوت يُسمع الخلائق : سيعلم أهلُ الجمع من أولى بالكرم ، ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . فيقومون ، وهم قليل، ثم يحاسب سائر الخلائق » (٤) .

وروى الطبرانى ، من حديث بَقَية ، عن إسماعيل بن عبد الله الكندى ، عن الأعمش ، عن أبى وائل ، عن ابن مسعود ، عن النبى على قوله : ﴿ لِيُوفِيهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِه ﴾ [ فاطر : ٣ ] قال : ﴿ أُجُورَهُم ﴾ يدخلهم الجنة ، ﴿ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلَه ﴾ : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة ، لمن صنع لهم المعروف في الدنيا (٥) .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ آ الْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقَهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقَهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجُعُل اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ ٢٤﴾ .

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعى الكفار ، كما ضرب للمنافقين في أول « البقرة »  $^{(7)}$  مثلين ناريًا ومائيًا ، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة « الرعد »  $^{(V)}$  مثلين مائيًا وناريًا ، وقد تكلمنا على كل منها  $^{(A)}$  في موضعه بما أغنى عن إعادته ، ولله الحمد والمنة .

فأما الأول من هذين المثلين: فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم ، الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات ، وليسوا في نفس الأمر على شيء ، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض عن (٩) بعد كأنه بحر طام .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ﴿ عز وجل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ذكره المزى في تحفة الأشراف برقم ( ٩٤٣٥ ) وعزاه للنسائي في المواعظ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٤) ورواه هناد في الزهد برقم ( ١٧٦ ) من طريق أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق ، به . وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ( ١٠ / ٢٤٨ ) وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية : ١٧٣ من سورة النساء : « هذا إسناد لا يثبت ، وإذا روى عن ابن مسعود موقوقًا فهو جيد » .

<sup>(</sup>٦) عند الآية : ١٧ ، والآية : ١٩ . (٧) عند الآية : ١٧ . (٨) في ف ، أ : ﴿ منهما ٣ . (٩) في ف : ﴿ من ٣ .

والقيعة: جمع قاع ، كجار وجيرة . والقاع أيضًا: واحد القيعان ، كما يقال: جار وجيران . وهي : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة ، وفيه يكون السراب ، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار . وأما الآل (١) فإنما يكون أول النهار ، يرى كأنه ماء بين السماء والأرض ، فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء ، حسبه ماءً فقصده ليشرب منه ، فلما انتهى إليه ﴿ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ ، فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملاً ، وأنه قد حَصَّل شيئًا ، فإذا وافي الله يوم القيامة وحاسبه عليها ، ونوقش على أفعاله ، لم يجد له شيئًا بالكلية قد قُبل ، إما لعدم الإخلاص ، وإما لعدم سلوك الشرع ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴾ [ الفرقان : ٢٣ ] .

وقال هاهنا: ﴿ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندُهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . وهكذا رُوى عن أُبى بن كعب ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة وغير واحد .

وفى الصحيحين (٢): أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون: كنا نعبد عُزيْر ابن الله . فيقال: كذبتم ، ما اتخذ الله من ولد ،ماذا تبغون ؟ فيقولون: أى رَبْنًا ، عَطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا ، فينطلقون فيتهافتون فيها (٣) .

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط ، وهم الطَّماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر ، الصم البكم الذين لا يعقلون ، فمثلهم كما قال تعالى : ﴿ أَوْ كَظُلُمَات فِي بَحْرٍ لَجِيّ ﴾ . قال قتادة : وهو العميق . ﴿ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْق بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَراها ﴾ أى : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام ، فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدرى أين يذهب ، ولا [ هو ] (٤) يعرف حال من يقوده ، بل كما يقال في المثل للجاهل : أين تذهب ؟ قال : معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال : لا أدرى .

وقال العوفى ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما : ﴿ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ سَحَابٍ ﴾ : يعني بذلك : الغشاوة التي علي القلب والسمع والبصر ، وهي كقوله : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ ﴾ [ البقرة : ٧ ] ، وكقوله (٥) : ﴿ أَفَرَ أَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْد اللَّهُ أَفَلا تَذَكَّرُون ﴾ [ الجاثية : ٢٣ ] .

وَقَالَ أُبِيّ بن كعب في قوله: ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَرْقَ بَعْض ﴾: فهو يتقلب في خمسة من الظلم: كلامه ظلمة ، وعمله ظلمة ، ومدخله ظلمة ، ومخرجه ظلمة ، ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات ، إلى النار .

وقال الربيع بن أنس ، والسُّدِّي نحو ذلك أيضًا .

وقوله : ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ أى : من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر ، كما قال تعالى : ﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِي لَه ﴾ [ الأعراف : ١٨٦ ] ، وهذا [ في ] (٦)

<sup>(</sup>١) في أ: « الأول » . (٢) في أ: « الصحيح » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ( ٤٥٨١ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٨٣ ) من حديث أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) زيادة من ف ، أ . (٥) في أ : ( وقوله » . (٦) زيادة من ف ، أ .

مُقابلة ما قال في مثل المؤمنين : ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء ﴾ : فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورًا ، وعن أيماننا نورًا ، وعن شمائلنا نورًا ، وأن يعظم لنا نورا .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (١٤) وَلِلَّه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٢) ﴾.

يخبر تعالى أنه يُسبِّحه من فى السموات والأرض ، أى : من الملائكة والأناسى ، والجان والحيوان ، حتى الجماد ، كما قال تعالى : ﴿ تُسبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلا يُسبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [ الإسراء : 28 ] .

وقوله: ﴿ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ ﴾ أى: في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه، وهو يعلم ما هي فاعلة ؛ ولهذا قال: ﴿ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وتَسْبِيحَه ﴾ أى: كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله ، عز وجل .

ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك ، لا يخفى عليه من ذلك شيء ؛ ولهذا (١) قال : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ .

ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأرض ، فهو الحاكم المتصرف الذى لا معقب لحكمه ، وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له . ﴿ وَإِلَى اللّهِ الْمَصير ﴾ أى : يوم القيامة ، فيحكم فيه بما يشاء ؛ ﴿ لِيَجْزِيَ الّذِينَ أَسَاوُوا بِمَا عَملُوا وَيَجْزِيَ الّذينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ [النجم : ٣١] ، فهو الخالق المالك ، ألا له الحكم في الدنيا والأخرى ، وله الحمد في الأولى والآخرة ؟ !

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيَنْزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ ٣٤ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ٤٤ ﴾.

يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهى ضعيفة ، وهو الإزجاء ، ﴿ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ﴾ أى : يركب بعضه بعضًا ، ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ ﴾ أى : يركب بعضه بعضًا ، ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ ﴾ أى المطر ﴿ يَخْرُجُ مَنْ خلاله ﴾ أى : من خلَله . وكذا (٢) قرأها ابن عباس والضحاك.

قال عبيد بن عمير الليثى : يبعث الله المثيرة فَتَقُم الأرض قما ، ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب ، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه ، ثم يبعث [ الله ] (٣) اللواقح فتلقح السحاب . رواه ابن أبى حاتم ، وابن جرير ، رحمهما الله .

وقوله : ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جَبَالَ فِيهَا مِن بَرَد ﴾ : قال بعض النحاة : « من » الأولى : لابتداء الغاية ، والثانية : للتبعيض ، والثالثة أَ: لبيان الجنس . وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من

<sup>(</sup>۱) في ف ، أ : « ولذا » . (٢) في ف ، أ : « وكذلك » . (٣) زيادة من ف .

المفسرين إلى أن قوله : ﴿ مِن جِبَالِ فِيهَا مِن بَرَدٍ ﴾ ومعناه : أن في السماء جبالَ بَرَد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال هاهنا عبارة (١) عن السحاب ، فإن « من » الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضًا ، لكنها بَدَل من الأولى ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاء ﴾ : يحتمل أن يكون المراد بقوله : ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء ﴾ رحمة به ﴾ أى : بما ينزل من السَماء من نوعى البرد والمطر (٢) ، فيكون قوله : ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء ﴾ رحمة لهم ، ﴿ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاء ﴾ أى : يؤخر عنهم الغيث .

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ﴿ فَيُصِيبُ بِه ﴾ أى : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء [ أى : ] (٣) رحمة بهم .

وقوله : ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَدْهَبُ بِالأَبْصَارِ ﴾ أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته .

وقوله : ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ ﴾ أى : يتصرف فيهما ، فيأخذ من طول هذا فى قصر هذا حتى يعتدلا ، ثم يأخذ من هذا فى هذا ، فيطول الذى كان قصيرًا ، ويقصر الذى كان طويلا . والله هو المتصرف فى ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ أي : لدليلاً على عظمته تعالى ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [ آل عمران : ١٩٠ ] ، وما بعدها من الآيات الكريمات .

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٤٠ ﴾ .

يذكر تعالى قدرتَه التامة وسلطانه العظيم ، في خلقه أنواع [ المخلوقات ] (٤) ، على اختلاف أشكالها وألوانها ، وحركاتها وسكناتها ، من ماء واحد ، ﴿ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنه ﴾ كالحية وما شاكلها ، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْنِ ﴾ كالإنسان والطير ، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَع ﴾ كالأنعام وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال : ﴿ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء ﴾ أي : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ﴾ .

## ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ [1] ﴾ .

يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم (٥) والأمثال البينة المحكمة ، كثيرًا (٦) جدًا ، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الألباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال : ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « كناية » . (٢) في ف : « المطر والبرد » . (٣ ، ٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) في هـ : ١ من الحكم والحكم والأمثال » . والمثبت من ف ، أ . (٦) في ف : ١ المحكمة ما هو كثير » .

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَىٰ فَرِيقٌ مَّنْهُم مِّنْ بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُولُئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٤) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (٤٤) وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ (٤٤) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللّهُ وَرَسُولِه عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولُئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِه لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَيَحْشَ اللّهَ وَيَتَقَدْهُ فَأُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَحْشَ اللّهَ وَيَتَقَدْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٥٠) ﴾ .

يخبر تعالى عن صفات المنافقين ، الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ، يقولون قولا بألسنتهم : ﴿ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مّنْ بَعْد ذَلك ﴾ أى : يخالفون أقوالهم بأعمالهم ، فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَا أُولْئِكَ بِالْمُؤْمِنِين ﴾ .

وقوله : ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُون ﴾ أى : إذا طلبوا إلى اتباع الهدى ، فيما أنزل اللّه على رسولَه ، أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه . وهذه كقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى كَقُولُه : ﴿ أَلَمْ تُوا أَن يَكُفُولُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُصَلِّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [ النساء : ٦٠ : ٦٠ ] .

وفى الطبراني من حديث روح بن عطاء بن (١) أبى ميمونة ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن سمر َة مرفوعًا : « من دُعِي إلى سلطان فلم يجب ، فهو ظالم لا حق له » (٢) .

وقوله: ﴿ وَإِنْ يَكُن لَّهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِين ﴾ أي : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم ، جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله: ﴿ مُذْعِنِين ﴾ ، وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق، وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى ﷺ ليروج باطله ثم . فإذعانه أولاس لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق ، بل لأنه موافق لهواه ؛ ولهذا لما خالف الحق قصده ، عدل عنه إلى غيره ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرض أَم ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِم ورَسُولُه ﴾ يعنى : لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مَرض لازم لها ، أو قد عرض لها شك في الدين ، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم . وأيا مّا كان فهو كفر محض ، والله عليم بكل منهم ، وما هو عليه منطو من هذه الصفات .

وقوله : ﴿ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ أى : بل هم الظالمون الفاجرون ، والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور ، تعالى الله ورسوله عن ذلك .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا مبارك ، حدثنا الحسن قال :

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ١ عن ١ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ( ٧ / ٢٢٥ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٤ / ١٩٨ ) : « فيه روح بن عطاء ، وثقه ابن عدى وضعفه الأثمة ٣.

كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة ، فدعى إلى النبى عَلَيْكُ وهو مُحِقّ أذعن ، وعلم أن النبى عَلَيْكُ وهو مُحِقّ أذعن ، وعلم أن النبى عَلَيْكُ سيقضى له بالحق . وإذا أراد أن يظلم فدُعى إلى النبى عَلَيْكُ أعرض ، وقال : أنطلقُ إلى فلان . فأنزِل الله هذه الآية ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « من كان بينه وبين أخيه شيء ، فَدُعِي إلى حكم من حُكّم من حُكّم المسلمين فأبي أن يجيب ، فهو ظالم لا حق له » (١) .

وهذا حديث غريب ، وهو مرسل .

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ، الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله ، فقال : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَسَنَة رسوله ، فقال : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَصَفَهم تعالى بفلاح ، وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال : ﴿ وَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

وقال قتادة فى هذه الآية : ﴿ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ : ذُكر لنا أن عُبَادة بن الصامت \_ وكان عَقَبيًا بدريا ، أحد نقباء الأنصار \_ : أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبى أمية : ألا أنبئك بماذا عليك وَمَاذا لك ؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة ، فى عسرك ويسرك ، ومُنشَطك ومكرهك ، وأثرةً عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل ، وألا تنازع الأمر أهله ، إلا أن يأمروك بمعصية الله بَواحا ، فما أمرت به من شىء يخالف كتاب الله ، فاتبع كتاب الله .

وقال قتادة : وَذُكر (٢) لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله ، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله ، وللخليفة وللمؤمنين عامة .

قال : وقد ذُكر لنا أن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، كان يقول : عُروة الإسلام شهادةُ أن لا إله إلا الله ، وإقامُ الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين .

رواه ابن أبى حاتم . والأحاديث والآثار فى وجوب الطاعة لكتاب الله [ وسنة رسوله ، وللخلفاء الراشدين ، والأئمة إذا أمروا بطاعة الله ] (٣) كثيرة جدًا ، أكثر من أن تحصر فى هذا المكان .

وقوله : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ أى : فيما أمراه به وترك (٤) وما نهياه (٥) عنه ، ﴿ وَيَخْشَ اللَّهَ ﴾ فيما يستقبل .

وقوله : ﴿ فَأُوْلَقِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ يعنى : الذين فازوا بكل خير ، وأمنُوا من كل شر<sup>(٦)</sup> في الدنيا والآخرة .

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلِ لاَّ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْروفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ورواه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً كما في الدر المنثور ( ٦ / ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>۲) في ف : « وذكروا » .(۳) زيادة من ف ، أ .(٤) في أ : « ويترك » .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « نهيا » . (٦) في ف ، أ : « سوء » .

يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق ، الذين كانوا يحلفون للرسول ﷺ : لئن أمرهم (١) بالخروج [ في الغزو ] (٢) ، قال الله تعالى : ﴿ قُلُ لا تُقْسِمُوا ﴾ أى : لا تحلفوا .

وقوله: ﴿ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَة ﴾: قيل: معناه (٣): طاعتكم طاعة معروفة ، أى: قد عُلمت طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه ، وكلما حلفتم كذبتم ، كما قال تعالى: ﴿ يَحْلَفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينِ ﴾ [ التوبة: ٩٦] ، وقال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونِ ﴾ [ المنافقون: ٢] ، فهم من سجيتهم المُنافَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونِ ﴾ [ المنافقون: ٢] ، فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه ، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَي الّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَيْنُ أُخْرِجُتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتَلْتُمْ لَنَصُرُوهُمْ لَيُولُنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا لَكَادِبُونَ ﴾ [ الحشر: ١١ ، ٢١] .

وقيل : المعنى فى قوله : ﴿ طَاعَةٌ مَعْرُوفَة ﴾ أى : ليكن أمركم طاعة معروفة ، أى : بالمعروف من غير حَلف ولا إقسام ، كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف ، فكونوا أنتم مثلهم .

﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أى : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصى ، فالحلف وإظهار الطاعة ـ والباطن بخلافه ، وإن راج على المخلوق (٤) \_ فالخالق ، تعالى ، يعلم السر وأخفى ، لا يروج عليه شيء من التدليس ، بل هو خبير بضمائر عباده ، وإن أظهروا خلافها .

ثم قال تعالى : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول ﴾ أى : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله .

وقوله : ﴿ فَإِن تَولُواْ ﴾ أى : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به ، ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْهُ مَا حُمِّلٍ ﴾ أى : إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة ، ﴿ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُم ﴾ أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه ، ﴿ وَإِن تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ ؛ وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ﴿ صِرَاطِ اللّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الأُمُورِ ﴾ [ الشورى : ٥٣ ] .

وقوله : ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَ الْبَلاغُ الْمُبِينِ ﴾ كقوله : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ ﴾ [الرعد: ٤٠] ، وقوله : ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ ﴾ [ الغاشية : ٢١ ، ٢٢ ] .

وقال وهب بن مُنبَّه : أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل ـ يقال له : شعياء ـ : أن قم فى بنى إسرائيل فإنى سأطلق لسانك بوحى . فقام فقال : يا سماء اسمعى ، ويا أرض أنصتى ، فإن الله يريد أن يقضى شأنًا ويدبر أمرًا هو منفذه ، إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة ، والآجام (٥) فى الغيطان ، والأنهار فى الصحارى ، والنعمة فى الفقراء ، والملك فى الرعاة ، ويريد أن يبعث أميا من الأميين ، ليس بفظ ولا غليظ ولا سَخّاب فى الأسواق ، لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته ، ولو يمشى على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه . أبعثه مُبشرًا ونذيرًا ، لا يقول

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « أمرتهم » . (٢) زيادة من ف ، أ . (٣) في ف ، أ : « تقديره » .

<sup>(</sup>٤) في ف : « المحلوف » . (٥) في أ : « الأجسام » .

الخنا ، أفتح به أعينا عُمْيًا ، وآذانًا صُمّا ، وقلوبا غُلْفًا ، وأسكده لكل أمر جميل ، وأهب له كل خلق كريم ، وأجعل السكينة لباسه ، والبر شعاره ، والتقوى ضميره ، والحكمة منطقه ، والصدق والوفاء طبيعته ، والعفو والمعروف خلقه ، والحق شريعته ، والعدل سيرته ، والهدى إمامه ، والإسلام ملته ، وأحمد اسمه ، أهدى به بعد الضلالة ، وأعلم به من الجهالة ، وأرفع به بعد الخمالة ، وأعرف به بعد النكرة ، وأكثر به بعد القلّة وأغنى به بعد العيلة ، وأجمع به بعد الفرقة ، وأؤلف به بين أمم متفرقة ، وقلوب مختلفة ، وأهواء متشتتة ، وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيما من الهلكة ، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، موحدين مؤمنين مخلصين ، مصدقين بما جاءت به رسُلي . رواه ابن أبي حاتم (١) .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ ﴾ .

هذا وعد من الله لرسوله على (٢) ، بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض ، أى : أثمة الناس والولاة عليهم ، وبهم تصلح (٣) البلاد ، وتخضع (٤) لهم العباد ، ولَيبُدلَنّ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم ، وقد فعل تبارك وتعالى ذلك ، وله الحمد والمنة ، فإنه لم يمت رسول الله على حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين ، وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها . وأخذ الجزية من مَجُوس هَجَر ، ومن بعض أطراف الشام ، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية \_ وهو المقوقس \_ وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة ،الذي تَملَّك بعد أصْحَمة ، رحمه الله وأكرمه .

ثم لما مات رسول الله ﷺ واختار الله له ما عنده من الكرامة ، قام بالأمر بعده خليفته أبوبكر الصديق ، فَلَم شَعَث ما وَهَى عند (٥) موته ، عليه الصلاة والسلام (٢) ، وأطّد جزيرة العرب ومهدها ، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد ، رضى الله عنه ، ففتحوا طرفا منها ، وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة ، رضى الله عنه ، ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام ، وثالثًا صحبة عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، إلى بلاد مصر ، ففتح الله للجيش الشامى فى أيامه بُصرى ودمشق ومَخاليفهما من بلاد حوران وما والاها ، وتوفاه الله ، عزوجل ، واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق ، فقام فى الأمر بعده قياما تاما ، لم يَدُر الفلك بعد الأنبياء [ عليهم السلام ] (٧) على مثله ، فى قوة سيرته وكمال عدله . وتم فى أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها ، وديار مصر إلي مثله ، فى قوة سيرته وكمال عدله . وتم فى أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها ، وديار مصر إلي منصر ، وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة ، وأنفق أموالهما فى سبيل الله ، كما أخبر قيصر ، وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة ، وأنفق أموالهما فى سبيل الله ، كما أخبر قيصر ، وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة ، وأنفق أموالهما فى سبيل الله ، كما أخبر

<sup>(</sup>١) وروى عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار كما في الشفاء للقاضي عياض ( ١ / ١٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) في ف ، أ : « صلوات الله وسلامه عليه » .
 (۳) في ف ، أ : « يصلح » .

بذلك ووعد به رسول الله ، عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة .

ثم لما كانت الدولة العثمانية ، أمتدت المماليك (١) الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها ، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس ، وقبرص ، وبلاد القيروان ، وبلاد سبّتة عما يلى البحر المحيط ، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين ، وقتل كسرى ، وباد ملكه بالكلية . وفتحت مدائن العراق ، وخراسان ، والأهواز ، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا ، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان ، وجُبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، رضى الله عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت في الصحيح (٢) عن رسول الله عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأرض ، فرأيت مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتى ما زُوى لى منها » (٣) . فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، فنسأل (٤) الله الإيمان به ، وبرسوله ، والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا .

قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سَمُرَة قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا » . ثم تكلم النبي ﷺ بكلمة خفيت عنى (٥) فسألت أبي : ماذا قال رسول الله ﷺ ؟ فقال: «كلهم من قريش » .

ورواه البخاري من حديث شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، به (٦) .

وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك ، وذكر معه أحاديث أخو  $^{(V)}$  .

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا ، وليسوا هم بأثمة الشيعة الاثنى عشر فإن كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء ؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش ، يلون فيعدلون . وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة ، ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين ، بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقا ، وقد وجد منهم أربعة على الولاء ، وهم : أبوبكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم على ، رضى الله عنهم . ثم كانت (٨) بعدهم (٩) فترة ، ثم وجد منهم ما شاء الله ، ثم قد يُوجد منهم من بقى في وقت يعلمه الله . ومنهم المهدى الذي يطابق اسمه اسم رسول الله يَعْلِيدُ ، وكنيته كنيته ، عملاً الأرض عدلاً وقسطا ، كما ملئت جوراً وظلما .

وقد روى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، من حديث سعيد بن جُمُهان ، عن سفينة \_ مولى رسول الله ﷺ (١٠٠) : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم

<sup>(</sup>۱) في جـ ، أ : « الممالك » . ( ) في أ : « الصحيحين » .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم ( ٢٨٨٩ ) من حديث ثوبان ، رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) في ف : « ونسأل » .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : ﴿ عليَّ ٨ .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم برقم ( ١٨٢١ ) وصحيح البخاري برقم ( ٧٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم برقم ( ١٨٢٢ ) .

<sup>(</sup>٨) في ف ، أ : ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : ﴿ بينهم » .

<sup>(</sup>١٠) في ف ، أ : ١ عن سفينة مولى رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قال ١ ، والمثبت من المسند وسنني أبي داود والترمذي .

يكون ملكا عَضُوضا » (١) .

وقال الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله : ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مَنكُمْ وَعَمَلُوا الصّالحات لَيَسْتَخْلَفَنّهُمْ (٢) فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبدّلّنَهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ الآية ، قال : كان النبي ﷺ وأصحابه بمكة (٣) نحوا من عشر سنين ، يدعون إلى الله وحده ، وعبادته وحده لا شريك له سرًا وهم خائفون ، لا يؤمرون بالقتال ، حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة ، فقدموا المدينة ، فأمرهم الله بالقتال ، فكانوا بها خائفين يُمسُون في السلاح ويصبحون في السلاح ، فَغيرُوا (٤) بذلك ما شاء الله . ثم إن رجلا من أصحابه (٥) قال : يا رسول الله ، أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا [ فيه ] (٢) السلاح ؟ فقال رسول الله ﷺ : « لن تَغْبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم مُحْتَبيًا ليست فيهم حديدة » . وأنزل الله هذه الآية ، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب ، فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله ، عز وجل ، قبض نبيه ﷺ ، فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا ، فأدخل [ الله ] (٧) عليهم الخوف فاتخذوا الحَجَزة والشرط وغيروا ، فغير بهم .

وقال بعض السلف : خلافة أبى بكر وعمر ، رضى الله عنهما ، حق فى كتابه ، ثم تلا هذه الآية .

وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية ، ونحن في خوف شديد .

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ﴾ [ الأنفال : ٢٦ ] .

وقوله : ﴿ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلهِم ﴾ كما قال تعالى عن موسى ، عليه السلام ، أنه قال لقومه: ﴿ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْتَخْلفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَينظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُون ﴾ [ الأعراف : ١٢٩]، وقال تعالى : ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ . وَنُمكِنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُون ﴾ [ القصص : ٥ ، ٦ ] .

وقوله : ﴿ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ ، كما قال رسول الله ﷺ لعدى بن حاتم ، حين وفد عليه : « أتعرف الحيرة ؟ » قال (^) : لم أعرفها ، ولكن قد (٩) سمعت بها . قال : « فوالذي نفسي بيده ، ليُتمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى سمعت بها . قال : « فوالذي نفسي بيده ، ليُتمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى

<sup>(</sup>۱) المسند (٥/ ٢٢٠) وسنن أبى داود برقم (٤٦٤٦) وسنن الترمذي برقم (٢٢٢٦) والنسائي في السنن الكبرى برقم (٨١٥٥) وقال الترمذي: «حديث حسن لا نعوفه إلا من حديث سعيد بن جمهان »، ولم ترد لفظة : «عضوض » في هذه المصادر ، وإنما وردت في حديث آخر عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي على قال : «إن الله تعالى بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة ، وكائنًا خلافة ورحمة ، وكائنًا ملكًا عضوضًا ، وكائنًا عنوة وجبرية وفسادًا في الأمة . . . الحديث » أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨٩/٨٥) .

<sup>(</sup>٢) في ف : « لنستخلفنهم » . (٣) في ف ، أ : « بمكة وأصحابه » . (٤) في ف : « فصبروا » ، وفي أ : « فعيروا » .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « الصحابة » .(٦ ، ٧) زيادة من أ ، والدر المنثور ٥ / ٥٥ .

<sup>(</sup>A) في ف : « قلت له » . (٩) في ف ، أ : « لم أرها وقد » .

تطوف بالبیت فی غیر جوار أحد ، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز » . قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال: « نعم ، كسرى بن هرمز ، ولیبُذكن المال حتى لا یقبله أحد » . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعینة تخرج من الحیرة فتطوف بالبیت فی غیر جوار أحد ، ولقد كنت فیمن افتتح (١) كنوز كسرى بن هرمز، والذى نفسى بیده ، لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله ﷺ قد قالها (٢) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان ، عن أبى سلمة ، عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية ، عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ : « بشر هذه الأمة بالسّناء والرفعة ، والدين والنصر والتمكين في الأرض ، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ، لم يكن له في الآخرة نصيب » (٣) .

## وقوله : ﴿ يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ ، قال الإمام أحمد :

حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة عن أنس ، أن معاذ بن جبل حدثه قال : بينا (٤) أنا رديف رسول الله على ليس بينى وبينه إلا آخرة الرَّحْل ، قال : « يا معاذ » ، قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » ، قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك. [ ثم سار ساعة ، ثم قال : « يا معاذ بن جبل » ، قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك»](٥) . قال : « هل تدرى ما حق الله على العباد » ، قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « إفإن ] (١) حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . قال : ثم سار ساعة . ثم قال : «يا معاذ بن جبل » ، قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : « فهل تدرى ما حق العباد على الله ولا يغذبهم » . قال : « فهل تدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟» ، قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم » .

أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة (٧).

وقوله: ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون ﴾ أى: فمن خرج عن طاعتى بعد ذلك ، فقد فَسَقَ عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما . فالصحابة ، رضى الله عنهم ، لما كانوا أقوم الناس بعد النبى ﷺ بأوامر الله ، عز وجل ، وأطوعهم لله \_ كان نصرهم بحسبهم ، وأظهروا كلمة الله فى المشارق والمغارب ، وأيدهم تأييدًا عظيما ، وتحكموا فى سائر العباد والبلاد . ولما قصر الناس بعدهم فى بعض الأوامر ، نقص ظهورهم بحسبهم ، ولكن قد ثبت فى الصحيحين ، من غير وجه ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى اليوم (٨) القيامة » . وفى رواية : « حتى يئزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون » . وكل رواية : « حتى يئزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون » . وكل

<sup>(</sup>١) في أ: ﴿ فتح ﴾ .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في صحيحه برقم ( ٣٥٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المسند (٥/ ١٣٤).

 <sup>(</sup>٤) في أ : ﴿ بينما » . (٥ ، ٦) زيادة من ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٧) المسند ( ٥ / ٢٤٢ ) وصحيح البخاري برقم ( ٩٦٧ ) وصحيح مسلم برقم ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٨) في ف ، أ : ﴿ يوم ٤ . (٩) في ف ، أ : ﴿ على ذلك ٤ .

هذه الروايات صحيحة ، ولا تعارض بينها .

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجَزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۞ ﴾ .

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بإقام الصلاة ، وهي عبادة الله وحده لا شريك له ، وإيتاء الزكاة ، وهي : الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم ، وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول ، صلوات الله وسلامه عليه ، أي : سالكين وراءه فيما به أمرهم ، وتاركين (١) ما عنه زجرهم ، لعل الله يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ أُولْتُكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّه ﴾ [ التوبة : ٧١] .

وقوله ﴿ لا تَحْسَبَن ﴾ ، أى : [ لا تظن ] (٢) يا محمد ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أى : خالفوك وكذبوك ، ﴿ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْض ﴾ أي : لا يعجزون الله ، بل الله قادر عليهم ، وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب ؛ ولهذا قال : ﴿ وَمَأْوَاهُم ﴾ أى : في الدار الآخرة ﴿ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِير ﴾ أى : بئس المآل مآلُ الكافرين ، وبئس القرار وبئس المهاد .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْد صَلاةِ الْعَشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٌ مِّن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّن الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْد صَلاةِ الْعَشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٌ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هَ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذْنُوا كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هِ وَالْقُواعِدُ مِن كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هِ وَالْقُواعِدُ مِن كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هِ وَالْقُواعِدُ مِن كَمَا اسْتَأْذَنَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هِ وَالْقُواعِدُ مِن اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ هَا إِلَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ هَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ نَ خَيْرٌ مُتَبَرِّ جَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَضَعُن ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ جَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ جَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَضَعْفُ نَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴿ ١٠٤ ﴾ . .

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدَمُهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال : الأول من قبل صلاة الغداة ؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم ، ﴿ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُم مِّنَ الظَّهِيرَة ﴾ أي : في وقت القيلولة ؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله ، ﴿ وَمَنْ بَعْدُ صَلاة الْعَشَاء ﴾ ؛ لأنه وقت النوم ، فيؤمرُ الخدمُ والأطفال ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال ، لما يخشى من أن يكون الرجل

<sup>(</sup>١) في ف : \* وترك » .(٢) زيادة من ف ، أ .

على أهله ، ونحو ذلك من الأعمال ؛ ولهذا قال : ﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُن ﴾ أى : إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك، ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم ، ولأنهم ﴿ طَوَّافُون ﴾ عليهم أى : في الخدمة وغير ذلك ، ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ؛ ولهذا روّى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله عَلَيْ قال في الهرّة : « إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم - أو - والطوافات » (١) .

ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء ، وكان عمل الناس بها قليلا جدًا ، أنكر عبد الله ابن عباس ذلك على الناس ، كما قال ابن أبي حاتم :

وروى أيضًا من حديث إسماعيل بن مسلم \_ وهو ضعيف \_ عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبى رَبَاح ، عن ابن عباس قال : غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات ، فلم يعملوا بهن : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ إلى آخر الآية .

وقال أبو داود : حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة \_ وهذا حديثه \_ أخبرنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبى يزيد ، سمع ابن عباس يقول : لم يؤمن بها أكثر (٣) الناس \_ آية الإذن \_ وإنى لأمر جاريتى هذه تستأذن على .

قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء ، عن ابن عباس يأمر به (٤) .

وقال الثورى ، عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبى : ﴿ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ ، قال : لم تنسخ قلت . فإن الناس لا يعملون بها . فقال : الله المستعان .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبى عَمرو ، عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن رجلين سألاه عن الاستئذان فى الثلاث عورات التى أمر الله بها فى القرآن ، فقال ابن عباس : إن الله ستير يحب الستر ، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حِجال فى بيوتهم ، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه فى حجره ،

<sup>(</sup>۱) الموطأ ( ۱ / ۲۳ ) والمسند ( ٥ / ٢٩٦ ) وسنن أبي داود برقم ( ٧٥ ) وسنن الترمذي برقم ( ٩٢ ) وسنن النسائي ( ١ / ٥٥ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ف ، أ : « کثیر من » .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود برقم ( ١٩١٥ ) .

وهو على أهله ، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمَّى الله . ثم جاء الله بعد بالستور (١) ، فبسط [ الله ] (٢) عليهم الرزق ، فاتخذوا الستور واتخذوا الحِجَال ، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به .

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ، ورواه أبو داود ، عن القَعْنَبِيّ ، عن الدَّرَاوَرْدِيّ ، عن عمرو ابن أبي عَمْرو ، به <sup>(٣)</sup> .

وقال السُّدِّى : كان أناس من الصحابة ، رضى الله عنهم ، يحبون أن يُواَقعوا نساءهم فى هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن .

وقال مقاتل بن حَيَّان : بلغنا ـ والله أعلم ـ أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مُرْشدة صنعا للنبي ﷺ طعاما ، فجعل الناس يدخلون بغير إذن ، فقالت أسماء : يا رسول الله ، ما أقبح هذا ! إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد ، غلامهما بغير إذن ! فأنزل الله في ذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا لَيدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد ، غلامهما بغير إذن ! فأنزل الله في ذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ [ ثَلاث مَرَّات ] (٤) ﴾ الآية.

ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ ، قوله : ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ﴾ .

ثم قال تعالى : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذَنُوا كُمَا اسْتَأْذَنَ اللّذينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ يعنى : إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث ، إذا بلغوا الحلم ، وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال ، يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته ، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث .

قال الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير : إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه ، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير .

وقال في قوله : ﴿ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ يعني : كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه.

وقوله: ﴿ وَالْقُواَعِدُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ : قال سعيد بن جُبَيْر ، ومُقَاتِل بن حَيَّان ، وقتادة ، والضحاك : هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد ، ﴿ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ أي : لم يبق لهن تَشوُّف إلى التزويج ، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعُن ثِيَابَهُنَّ غَيْر مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةً ﴾ أي : ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء .

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة عن ابن عباس : ﴿ وَقُلِ لَلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن ﴾ الآية [ النور : ٢١ ] فنسخ ، واستثنى من ذلك ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ الآية (٥) .

قال ابن مسعود [ في قوله ] (٦) : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنُ ثِيَابَهُنَّ ﴾ قال : الجلباب ، أو

<sup>(</sup>۱) في ف : « بعده بالستور » ، وفي أ : « بعده الستر » . (۲) زيادة من أ ، والدر المنثور ٥ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود برقم ( ٥١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم ( ٤١١١ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ .

الرداء : وكذا رُوى عن ابن عباس ، وابن عمر ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأبى الشعثاء (١) ، وإبراهيم النَّخَعِيّ ، والحسن ، وقتادة ، والزهرى ، والأوزاعي ، وغيرهم .

وقال أبو صالح: تضع الجلباب ، وتقوم بين يدى الرجل في الدرع والخمار .

وقال سعيد بن جُبيْر وغيره ، في قراءة عبد الله بن مسعود : « أن يضعن من ثيابهن » : وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره ، بعد أن يكون عليها خمار صَفيق .

وقال سعيد بن جبير : ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةً ﴾ يقول : لا يتبرجن بوضع الجلباب ، أن يرى ما عليها من الزينة .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا هشام بن عبيد الله ، حدثنا ابن المبارك ، [حدثنى سَوَّار ابن ميمون ، حدثتنا طلحة بنت عاصم ، عن أم المصاعن ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، أنها قالت: دخلت على ] (٢) فقلت : يا أم المؤمنين ، ما تقولين فى الخضاب ، والنفاض ، والصباغ ، والقُرطين، والخلخال ، وخاتم الذهب ، وثياب الرقاق ؟ فقالت : يا معشر النساء ، قصتكن (٣) كلها واحدة ، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أى : لا يحل لكن أن يَروا منكن محرما .

وقال السدى : كان شريك لى يقال له : « مسلم » ، وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان ، فجاء يوما إلى السوق وأثر الحنّاء فى يده ، فسألته عن ذلك ، فأخبرنى أنه خَضَب رأس مولاته \_ وهى امرأة حذيفة \_ فأنكرت ذلك . فقال : إن شئت أدخلتك عليها ؟ فقلت : نعم . فأدخلنى عليها ، فإذا امرأة جليلة ، فقلت : إن مسلما حدثنى أنه خضب رأسك ؟ فقالت : نعم يا بنى ، إنى من القواعد اللاتى لا يرجون نكاحًا ، وقد قال الله فى ذلك ما سمعت .

وقوله : ﴿ وَأَن يَسْتَعْفَفْنَ خَيْرٌ لَّهُن ﴾ أى : وترك وضعهن لثيابهن \_ وإن كان جائزًا \_ خير وأفضل لهن ، والله سميع عليم.

اختلف المفسرون ـ رحمهم الله ـ في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا ، فقال عطاء الخراساني ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في الجهاد .

<sup>(</sup>١) في أ : « والشعبي » . (٢) زيادة من ف ، أ . (٣) في أ : « فصلن » .

وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتي في سورة الفتح (١) . وتلك في الجهاد لا محالة ، أي : أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد ؛ لضعفهم وعجزهم ، وكما قال تعالى في سورة براءة : ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمُرْضَيٰ وَلا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُحْسنينَ من سَبيلَ وَلا عَلَى الْمُرْضَيٰ وَلا عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

وقيل: المراد [ هاهنا ] (٢) أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات ، فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع الأعرج ؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس ، فيفتات عليه جليسه . والمريض لا يستوفى من الطعام كغيره ، فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم ، فأنزل الله هذه الآية رخصة فى ذلك . وهذا قول سعيد بن جبير ، ومقْسَم .

وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتَقَزُّرًا ، ولئلا يتفضلوا عليهم ، فأنزل الله هذه الآية .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَج ﴾ الآية قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه ، أو بيت أبيه أو بيت خالته . فكان الزّمني يتحرجون (٣) من ذلك ، يقولون : إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم (٤) . فنزلت هذه الآية رخصةً لهم (٥) .

وقال السُّدَى : كان الرجل يدخل بيت أبيه ، أو أخيه أو ابنه ، فتتُحفه المرأة بالشيء من الطعام ، فلا يأكل من أجل أن رَبِ البيت ليس ثَمّ . فقال الله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُم ﴾ ، إلى قوله : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُم ﴾ ، إنما ذكر هذا ـ وهو معلوم ـ ليعطف عليه غيره في اللفظ ، وليستأديه (٢) ما بعده في الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه ، وقد جاء في المسند والسنن ، من غير وجه ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » (٧) .

وقوله: ﴿ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُم ﴾ ، إلى قوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَه ﴾ ، هذا ظاهر. وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض ، كما هو مذهب [ الإمام ] (^) أبى حنيفة والإمام أحمد بن حنبل ، في المشهور عنهما .

<sup>(</sup>١) عند الآية : ١٧ . (٢) زيادة من أ . (٣) في أ : « يحرجون ٩ . (٤) في أ : « عشيرتهم ٩ .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ( ٢ / ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في أ : ﴿ وَلَا يُسَاوَى ﴾ .

<sup>(</sup>۷) المسند ( ۲ / ۱۷۹ ) وسنن أبى داود برقم ( ۳۵۳۰ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ۲۲۹۲ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف ، أ .

وأما قوله : ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَه ﴾ : فقال سعيد بن جُبير ، والسُّدِّى : هو خادم الرجل من عبد وقَهْرَمان ، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف .

وقال الزهرى ، عن عُرْوَة ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : كان المسلمون يرغبون فى النفير مع رسول الله ﷺ ، فيدفعون مفاتحهم إلى ضُمنائهم ، ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم ، وإنما نحن أمناء . فأنزل الله : ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَه ﴾ .

وقوله : ﴿ أَوْ صَدِيقِكُم ﴾ أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم ، فلا جناح عليكم في الأكل منها، إذا علمتم أن ذلك لا يَشُقُ عليهم ولا يكرهون ذلك .

وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه .

وقال قتادة : وكان هذا الحي من بني كنانة ، يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية ، حتى يجد من يؤاكله ويشاربه ، فأنزل الجاهلية ، حتى يجد من يؤاكله ويشاربه ، فأنزل الله : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ .

فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ، ومع الجماعة ، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك ، كما رواه الإمام أحمد :

حدثنا يزيد بن عبد ربه ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن وَحْشَى بن حَرْب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أنّ رجلا قال للنبي ﷺ : إنا نأكلُ ولا نشبَع . قال : « فلعلكم تأكلون متفرقين ، اجتمعوا على طعامكم ، واذكروا اسم الله يُبَارك لكم فيه » .

ورواه أبو داود وابن ماجه ، من حديث الوليد بن مسلم ، به (٣) .

وقد رَوَى ابن ماجه أيضاً ، من حديث عمرو بن دينار القهرماني ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « كلوا جميعًا ولا تَفَرّقُوا ؛ فإن البركة مع الجماعة » (٤) .

وقوله : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسكُم ﴾ : قال سعيد بن جبير ، والحسن البصرى ،

<sup>(</sup>۱) بعدها في ف ، أ : « ولا على الأعرج حرج » . (٢) قبلها في ف ، أ : « أو ما ملكتم مفاتحه » .

<sup>(</sup>٣) المسند ( ٣ / ٥٠١ ) وسنن أبي داود برقم ( ٣٧٦٤ ) وسنن ابن ماجه برقم ( ٣٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه برقم ( ٣٢٨٧ ) وقال البوصيرى في الزوائد ( ٣ / ٧٧ ) : « هذا إسناد ضعيف » .

وقتادة ، والزهرى : فليسلم بعضكم على بعض .

وقال ابن جُرَيْج : حدثنا أبو الزبير : سمعتُ جابر بن عبد الله يقول : إذا دخلتَ على أهلك ، فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة . قال : ما رأيته إلا يوجبه .

قال ابن جریج : وأخبرنی زیاد ، عن ابن طاوس أنه كان یقول : إذا دخل َ أحدكم بیته ، فلیسلِّم.

قال ابن جُرَيج : قلت لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلِّم عليهم ؟ قال : لا ، ولا آثرُ وجوبه عن أحد ، ولكن هو أحب إلى ، وما أدعه إلا نابيًا (١) .

وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله . وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم ، وإذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

وروى الثورى ، عن عبد الكريم الجَزَرَى ، عن مجاهد : إذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد فقل : بسم الله ، والحمد لله ، السلام علينا من ربنا ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

وقال قتادة : [ إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم ، وإذا دخلت بيتًا ليس فيه أحد ، فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ] (٢) . فإنه كان يؤمر بذلك ، وحُدّثنا أن الملائكة ترد عليه .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عَوْبَدُ بن أبى عمران الجونى ، عن أبيه ، عن أنس قال: أوصانى النبى (٣) على بخمس خصال ، قال: « يا أنس ، أسبغ الوضوء يُزد فى عمرك ، وسَلّم على من لقيك من أمتى تَكُثُر حسناتك ، وإذا دخلت ـ يعنى: بيتك ـ فسلم على أهل بيتك ، يكثر خير بيتك ، وصل صلاة الضّعى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس ، ارحم الصغير ، ووقّر الكبير ، تكُنْ من رفقائى يوم القيامة » (٤) .

وقوله: ﴿ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارِكَةً طَيِّبَةً ﴾ : قال محمد بن إسحاق : حدثنى داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن أبن عباس أنه كان يقول : ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله ، سمعت الله يقول : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارِكَةً طَيِّبَةً ﴾ ، فالتشهد في الصلاة : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ثم يدعو لنفسه عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ثم يدعو لنفسه ويسلم .

هكذا رواه ابن أبي حاتم ، من حديث ابن إسحاق .

والذي في صحيح مسلم ، عن ابن عباس ، عن رسول الله ﷺ يخالف هذا (٥) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « ناسيًا » . (٢) زيادة من ف ، أ . (٣) في ف : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٤) ورواه ابن عدى فى الكامل ( ٥ / ٣٨٢ ) من طريق موسى عن عويد بن أبى عمران الجونى ، به . ونقل عن البخارى : « عويد بن أبي عمران عن أبيه منكر الحديث » ثم قال ابن عدى : « وعويد يبن على حديثه الضعف » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم ( ٤٠٣) ولفظه : كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ، فكان يقول : « التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ويركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » .

وقوله: ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ : لما ذكر تعالى ما فى هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة ، نَبَّه تعالى على أنه يُبيَّن لعباده الآيات بيانًا شافيًا ، ليتدبروها ويتعقلوها .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَائْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٣) ﴾ .

وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه ، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول ، كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ـ لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه ، من صلاة جمعة أو (١) عيد أو (٢) جماعة ، أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك ـ أمرهم الله تعالى ألا ينصرفوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين .

ثم أمر رسوله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له ، إن شاء؛ ولهذا قال : ﴿ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾ .

وقد قال أبو داود : حدثنا أحمد بن حَنْبَل ومُسكد ، قالا : حدثنا بشر \_ هو ابن المفضل \_ عن عَجُلان عن سعيد المقْبُرِي ، عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة » .

وهكذا رواه الترمذي والنسائي ، من حديث محمد بن عجلان ، به  $(^{*})$  . وقال الترمذي :  $^{\circ}$ 

﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣) ﴾.

قال الضحاك ، عن ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد ، يا أبا القاسم ، فنهاهم الله عز وجل ، عن ذلك ، إعظاماً لنبيه ، صلوات الله وسلامه عليه (٤) . قال : فقالوا : يا رسول الله ، يا نبى الله . وهكذا قال مجاهد ، وسعيد بن جُبير .

وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه ﷺ ، وأن يُبَجَّل وأن يعظم وأن يسود .

<sup>(</sup>۱ ، ۲) في ف : « و » .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود برقم ( ٥٢٠٨ ) وسنن الترمذي برقم ( ٢٧٠٦ ) والنسائي في السنن الكبرى برقم ( ١٠٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) ني ف ، ١: ١ ﷺ ١ .

وقال مقاتل [ بن حَيَّان ] (١) في قوله : ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضكُم بَعْضًا ﴾ يقول : لا تُسَمَّوه إذا دَعَوتموه : يا محمد ، ولا تقولوا : يا ابن عبد الله ، ولكن شرَّفوه فقولوا : يانبي الله ، يا رسول الله (٢) .

وقال مالك ، عن زيد بن أسلم في قوله : ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ قال : أمرهم الله أن يشرِّفوه .

هذا قول . وهو الظاهر من السياق ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا السِّيِّ الطُّرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾ [ البقرة : ١٠٤] ، وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِيِّ الظُّرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾ [ البقرة : ١٠٤] ، وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اللَّهُ مَا لَكُونَ خَيْرًا لَهُمَ ﴾ يُنادُونَكَ مِن وَرَاءِ النَّحِجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ﴾ [الحجرات : ٢ \_ ٥ ] .

فهذا كله من باب الأدب [ في مخاطبة النبي ﷺ والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته ] (٣) .

والقول الثانى فى ذلك أن المعنى فى : ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ أى: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره ، فإن دعاءه مستجاب ، فاحذروا أن يدَعو عليكم فتهلكوا .

حكاه ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس ، والحسن البصرى ، وعطية العُوفي ، والله (٤) أعلم .

وقوله: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لُواَدًا ﴾: قال مقاتل بن حَيَّان: هم المنافقون ، كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة \_ ويعنى بالحديث الخطبة \_ فيلوذون ببعض الصحابة \_ أصحاب محمد عَلَيْ \_ حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي في يوم الجمعة ، بعدما يأخذ في الخطبة ، وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي ويقاذن له من غير أن يتكلم الرجل ؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي \_ عَلَيْ \_ يخطب ، بطلت جُمعته .

قال السُّدِّى كانوا إذا كانوا معه فى جماعة ، لاذ بعضهم ببعض ، حتى يتغيبوا عنه ، فلا يراهم . وقال قتادة فى قوله : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ﴾ ، يعنى : لواذا [ عن نبى الله وعن كتابه :

وقال سفيان : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لُواَذًا ﴾ ، قال : من الصف . وقال مجاهد في الآية : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مَنكُمْ لُواَذًا ﴾ ] (٥) قال : خلافًا .

وقوله : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ أى : عن أمر رسول اللَّه ﷺ ، سبيله هو (٦)

 <sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . (٢) في ف : « يا رسول الله ، يا نبي الله » . (٣) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « فالله » . (ه) زيادة من ف ، أ . (٦) في ف : « وهو سبيله » .

ومنهاجه وطريقته [ وسنته ] (١) وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله ، فما وافق ذلك قُبِل ، وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله ، كائنا ما كان ، كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من عمل عَملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدّ » (٢) .

أى : فليحذر وليخْشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرًا ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فَتْنَة ﴾ أي : في قلوبهم ، من كفر أو نفاق أو بدعة ، ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴾ أى : في الدنيا ، بقتل ، أو حد ، أو حبس ، أو نحو ذلك .

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن همام بن مُنبَّه قال : هذا ما حدثنا أبوهُريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد نارًا ، فلما أضاءت ما حولها (٣) ، جعل الفراش وهذه الدواب اللاتي [ يقعن في النار ] (٤) يقعن فيها ، وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها » : قال : « فذلك مثلى ومثلكم ، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار ، فتغلبوني وتقتحمون فيها » . أخرجاه من حديث عبد الرزاق (٥) .

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم (٦٢) ﴾ .

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ، وأنه عالم غيب السموات والأرض ، وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم ، فقال : ﴿ قَدْ يُعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْه ﴾ و « قد » للتحقيق ، كما قال قبلها: ﴿ قَدْ يُعْلَمُ اللّهُ الْمُعُوقِينَ مَنكُمْ وَالْقَائلِينَ قبلها: ﴿ قَدْ يُعْلَمُ اللّهُ الْمُعُوقِينَ مَنكُمْ وَالْقَائلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هُلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ [ الأحزاب : ١٨ ] . وقال تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلُ الّتِي تُجَادلُكَ فِي زَوْجَهَا لَإِخُوانِهِمْ هُلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ [ الأحزاب : ١٨ ] . وقال تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلُ التّتِي تُجَادلُكَ فِي زَوْجَهَا لَا يَحْرُنُكَ اللّه وَاللّهُ وَاللّهُ يَعْمَدُونَ ﴾ [ المجادلة : ١ ] : وقال : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنّهُ لَيَحْزُنُكَ الظَّالِمِينَ بَآيَاتِ اللّه يَجْحَدُونَ ﴾ [ الأنعام : ٣٣ ] ، وقال : ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ [ فَلَنُولَيَنَكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا ] (١) ﴾ [ البقرة : ١٤٤ ] . فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بـ « قد اس ، كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبوتًا : « قد قامت الصلاة ، قد مثقال الصلاة»: فقوله تعالى : ﴿ وَتَوَكَلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ . الذي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ . وَتَقَلَبُكُ فِي السَّاجِدِينَ . إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمِ ﴾ [ الشعراء : ١٧٢ ـ ٢٠٢٠ ] . وقال : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنْ وَمَا تَنُو مِنْهُ مَنْ قُرْانَ وَلَا وَلَا مُنْ مُنْ الْأَرْضِ وَلا فِي تَعْمُلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلاَّ كُنَا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفْيِضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مَن مِّنْقَالُ ذَرَةً فِي الأَرْضِ وَلا فِي تَعْمُلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلاَّ كُنَا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مَن مَنْقَالُ ذَرَّةً فِي الأَرْضَ وَلا فِي المَّوْدِ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مَن مُنْقَالُ ذَرَّةً فِي الأَرْضَ وَلا فِي الللهُ وَلَا فَي السَّود اللهُ عَلَى الْقُولُ وَلَا أَنْ اللّهُ الْوَلِيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَرْبُ فَي السَّولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْقُولُ فَي اللّهُ الْمَا عَلَى الْمُعَلِقُ الْوَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ( ٢٦٩٧ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٧١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « حوله » .
(٤) زيادة من ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٥) المسند ( ٢ / ٣١٢ ) ومسلم برقم ( ٢٢٨٤ ) وليس عند البخاري من هذا الطريق .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف ، أ .

السَّمَاء (١) وَلا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلا فِي كَتَابٍ مَبِين ﴾ [ يونس : ٢٦ ] وقال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَت ﴾ [ الرعد : ٣٣ ] أَي : هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر . وقال تعالى : ﴿ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثَيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُون [ َ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَات الصَّدُور ] (٢) ﴾ [هود: ٥] وقال تعالى : ﴿ سَوَاءٌ مّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُو مَسْتَخْف بِاللَّيْلِ وَسَارِب السَّهَار ﴾ [ الرعد : ١٠ ] : وقال تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَابَة فِي الأَرْضَ إِلاَّ عَلَى اللَّه رِزْقُهَا ويَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا ويَعْلَمُ مَا اللَّه وَيَعْلَمُ مَا اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا اللَّه وَيَعْلَمُ مَا وَرَقَة إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّة فِي ظُلُمَاتَ الأَرْضَ وَلا رَطْب وَلا يَابِس إِلا فِي كِتَاب مُبِينٍ ﴾ [ الأنعام : ٥٩ ] . والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدًا .

وقوله : ﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ أى : ويوم ترجع (٣) الخلائق إلى الله ـ وهو يوم القيامة ـ ﴿ فَيُنبُّهُم بِمَا عَملُوا ﴾ أى : يخبرهم بما فعلوا في الدنيا ، من جليل وحقير ، وصغير وكبير ، كما قال تعالى : ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَقِينَ مُشْفَقِينَ مَمّا فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلتَنا مَا لَهَذَا الْكَتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَملُوا حَاضِرًا وَلا يَظُلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [ الكهف : ٤٩ ] . ولهذا قال هاهنا : ﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنبِّئُهُم بِمَا عَملُوا وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيم ﴾ والحمد لله رب العالمين ، ونسأله التمام .

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ في السموات ولا في الأرض ﴾ ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ف ، أ . (۳) فی ف : « یرجع » .

## تفسير سورة الفرقان

وهي مكية.

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۞ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ۞ ﴾.

يقول تعالى حامداً نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم ، كما قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي أَنزِلَ عَلَىٰ عَبْده الْكَتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عَوْجًا . قَيْمًا لَيُنذِر بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنهُ وَيُبشّر الْمُوْمْنِينَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ [أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. مَاكثينَ فيه أَبدًا ] (١) ﴾ [ الكهف : ١ – ٣ ] ، وقال هاهنا : ﴿ تَبَارِكُ ﴾ ، وهو تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة ﴿ اللّذِي نَزّلَ اللّهُوْقَان ﴾ نزل فعل ﴾ وقال من التكرر ، والتكثر ، كما قال : ﴿ وَالْكَتَابِ اللّذِي نَزّلَ عَلَىٰ رَسُولِه وَالْكَتَابِ اللّذِي أَنزلَ مِن قَبْل ﴾ وقعل ، من التكرر ، والتكثر ، كما قال : ﴿ وَالْكَتَابِ اللّذِي نَزّلَ جَملة واحدة ، والقرآن نزل (٢) مُنجَّماً مُفَرَّقاً مُنصَلًا ، آيات بعد آيات، وأحكاماً بعد أحكام ، وسوراً بعد سُور ، وهذا أشد وأبلغ ، وأشد اعتناءً بمن أنزل عليه كما قال في أثناء هذه السورة : ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُملَةً وَاحدةً كَذَلِكَ لِشُبّتَ به فَوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلاً . وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ إِلا جَنْنَاكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [ الفرقان : ٣٦ ، ٣٣] . ولهذا فرَان الفرقان ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والغى والرشاد ، والحلال والحرام .

وقوله: ﴿عَلَىٰ عَبْده﴾: هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته ، كما وصفه بها فى أشرف أحواله ، وهى ليلة الإسراء ، فقال : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْده لَيْلا ﴾ [ الإسراء : ١ ] ، وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه :﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّه يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لِبَدًا ﴾ [الجن : ١٩] ، وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه ، فقال : ﴿ تَبَارَكَ الّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْده لِيكُونَ للْعَالَمِينَ نَذيرًا ﴾ .

وقوله : ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ أى : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذى : ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَميد ﴾ [ فصلت : ٤٢ ] ، الذى جعله فرقانًا عظيما \_ إنما خصّه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ، ويستقل على الغبراء ، كما قال \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ : « بعثت إلى الأحمر والأسود » (٣) . وقال : « أعطيت خمساً لم

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه برقم (٥٢١) هو والذي يليه من حديث جابر ،رضي الله عنه .

يعطهن أحد من الأنبياء قبلى »، فذكر منهن : أنه « كان النبى يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى . الناس عامة» ، وقال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ [ لا إِلَه إِلاَّ هُو] (١) يُحْيِي وَيُمِيت ﴾ [ الأعراف : ١٥٨ ] أى : الذي أرسلني هو مالك السموات والأرض ، الذي يقول للشيء كن فيكون ، وهو الذي يحيى ويميت ، وهكذا قال هاهنا: ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْك ﴾ ، فَنَزّه نفسه عن الولد ، وعن الشريك.

ثم أخبر أنه: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ أى : كل شيء مما سواه مخلوق مربوب ، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه ، وكل شيء تحت قهره [ وتسخيره ] (٢) ، وتدبيره وتقديره (٣).

﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا ٣﴾.

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ، الخالق لكل شيء ، المالك الأزمّة الأمور ، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . ومع هذا عَبدُوا معه من الأصنام مالا يقدر على خلق جناح بعوضة ، بل هم مخلوقون ، ولا يملكون الأنفسهم ضراً ولا نفعاً ، فكيف يملكون لعابديهم ؟ ﴿ وَلا يَمْلكُونَ مَوْتًا وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً ﴾ أي : ليس لهم من ذلك شيء ، بل ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل ، الذي هو يحيى ويميت ، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم ، ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلا كَنفْسٍ وَاحدَةً ﴾ [ لقمان : ٢٨ ]، ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحدَةٌ كَلَمْح بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠]، ﴿ فَإِنّما هِي زَجْرةٌ وَاحدَةٌ وَاحدَةٌ وَاحدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَدَينا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس : مع الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ، ولا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ما شاء كان وما يشأ لم يكن . وهو الذي لا ولد له ولاوالد ، ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير ، بل هو الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۞ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحيمًا ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار ، في قولهم عن القرآن : ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكَ ﴾ : أى : كذب ، ﴿ افْتَرَاه ﴾ يعنون النبي (٤) ﷺ ، ﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهُ قَوْمٌ آخَرُون ﴾ أى : واستعان على جمعه بقوم آخرين . قال الله تعالى : ﴿ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ أى : فقد افتروا هم قولا باطلا، هم

<sup>(</sup>١) زيادة من أ وهو الصواب . (٢) زيادة من ف ، أ.

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : ﴿ قهره وتقليره وتسخيره وتلبيره ﴾ . ﴿ { } في ف ، أ : ﴿ محمدًا ﴾ .

يعلمون أنه باطل، ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون (١) .

﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ﴾ يعنون : كتب الأوائل استنسخها ، ﴿ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْه ﴾ أى : تُقرأ عليه ﴿ فُهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْه ﴾ أى : تُقرأ عليه ﴿ فُكُرةً وَأَصِيلا ﴾ أى : في أول النهار وآخره .

وهذا الكلام - لسخافته وكذبه وبهته منهم - كُل ّ أحد يعلم (٢) بطلانه ، فإنه قد عُلم بالتواتر وبالضرورة : أن محمداً رسول الله لم يكن يعانى شيئًا من الكتابة ، لا فى أول عمره ولا فى آخره ، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من أربعين سنة ، وهم يعرفون مدخله ومخرجه ، وصدقه ، وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة ، حتى إنهم لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى أن بعث (٣) إلا الأمين ، لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله عا أكرمه به ، نصبوا له العداوة ، ورموه بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها ، وحاروا ماذا يقذفونه به ، فتارة من إفكهم يقولون : ساحر ، وتارة يقولون : شاعر ، وتارة يقولون : مجنون، وتاره يقولون : مناعر ، وتارة يقولون : مجنون، وتاره يقولون : كذاب ، قال الله تعالى : ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا ﴾ والاسراء : ٤٨] .

وقال تعالى فى جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا : ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ اللَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ أى : أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع فى الخارج ، ماضياً ومستقبلا ﴿ أَنزَلَهُ اللَّذِي يَعْلَمُ السِّر ﴾ أى : الله الذى يعلم غيب السموات والأرض ، ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر .

وقوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾: دعاء لهم إلى التوبة والإنابة ، وإخبار بأن رحمته واسعة ، وأن حلمه عظيم ، وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم ، وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا ، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالْتُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاّ إِلَهٌ وَاحدٌ وَإِن الْإسلام والهدى ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالْتُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاّ إِلَهٌ وَاحدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ . أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللّه وَيَسْتَغْفُرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحيم ﴾ [ المائدة : ٧٣ ، ٧٤ ] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الّذينَ فَتَنُوا الْمؤمنينَ وَالْمُؤمنينَ وَالْمُؤمنات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ [ البروج: ١٠ ] . قال الحسن البصرى : انظروا إلى هذا الكرم والجود ، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة [ سبحانه وتعالى ] (٤) .

﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَبَعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُورًا ۞ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطيعُونَ سَبيلاً ۞ تَبَارَكَ الَّذِي إِن

<sup>(</sup>۱) في ف ، أ : « زعموه » . (٢) في ف ، أ : « بهته كل أحد منهم يعلم » .

<sup>(</sup>٣) في أ : « بعثه » . (٤) زيادة من ف ، أ .

شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لَمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَان بَعِيد سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ تُبُورًا ۞ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۞ ﴾ .

يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم ، وإنما تعللوا بقولهم : ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامِ ﴾ ، يعنون : كما نأكله ، ويحتاج إليه كما نحتاج إليه ، ﴿ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاق ﴾ أى : يتردد فيها وإليها طلباً للتكسب والتجارة ، ﴿ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيكُونَ مَعَهُ نَذيراً ﴾ يقولون (١) : هلا أنزل إليه ملك من عند الله ، فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيه! وهذا كما قال فرعون : ﴿ فَلَوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسَاوِرةٌ (٢) مِّن ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائكةُ مُقْتَرِنينَ ﴾ [الزخرف: ٥٣]. وكذلك قال هؤلاء على السواء ، تشابهت قلوبهم ؛ ولهذا قال : ﴿ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنز ﴾ أى : علم كنز وكذلك قال هؤلاء على السواء ، تشابهت قلوبهم ؛ ولهذا قال : ﴿ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنز ﴾ أى : علم كنز وكذلك قال هؤلاء على الله ، ولكن له الحكمة في ترك ذلك ، وله الحجة البالغة ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مُسْحُوراً ﴾ .

قال الله تعالى : ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ ﴾ أى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك، من قولهم « ساحر ، مسحور ، مجنون ، كذاب ، شاعر » ، وكلها أقوال باطلة ، كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك ؛ ولهذا قال : ﴿ فَضَلُوا ﴾ أى : عن طريق الهدى، ﴿ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا ﴾ ، وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه ؛ لأن الحق واحد ومنهج متحد ، يُصدَق بعضه بعضاً .

ثم قال تعالى مخبراً نبيه أنه لو شاء لآتاه خيراً مما يقولون فى الدنيا وأفضل وأحسن ، فقال [تعالى] (٤) : ﴿ تَبَارَكَ اللَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَلِكَ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ويَجْعَل لَّكَ قُصُوراً ﴾ .

قال مجاهد : يعنى : في الدنيا ، قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصراً ، سواء كان كبيرا أو صغيرا (٥) .

وقال سفيان الثورى ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن خَيْثُمَة ؛ قيل للنبى ﷺ : إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبى قبلك ، ولا يُعطى أحد من بعدك ، ولا ينقص ذلك عند الله ؟ فقال : اجمعوها لى فى الآخرة ، فأنزل الله عز وجل فى ذلك : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِن

 <sup>(</sup>١) في أ : « يقول » .
 (٢) في ف : « أسورة » .
 (٣) ٤) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « صغيراً أو كبيراً » .

شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴾ (١) .

وقوله : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَة ﴾ أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً ، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا ، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال ، ﴿ وَأَعْتَدُنّا ﴾ أى : وأرصدنا ﴿ لِمَن كَذَّب بِالسَّاعَةِ سَعِيراً ﴾ أى : عذاباً أليما حاراً لا يطاق في نار جهنم .

وقال الثورى ، عن سلمة بن كُهينل ، عن سعيد بن جبير : «السَّعير»: واد من قيح جهنم .

وقوله : ﴿ إِذَا رَأَتْهُم ﴾ أي: جهنم ﴿ مِن مَكَان بَعيد ﴾ يعنى : في مقام المحشر . قال السدى : من مسيرة ماثة عام ﴿ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفيرًا ﴾أى : حنقا (٢) عليهم ، كما قال تعالى : ﴿ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ . تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظ ﴾ [الملك: ٧، ٨] أي : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من شدة غيظها على من كفر بالله .

قال ابن أبى حاتم : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف (٣) الواسطى : أنه سمع محمد بن الحسن الواسطى ، عن أصبغ بن زيد ، عن خالد بن كثير ، عن خالد بن دُريْك ، عن رجل من أصحاب النبى ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : « من يقل عَلَى ما لم أقل ، أو ادعى إلى غير والديه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فليتبوأ [ مقعده من النار » . وفي رواية : « فليتبوأ ] (٤) بين عيني جهنم مقعدا » . قيل : يارسول الله ، وهل لها من عينين ؟ قال : « أما سمعتم الله يقول : ﴿ إِذَا رَأَتُهُم مَن مَكَانَ بَعيد ﴾ » الآية .

ورواه ابن جریر ، عن محمد (٥) بن خداش ، عن محمد بن یزید (٦) الواسطی ، به (٧) .

وقال أيضًا: حدثنا أبى ، حدثنا على بن محمد الطّنَافسى ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عيسى ابن سليم ، عن أبى وائل قال : خرجنا مع عبد الله ـ يعنى : ابن مسعود ـ ومعنا الربيع بن خَيثُم فمروا على حداد ، فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار ، ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل ليسقط ، فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات ، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية : ﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَان بَعيد سَمعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفيرًا ﴾ فصعق ـ يعنى : الربيع بن خيثم ـ فحملوه إلى أهل بيته (٨) ، ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق ، رضى الله عنه .

وحدثنا أبى : حدثنا عبد الله بن رجاء ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى يحيى ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : إن العبد ليجر إلى النار ، فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير ، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۸/ ۱٤٠) من طريق سفيان به مرسلاً .

 <sup>(</sup>۲) في أ : « خنقًا » .
 (۳) في أ : « الأحنف » .
 (۱) في أ : « خنقًا » .

<sup>(</sup>٥) في ف : « محمود » . (٦) في أ : « زيد » .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري (۱۸/ ۱۶) .

<sup>(</sup>A) في أ : « إلى أهله » .

هكذا رواه ابن أبي حاتم مختصرا ، وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير :

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي ، حدثنا عُبيْد الله بن موسى ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار ، فتنزوى وتنقبض بعضها إلى بعض ، فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا (١) عبدى . وإن الرجل ليُجر إلى النار ، فيقول : فيقول : أن تَسعنى إلى النار ، فيقول : يارب ، ما كان هذا الظن بك ؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول : أن تَسعنى رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليُجر إلى النار ، فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير ، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن عبيَّد بن عُمَيْر في قوله: ﴿ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ قال: إن جهنم تزفر زفرة ، لا يبقى ملك ولا نبى إلا خَرّ تَرْعَد فرائصه ، حتى إن إبراهيم ، عليه السلام ، ليجثو على ركبتيه ويقول: رب ، لا أسألك اليوم إلا نفسى (٢).

وقوله : ﴿ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ﴾ : قال قتادة ، عن أبى أيوب ، عن عبد الله (٣) بن عمرو قال : مثل الزُج في الرمح (٤) ، أي : من ضيقه .

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنى نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبى أسيد ـ يرفع الحديث إلى رسول الله ﷺ ـ أنه سئل عن قول الله : ﴿ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيقًا مُقَرَّنِين ﴾ قال : « والذى نفسى بيده ، إنهم ليُستكرهون في النار ، كما يستكره الوتد في الحائط » (٥) .

وقوله : ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ : قال أبو صالح : يعني مُكتفين : ﴿ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ أى : بالويل والحسرة والخيبة، ﴿ لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثيرًا ﴾ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد (٦) ، عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله عَلَيْ قال : « أول من يُكسَى حُلَّةً من النار إبليس ، فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خَلْفه ، وذريته من بعده ، وهو ينادى : ياثبوراه . وينادون : ياثبورهم . حتى يقفوا على النار ، فيقول : يا ثبوراه . ويقولون : ياثبورهم . فيقال لهم : لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً ، وادعوا ثبوراً كثيراً » .

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، ورواه ابن أبى حاتم ، عن أحمد بن سِنَان ، عن عفان ، به : ورواه ابن جرير ، من حديث حماد بن سلمة به(٧) .

<sup>(</sup>١) في أ : « أن تنقلوا » .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق (٢/٥٦) .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « عبيد الله » . (٤) في ف : « رمحه » .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي حاتم ، كما في الدر المنثور ( ٦/ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في هـ ، ف ، أ « على بن يزيد » والصواب ما أثبتناه من المسند (٣ / ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٧) المسند (٣/ ١٥٢ ) وتفسير الطبرى (١٤١/١٨ ) .

وقال العوفى ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ أى : لا تدعوا اليوم ويلا واحداً ، وادعوا ويلا (١) كثيرا .

وقال الضحاك : الثبور : الهلاك .

والأظهر: أن الثبور يجمع الهلاك والويل والجسار والدمار ، كما قال موسى لفرعون: ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فَرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ [ الإسراء : ١٠٢ ] أي : هالكا . وقال عبد الله بن الزبَعْري :

إِذْ أَجَارِى الشَّيطانَ في سَنَن الغ َ عَي ، وَمَنْ مَالَ مَيْلَهُ (٢) مَثْبُورُ (٣)

﴿ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۞ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولاً ۞ .

يقول تعالى: يا محمد ، هذا (٤) الذى وصفناه من حال أولئك الأشقياء (٥) ، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ، فتتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ (١) وزفير ، ويُلقون فى أماكنها الضيقة مقرنين ، لا يستطيعون حراكا ، ولا انتصاراً ولا فكاكا مما هم فيه \_ : أهذا خير أم جنة الخلد التى وعدها الله المتقين من عباده ، التى أعدها لهم ، وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا ، وجعل مآلهم إليها . ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُون ﴾ [أى ](٧): من الملاذ : من مآكل ومشارب ، وملابس ومساكن، ومراكب ومناظر ، وغير ذلك ، مما لاعين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب أحد (٨) . وهم فى ذلك خالدون أبدا دائما (٩) سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ، لا يبغون عنها حولا . وهذا من وَعْد الله الذى تفضل به عليهم ، وأحسن به إليهم . ولهذا قال : ﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْداً مَسْتُولا ﴾ أى لابد أن يقع وأن يكون ، كما حكاه أبو جعفر بن جرير ، عن بعض علماء العربية أن معنى قوله : ﴿ وَعْداً مَسْتُولا ﴾ أى لابد أن يقع وأن يكون ، كما حكاه أبو جعفر بن جرير ، عن بعض علماء العربية أن معنى قوله : ﴿ وَعْداً مَسْتُولا ﴾ أى الدول العربية أن

وقال ابن جُرَيْج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْتُولا ﴾: يقول : سلوا الذي واعدتكم \_ أو قال : واعدناكم \_ نُنْجزْ .

وقال محمد بن كعب القُرَظى فَى قوله : ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولا ﴾ : إن الملائكة تسأل لهم ذلك : ﴿ رَبُّنَا وَأَدْخُلْهُمْ جَنَّات عَدْنِ الَّتِي وَعَدتَّهُم ﴾ [غافر : ٨] .

وقال أبو حازم : إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى أمرتنا ، فأنجز لنا ما وعدتنا . فذلك قوله : ﴿ وَعُدًا مُّسْتُولا ﴾.

وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار ، ثم التنبيه على حال أهـل الجنة ، كمـا ذكر تعالى في

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « بلاءً » . (٢) في أ : « مثله » .

<sup>(</sup>٣) البيت في السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٤١٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) في أ : « أهذا » . (٥) في أ : « من هؤلاء الأشقية » . (٦) في أ : « وتغيظ » .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف ، أ . ( A ) في ف ، أ : « بشر » . (٩) في ف : « دائماً أبدًا » .

سورة « الصافات » حال أهل الجنة ، وما فيها من النضرة والحبور ، ثم قال : ﴿ أَذَلكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ . إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ . إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ . طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ . فَإِنَّهُمْ لآكُلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُون . ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ . ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الْجَحِيمِ . إِنَّهُمْ أَلْفُواْ آبَاءَهُمْ ضَالِينَ . فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُون ﴾ [ الصافات: ٢٢ ـ ٧٠ ] .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَصْلَلْتُمْ عَبَادِي هَوُلاءِ أَمْ هُمْ صَلُّوا السَّبِيلَ (٧٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذَّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٠٠) فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلا نَصْرًا وَمَن يَظْلم مّنكُمْ نُذَقّهُ عَذَابًا كَبِيرًا (١٠٠) .

يقول تعالى مخبراً عما يَقَع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم مَن عبدوا من دون الله ، من الملائكة وغيرهم ، فقال : ﴿ وَيَوْمُ نَحْشُرُهُمْ (١) وَمَا يَعْبُدُونَ مَن دُونِ اللّه ﴾ ، قال مجاهد : عيسى ، والعُزير ، والملائكة . ﴿ فَيَقُولُ أَأْنَمُ أَصْلُلُمُ عَبَادِي هَوُلاء أَمْ هُمْ ضَلُوا السّبيل ﴾ أى : فيقول الرب تبارك وتعالى [ للمعبودين ] (٢) أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني ، أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم ، من غير دعوة منكم لهم ؟ كما قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّه يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم أَأَنت قُلْتُ فَقَدْ للنّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّه قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنت قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي اللّه قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنت قُلْتُهُ فَقَدْ أَلْكُمْ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَكَ أَنتَ عَلاَمُ الْغُيُوبِ . مَا قُلْتُ لَهُم (٣) ﴾ ، إلى آخر الآية قَلْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِياء ﴾ قرأ الأكثرون بفتح « النون » من قوله : ﴿ نَتَخذَ مَن دُونِكَ مِنْ أَوْلِياء ﴾ قرأ الأكثرون بفتح المواك ، لا نحن ولاهم ، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك ، بل هم قالوا (٤) ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا ونحن برآء منهم ومن عبادتهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للْمَلائكَة أَهُولُاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبَدُون . وَمِن عَبْدُولُ للْمَلائكَة أَهُولُه إِلَيْكُمْ كَانُوا يَعْبَدُون . وَمِن عَبْد أَن يعبدنا ، فإنا عبيد وقرأ آخرون: «مَا كَانَ يَبْبَغي لَنَا أَن نُتَخَذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَاء » أى : ما ينبغي الأحد أن يعبدنا ، فإنا عبيد لك ، فقراء إليك . وهي قرية المعني من الأولي .

﴿ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُم ﴾ أى : طال عليهم العمر حتى نَسُوا الذكر ، أى : نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك ، من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك .

<sup>(</sup>١) في ف : « يحشرهم » . (٢) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٣) بعدها في ف ، أ : ﴿ إِلاَّ مَا أَمَرْتُني به أَن اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في أ : « فعلوا » .
 (٥) في هـ : « به » والمثبت من أ ، وهو الصواب .

﴿ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ : قال ابن عباس : أى هلكى . وقال الحسن البصرى ، ومالك عن الزهرى : أى لا خير فيهم . وقال ابن الزّبُعْرى حين أسلم :

يا رَسُولَ الْمَلِيكَ إِنَّ لَسَانِى وَاتَّى مَا فَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورُ إِنْ لَسَانِى وَاتَّى مَا فَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورُ إِذْ أَجَارِى الشَّيطَانَ فِي سَنَنِ الغَ حَيْ ، وَمَن مالَ مَيْلَه مَثْبُورُ

قال الله تعالى : ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ ﴾ أى : فقد كذبكم الذين عَبَدْتُم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء ، وأنكم اتخذتموهم قرباناً يقربونكم (١) إليه زلفى ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مَمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللّه مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِين ﴾ [ الأحقاف : ٥ ، ٦ ] .

وقوله : ﴿ فَمَا (٢) تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلا نَصْرًا ﴾ أى : لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم ، ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُم ﴾أى : يشرك بالله ، ﴿ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام ، ويحتاجون إلى التغذى به ﴿ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْواَق ﴾ أى : للتكسب والتجارة ، وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم ؛ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة ، والصفات الجميلة ، والأقوال الفاضلة ، والأعمال الكاملة ، والخوارق الباهرة ، والأدلة [ القاهرة ] (٣) ، ما يستدل به كل ذى لب سليم ، وبصيرة مستقيمة ، على صدق ما جاؤوا به من الله عز وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ [ يوسف : ١٠٩] ، ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالدين ﴾ [ الأنبياء : ٨ ] .

وقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فَتْنَةً أَتَصْبُرُونَ ﴾ أى: اختبرنا بعضكم ببعض ، وبلونا بعضكم ببعض ، وبلونا بعضكم ببعض ، لنعلم مَن يُطيع عمن يعصى ؛ ولهذا قال : ﴿ أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ أى : بمن يستحق أن يوحى إليه ، كما قال تعالى : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه ﴾ [ الأنعام : ١٢٤] ، ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به ، ومن لا يستحق ذلك .

وقال محمد بن إسحاق في قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴾ قال : يقول الله : لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون ، لفعلت ، ولكنتي قد أردت أن أبتلي العباد بهم ،

 <sup>(</sup>۱) في أ: ﴿ يقربو بكم » .
 (۲) في أ: ﴿ فلا » وهو خطأ .
 (٣) زيادة من أ .

وأبتليهم (١) بهم .

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار ، عن رسول الله ﷺ : « يقول الله : إنى مُبتّليك ومُبتّل بك » (٢) . وفى المسند عن رسول الله ﷺ : « لو شئت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضّة » ، وفى الصحيح أنه \_ عليه أفضل الصلاة والسلام \_ خير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبداً رسولا ، فاختار أن يكون عبداً رسولا .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَد اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُواً كَبِيرًا (آ) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذَ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا (آ۲) وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنتُورًا (آ۲) أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقيلاً (٢٢) ﴾.

يقول تعالى مخبرا عن تَعَنَّت الكفار في كفرهم ، وعنادهم في قولهم : ﴿ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا (٣) الْمَلائِكَة ﴾ أي : بالرسالة كما نُزِل (٤) على الأنبياء ، كما أخبر عنهم تعالى في الآية الأخرى : ﴿ قَالُوا لَن نُوْمِن حَتَّىٰ نُوْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّه ﴾ [ الأنعام : ١٢٤ ] ، ويحتمل أن يكون مرادهم هاهنا: ﴿ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَة ﴾ فنراهم عيانا ، فيخبرونا أن محمداً رسول الله ، كقولهم (٥) : ﴿ أَوْ تَيْ بِاللّهِ وَالْمَلائِكَة قَبِيلا ﴾ [ الإسراء : ٩٢ ] . وقد تقدم تفسيرها في سورة « سبحان » ؛ ولهذا قال الله تعالى : ﴿ لَقَد اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهمْ وَعَتُواْ عُنُواً كَبِيرًا ﴾ . وقد قال الله تعالى : ﴿ لَقَد اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهمْ وَعَتُواْ عُنُواً كَبِيرًا ﴾ . وقد قال [الله] (٧) تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنْنَا نَزِلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرَنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُوْمَنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُون ﴾ [ الأنعام : ١١١ ] .

وقوله : ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴾ أي : هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم ، بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم (٨) ، وذلك يَصْدُق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار ، وغضب الجبار ، فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث ، اخرجي إلى سَمُوم وحَميم ، وظلِّ من يحموم . فتأبي الحروج وتتفرق في البدن (٩) ، فيضربونه ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم ﴾ [ الانفال : ٥٠] . وقال : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَات الْمَوْتَ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِم ﴾ أي : بالضرب ، ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونَ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبُرُون ﴾ [ الانعام : ٩٣] ؛ ولهذا قال في هَذَه الآية تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبُرُون ﴾ [ الانعام : ٩٣] ؛ ولهذا قال في هَذَه الآية

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ وَأَبْتَلْبِكُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٨٦٥) .

<sup>(</sup>٣) في أ : ٩ عليه ٩ وهو خطأ .

<sup>(</sup>V) زيادة من ف ، أ . ( (A) في ف ، أ : « للمجرمين » . ( (P) في أ : « الجسد » .

الكريمة : ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذَ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ ، وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم ، فإنهم يبشرون بالخيرات ، وحصول المسرات . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . نَحْنُ أَوْلَيَاؤُكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ . نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٠ ـ ٣٢ ] .

وفى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب : أن الملائكة تقول لروح المؤمن : « اخرجى أيتها النفس الطيبة (١) فى الجسد الطيب ، كنت تعمرينه ، اخرجى إلى روح وريحان ورب غير غضبان » . وقد تقدم الحديث فى سورة « إبراهيم » (٢) . عند قوله تعالى : ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرةِ ويُضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [ إبراهيم : ٢٧ ] .

وقال آخرون : بل المراد بقوله : ﴿ يَوْمُ يَرُوْنُ الْمَلائِكَةَ ﴾ يعنى : يوم القيامة . قاله مجاهد ، والضحاك ؛ وغيرهما .

ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم ، فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين ، فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان ، وتخبر الكافرين بالخيبة والحسران ، فلا بشرى يومئذ للمجرمين .

﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴾ أي : وتقول الملائكة للكافرين حَرَام محرم عليكم الفلاح اليوم .

وأصل « الحجر » : المنع ، ومنه يقال : حَجَر القاضي على فلان ، إذا منعه التصرف إما لسفه ، أو فَلَس ، أو صغر ، أو نحو ذلك . ومنه سمى « الحجر » عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطُواف أن يطوفوا فيه (٣) ، وإنما يطاف من ورائه . ومنه يقال للعقل « حجر » (٤) ؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطى ما لا يليق .

والغرض أن الضمير في قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ عائد على الملائكة. هذا قول مجاهد، وعكرمة، والضحاك، والحسن، وقتادة، وعطية العَوفي، وعطاء الخراساني، وخُصيَف، وغير واحد. واختاره ابن جرير (٥).

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا موسى \_ يعنى ابن قيس \_ عن عطية العوفى ، عن أبى سعيد الخدرى : ﴿ وَيَقُولُونَ حَجُراً مَّحْجُوراً ﴾ قال : حراما مُحَرَّما أن يُبَشَّر بما يبشر به المتقون .

وقد حكى ابن جرير ،عن ابن جُريْج أنه قال: ذلك من كلام المشركين : ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ ﴾ ، [أى : يتعوذون من الملائكة ؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة] (٦) يقولون : ﴿ حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ﴿ المُطمئنة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عند الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في ف : ١ به ١٠ . (٤) في أ : ١ حجراً ١١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٢/١٩) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف ، أ .

وهذا القول \_ وإن كان له مأخذ ووجه \_ ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد ، ولاسيما قد نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد ؛ أنه قال في قوله : ﴿حِجْراً مُحْجُوراً ﴾ أى : عوذاً معاذاً . فيحتمل (١) أنه أراد ما ذكره ابن جريج . ولكن في رواية ابن أبى حاتم، عن ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد أنه قال : ﴿حِجْراً مَحْجُوراً ﴾ [أى ] (٢): عوذاً معاذاً ، الملائكة تقُوله . فالله(٣) أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴾ : وهذا يوم القيامة ، حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر ، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التى ظنوا أنها منجاة لهم \_ شيء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى ، إما الإخلاص فيها ، وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية ، فهو باطل . فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين ، وقد تجمعهما معا ، فتكون أبعد من القبول حينئذ ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَمَلُوا مَنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّتُورًا ﴾ .

قال مجاهد ، والثورى : ﴿ وَقَدَّمْنَا ﴾ أي : عمدنا .

وقال السدى : (قدمنا ) : عَمَدنا . وبعضهم يقول : أتينا عليه .

وقوله: ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْتُورًا ﴾: قال سفيان الثوري ، عن أبى إسحاق ، عن الحارث ، عن على ، رضى الله عنه ، فى قوله : ﴿ [ فَجَعَلْنَاهُ ] (٤) هَبَاءً مَّنْتُورًا ﴾ ، قال : شعاع الشمس إذا دخل فى الكُوَّة . وكذا روى من غير هذا الوجه عن على . ورُوى مثله عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وسعيد ابن جُبير ، والسُّدِّى ، والضحاك ، وغيرهم . وكذا قال الحسن البصرى : هو الشعاع فى كوة أحدهم (٥) ، ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع .

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴾ قال : هو الماء المهراق .

وقال أبو الأحوص ، عن أبى إسحاق ، عن الحارث ، عن على : ﴿ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴾ قال : الهباء رَهْج (٦) الدواب ورُوى مثله عن ابن عباس أيضا ، والضحاك ، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقال قتادة في قوله : ﴿ هَبَاءُ مَّنْثُورًا ﴾ قال : أما رأيت يَبِيس الشجر إذا ذرته (٧) الريح ؟ فهو ذلك الورق .

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عاصم بن حكيم ، عن أبى سريع الطائى ، عن يعلى بن عبيد (^) قال : وإن الهباء الرماد .

وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية ، وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شيء ، فلما عرضت على الملك الحكيم (٩) العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدا ، إذا إنها لاشيء بالكلية . وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق ، الذي لا يقدر منه صاحبه على شيء بالكلية ، كما قال

<sup>(</sup>١) في ف ، أ: « فيحمل » . (٢) زيادة من أ . (٣) في أ : « والله » . (٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « أحدكم » . (٦) في ف ، أ : « وهج » . (٧) في أ : « أذرته » .

<sup>(</sup>A) في أ: « عبيد بن يعلى » . (٩) في ف : « الحكم » .

الله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرِبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَاد اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْم عَاصِف لاَّ يَقْدُرُونَ مَمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْء ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيد ﴾ [ إبراهيم : ١٨ ] ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان عَلَيْه صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان عَلَيْه تُرابُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدرُونَ عَلَىٰ شَيْء مِّمَّا كَسَبُوا ﴾ [ البقرة : ٢٦٤ ] ، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ [النور: ٣٩] . وتقدم الكلام على تفسير ذلك ، ولله الحمد والمنة .

وقوله : ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذُ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ﴾ أى: يوم القيامة ﴿لا يَسْتُوي أَصْحَابُ النَّاوِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُون ﴾ [ الحشر : ٢٠ ] ، وذلك لأن (١) أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات ، والغرفات الآمنات ، فهم في مقام أمين ، حسن المنظر ، طيب المقام ، ﴿خَالدينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴾ [ الفرقان : ٢٦ ] ، وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات، والحسرات المتتابعات ، وأنواع العذاب والعقوبات ، ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٦] أي: بئس المنزل منظرا وبئس (٢) المقيل مقاما ؛ ولهذا قال : ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مُقَيلا ﴾ أي : بما عملوه من الأعمال المتقبلة ، نالوا ما نالوا، وصاروا إلى ما صاروا إليه (٣) ، بخلاف أهل النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضي لهم دخول الجنة والنجاة من النار ، فَنَبَّه ـ تعالى ـ بحال السعداء على حال الأشقياء ، وأنه لا خير عندهم بالكلية ، فقال : ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وأَحْسَنُ مَقيلا ﴾ .

قال الضحاك ، عن ابن عباس : إنما هي ضحوة ، فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين ، ويَقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين .

وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار ، فيقيل أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار ، قال الله تعالى : ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَعُذَ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقيلا ﴾.

وقال عكرمة : إنى لأعرف الساعة التى يدخل فيها أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار : هى الساعة التى تكون فى الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر ، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة ، فينصرف أهل النار إلى النار ، وأما أهل [ الجنة فينطلق بهم إلى ] (٤) الجنة ، فكانت قيلولتهم [ فى الجنة ] (٥) وأطعموا كبد حوت ، فأشبعهم [ ذلك ] (١) كلهم ، وذلك قوله : ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَعُذُ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقيلا ﴾.

وقال سفيان ، عن مَيسَرة ، عن المنهَال ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاًء ثم قرأ : ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ﴾ وقرأ: ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجَعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ ﴾ [ الصافات : ٦٨ ] .

<sup>(</sup>١) في أ : « أن » . (٢) في ف : « أو » . (٣) في ف : « وصاروا إلى ما إليه صاروا » .

<sup>(</sup>٤ ، ٥ ، ٦) زيادة من ف ، أ .

وقال العَوْفى ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ﴾ قال : قالوا فى الغرف من الجنة ، وكان حسابهم أن (١) عرضوا على ربهم عرضة واحدة ، وذلك الحساب اليسير ، وهو مثل قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا . وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ [ الانشقاق : ٧ \_ 9 ] .

وقال قتادة في قوله: ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ﴾ أي: مأوى ومنزلا \_ قال قتادة: وحَدَّث صفوان بن مُحْرِز أنه قال: يبجاء يوم القيامة برجلين ، أحدهما كان ملكا (٢) في الدنيا \_ إلى الحمرة والبياض فيحاسب ، فإذا عبد "، لم يعمل خيرا فيؤمر به إلى النار . والآخر كان صاحب كساء في الدنيا ، فيحاسب فيقول : يارب ، ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به . فيقول : صدق عبدى، فأرسلوه . فيؤمر به إلى الجنة ، ثم يتركان ما شاء الله . ثم يدعى صاحب (٣) النار ، فإذا هو مثل الحَمَمة (٤) السوداء ، فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : شر مقيل . فيقال (٥) له : عد(٦) . ثم يُدعى بصاحب الجنة ، فإذا هو مثل القمر ليلة البدر ، فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : رب ، خير مقيل . فيقال له : عد . رواها ابن أبي حاتم كلها .

وقال ابن جرير: حدثنى يونس ، أنبأنا ابن وهب ، أنبأنا عمرو بن الحارث ، أن سعيدا (٧) الصوَّاف حدثه ، أنه بلغه : أن يوم القيامة يَقصُر على المؤمن (٨) حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس ، وأنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس ، وذلك (٩) قوله تعالى : ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةُ يَوْمَعُذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقيلا ﴾ (١٠) .

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً ﴿ آ الْمُلْكُ يَوْمَئذَ الْحَقُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿ آ ) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿ آ ) لَيْتَنِي اللهِ عَلَىٰ لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً ﴿ آ ) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَني وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإنسَان خَذُولاً ﴿ ٢٦ ﴾.

يخبر تعالى عن هُول يوم القيامة ، وما يكون فيه من الأمور العظيمة ، فمنها انشقاق (١١) السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام ، وهو ظُلُل (١٢) النور العظيم الذى يبهر الأبصار ، ونزول ملائكة السموات يومئذ ، فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر . ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء .

قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللَّه تُرْجَعُ الأُمُورِ ﴾ [ البقرة : ٢١٠ ] .

<sup>(</sup>۱) في أ: « إذ» . (۲) في أ: « ملك » . (٣) في أ: « بصاحب » . (٤) في ف ، أ: « الفحمة » .

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : « فذلك » .

 <sup>(</sup>١٠) تفسير الطبرى (١٩/٥) .
 (١١) في أ : « اشتقاق » .

<sup>(</sup>۱۲) في أ: « ظل » .

قال بن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحارث ، حدثنا مُؤمَّل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن على ابن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، أنه قرأ هذه الآية : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءَ بِالْغُمَام ونزَّلُ الْمُلائكةُ تَنزِيلاً ﴾ قال أبن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة (١) في صعيد واحد ، الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق ، فتنشق السماء الدنيا ، فينزل أهلها ـ وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق (٢) \_ فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها ، وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس ، ومن جميع الخلق [فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق (٣) ] (٤) ثم تنشق السماء الثالثة ، فينزل أهلها ، وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق ، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم ، وبالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم كذلك كل سماء ، حتى تنشق السماء السابعة، فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق، فيحيطون (٥) بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات ، وبالجن والإنس وجميع الخلق، وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام ، وحوله الكروبيون ، وهم أكثر من أهل السموات السبع الإنس (٦) والجن وجميع الخلق ، لهم قرون كأكعب القنا ، وهم تحت العرش ، لهم زَجَل بالتسبيح والتهليل (٧) والتقديس لله عز وجل، ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ، وما بين كعبه إلى ركبته (٨) مسيرة خمسمائة عام ، وما بين ركبته إلى حُجْزُته (٩) مسيرة خمسمائة عام وما بين حُجْزَته (١٠) إلى تَرقُوته مسيرة خمسمائة عام، وما بين ترقوته إلى موضع القُرط مسيرة خمسمائة عام. ومـا فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام ، وجهنم مجنبته (١١) ، هكذا رواه ابن أبى حاتم بهذا السياق .

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثني الحجاج ، عن مبارك بن فضالة ، عن على بن زيد بن جُدْعان ، عن يوسف بن مهران ، أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس ، وهو يوم التلاق ، يوم يلتقى أهل السماء وأهل الأرض ، فيقول أهل الأرض : جاء ربنا ؟ فيقولون : لم يجئ ، وهو آت . ثم تنشق السماء الثانية ، ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة . فينزل منها من الملائكة أكثر من [ جميع من ] (١٢) نزل من السموات ومن الجن والإنس . قال : فتنزل (١٣) الملائكة الكَرُوبيُون ، ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية ، بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة ، وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة . قال : وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه ، وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه يقول : سبحان الملك القدوس . وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القَبَّاء (١٤) ، والعرش فوق ذلك .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « يجمع الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة » . (٣) في ف ، أ : ﴿ الحَلاثق ﴾ . (۲) في ف ، أ : « الخلق » .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : ﴿ والإنس ٩ . (٥) في أ: « فيحطون » . (٤) زيادة من ف ، أ ، والدر المنثور ٥ / ٦٨ .

<sup>(</sup>۱۰, ۹) في ف ، أ : ﴿ أُرنبته ﴾ . (A) في أ : « ركبتيه » . (V) في ف ، أ : « بالتهليل والتسبيح » .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ف ، أ ، والطبری . (۱۱) في هـ ، ف غير منقوطة ، وفي أ : « مجنبته » . (١٤) في أ: ﴿ القفاء ٩ .

<sup>(</sup>١٣) في ف ، أ : « فينزل » .

ثم وقف ، فمداره على على بن زيد بن جُدْعان ، وفيه ضعف ، وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة. وقد ورد في حديث الصور المشهور (١) قريب من هذا ، والله أعلم .

وقد قال [ الله ] (٢) تعالى: ﴿ فَيَوْمَئِذُ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ . وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذُ وَاهِيَةٌ . وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذَ ثَمَّانِيَةٌ ﴾ [ الحاقة ١٥ \_ ١٧ ] ، قال شهر بن حَوْشَب : حملة العرش ثمانية ، أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك ، لك الحمد على حلمك بعد علمك . وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك ، لك الحمد على مواه ابن جرير عنه .

وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم ، شخصت اليه أبصارهم ، ورَجَفت كُلاَهم في أجوافهم، وطارت قلوبهم من مَقَرّها من صدورهم إلى حناجرهم.

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن عبدالجليل، عن أبى حازم ، عن عبد الله بن عمرو قال: يهبط الله حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب ، منها النور والظلمة ، فيُصوّت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع منه (٣) القلوب .

وهذا موقوف على (٤) عبد الله بن عمرو من كلامه ، ولعله من الزاملتين ، والله أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [ غافر : ١٦ ] . وفى الصحيح : ﴿ إِنَ اللّه يطوى السموات بيمينه ، ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ، ثم يقول : أنا الملك ، أنا الديان ، أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون » (٥) .

وقوله: ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً ﴾ أى: شديداً صعباً ؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل ، كما قال تعالى: ﴿ [فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ](١) ﴾ ، ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَئِذَ يَوْمٌ عَسِيرٌ . عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر: ٨ ـ ما تعالى: ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْمَعْوَنَ فَكَمَا قال تعالى: ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن (٧) بن موسى ، حدثنا ابن لَهيعة ، حدثنا دراًج ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد الخدرى قال : قيل : يا رسول الله: ﴿ يَوْمُ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ﴾ : ما (٨) أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله ﷺ : « والذي نفسى بيده ، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث عند تفسير الآية : ٧٣ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، أ . (٣) في ف . أ : « له » . (٤) في ف ، أ : « عن » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (٢٧٨٨) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه ، وليس فيه : ﴿ أَنَا اللَّمَانَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) زيادة من ف ، أ .
 (٧) في ف ، أ : « حسين » .

أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا " (١) .

وقوله : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا ﴾ : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذى فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين ، الذى لا مرية فيه ، وسلك طريقًا أخرى غير سبيل الرسول ، فإذا كان يوم القيامة نَدمَ حيثُ لا ينفعه النَدمُ ، وعض على يديه حسرةً وأسفا .

وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي مُعيط أو غيره من الأشقياء ، فإنها عامة في كل ظالم ، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا . وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا . وَقَالُوا رَبِّنَا آتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٦٦ \_ سادَتَنَا وَكُبَراءَنَا فَأَصَلُونَا السَّبِيلا . رَبَّنَا آتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٦٦ \_ ١٨] فكل (٢) ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ، ويعض على يديه قائلا : ﴿ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا . يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخَذْ فُلانًا خَلِيلا ﴾ يعنى : من (٣) صرفه عن الهدى ، وعدل به إلى طريق الضلالة [ من دعاة الضلالة ] (٤) ، وسواء في ذلك أمية بن خلف ، أو أخوه أبي بن خلف ، أو غيرهما .

﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذَّكْرِ ﴾ [ وهو القرآن ] (٥) ﴿ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾ أى : بعد بلوغه إلى ، قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ أى : يخذله عن الحق ، ويصرفه عنه ، ويستعمله فى الباطل، ويدعوه إليه .

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد (٦) \_ صلوات الله وسلامه (٧) عليه دائما إلى يوم الدين \_ أنه قال : ﴿ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً ﴾ ، وذلك أن المشركين كانوا لا يُصغُون للقرآن ولا يسمعونه (٨) ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْبُون ﴾ [ فصلت : ٢٦ ] ، وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره ، حتى لا يسمعوه . فهذا من هجرانه ، وترك [ علمه وحفظه أيضا من هجرانه ، وترك ] (٩) الإيمان به وتصديقه من هجرانه ، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه ، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه ، والعدولُ عنه إلى غيره \_ من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره \_ من هجرانه ، فنسأل الله الكريمَ المنانَ القادرَ على ما يشاء ، أن يخلصنا بما يُسخطه ، ويستعملنا فيما يرضيه ، من حفظ كتابه وفهمه ، والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار ، على الوجه الذى

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٧٥) وفي إسناده دراج عن أبي الهيثم ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) في ف ، أ : « وكل » .
 (٣) في ف ، أ : « لمن » .
 (٤) ويادة من ف ، أ .
 (٦) في أ : « محمدًا » .

<sup>(</sup>٧) في ف ، أ : ( ﷺ ، . ( A ) في أ : ( يستمعونه » . ( ٩ ) زيادة من ف ، أ .

يحبه ويرضاه ، إنه كريم وهاب .

وقوله : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً مِنَ الْمُجْرِمِين ﴾ أى: كما حصل لك \_ يا محمد \_ في قومك من الذين هجروا القرآن ، كذلك كان في الأمم الماضين ؛ لأن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين ، يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإنسِ يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإنسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعُلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعُلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعُلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ إِلاَ يَوْمَنُونَ بِالآخِرَة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقْتَرَفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ ﴾ [ الانعام : ١١٢ ، ١١٣ ] ؛ ولهذا قال هاهنا : ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ هَادِيا وَالآخِرة . وإنما قال : ﴿ هَادِيا وَنَصِيرًا ﴾ لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن ، لئلا يهتدى أحد به ، ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن ؛ فلهذا قال : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً مِنَ الْمُجْرِمِين وَكَفَىٰ بِرَبِكَ هَادِيا وَنَصِيرًا ﴾ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴿ ٣٣ وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٣٣ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلاً ﴿ ٣٤ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم ، وكلامهم فيما لا يعنيهم ، حيث قالوا: ﴿ لَوْلا نُزِّل عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَة ﴾ أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحى إليه جملة واحدة ، كما نزلت الكتب قبله ، كالتوراة والإنجيل والزبور ، وغيرها من الكتب الإلهية . فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث ، وما يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت (١) قلوب المؤمنين به كما قال : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْتُ وَنَزَّلْنَاهُ تَرْقِيلا ﴾ [ الإسراء : ١٠٦ ] ؛ ولهذا قال : ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَقَلْنَاهُ تَرْقِيلا ﴾ : قال قتادة : وبيناه تبيينا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه تفسيرا .

﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ ﴾ أى : بحجة وشبهة ﴿ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ أى : ولا يقولون قولا يعارضون به الحق ، إلا أجبناهم (٢) بما هو الحق في نفس الأمر ، وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. قال (٣) سعيد بن جبير، عن ابن عباس : ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلَ ﴾ أى : بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول ﴿ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ أى: إلا نزل جبريل من الله بجوابهم .

ثم فى هذا اعتناء كبير ؛ لشرف الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه (٤) ، حيث كان يأتيه الوحى من الله بالقرآن صباحا ومساء ، ليلا ونهارا ، سفرا وحضرا ، فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة ، فهذا المقام أعلى (٥) وأجل ، وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله ، ومحمد ، صلوات

(٣) في ف : ﴿ ثنا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في أ : « ليثبت » .(٢) في أ : « جثناهم » .

<sup>(</sup>٤) في ف : ١ عليه وسلامه ، . (٥) في أ : ١ لعلي ١١ .

الله وسلامه عليه ، أعظم نبى أرسله الله وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا ، ففى الملأ الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى سماء الدنيا (١) ، ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث .

قال أبو عبد الرحمن النسائى: أخبرنا أحمد بن سليمان ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا داود ، عن عكْرِمة ، عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر ، ثم نزل بعد ذلك فَى عشرين سنة ، قال : ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جَنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثُ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزيلا ﴾ (٢) [ الإسراء : ١٠٦].

ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم ، في أسوأ الحالات وأقبح الصفات : ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرِّ مَكَانًا وَأَصَلُّ سَبِيلاً ﴾. وفي الصحيح ، عن أنس : أن رجلا قال : يارسول الله ، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال : « إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة » (٣) . وهكذا قال مجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وغير واحد من المفسرين ، [ والله أعلم ] (٤).

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ لِّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا للظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٣ وَعَادًا وَتَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ آ وَكُلاً تَبْيِرًا ﴿ آ وَكُلاً تَبْيِرًا ﴿ آ وَكُلاً تَبْيِرًا ﴿ آ وَلَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتُ مُطَرَ السَّوْءِ أَقَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ ﴾.

يقول تعالى متوعداً من كذّب رسولَه محمداً ، صلوات الله وسلامه عليه ، من مشركى قومه ومن خالفه (٥) ، ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه ، مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله ، فبدأ بذكر موسى ، عليه السلام ، وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون وزيراً ، أى : نبيًا مُوازرا ومؤيداً وناصراً ، فكذبهما فرعون وجنوده ، ف ﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَللْكَافِرِينَ أَمْثَالُها ﴾ [ محمد : ١٠] . وكذلك فعل بقوم نوح حين كذّبوا رسوله نوحاً ، عليه السلام ، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل ؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول ، ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا قال : ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمّا كَذَّبُوا الرّسُل ﴾ ، ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط ، وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، يدّعوهم إلى الله ، ويحذرهم نقَمه ، فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله

<sup>(</sup>١) في أ: ( من السماء الدنيا ؟ .

<sup>(</sup>٢) النسائي في السنن الكبرى برقم (١١٣٧٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٤٧٦٠) وصحيح مسلم برقم (٢٨٠٦) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف . أ : ﴿ خالفهم ﴾ .

جميعاً ، ولم يَبق منهم أحد ، ولم يبق على وجه الأرض من بني آدم سوى أصحاب السفينة فقط .

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَة ﴾ أي : عبرة یعتبرون بها ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ . لَنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَتَعِيهَا أُذُنَّ وَاعِيةً ﴾ [ الحاقة : ١١ ، ١٢ ] . أى : وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لُجَج البحار ، لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق ، وجَعْلكم من ذرية مَن آمن به وصَدِّق أمره .

وقوله : ﴿ وَعَادًا وَتُمُود ﴾ قد (١) تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة ، منها في سورة «الأعراف» بما أغنى عن الإعادة (٢) .

وأما أصحاب الرس فقال ابن جُرَيْج ، عن (٣) ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود .

وقال ابن جريج : قال عكرمة : أصحاب الرَسّ بفلَج وهم أصحاب يس .

وقال قتادة : فَلَج من قرى اليمامة .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبى عاصم [ النبيل ] (٤) ، حدثنا الضحاك بن مَخْلَد أبو عاصم ، حدثنا شبيب بن بشر (٥) ، حدثنا عكرمة عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَأَصْحَابَ الرَّسِ﴾ قال: بئر بأذربيجان.

وقال سفیان الثوری عن أبی بُکَیْر (٦) ، عن عکرمة : الرس بئر رَسوا فیها نبیهم . أی دفنوه بها(٧) .

وقال محمد بن إسحاق ، عن محمد بن كعب [ القرظى ] (^) قال : قال رسول الله ﷺ : " إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود ، وذلك أن الله \_ تعالى وتبارك \_ بعث نبياً (٩) إلى أهل قرية ، فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود ، ثم إن أهل القرية عدواً على النبى ، فحفروا له بئرا فألقوه فيها ، ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم (١٠) » قال : " فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ، ثم يأتى بحطبه فيبيعه ، ويشترى به طعاماً وشراباً ، ثم يأتى به إلى تلك البئر ، فيوقع تلك الصخرة ، ويعينه الله عليها ، فيدلى إليه طعامه وشرابه ، ثم يردها كما كانت » . قال : " فكان كذلك ما شاء الله أن يكون ، ثم إنه ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع ، فجمع حطبه وحَزم وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة ، فاضطجع فنام . فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً ، ثم إنه هب واحتمل حُزْمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار (١١) ، فجاء إلى القرية فباع حزمته ، ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب (١٢) إلى الحفيرة في موضعها الذي كانت فيه ، فالتمه فلم يجده . وكان قد بدا لقومه فيه بداء ، فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه » . قال :

<sup>(</sup>١) في ف : « وقد » . (٢) في ف ، أ : « إعادته » . (٣) في أ : « قال » . (٤) زيادة من ف .

<sup>(</sup>٥) في أ : « بشير » . (٦) في ف ، أ : « بكر » . (٧) في ف : « فيها » . (٨) زيادة من ف ، والطبرى .

<sup>(</sup>٩) في ف : « بعث نبيا من الأنبياء » .

<sup>(</sup>١٠) في ف : « أصم » . (١٢) في ف ، أ : « ثم إنه ذهب » .

<sup>(</sup>١١) في أ : ﴿ النَّهَارِ ﴾ .

« فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود : ما فعل ؟ فيقولون له : ما ندرى . حتى قبض الله النبى ، وأهبّ الأسود من نومته بعد ذلك » . فقال رسول الله ﷺ : « إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة » .

هكذا رواه ابن جرير (١) ، عن ابن حميد ، عن سلمة عن ابن إسحاق ، عن محمد بن كعب مرسلا . وفيه غرابة ونكارة ، ولعل فيه إدراجا ، والله أعلم . وأما ابن جرير فقال : لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا في القرآن ؛ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم ، وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم ، اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث ، آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم ، والله أعلم .

واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود ، الذين ذكروا في سورة البروج، فالله أعلم .

وقوله : ﴿ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ أى : وأمما بين أضعاف مَنْ ذُكر أهلكناهم كثيرة ؛ ولهذا قال : ﴿ وَكُلاً ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ ﴾ أى : بينا لهم الحجج ، ووضّحنا لهم الأدلة \_ كما قال قتادة : أزحنا (٢) عنهم الأعذار \_ ﴿ وَكُلاً تَبْرِرًا ﴾ أى : أهلكنا إهلاكاً ، كقوله : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ فُوحٍ ﴾ [ الإسراء : ١٧] .

والقرن: هو الأمة من الناس ، كقوله: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدُهِمْ قَرْنًا آخَرِين ﴾ [ المؤمنون: ٣١]. وحده بعضهم (٣) بمائة وعشرين سنة . وقيل: بمائة سنة . وقيل: بثمانين سنة . وقيل: أربعين . وقيل غير ذلك . والأظهر: أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد ؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان ، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله عَيَالِيَّةٌ أنه قال: « خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم » الحديث .

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْء ﴾ يعنى: قرية قوم لوط، وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب، وبالمطر الحجارة من سجيل، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مُطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِين ﴾ [ الشعراء: ١٧٣] وقال: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِين. وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقُلُون ﴾ [ الصافات: ١٣٧، ١٣٧] وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لَبسَبِيلٍ مُقيمٍ ﴾ [ الحجر: ١٣١]. وقال: ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَام مُبِين ﴾ [ الحجر: ٢٩]؛ ولهذا قال: ﴿ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونُهَا ﴾ أي: فيعتبروا بما حَلّ بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله.

وقوله : ﴿ بَلْ كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾ يعنى : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشوراً ، أى : معاداً يوم القيامة .

﴿ وَإِذَا رَأُونُكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاًّ هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴿ إِن كَادَ لَيُضلُّنَا عَنْ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى : ١٩ / ١٠ .

<sup>(</sup>۲) في أ : « وأزحنا » .(۳) في ف ، أ : « بعض المفسرين » .

آلِهَتِنَا لَوْلا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴿ آ َ أَرَأَيْتَ مَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول ، صلوات الله وسلامه عليه ، إذا رأوه ، كما قال: ﴿ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ﴾ [ الأنبياء : ٣٦ ] يعنونه بالعيب والنقص ، وقال هاهنا : ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴾ ؟ أي : على سبيل التنقص (١) والازدراء \_ قبَّحهم الله \_ كما قال : ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابٍ ﴾ [ الرعد : ٣٢ ] .

وقولهم (٢) : ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ يعنون : أنه كاد يثنيهم عن عبادة أصنامهم ، لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهددا : ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلا ﴾ .

ثم قال تعالى لنبيه ، منبها له أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال ، فإنه لا يهديه أحد إلا الله.

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَاهِ ﴾ أى : مهما استحسن من شيء ورآه حسناً في هوى نفسه ، كان دينه ومذهبه ، كما قال تعالى : ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرآهُ حَسنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلا وَمَذَهَبُ ، كما قال تعالى : ﴿ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ . قال ابن تذهب نفسك عَلَيْهِمْ حَسرات ﴾ [ فاطر : ٨ ] ؛ ولهذا قال هاهنا : ﴿ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ . قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً ، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول .

ثم قال : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ أى : أسوأ حالا من الأنعام السارحة ، فإن تلك تعقل ما خلقت له ، وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له ، وهم يعبدون غيره ويشركون به ، مع قيام الحجة عليهم ، وإرسال الرسل إليهم .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ۞ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ ثُمُّ وَرًا ﴿ لَكَ اللَّهُ اللَّيْلُ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ ثُمُّ وَرًا ﴿ ٢٤ ﴾.

من هاهنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده ، وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة ، فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّل ﴾ ؟ قال ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ﴿ التنقيص ﴾ .

العالية ، وأبو مالك ، ومسروق ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير وإبراهيم النَّخَعِي ، والضحاك ، والحسن البصري ، وقتادة ، والسدى ، وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ﴾ أي : دائماً لا يزول ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَة ﴾ ، ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَة ﴾ [ القصص : ٧١ ، ٧٧ ] . يوم القيامة ﴾ [ القصص : ٧١ ، ٧٢ ] .

وقوله : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا ﴾ أى : لولا أن الشمس تطلع عليه ، لما عرف ، فإن (١) الضد لا يعرف إلا بضده .

وقال قتادة ، والسَّدى : دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله .

وقوله : ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ أى : الظل . وقيل : الشمس . ﴿ يَسِيرًا ﴾ أى : سهلا . قال ابن عباس : سريعاً . وقال مجاهد : خفياً . وقال السّدى ؛ قبضاً خفياً ، حتى لا يبقى فى الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة ، وقد أظلت الشمس ما فوقه .

وقال أيوب بن موسى : ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ أى : قليلا قليلا .

وقوله : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ أى : يلبس الوجود ويُغَشَيه (٢) ،كما قال : [ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ [ الشمس : ٤] .

﴿ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ أى : قَطْعًا للحركة لراحة الأبدان ، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش ، فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات ، فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً .

﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ أى : ينتشر الناسُ فيه (٤) لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [القصص: ٧٣] .

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا ۞ ﴾.

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم ، وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات ، أى : بمجىء السحاب بعدها ، والرياح أنواع ، فى صفات كثيرة من التسخير ، فمنها ما يثير السحاب ، ومنها ما يحمله ، ومنها ما يسوقه ، ومنها ما يكون بين يدى السحاب مبشراً ، ومنها ما يكون قبل ذلك يَقُم الأرض ، ومنها ما يلقح السحاب ليمطر ؛ ولهذا قال : ﴿وأَنزَلْنا مِن السَّمَاء مَاء طَهُوراً ﴾ أى : آلة يتطهر بها ، كالسَّحُور والوقود (٥) وما جرى مجراه . فهذا أصح ما يقال فى ذلك . وأما من قال : إنه فعول

 <sup>(</sup>٤) في ف : ( فيه الناس ) .
 (٥) في أ : ( والوجود ) .

بمعنى فاعل ، أو : إنه مبنى للمبالغة أو التعدى ، فعلى كل منهما (١) إشكالات من حيث اللغة والحكم، ليس (٢) هذا موضع بسطها ، والله أعلم .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبى ، عن أبى جعفر الرازى، حدثنى حُميد الطويل ، عن ثابت البنانى قال : دخلت مع أبى العالية فى يوم مطير ، وطرق البصرة قذرة ، فصلى ، فقلت له ، فقال : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ ، قال : طهره ماء السماء.

وقال أيضاً : حدثنا أبي ، حدثنا أبو سلمة ، حدثنا وُهيب (٣) ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب في هذه الآية : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ [قال : أنزله الله ماءً طاهرًا ] (٤) لا ينجسه شيء .

وعن أبى سعيد قال: قيل: يارسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ \_ وهى بئر يُلقَى فيها النَّتَن ولحوم الكلاب \_ فقال: « إن الماء طهور لا ينجسه شيء ». رواه الشافعي، وأحمد وصححه، وأبوداود، والترمذي وحسنه، والنسائي (٥).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا أبو الأشعث ، حدثنا معتمر ، سمعت أبى يحدث عن سيًّار ، عن خالد بن يزيد ، قال : كان عند عبد الملك بن مروان ، فذكروا الماء ، فقال خالد بن يزيد: منه من السماء ، ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فَيُعْذِبه الرعد والبرق . فأما ما كان من البحر ، فلا يكون له نبات ، فأما النبات فمما كان من السماء .

وروى عن عكرمة قال : ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة . وقال غيره : في البر بُر ، وفي البحر دُرّ .

وقوله : ﴿ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ﴾ أى : أرضاً قد طال انتظارها للغيث ، فهى هامدة لا نبات فيها ولا شيء . فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان ، كما قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ﴾ [ الحج : ٥ ] .

﴿ وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴾ أى : وليشرّب منه الحيوان من أنعام وأناسى محتاجين إليه غاية الحاجة ، لشربهم وزروعهم وثمارهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنزّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْد مَا قَنطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيد ﴾ [ الشورى : ٢٨] ، وقال تعالى : ﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَت اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنه (٦) كُلِّ شَيْ قَدِير ﴾ [ الروم : ٥٠] .

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لَيَدَّكُّرُوا ﴾ أى : أمطرنا هذه الأرض دون هذه ، وسقنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى ، [ فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقا ، والتى وراءها ] (٧) لم ينزل فيها قطرة من ماء ، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة .

<sup>(</sup>١) في أ: « منها » . (٢) في ف ، أ: « وليس » . (٣) في أ: « وهب » . (٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) الأم للشافعي ( ٩/١ ) والمسند (٣/ ١٥) وسنن أبي داود برقم (٦٦) وسنن الترمذي برقم (٦٦) وسنن النسائي (١٧٤/١) .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : ( وهو على ) وهو الصواب . (٧) زيادة من ف ، أ .

قال ابن مسعود وابن عباس : ليس عام بأكثر مطراً من عام ، ولكن الله يصرفه كيف يشاء ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿ وَلَقَدْ صَرَقْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاًّ كُفُورًا ﴾.

أى : ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات (١) والعظام الرفات . أو : ليذكر من منع القَطْر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه ، فيقلع عما هو فيه .

وقال عُمر مولى غُفْرة (٢): كان جبريل ، عليه السلام ، في موضع الجنائز ، فقال له النبي ﷺ: « يا جبريل ، إني أحب أن أعلم أمر السحاب ؟ » قال : فقال جبريل : يا نبي الله ، هذا ملك السحاب فسله . فقال : تأتينا صكاك مُخَتَّمة : اسق بلاد كذا وكذا ، كذا وكذا قطرة . رواه ابن حاتم، وهو حديث مرسل .

وقوله : ﴿ فَأَبَىٰ أَكْثُرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا ﴾ : قال عكرمة : يعنى : الذين (٣) يقولون : مطرنا بنَوء كذا وكذا .

وهذا الذى قاله عكرمة كما صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم ، عن رسول الله ﷺ أنه قال الأصحابه يوماً ، على أثر سماء أصابتهم من الليل : « أتدرون ماذا قال ربكم » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بى كافر بالكوكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذاك كافر بى ، مؤمن بالكوكب »(٤) .

﴿ وَلَوْ شَئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَة نَذيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِه جَهَادًا كَبِيرًا ۞ وَهُوَ اللَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مَلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۞ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ .

يقول تعالى : ﴿ وَلَوْ شَئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَة نَّذِيراً ﴾ : يدعوهم إلى الله عز وجل ، ولكنا خصصناك \_ يا محمد \_ بالبعثة إلى جميع أهل الأرض ، وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن ، ﴿ لأَنذركُم بِه وَمَن بَلغ ﴾ [ الأنعام : ١٩ ] ، ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِه مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعَدُه ﴾ [ هود : ١٧ ] ، ﴿ وَلتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن حُولَهَا ﴾ [ الأنعام : ٩٢ ] ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [ الأعراف : ١٥٨ ] وفي الصحيحين : « بعثت إلى قومه خاصة وبعثت الصحيحين : « بعثت إلى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة » ؛ ولهذا قال : ﴿ فَلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِه ﴾ يعنى : بالقرآن ، قاله ابن عباس ﴿ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمَنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عليهم ﴾ [ التوبة: ٧٧ )

(٣) في أ : ﴿ الذي ١ .

<sup>(</sup>۱) في ف ، أ : ( الموتى » . (٢) في ف ، أ : ( عقبة » .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (٧١) من حديث زيد بن خالد الجهني .

التحريم: ٩] .

وقوله: ﴿ وَهُو الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٍ ﴾ أى : خلق الماءين : الحلو والملح ، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار ، وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال . قاله ابن جريج ، واختاره ابن جرير ، وهذا الذي لاشك فيه ، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات . والله سبحانه إنما أخبر بالواقع (١) لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه ، فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس ، فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيوناً في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم .

وقوله: ﴿ وَهَذَا مِنْحُ أَجَاجِ ﴾ أى: مالح مُر زعاق لا يستساغ ، وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب: البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم ، وبحر اليمن ، وبحر البصرة ، وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر ، وما شاكلها وشابهها (٢) من البحار الساكنة التي لا تجرى ، ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح ، ومنها ما فيه مد وجزّر ، ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض (٣) ، فإذا شرع الشهر في النقصان جَزَرت ، حتى ترجع إلى غايتها الأولى ، فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة (٤) ثم تشرع في النقص ، فأجرى الله سبحانه وتعالى ـ وله القدرة التامة ـ العادة بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء ، لئلا يحصل بسببها نتن الهواء ، فيفسد الوجود بذلك ، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان . ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها صحيحاً وميتنها طببة ؛ ولهذا قال رسول الله ﷺ وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه ، الحل ولهذا قال رسول الله ﷺ وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه ، الحل ميتنه » . رواه الأثمة : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأهل السنن بإسناد جيد(٥) .

وقوله: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا ﴾ أى: بين العذب والمالح ﴿ بَرْزَخًا ﴾ أى: حاجزًا ، وهو اليبَس من الأرض ، ﴿ وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ أى: مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخر ، كما قال : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانَ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانَ . فَبَأَي آلاء رَبّكُمَا تُكذّبَانَ ﴾ [ الرحمن : ١٩ \_ ٢١ ] ، وقال تعالى: ﴿ أَمَّنَ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [ النمل : ٢١] .

وقوله : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَديرًا ﴾ أى : خلق الإنسان من نطفة ضعيفة، فسواه وعَدّله ، وجعله كامل الخلقة ، ذكراً أو أنثى ، كما يشاء ، ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ ، فهو فى ابتداء أمره ولد نسيب ، ثم يتزوج فيصير صهراً ، ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال : ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ .

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۞ وَمَا

<sup>(</sup>١) في أ : « عن الواقع » . (٢) في أ : « وأشبهها » . (٣) في أ : « وقيض » . (٤) في أ : « عشر » .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه عند تفسير الآية : ٣ من سورة المائدة .

يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام ، التي لا تملك لهم نفعاً ولا ضراً، بلا دليل قادهم إلى ذلك ، ولا حجة أدتهم إليه ، بل بمجرد الآراء ، والتشهى والأهواء ، فهم يوالونهم (١) ويقاتلون في سبيلهم ، ويعادون الله ورسوله [ والمؤمنون ] (٢) فيهم ؛ ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبّهِ ظَهِيراً ﴾ أي: عوناً في سبيل الشيطان على حزب الله ، وحزب الله هم الغالبون ، كما قال تعالى : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّه آلهة لَعلّهُمْ يُنصَرُون . لا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُون ﴾ [يس: ٧٤ ، ٧٥] أي : آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك (٣) لهم نصرا ، وهؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم ، ويَذبّون عن حَوْزتهم ، ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله في الدنيا والآخرة .

قال مجاهد : ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴾ قال : يظاهر الشيطان على معصية الله ، يعينه .

وقال سعيد بن جُبير : ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴾ يقول : عوناً للشيطان على ربه بالعداوة والشرك .

وقال زيد بن أسلم : ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّه ظَهِيرًا ﴾ قال : موالياً .

ثم قال تعالى لرسوله ، صلوات الله وسلامه عليه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَثِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ أى : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين، مبشرا بالجنة لمن أطاع الله ، ونذيراً بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر الله .

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أي : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم ، وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله ، ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ [ التكوير : ٢٨] ، ﴿ إِلاَّ مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلا ﴾ أي : طريقاً ومسلكا ومنهجاً يقتدى فيها بما جئت به .

ثم قال : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوت ﴾ أى: في أمورك كلها كُن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبدا ، الذي هو ﴿ الأَوَّلُ وَالاَّحْرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ [ الحديد : ٣]، الدائم الباقى السرمدى الأبدى ، الحي القيوم ربّ كل شيء ومليكه ، اجعله ذُخْرك وملجأك ، وهو الذي يُتُوكل عليه ويفزع إليه ، فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك ، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغْ مَا

<sup>(</sup>١) في أ : « والتشهى فيهم يوالون لهم » . (٢) زيادة من أ .

أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصَمُكَ مَنَ النَّاسِ ﴾ [ المائدة : ٦٧].

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا عبد الله بن محمد بن على بن نُفَيْل قال : قرأت على مَعْقِل ـ يعنى ابن عبيد الله ـ عن عبد الله بن أبى حسين ، عن شَهْر بن حَوْشَب قال : لقى سلمانُ رَسولَ الله عَلَيْ في بعض فجاج (١) المدينة ، فسجد له ، فقال : « لا تسجد لى يا سلمان ، واسجد للحى الذى لا يموت » . وهذا مرسل حسن (٢) .

[ وقوله تعالى : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدُه ﴾ ، أى : اقرن بين حمده وتسبيحه ] (٣) ؛ ولهذا كان رسول الله على الله على

وقال : ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [ هود : ١٢٣ ] ﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ [ الملك : ٢٩] .

وقوله : ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ أى : لعلمه (٤) التام الذي لا يخفى عليه خافية ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة .

وقوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَّة أَيَّام ﴾ أى: هو الحى الذى لا يموت ، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه، الذى خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعها، والأرضين السبع في سفولها وكثافتها، ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ [ الرَّحْمَن ] (٥) ﴾، أى: يدبر الأمر ، ويقضى الحق ، وهو خير الفاصلين .

وقوله: ﴿ ثُمَّ اسْتُوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ أى: استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتد به ، وقد عُلِم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد ، صلوات الله وسلامه ، على (٦) سيد ولد آدم على الإطلاق ، في الدنيا والآخرة ، الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحي - فما قاله فهو حق ، وما أخبر به فهو صدق ، وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه ، فما يوافق أقواله ، وأفعاله فهو الحق ، وما يخالفها (٧) فهو مردود على قائله وفاعله ، كائنا من كان ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ ﴾ [ النساء : ٥٩ ] .

وقال : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [ الشورى : ١٠ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَتَمَّتْ كَلَمْتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [ الأنعام : ١١٥ ] أى : صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي ؛

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ مخارج ٤ .

<sup>(</sup>٢) ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/٣/٢) من طريق محمد بن أحمد بن سيار عن هشام عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، أ . (٥) زيادة من أ . (٥) زيادة من أ .

 <sup>(</sup>٦) في ف ، أ : ( عليه » .
 (٧) في أ : ( وما خالفها » .

ولهذا قال : ﴿ فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ قال مجاهد في قوله : ﴿ فَاسْئُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ قال : ما أخبرتك (١) من شيء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جُريج .

وقال شمر بن عطية في قوله : ﴿ فَاسْئُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ قال : هذا القرآن خبير به .

ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَّهُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ﴾ ؟ أى: لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يُسمّى الله باسمه الرحمن ، كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي ﷺ للكاتب : « اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » ، فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم ، ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم ؛ ولهذا أنزل الله : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّه أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنُ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [ الإسراء : ١٠] أى : هو الله وهو الرحمن . وقال في هذه الآية (٢) : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَن ﴾ ؟ أى : لا نعرفه ولا نُقر به ؟ ﴿ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ أى : لمجرد قولك ؟ . ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُوراً ﴾ ، أما (٣) المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم ، ويُفْرِدُونه بالإلهية ويسجدون له . وقلا اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجودُ عندها لقارئها ومستمعها ، كما هو مقرر في موضعه ، والله أعلم .

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنَ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٤) ﴿ ٢٦ ﴾.

يقول تعالى ممجدا نفسه ، ومعظما على جميل ما خلق فى السماء من البروج ـ وهى الكواكب العظام ـ فى قول مجاهد ، وسعيد بن جُبير ، وأبى صالح ، والحسن ، وقتادة .

وقيل: هي قصور في السماء للحرس، يروى هذا عن على، وابن عباس، ومحمد بن كعب، وإبراهيم النخعى، وسليمان بن مهران الأعمش. وهو رواية عن أبي صالح أيضا، والقول الأول أظهر . اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس، فيجتمع القولان، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيّنًا السَّمَاء الدُّنيّا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشّياطين ﴾ [ الملك: ٥] ؛ ولهذا قال: ﴿ تَبَارَكَ اللّه يَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيها سِرَاجًا ﴾ وهي الشمس المنيرة، التي هي كالسراج في الوجود، كما قال: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا ﴾ [ النبأ: ١٣] .

﴿ وَقَمَرًا مُنيرًا ﴾ أى : مضيئا مشرقا بنور آخر ونوع وفن آخر ، غير نور الشمس ، كما قال : ﴿ هُوَ اللَّهُ مَسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ [ يونس : ٥ ] ، وقال مخبرا عن نوح ، عليه السلام ، أنه قال لقومه : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا . وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [ نوح: ١٥ ، ١٥ ] .

<sup>(</sup>١) في أ : « ما أخبرك » . (٢) في ف ، أ : « الآية الكريمة » .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « فأما » .
(٤) في أ : « نشورا » وهو خطأ .

ثم قال : ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَة ﴾ أى : يخلف كل واحد منهما الآخر ، يتعاقبان لا يفتران . إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب ذاك (١) ، كما قال : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّهَارَ ﴾ [ إبراهيم : ٣٣ ] ، وقال : ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَات بِأَمْرِه ﴾ [ الأعراف : ٤٥ ] وقال : ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّهُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُون ﴾ [ الأعراف : ٤٥ ] .

وقوله : ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ أى : جعلهما يتعاقبان ، توقيتا لعبادة عباده له ، فمن فاته عمل في النهار استدركه في الليل . وقد جاء في الته عمل في النهار استدركه في الليل . وقد جاء في الحديث الصحيح : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل » (٢) .

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا أبو حُرَّة (٣) ، عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى ، فقيل له : صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ؟ فقال : إنه بقى على من وردى شيء ، فأحببت أن أتمه \_ أو قال : أقضيه \_ وتلا هذه الآية : ﴿وهُو اللَّذِي جَعَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ خِلْفَة [ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ] (٤) ﴾ (٥).

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس [ قوله : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةَ ﴾ (٦) ] يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله ، أدركه بالنهار ، أو من النهار أدركه بالليل . وكذا قال عكرمة ، وسعيد بن جبير . والحسن .

وقال مجاهد ، وقتادة : ﴿ خِلْفَة ﴾ أى : مختلفين ، هذا بسواده ، وهذا بضيائه .

﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا (٣٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ سَلامًا (٣٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٥٠٠ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا (٦٠٠ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُشْرَفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٣٦٠) ﴾.

هذه صفات عباد الله المؤمنين ﴿ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾أى : بسكينة ووقار من غير جَبَرية ولا استكبار ، كما قال: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ﴾ [ الإسراء : ٣٧ ] . فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ، ولا أشر ولا بطر ،

<sup>(</sup>١) في أ: « هذا » .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٧٥٩) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) في أ : ( أبو حمزة » .
 (٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) وهذا منقطع ، فالحسن لم يسمع من عمر .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف ، أ .

وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً ورياء ، فقد كان سيد ولد آدم على إذا مشى كأنما ينحط من صبب ، وكأنما الأرض تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع ، حتى روى عن عمر أنه رأى شاباً يمشى رُويداً ، فقال : ما بالك ؟ أأنت مريض ؟ قال : لا ، ياأمير المؤمنين. فعلاه بالدرة ، وأمره أن يمشى بقوة . وإنما (١) المراد بالهون هاهنا السكينة والوقار ، كما قال رسول الله عليه : « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا » (٢) .

وقال عبد الله بن المبارك ، عن مَعْمَر ، عن يحيى (٣) بن المختار ، عن الحسن البصرى فى قوله: ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ قال : إن المؤمنين قوم ذُلُل ، ذلت منهم ـ والله ـ الأسماعُ والأبصار والجوارح ، حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ، وإنهم لأصحاء ، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة ، فقالوا : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن الناس ، ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجنة ، أبكاهم الخوف من النار ، وإنه من لم يتعز بعزاء الله تَقَطَّعُ نفسُه على الدنيا حسرات ، ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو فى مشرب ، فقد قل علمه (٤) وحضر عذابه .

وقوله : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ﴾ أى : إذا سَفه عليهم الجهال بالسّيىء ، لم يقابلوهم عليه بمثله ، بل يعفون ويصفحون ، ولا يقولون إلا خيراً ، كما كان رسول الله عليه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ، وكما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينِ ﴾ [ القصص : ٥٥ ] .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا أبو بكر ، عن الأعمش ، عن أبى خالد الوالبى ، عن النعمان بن مُقرّن المُزنى قال : قال رسول الله ﷺ [ وسبّ رجلٌ رجلا عنده ، قال : فجعل الرجل المسبوب يقول : عليك السلام . قال : فقال رسول الله ﷺ : « أما ] (٥) إن ملكأ بينكما يذب عنك ، كلما شتمك هذا قال له : بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له : عليك السلام ، قال : لا ، بل عليك ، وأنت أحق به » . إسناد حسن ، ولم يخرجوه (٢) .

وقال مجاهد : ﴿ قَالُوا سَلامًا ﴾ يعنى : قالوا : سداداً .

وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفاً من القول.

وقال الحسن البصرى : ﴿ قَالُوا [ سَلامًا ﴾ ، قال : حلماء لا يجهلون ] (٧) ، وإن جهل عليهم حلموا . يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون (٨) . ثم ذكر أن ليلهم خير ليل .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « وأما » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه برقم (٦٣٥) ومسلم في صحيحه برقم (٦٠٣) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « عمر » . (٤) في أ : « عمله » . (٥) زيادة من ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/ ٤٤٥) وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٧٥) : « رجاله رجال الصحيح ، غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة » .

<sup>(</sup>V) زيادة من ف ، أ . (A) في ف ، أ : « بما يسمعون » .

وقول : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا ﴾ أى : في عبادته وطاعته ، كما قال تعالى : ﴿ كَانُوا قَلَيلاً مَنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ . وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [ الذاريات : ١٨ ، ١٨ ] ، وقال : ﴿ تَتَجَافَىٰ جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمَمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ [ السجدة : ١٦ ] وقال : ﴿ أَمَّنْ هُوَ جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ [ السجدة : ١٦ ] وقال : ﴿ وَاللّذِينَ قَانَتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه ﴾ الآية [الزمر : ٩] ، ولهذا قال : ﴿ وَالّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا اصْرَفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ أي : ملازمًا دائماً ، كما قال الشاعر(١):

إِنْ يُعَذَّبِ يَكُنْ غَرَاماً ، وإِن يُعَ طَجْ زِيلًا ، فإنه لا يُبَالَى

ولهذا قال الحسن في قوله: ﴿إِنَّ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا ﴾: كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام ، وإنما الغرام اللازم ما دامت السموات والأرض . وكذا قال سليمان التيمي .

وقال محمد بن كعب [القرظى ] (٢): ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ يعنى : ما نعموا في الدنيا ؛ إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه ، فأغرمهم فأدخلهم النار .

﴿ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ أي : بئس المنزل منظرا ، وبئس المقيل مقاماً .

[و] (٣) قال ابن أبى حاتم عند قوله: ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾: حدثنا أبى ، حدثنا الحسن ابن الربيع ، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث قال: إذا طُرح الرجل فى النار هوى فيها ، فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له: مكانك حتى تتحف ، قال: فيسقى كأسا من سُمّ الأساود والعقارب ، قال: فيميز الجلد على حدة ، والشعر على حدة ، والعصب على حدة ، والعروق على حدة .

وقال أيضاً: حدثنا أبى ، حدثنا الحسن بن الربيع ، حدثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن عبيد بن عمير قال : إن فى النار لجباباً فيها حيات أمثال البخت ، وعقارب أمثال البغال الدُّلُم (٤) ، فإذا قذف بهم فى النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم، فكشطت لحومهم إلى أقدامهم ، فإذا وجدت حر النار رجعت .

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى ، حدثنا سلام ـ يعنى ابن مسكين ـ عن أبى ظلال ، عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ عن النبى على قال : « إن عبداً فى جهنم لينادى ألف سنة : يا حنان ، يامنان . فيقول الله لجبريل : اذهب فآتنى بعبدى هذا . فينطلق جبريل فيجد أهل النار منكبين (٥) يبكون ، فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره ، فيقول الله عز وجل : آتنى به فإنه فى مكان كذا وكذا . فيجىء به فيوقفه على ربه عز وجل ، فيقول له : ياعبدى ، كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ فيقول : يارب شر مكان ، شر مقيل . فيقول : ردوا عبدى . فيقول : يارب ، ما كنت أرجو إذ أخرجتنى منها أن تردنى فيها ! فيقول : دعوا عبدى (١) .

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ أي : ليسوا بمبذرين في

<sup>(</sup>١) هو الأعشى ــ ميمون بن قيس ــ والبيت في تفسير الطبري (١٩/٢٣) .

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ٢٣٠) وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٣٨٤) : ﴿ رجاله رجال الصحيح غير أبي ظلال وضعفه الجمهور ، ووثقه ابن حبان ﴾.

إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ، ولا بخلاء على أهْليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم ، بل عَدْلا خياراً ، وخير الأمور أوسطها ، لا هذا ولا هذا ، ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُواَمًا ﴾، كما قال : ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾ [ الإسراء : ٢٩] .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام (١) بن خالد ، حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسانى، عن ضَمْرَة ، عن أبى الدرداء ، عن النبى ﷺ قال : « من فقه الرجل رفقه فى معيشته » . ولم يخرجوه (٢) .

وقال [ الإمام ] (٣) أحمد أيضاً : حدثنا أبو عبيدة الحداد ، حدثنا سُكَين (٤) بن عبد العزيز العَبْدى، حدثنا إبراهيم الهَجَرى عن أبى الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عن عبد الله عن عالى من اقتصد » . ولم يخرجوه (٥) .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون (٦) ، حدثنا سعيد (٧) بن حكيم ، عن مسلم بن حبيب ، عن بلال \_ يعنى العبسى \_ عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: « ما أحسن القصد في الغنى ، وأحسن القصد في العبادة » . ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضى الله عنه (٨) .

وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف .

وقال غيره : السرف النفقة في معصية الله .

وقال الحسن البصرى : ليس النفقة في سبيل الله سرف [ والله أعلم ] (٩) .

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَوْنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ آ كَ يُضَاعَف ْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُد ْ فِيهِ مُهَانًا ﴿ آ كَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا صَالِحًا فَأُولْئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا إِلاَّ مَن تَابَ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿ ﴿ ﴾ .

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن شَقيق ، عن عبد الله ـ هو ابن مسعود ـ قال : سُئل رسول الله عَلَيْهِ : أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تَجعل لله نداً وهو خلقك » . قال : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى قال : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى

<sup>(</sup>١) في أ: ﴿ عاصم ٩ .

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) زیادة من أ . (٤) نی أ : « مسكین » .

<sup>(</sup>٥) المسند (١/٤٤٧) وقال الهيشمي في المجمع ( ٢٥٢/١٠) : ﴿ فِي إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف ٩ .

 <sup>(</sup>٦) في ف ، أ : ﴿ إبراهيم بن محمد بن محمد بن ميمون ﴾ .

<sup>(</sup>٨) مسند البزار برقم (٤٠ ٣٦٠) وقال الهيثمي في المجمع (٢٥٢/١٠) : « رواه البزار عن سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب ، ومسلم هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الراوى عنه ، وبقية رجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٩) زيادة من أ .

حليلة جارك » . قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ .

وهكذا رواه النسائي عن هَنَّاد بن السرى ، عن أبي معاوية ، به (١) .

وقد أخرجه البخارى ومسلم ، من حديث الأعمش ومنصور \_ زاد البخارى : وواصل \_ ثلاثتهم عن أبى وائل ، شقيق بن سلمة ، عن أبى مَيْسَرة عمرو بن شرحبيل ، عن ابن مسعود ، به (٢) ، فالله أعلم ، ولفظهما عن ابن مسعود قال : قلت: يارسول الله ، أى الذنب أعظم ؟ الحديث .

طريق غريب: وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى ، حدثنا عامر بن مُدْرِك ، حدثنا السرى \_ يعنى ابن اسماعيل \_ حدثنا الشعبى ، عن مسروق قال : قال عبد الله : خرج رسول الله ﷺ ذات يوم فاتبعته ، فجلس على نَشَز من الأرض ، وقعدت أسفل منه ، ووجهى حيال ركبتيه ، واغتنمت (٣) خلوته وقلت (٤) : بأبى أنت وأمى يارسول الله ، أى الذنوب (٥) أكبر ؟ قال : « أن تدعو لله نداً وهو خلقك » . قلت : ثم مه ؟ (٦) قال : « أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك » . قلت : ثم مه ؟ قال : « أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك » . قلت : ثم مه ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » . ثم قرأ : ﴿ وَاللَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَر ﴾ . [الى آخر] (٧) الآية (٨) .

وقال النسائى : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن هلال بن يَساف ، عن سلمة بن قيس قال : قال رسول الله عليه في حجة الوداع : « ألا إنما هي أربع \_ فما أنا بأشح عليهن منى منذ سمعتهن من رسول الله عليه أله الله شيئا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا » (٩) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن المدينى ، رحمه الله ، حدثنا محمد بن فضيل بن غَزُوان ، حدثنا محمد بن سعد (١٠) الأنصارى ، سمعت أبا طيبة الكلاَعى ، سمعت المقداد بن الأسود ، رضى الله عنه ، يقول : قال رسول الله على لأصحابه : « ما تقولون فى الزنا » ؟ قالوا : حَرَّمه الله ورسوله ، فهو حَرَام إلى يوم القيامة ، فقال رسول الله على السرقة » ؟ قالوا : حرمها الله ورسوله، أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » . قال : « ما تقولون فى السرقة » ؟ قالوا : حرمها الله ورسوله، فهى حرام . قال : « لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره»(١١) .

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا عمار بن نصر ، حدثنا بَقَّية ، عن أبى بكر بن أبى مريم ، عن الهيثم بن مالك الطائى عن النبى ﷺ: قال: « ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نُطفة وضعها رجل في رَحم لا يحل له » (١٢) .

<sup>(</sup>١) المسند (١/ ٣٨٠) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (١١٣٦٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (١٨١١) ، وصحيح مسلم برقم (٦٨) .

<sup>(</sup>٣) في ف : ﴿ فاغتنمت » . (٤) في أ : ﴿ فقلت » . (٥) في أ : ﴿ الذَّنبِ » . (٦) في أ : ﴿ أَيَّ ﴾ . (٧) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (٦٨١١) ، وصحيح مسلم برقم (٦٨) .

<sup>(</sup>٩) النسائي في السنن الكبرى برقم (١١٣٧٣) (١٠) في ف ، أ : « سعيد » .

<sup>(</sup>١١) المسند (٨/٦) وقال الهيثمي في المجمع (٨/٨١) : ﴿ رَجَالُهُ ثُقَاتَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) الورع لابن أبى الدنيا برقم (١٣٧) : « وهو مُرسل ، وفي إسناده بقية وهو مدلس وابن أبي مريم ضعيف » أ . هـ مستفادًا من كلام المحقق الفاضل محمد الحمود

وقال ابن جُريج : أخبرنى يعلى ، عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث (١) عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا ، وزنوا فأكثروا ، ثم أتوا محمداً على فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن ، لو تخبرنا أن لما عملنا (٢) كفارة ، فنزلت : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّه إِلا بالْحَقِ وَلا يَوْنُونَ ﴾ ، ونزلت : ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمة اللَّه إِلا بالْحَقِ وَلا يَزْنُونَ ﴾ ، ونزلت : ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمة اللَّه إِنَّ اللَّه يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا [ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم ] (٣) ﴾ [الزمر: ٥٣] .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبى فَاختة قال : قال رسول الله ﷺ لرجل : « إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق ، وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو كلبك ، وينهاك أن تزنى بحليلة جارك » . قال سفيان : وهو قوله : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاًّ بالْحَقّ وَلا يَزْنُونَ ﴾ (٤) .

وقوله : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ : روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : ﴿ أَثَامًا ﴾ : واد في جهنم .

وقال عكرمة : ﴿ يَلْقِ أَثَامًا ﴾ : أودية في جهنم يعذب فيها الزناة . وكذا رُوى عن سعيد بن جبير، ومجاهد .

وقال قتادة : ﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴾: نكالا ، كنا نحدث أنه واد في جنهم .

وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول : يا بني ، إياك والزنا ، فإن أوله مخافة ، وآخره ندامة .

وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره ، عن أبي أمامة الباهلي ـ موقوفا ومرفوعا ـ : أن « غيا » و« أثاما » بثران في قعر جهنم (٥) . أجارنا الله منها بمنه وكرمه .

وقال السدى : ﴿ يَلْقُ أَثَّامًا ﴾ : جزاء .

وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه ، وهو قوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ أى : يكرر عليه ويغلظ ، ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ أى : حقيرا ذليلا .

وقوله : ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ [ عَملاً ] (٦) صَالِحًا ﴾ أى : جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر ﴿ إِلاَّ مَن تَابِ ﴾ في الدنيا إلى الله (٧) من جميع ذلك ، فإن الله يتوب عليه .

وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل ، ولا تعارض (^) بين هذه وبين آية النساء : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] فإن هذه

<sup>(</sup>١) في أ : « يحدثه » . (٢) في أ : « أن لنا إن عملنا » . (٣) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٢٧٧/٦) وعزاه لابن أبى حاتم . ووقع فيه : ﴿ عن أبى قتادة ﴾ ، فإن كان كذلك فهو موصول ، وإن كان كما هو مثبت هنا فهو مرسل ، ولم يتبين لى الصواب منهما ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطِبرى (١٩/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٦)زيادة من ف ، وهو الصواب .

 <sup>(</sup>٧) في ف : ﴿ إِلَى الله في اللَّذِيا ﴾ .

وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة ، فتحمل على من لم يتب ، لأن هذه مقيدة بالتوبة ، ثم قد قال [الله](١) تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ [ النساء : ٤٨ ، ١١٦ ] .

وقد ثبتت السنة الصحيحة ، عن رسول الله ﷺ بصحة توبة القاتل ، كما ذكر مقررا من قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب ، وقبل منه ، وغير ذلك من الأحاديث .

وقوله : ﴿ فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ : في معنى قوله : ﴿ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ قولان :

أحدهما: أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ فَأُولْتُكَ يُبدّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات ﴾ قال: هم المؤمنون ، كانوا من قبل إيمانهم على السيئات ، فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات ، فأبدلهم مكان السيئات الحسنات .

وروى مجاهد ، عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية :

بُدِّلْنَ بَعْدَ حَرَّهِ خَريفا (٢) وَبَعْدَ طُول النَّفَس الوَجيفا (٣)

يعنى : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها .

وقال عطاء بن أبى رباح : هذا في الدنيا (٤) ، يكون الرجل على هيئة قبيحة ، ثم يبدله الله بها خيراً .

وقال سعيد بن جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله ، وأبدلهم (٥) بقتال المسلمين قتالا مع المسلمين للمشركين ، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات .

وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح ، وأبدلهم بالشرك إخلاصا ، وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما .

وهذا قول أبي العالية ، وقتادة ، وجماعة آخرين .

والقول الثانى: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات ، وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر ، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار . فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته ، كما ثبتت السنة بذلك ، وصحت به الآثار المروية عن السلف ، رحمهم الله تعالى \_ وهذا سياق الحديث \_ قال الإمام أحمد :

حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن المعرور بن سُويْد ، عن أبى ذر ، رضى الله عنه ، قال: قال رسول الله ﷺ: « إنى لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار ، وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول : نَحّوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها ، قال : فيقال له : عملت يوم كذا وكذا كذا ، وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : نعم ـ لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا ـ

<sup>(</sup>۱) زيادة من ف ، 1 . (۲) في 1 : « صريفاً » .

<sup>(</sup>۳) البيت في تفسير الطبري (۱۹/ ۳۰) .

<sup>(</sup>٤) في أ : « هذا يكون في الدنيا » .

<sup>(</sup>٥) في ف : ١ وبدلهم ١ .

فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب ، عملت أشياء لا أراها هاهنا » . قال : فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه . وانفرد به مسلم (١) .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هاشم بن يزيد ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنى أبى ، حدثنى ضَمْضَم بن زُرْعَة ، عن شُرَيْح بن عبيد (٢) ، عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله عليه إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان : أعطنى صحيفتك . فيعطيه إياها ، فما وجد فى صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان ، وكتبهن حسنات ، فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة ، ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة ، ويسبح ثلاثاً وثلاثين تكبيرة ، ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة ، ويسبح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة ، فتلك مائة » (٣) .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا أبو سلمة وعارم قالا: حدثنا ثابت ـ يعنى: ابن يزيد أبو زيد ـ حدثنا عاصم ، عن أبى عثمان ، عن سلمان قال: يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاها ، فإذا سيئاته (٤) ، فإذا كاد (٥) يسوء ظنه نظر (٦) في أسفلها فإذا حسناته ، ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات .

وقال أيضا : حدثنا أبى ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا سليمان بن موسى الزهرى أبو داود ، حدثنا أبو العَنْبَس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : ليأتين الله عز وجل بأناس (٧) يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات ، قيل : من هم ياأبا هريرة ؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات .

وقال أيضاً : حدثنا أبى ، حدثنا عبد الله بن أبى زياد ، حدثنا سَيَّار ، حدثنا جعفر ، حدثنا أبو حمزة ، عن أبى الضيف ـ وكان من أصحاب معاذ بن جبل ـ قال : يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف : المتقين ، ثم الشاكرين ، ثم الحائفين ، ثم أصحاب اليمين . قلت : لم سموا أصحاب اليمين ؟ قال : لأنهم عملوا الحسنات (٨) والسيئات ، فأعطوا كتبهم بأيمانهم ، فقرؤوا سيئاتهم حرفا حرفا ـ قالوا : يا ربنا ، هذه سيئاتنا ، فأين حسناتنا ؟ . فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات، فعند ذلك قالوا : (هاؤم اقرؤوا كتابيه )، فهم أكثر أهل الجنة .

وقال على بن الحسين زين العابدين : ﴿ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ قال : في الآخرة .

وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات : [ رواهما ابن أبى حاتم ، وروى ابن جرير ، عن سعيد بن المسيب مثله ] (٩) .

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى ، حدثنا الوليد بن مسلم ،

المسند (٥/ ۱۷۰) وصحيح مسلم برقم (١٩٠) .

<sup>(</sup>٢) في ف ، أ : ١ عبدة ١ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٣/ ٢٩٦) قال الهيثمي في المجمع (١٢١/١٠) : « فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف » ، ولم يثبت سماعه عن أبيه أيضا .

<sup>(</sup>٤) في أ : ﴿ إساءته ٤ . (٥) في أ : ﴿ كَانَ ٤ . (٦) في أ : ﴿ ينظر ٤ . (٧) في أ : ﴿ أَنَاسَ ٣ .

<sup>(</sup>A) في أ : ﴿ بِالحسنات ﴾ . (٩) زيادة من ف ، أ .

حدثنا أبو (۱) جابر ، أنه سمع مكحولا يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط (۲) حاجباه على عينيه ، فقال : يا رسول الله ،رجل غدر وفجر ، لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه ، لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم ، فهل له من توبة ؟ فقال له رسول الله (۳) عليه : «أسلمت؟» قال (٤) : أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن (٥) محمداً عبده ورسوله. فقال النبي عليه : « فإن الله غافر لك ما كنت كذلك ، ومبدل(٢) سيئاتك حسنات » . فقال : يارسول الله ، وغَدراتي وفَجَراتي؟ فقال : « وغَدراتك وفَجَراتك » . فَولِي الرجل يهلل ويكبر(٧). (٨).

وروى الطبرانى من حديث أبى المغيرة ، عن صفوان بن عَمْرو (٩) ، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبى فَرْوَةَ ـ شَطْب ـ أنه أتى رسول الله ﷺ فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ، ولم يترك حاجة ولا داجة ، فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟ » فقال : نعم ، قال : « فافعل الخيرات ، واترك السيئات ، فيجعلها (١٠) الله لك خيرات كلها » . قال : وغَدر اتى وفَجَراتى ؟ قال: « نعم» . قال فما زال يكبر حتى توارى (١١) .

ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي ، عن ياسين الزيات ، عن أبي سلمة الحِمْصي ، عن يحيى بن جابر ، عن سلمة بن نفيل مرفوعاً (١٢) .

وقال أيضاً : حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان ، عن فليْح الشماس ، عن عبيد بن أبى عبيد (١٣) عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : جاءتنى امرأة فقالت : هل لى من توبة ؟ إنى زنيت وولدت وقتلته . فقلت (١٤) : لا ، ولا نَعمت العين ولا كرامة . فقامت وهي تدعو بالحسرة . ثم صليت مع النبي عليه الصبح ، فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت فقامت وهي تدعو بالحسرة . ثم صليت مع النبي عليه الصبح ، فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لها ، فقال رسول الله عليه : « بئسما قلت ! أما كنت تقرأ هذه الآية : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَها لَهُ عَفُورًا اللَّهُ سَيّاتِهِمْ حَسَنَات وكانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما ﴾ فقرأتها عليها . فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذي جعل لي مخرجا .

هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وفي رجاله من لا يُعرف واللّه أعلم . وقد رواه ابن جرير من

<sup>(</sup>١) في أ : « ابن » . (٢) في أ : « أسقطت » . (٣) في أ : « النبي » . (٤) في أ : « فقال » .

<sup>(</sup>٥) في أ : « وأشهد أن » . (٦) في أ : « ويبدل » . (٧) في ف ، أ : « يكبر ويهلل » .

<sup>(</sup>٨) وقد وصله الإمام أحمد فى مسنده (٤/ ٣٨٤) من طريق نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحدانى عن مكحول عن عمرو بن عبسة به مرفوعاً باختصار فى أوله وآخزه ، وقال الهيثمى فى المجمع (٣١/١) : « رجاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة ، فلا أدرى أسمع منه أم لا » .

<sup>(</sup>٩) في أ: « عمر » . (١٠) في ف ، أ: « فيجعلهم » .

<sup>(</sup>۱۱) المعجم الكبير للطبرانى (٧/ ٣١٤) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (٣/ ٣٥٢) من طريق أبى القاسم البغوى عن محمد بن هارون الحربى عن أبى المغيرة به . وقال أبو القاسم البغوى : « روى هذا الحديث غير محمد بن هارون عن أبى المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن ابن حبير : أن رجلاً أتى النبى ﷺ طويلاً شطب الممدود ، وأحسب أن محمداً بن هارون صحف فيه ، والصواب ما قال غيره » .

<sup>(</sup>١٢) المعجم الكبير للطبراني (٧/ ٥٣) وقال الهيثمي في المجمع ( ١/ ٣١) : ﴿ فِي إسناده ياسين الزيات يروي الموضوعات ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في هـ ، ف ، أ : ١ عن فليح بن عبيد بن أبي عبيد الشماس عن أبيه ١ والمثبت من الطبري .

<sup>(</sup>١٤) في أ : ﴿ فقال ﴾ .

حديث إبراهيم بن المنذر الحزامى بسنده بنحوه ، وعنده : فخرجت تدعو بالحسرة وتقول : ياحسرتا ! أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله ﷺ ، تَطلَّبها (١) في جميع دور المدينة فلم يجدها ، فلما كان من الليلة المقبلة جاءته ، فأخبرها بما قال له رسول الله ﷺ ، فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذي جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت . وأعتقت جارية كانت معها وابنتها، وتابت إلى الله عزوجل (٢) .

ثم قال تعالى مخبراً عن عموم رحمته بعباده (٣) ، وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أى ذنب كان ، جليل أو حقير ، كبير أو صغير : فقال : ﴿ وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّه مَتَابًا ﴾ أى : فإن اللّه يقبل (٤) توبته ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفُو اللَّهَ يَجَد اللَّهَ غَفُوراً رَحِيمًا ﴾ [النساء : ١١٠] ، وقال : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَاده وَيَأَخُذُ الصَّدَقَات وأَنَّ اللَّهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة : ١٠٤] ، وقال : ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمةِ اللَّهَ إِنَّهُ هُو النَّعُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر : ٥٣] ، أى : لمن تاب إليه .

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتَ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ ٢٧ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ٤٧ ﴾.

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن ، أنهم : ﴿لا يَشْهَدُونَ الزُّورِ ﴾ . قيل : هو الشرك وعبادة الأصنام . وقيل : الكذب ، والفسق ، واللغو ، والباطل .

وقال محمد بن الحنفية : [ هو ] (٥) اللهو والغناء .

وقال أبو العالية ، وطاوس ، ومحمد بن سيرين ، والضحاك ، والربيع بن أنس ، وغيرهم : هي أعياد المشركين (٦) .

وقال عمرو بن قيس : هي مجالس السوء والخنا .

وقال مالك ، عن الزهرى : [ شرب الخمر ] (٧) لا يحضرونه ولا يرغبون فيه ، كما جاء في الحديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر » (٨) .

وقيل: المراد بقوله تعالى: ﴿ لا يَشْهُدُونَ الزُّورِ ﴾ أي: شهادة الزور ، وهي الكذب متعمدا على غيره ،

<sup>(</sup>١) في ف : « فطلبها » .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى (٢٧/١٩) ورواه ابن مردويه كما في الدر المنثور (٦/ ٢٧٩) وقال السيوطي : « إسناده ضعيف » .

<sup>(</sup>٣) في أ : « لعباده » . (٤) في أ : « يتقبل » . (٥) زيادة من أ .

 <sup>(</sup>٦) في ف: « للمشركين » . (٧) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذى فى السنن برقم (٢٨٠١) من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس عن جابر به مرفوعاً ، وقال الترمذى : ﴿ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه ﴾ ثم نقل كلام العلماء فى تضعيف ليث بن أبى سليم .

كما [ثبت](١) في الصحيحين عن أبي بكُرة قال: قال (٢) رسول الله ﷺ: « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » ثلاثا ، قلنا: بلي ، يارسول الله ، قال : « الشرك بالله ، وعقوق الوالدين » . وكان متكئاً فجلس ، فقال : « ألا وقول الزور ، ألا وشهادة الزور [ ألا وقول الزور وشهادة الزور ] (٣) » . فما زال يكررها ، حتى قلنا : ليته سكت (٤) .

والأظهر من السياق أن المراد: لا يشهدون الزور ، أى : لا يحضرونه ؛ ولهذا قال : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا ﴾ أى : لا يحضرون الزور ، وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء (٥) ؛ وَلَهذا قال : ﴿ مَرُّوا كَرَامًا ﴾ .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَج ، حدثنا أبو الحسين العجلى ، عن محمد بن مسلم، أخبرنى إبراهيم بن ميسرة ، أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً (٦) ، فقال النبى عَلَيْكُ : « لقد أصبح ابن مسعود ، وأمسى كريماً » .

وحدثنا الحسن بن محمد بن سلمة النحوى ، حدثنا حبان ، أنا عبد الله ، أنا محمد بن مسلم ، أخبرنى ابن ميسرة قال : بلغنى أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف ، فقال رسول الله ﷺ (٧): « لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً » (٨) ، ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَاماً ﴾ (٩) .

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ [و] (١٠) هذه من صفات المؤمنين ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال : ٢] ، بخلاف الكافر ، فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يُقْصر عما كان عليه ، بل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذِه إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسَهِم ﴾ [التوبة : ١٢٥ ، ١٢٤ ] .

فقوله : ﴿ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ أى : بخلاف الكافر الذي ذكر بآيات ربه ، فاستمر على حاله ، كأن لم يسمعها أصم أعمى .

قال مجاهد : قوله : ﴿ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ : لم يسمعوا ولم يبصروا ، ولم يفقهوا شيئاً.

وقال الحسن البصرى : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ف ، أ . (۲) في ف ، أ : « عن » . (۳)

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٢٦٥٤) وصحيح مسلم برقم (٨٧) .

<sup>(</sup>٥) في أ : « فيه شيء » . (٦) في أ : « فلم يقف » . (٧) في أ : « النبي » .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٩) ورواه ابن عساكر كما في المختصر لابن منظور (١٤/ ٥٥) من طريق إبراهيم بن ميسرة به .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ۱.

وقال قتادة : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ ، يقول : لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه ، فهم \_ والله \_ قوم عقلوا عن الله (١) وانتفعوا بما (٢) سمعوا من كتابه .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا عبد الله بن حُمْران ، حدثنا ابن عَوْن قال : سألت الشعبى قلت : الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا ، أيسجد معهم ؟ قال : فتلا هذه الآية : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ يعنى : أنه لا يسجد معهم لأنه لم يتدبر آية السجدة (٣) ، فلا ينبغى للمؤمن أن يكون إمعة ، بل يكون على بصيرة من أمره ، ويقين واضح بين .

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن ﴾ : يعنى : الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له .

قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة ، فتقرُّ به أعينهم في الدنيا والآخرة .

وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا ، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين .

وقال الحسن البصرى \_ وسئل عن هذه الآية \_ فقال : أن يُرى الله العبد المسلم من زوجته ، ومن أخيه ، ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا ، أو ولد ولد، أو أخا ، أو حميماً مطيعاً لله عز وجل .

وقال ابن جُرِيْج في قوله : ﴿ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن ﴾ قال : يعبدونك ويحسنون (٤) عبادتك ، ولا يجرون علينا الجرائر .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى : يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعْمَر (٥) بن بشر (٦) ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا صفوان بن عمرو ، حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماً، فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله ﷺ ! لوددنا أنا رأينا ما رأيت ، وشهدنا ما شهدت . فاستغضب ، فجعلت أعجب ، ما قال إلا خيراً ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل الرجل على أن يتمنى مَحْضَراً غَيبَّه الله عنه ، لا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ والله لقد حضر رسول الله ﷺ أقوام أكبَّهم الله على مناخرهم فى جهنم ، لم يجيبوه ولم يصدقوه ، أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم ، قد (٧) كفيتم البلاء بغيركم ؟ لقد بعث الله النبى ﷺ على أشد حال بعث عليها نبياً من الأنبياء فى فترة من جاهلية ، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان فَرق به بين الحق والباطل ، وفَرق بين الوالد وولده ، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده ، أو أخاه كافراً ، وقد فتح الله قُفْل قلبه للإيمان ، يعلم أنه إن هلك دخل

<sup>(</sup>١) في أ : « الحق » . (٢) في أ : « مما » . (٣) في ف ، أ : « أمر السجدة » .

<sup>(</sup>٤) في أ : « فيحسنون » . (٥) في هـ ، ف ، أ : « معمر » والثبت من المسند . (٦) في أ : « بشير » .

<sup>(</sup>٧) في ف ، أ : « وقد » .

النار ، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار ، وإنها التي قال الله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن ﴾ . وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجوه (١) .

وقوله : ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾: قال ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والسدى ، والربيع بن أنس : أئمة يقتدى بنا في الخير .

وقال غيرهم : هداة مهتدين (٢) [ ودعاة ] (٣) إلى الخير ، فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم (٤) ، وأن يكون هداهم متعدياً (٥) إلى غيرهم بالنفع ، وذلك أكثر (٦) ثواباً ، وأحسن مآباً ؛ ولهذا ورد في صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، أو علم ينتفع به من عده ، أو صدقة جارية » (٧) .

﴿ أُولْئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا ۞ خَالدينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونَ لزَامًا ۞ ﴾.

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من [هذه] (^) الصفات الجميلة ، والأفعال والأقوال (٩) الجليلة (١٠) ـ قال بعد ذلك كله : ﴿ أُولْئِكَ ﴾ أى : المتصفون بهذه ﴿ يُجْزُونُ ﴾ أى : يوم القيامة ﴿ الْغُرْفَةَ ﴾ وهي الجنة.

قال أبو جعفر الباقر ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، والسُّدِّيّ : سميت بذلك لارتفاعها .

﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ أى : على القيام بذلك ﴿ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا ﴾ أى : في الجنة ﴿ تَحِيَّةً وَسَلامًا ﴾ أى : يُبْتَدرُون (١١) فيها بالتحية والإكرام. ويلقون [ فيها ] (١٢) التوقير والاحترام ، فلهم السلام وعليهم السلام ، فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم بما صبرتم ، فنعم عقبي الدار .

وقوله : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أى : مقيمين ، لا يظعنون ولا يَحُولون ولا يموتون ، ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولاً ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالاَّرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴾ [ هود : ١٠٨] .

وقوله ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ أي : حسنت منظرا وطابت مَقيلا ومنزلا .

(١) المسند (٦/٢).

<sup>(</sup>٢) في أ : ﴿ مهديين ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في أ : « متعد »

<sup>(</sup>V) صحيح مسلم برقم (١٦٣١) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٩) فى ف ، أ : ٩ الأقوال والأفعال » .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ . « ذراريهم » .

<sup>(</sup>٦) في أ : « أكبر » .

<sup>(</sup>١٠) في أ : « الجميلة » . (١١) في أ : « يبتدون » .

ثم قال (١) تعالى : ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي ﴾ أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه ؛ فإنه إنما خلق الحلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا .

وقال مجاهد ، وعمرو بن شعيب : ﴿ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي ﴾ يقول : ما يفعل بكم ربي .

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُم ﴾ يقول : لولا إيمانكم ، وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين ، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه (٢) إلى المؤمنين .

وقوله : ﴿ فَقَدْ كَذَّبْتُم ﴾ أى : أيها الكافرون ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ أى : فسوف يكون تكذيبكم (٣) لزاماً لكم ، يعنى : مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة ، ويدخل فى ذلك يوم بدر، كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود ، وأبى بن كعب ، ومحمد بن كعب القرظى ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ، والسدى ، وغيرهم .

وقال الحسن البصرى : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ يعنى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما . والله أعلم.

## تفسير سورة الشعراء

وهي مكية . ووَقع في تفسير مالك المروى عنه تسميتُها : سورة الجامعة .

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طَسَمَ ۞ تَلْكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْمُبِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَث إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِه يَسْتَهُزْءُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوُّمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ ﴾ .

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور ، فقد تكلمنا عليه فى أول تفسير سورة البقرة . وقوله : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ ﴾ أى : هذه آيات القرآن المبين ، أى : البين الواضح ، الذى يفصل بين الحق والباطل ، والغى والرشاد .

وقوله : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِع ﴾ أى : مهلك ﴿ نَفْسَك ﴾ أى : مما تحرص [ عليهم ] (١) وتحزن عليهم ﴿ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِين ﴾ ، وهذه تسلية من الله لرسوله ، صلوات الله وسلامه عليه ، في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار ، كما قال تعالى : ﴿ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [ فاطر : ٨ ] ، وقال : ﴿ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [ فاطر : ٨ ] ، وقال : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [ الكهف : ٦] .

قال مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، وعطية ، والضحاك : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَك ﴾ أى : قاتل نفسك . قال الشاعر (٢) :

## أَلاَ أَيُّهِذَا البَاخِعُ الْحُزُنُ نَفْسَهُ لَشِّيءٍ (٣) نَحَتُهُ عَنْ يَدَيه الْمَقَادِرُ "

ثم قال الله تعالى : ﴿ إِن نَشَأُ نُنزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِين ﴾ أى : لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا ، ولكنَّا لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختيارى؛ وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاَمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُوهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُوالِينَ مُ وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلفِينَ . إلا مَن رَّحِمَ مَنْ فَي الدَّلِكَ خَلَقَهُم ﴾ [ هود : ١١٨ ، ١١٨ ] ، فنفَذ قَدَرُه ، ومضت (٤) حكمته ، وقامت حجته رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم ﴾ [ هود : ١١٨ ، ١١٩ ] ، فنفَذ قَدَرُه ، ومضت (٤) حكمته ، وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم ، وإنزال الكتب عليهم .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>۲) هو ذو الرمة ، والبيت في تفسير الطبري (۱۹ / ۳۷ ) .

<sup>(</sup>٣) في ف : « بشيء » .

ثم قال : ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَث إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِين ﴾ أى : كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس ، كما قال : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين ﴾ [ يوسف : من السماء أعرض عنه أكثر الناس ، كما قال : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين ﴾ [ يوسف : ٢٠٠] ، وقال : ﴿ قُال : ﴿ قُلْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه ، الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه ، وهو القاهر العظيم القادر ، الذى خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم ، من زروع وثمار وحيوان .

قال سفيان الثورى ، عن رجل ، عن الشعبى : الناس من نبات الأرض ، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ أى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء ، الذي بسط الأرض ورفع بناء السماء، ومع هذا ما آمن أكثر الناس ، بل كذبوا به وبرسله وكتبه ، وخالفوا أمره (١) وارتكبوا زواجره .

وقوله: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزِ ﴾ أى : الذي عَزَّ كلَّ شيء وقهره وغلبه ، ﴿ الرَّحِيمَ ﴾ أي : بخلقه، فلا يعجل على من عصاه ، بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر .

قال أبو العالية ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، و [ محمد (٢) ] بن إسحاق : العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره .

وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب .

(١) في أ : « أوامره » .

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَقُونَ ﴿ وَلَهُمْ النِّي أَخَافُ أَن يُكَذّبُونِ ﴿ وَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ﴿ وَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَ اللَّهُ فَاذُهُبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمعُونَ ﴿ وَ فَأَتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْرُسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ وَ اللَّهُ نُرَبِّكَ فَينَا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلَيدًا مِنْ عُمُرِكَ سَنِينَ ﴿ إِلَى وَفَعَلْتَ فَعْلَتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ وَ قَالَ فَعَلْتُهَا وَلَيدًا وَلِيدًا وَأَنَا مِنْ عُمُرِكَ سَنِينَ ﴿ إِلَى فَعَلْتَ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ وَ قَالَ فَعَلْتُهَا وَمَعَلَى اللَّهِ عَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَ إِلَى فَعَلْتُهَا وَمَعَلَى اللَّهُ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَ الْ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ وَ إِلَى فَعَلْتَ مَنْ الْكَافِرِينَ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ مِنَ الضَّالَينَ وَاللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ الْمَالِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران ، صلوات الله وسلامه عليه، حين ناداه من جانب الطور الأيمن ، وكلمه وناجاه ، وأرسله واصطفاه ، وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه ؛ ولهذا قال : ﴿ أَن ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . قَوْمَ فرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ . قَالَ رَبِّ إِنِي أَخَافُ أَن يُكُذِّبُون . وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ . وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون ﴾ : هذه يُكذَّبُون . ويَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ . ولَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون ﴾ : هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه ، كما قال في سورة طه : ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . ويَسَرْ لِي أَمْرِي . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي . وَاجْعَل لِي وزيراً مِنْ أَهْلِي . هَرُونَ أَخِي . اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي . وأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي . كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً . وأَنذُكُرَكَ كَثِيراً . إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً . قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سَوُلْكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٢٥ ـ ٣٦] .

وقوله: ﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون ﴾ أى : بسبب ماكان [من] (١) قتل ذلك القبطى الذى كان سبب خروجه من بلاد مصر. ﴿ قَالَ كَلا ﴾ أى : قال الله له : لا تخف من شيء من ذلك كما قال: ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ﴾ أى : برهانا ﴿ فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالُونَ ﴾ [ القصص : ٣٥ ] .

﴿ فَاذْهَبَا بِآیَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه: ٤٦] أي: إننى معكما بحفظي وكلاءتي ونصرى وتأييدى .

﴿ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ ، وقال في الآية الأخرى : ﴿ إِنَّا رَسُولا رَبّك ﴾ [طه : ٤٧ ] أَى : كل منا رسول الله إليك ، ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ ﴾ أى : أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك ، فإنهم عباد الله المؤمنون ، وحزبه المخلصون ، وهم معك في العذاب المهين . فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية ، ونظر بعين الازدراء والغمص فقال : ﴿ أَلَمْ نُربّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سنينَ . [وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِن الْكَافِرِين] (٢) ] ، وفي بيتنا وعلى فراشنا [وغذيناه (٤)] ، وأنعمنا الْكَافِرِين إلا) ﴾ [ أي : أما أنت الذي ربيناه فينا (٣) ] ، وفي بيتنا وعلى فراشنا [وغذيناه (٤)] ، وأنعمنا عليه مدة من السنين ، ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة ، أن قتلت منا رجلا ، وجحدت نعمتنا عليك ؛ ولهذا قال : ﴿ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ أي : الجاحدين . قاله ابن عباس، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وإختاره ابن جرير .

﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا ﴾ أى : في تلك الحال ، ﴿ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّين ﴾ أى : قبل أن يوحَى إلى وينعم الله على بالرسالة والنبوة (٥) .

قال ابن عباس ، رضى الله عنهما ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم : ﴿ وَأَنَا مِنَ الضَّالَين ﴾ أى : الجاهلين .

قال ابن جُرَيْج : وهي كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود ، رضى الله عنه . ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ الْمُرْسَلِين ﴾ أي : الحال الأول انفصل

<sup>(</sup>١٤) زيادة من ف ، أ . (٥) في ف : « بالنبوة والرسالة » .

وجاء أمر آخر ، فقد أرسلني الله إليك ، فإن أطعته سَلمت ، وإن خالفته عَطبت .

ثم قال موسى : ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتً بني إِسْرَائيل ﴾ أي : وما أحسنت إلى وربّيتني مقابل ما أسأت الى (١) بني إسرائيل ، فجعلتهم عبيداً وخدماً ، تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك ، أَفَيَفَى إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأتَ إلى مجموعهم ؟ أي : ليس ما ذكرتَه شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت بهم .

﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٢٤ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمعُونَ ﴿٥٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائكُمُ الأَوَّلينَ ﴿٢٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تعقلون (۲۸) 🏟 .

يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون ، وتمرده وطغيانه وجحوده ، في قوله : ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمين ﴾ ؟ وذلك أنه كان يقول لقومه : ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرِي ﴾ [ القصص : ٣٨ ] ، ﴿ فَاسْتَخَفَّ (٢) قُوْمَهُ فَأَطَاعُوه ﴾ [ الزخرف : ٥٤ ] ، وكانوا يجحدون الصانع ـ تعالى ـ ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون ، فلما قال له موسى : ﴿ إِنِّي رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ الزخرف : ٤٦ ] ، قال له : ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف ، حتى قال السدى : هذه الآية كقوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَن (٣) رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [ طه : . [0.6 89

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم ؛ أن هذا سؤال عن الماهية ، فقد غلط ؛ فإنه لم يكن مقرأ بالصانع حتى يسأل عن الماهية (٤) ، بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر ، وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه ، فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيّنهَما ﴾ أى : خالق جميع ذلك ومالكه ، والمتصرف فيه وإلهه ، لاشريك له ، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات ، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار ، وجبال وأشجار ، وحيوان ونبات وثمار ، وما بين ذلك من الهواء والطيور ، وما يحتوى عليه الجو ، الجميع (٥) عبيد له خاضعون ذليلون .

﴿ إِن كُنتُم مُّوقِينَ ﴾ أى : إن كانت لكم قلوب موقنة ، وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من مَلَتُه ورؤساء دولته قائلا لهم ، على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله: ﴿ أَلا تَسْتَمِعُونَ ﴾ أى : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم موسى : ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُوَّلِينَ ﴾ أي : خالقكم وخالق آبائكم الأولين (٦) ، الذين كانوا قبل فرعون وزمانه . ﴿ قَالَ ﴾ أي : فرعون لقومه : ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ ﴾ أي: ليس

(٤) في أ : « ماهيته » .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ١ على ١ . (٢) في أ : « واستخف » .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : ﴿ وَمِن ﴾ وهو خطأ . (٦) في أ : « الأوائل » .

<sup>(</sup>٥) في ف : ﴿ وَالْجُمْيُعِ ﴾ .

له عقل في دعواه أن ثمّ ربا غيرى . ﴿ قَالَ ﴾ أي : موسي لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة ، فأجاب موسى بقوله : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقُلُونَ ﴾ أي : هو الذي جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب ، والمغرب مغرباً تغرب فيه (١) الكواكب ، ثوابتها وسياراتها ، مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها ، فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمر ، وليجعل المشرق مغرباً ، والمغرب مشرقاً ، كما أخبر تعالى عن ﴿ الّذي حَاجُ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّي الّذي يُحْبِي ويُميتُ قَالَ أَنَا أُحْبِي وأُميتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الّذي كَفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالَمين ﴾ والمتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى ، عليه السلام ، فقال ما أخبر الله تعالى عنه :

﴿ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (٢٦) قَالَ أَوَ لَوْ جَنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٣٦) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣٦) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانٌ مُبِينٌ (٣٣) وَنَزَعَ مُبِينَ (٣٥ قَالَ للْمَلاَ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (٣٦ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسَحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٣٥ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٣٦ مَنْ أَرْضِكُم بِسَحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٣٥ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٣٦ مَنْ أَرُضِكُم بِسَحْرِهِ عَلِيمَ (٣٧ ﴾.

لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل ، عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه ، وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال (٢) ، فقال : ﴿ لَمَنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لاَّجْمَلَنَكَ مِن الْمَسْجُونِين ﴾ . فعند ذلك قال موسى : ﴿ أَو لَوْ جِئْتُكَ بَشَيْء مُبِين ﴾ ؟ أى : ببرهان قاطع واضح ، ﴿ قَالَ فَأْتِ بِه إِن كُنتَ مِن الصَّادِقِينَ . فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانٌ مُبِين ﴾ أى : ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة ، الصَّادِقِين . فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي بَيْضاءُ ذات قوائم وفم كبير ، وشكل هائل مزعج ، ﴿ وَنَزعَ يَدُه ﴾ أى : من جيبه ، ﴿ فَإِذَا هِي بَيْضاءُ للنَّاظِرِين ﴾ أى : تتلألأ كقطعة من القمر . فبادر فرعون \_ بشقائه \_ إلى التكذيب والعناد ، فقال للملأ حول : ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيم ﴾ أى : فاضل بارع في السحر . فَرَوَّج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة ، ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته ، والكفر به . فقال : ﴿ يُرِيدُ أَن السحر لا من قبيل المعجزة ، ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته ، والكفر به . فقال : ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ؟ أى : أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا ، فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم ، فيأخذ البلاد منكم ، فأشيروا على فيه ماذا فيكثر أعوانه وأنوا أَرْجِهُ وأَخَاهُ وَابْعَتْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ . يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ (٣) عَلِيم ﴾ [ أى : أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم ] (٤) يقابلونه ، ويأتون بنظير ما وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم ] (٤) يقابلونه ، ويأتون الله تعالى جاء به ، فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله تعالى جاء به ، فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله تعالى

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ﴿ منه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في أ : « ساحر ».

لهم في ذلك ؛ ليجتمع الناس في صعيد واحد ، ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة .

ذكر [ الله ] (١) تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط فى « سورة الأعراف » وفى « سورة طه»، وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، فأبى (٢) الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . وهذا شأن الكفر والإيمان ، ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان ، ﴿ بَلْ نَقْدُفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصفُون ﴾ [ الأنبياء : ١٨ ] ، ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [ الإسراء : ١٨ ] ، ولهذا لما جاء السحرة ، وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مصر ، وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا فى ذلك ، وكان السحرة جمعاً كثيراً ، وجماً غفيراً ، قيل : كانوا اثنى عشر ألفاً . وقيل : خمسة عشر ألفاً . وقيل : سبعة عشر ألفاً . وقيل : بضعة وثلاثين ألفاً . وقيل : ثمانين ألفاً . وقيل غير ذلك، والله أعلم بعدتهم .

قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم : وهم : ساتور وعازور <sup>(٣)</sup> ويصقى .

واجتهد (٥) الناس في الاجتماع ذلك اليوم ، وقال قائلهم : ﴿ لَعَلَنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِين. [ قَالَ نَعُمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِن الْمُقَرَّبِين ] (٢) ﴾ ، ولم يقولوا : نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى، بل الرعية على دين ملكهم . ﴿ فَلَمَّا جَاء السّحَرَة ﴾ أى : إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقاً ، وجمع حشمه وخدمه [ وأمراءه ] (٧) ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته ، فقام السحرة بين يدى فرعون (٨) ، يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا ، أى هذا الذى جمعتنا من أجله ، فقالوا : ﴿ أَئِنَّ لَنَا لاَجُورا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِين. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِين ﴾ أى: وأخص مما تطلبون فقالوا : ﴿ أَئِنَّ لَنَا لاَجُورا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِين. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِين ﴾ أى: وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين عندى وجلسائى . فعادوا إلى مقام المناظرة ﴿ قَالُوا (٩) يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ أُولَ مَنْ أَلْقَىٰ . قَالَ بَلْ أَلْقُوا ﴾ [ طه : ٦٦ ، ٦٦ ] ، وقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسى: فقاله أنتُم مُلْقُونَ . فَأَلْقُوا ﴾ [ طه : ٦٥ ، ٦٦ ] ، وقد اختصر هذا ههنا. فقال كما يقوله ﴿ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ . فَأَلْقُوا وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّة فِرْعُونُ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴾ ، وهذا كما يقوله ﴿ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ . فَأَلْقُوا كَمَا يَقُولُهُ اللّٰ اللّٰ مَا مُؤْمِنَ وَالْمُ اللّٰ فَرَا وَالْمَا اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمُ الْمَالِي اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَالْمُ الْمَالِد المَالَّةُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ

<sup>(</sup>۱) زیادة من ف ، أ . (۲) في ف ، أ : « فيأبي » . (٣) في ف ، أ : « وعادون » .

الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً : هذا بثواب فلان . وقد ذكر الله في « سورة الأعراف » : أنهم هِ سَحْرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُلُوهُمْ وَجَاءُوا بِسحْرِهُمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ . فَأَوْجَسَ فِي نَفْسه خِيفَةً مُّوسَى . قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ فَ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيْهُمْ يَخَيَّلُ إِلَيْه مِن سَحْرُهُمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ . فَأَوْجَسَ فِي نَفْسه خِيفَةً مُّوسَى . قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَلَتَ الْأَعْلَى . وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَعَعُوا كَيْدُ سَاحر وَلا يُفْلِحُ السَّحرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [ طه: ٢٦ - ٢٦ ] . وقال ههنا : ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفُكُون ﴾ أى: تختطفه (١) وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئا ، قال تعالى : ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون . فَغُلُبُوا هُنَالكَ وَانقَلْبُوا صَاغرِينَ . وَأَلْقِي السَّحرَةُ سَاجِدين . قَالُوا آمَنَا بِرِبُ الْعَالَمِينَ . رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُون ﴾ [ الأعراف : الله وانقَلَبُوا صَاغرِين . وأَلْقِي السَّحرَةُ سَاجِدين . قَالُوا آمَنَا بِرَبُ الْعَالَمِينَ . رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُون ﴾ [ الأعراف : ١٨٨ - ١٨٨] وكان هذا أمرا عظيما جداً ، وبرهانا قاطعاً للعذر وحجة دامغة ، وذلك أن الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا ، قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة ، وسجدوا لله رب العالمين ، الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة ، فَغُلب فرعون غَلباً لم يشاهد العالم مثله ، وكان وقحاً جريئاً عليه لعنة الله ، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل ، فشرع يتهددهم ويتوعدهم ، ويقول : ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُ كُمُ اللّذي عَلْمَكُمُ السّحْر ﴾ [ طه : ١٧ ] ، وقال : ﴿ إِنَّهُ لَكَبُيرُ كُمُ اللّذي عَلْمُون ﴾ [ الأعراف : ١٢٣ ] ، وقال : ﴿ إِنَّهُ لَكَبُيرُ عَلَمُ لَكُنُ السَحْر ﴾ [ طه : ١٧ ] ، وقال : ﴿ إِنَّهُ لَكَبُونُ فَي الْمَدِينَةُ لِتُحْرُونُ فَي الْمَدَينَة لِتُحْرُونُ فَي الْمَدَينَة لَتُحْرُونُ فَي الْمَدَينَة لَتُحْرُونُ فَي الْمَدُينَة لَتُحُونُ فَي الْمَدُينَة لَتُحْرُونُ فَي الْمَدُينَة لَتُحْرُونُ فَي الْمَدُونُ وَالْعَلْفَ الْمَدُونُ الْمُونُ الْمَدُونُ الْقَالَ عَلَمُ الْمَدُينَ الْمُونُ الْمَدُينَة لَتُحْرُونُ الْمَالَعُ الْمَدُينَةُ لَعُنُ الْمَدُينَة لَتُحْرُونُ اللّذي اللّذي اللّذي ا

﴿ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفُرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِين ۞ ﴾ .

تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم ، وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليما . وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر ، وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم ، من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشر ، إلا أن يكون الله قد أيده به ، وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه ؛ ولهذا لما قال لهم فرعون : ﴿ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ ؟ أي : كان ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم ، ولا تفتاتوا على في ذلك ، فإن أذنت لكم فعلتم ، وإن منعتكم امتنعتم ، فإني أنا الحاكم المطاع ؛ ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الّذِي عَلَمَكُمُ السّحْر ﴾ . وهذه مكابرة يعلم كل أحد بُطلانها ، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم ، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل .

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب ، فقالوا : ﴿ لا ضَيْر ﴾ أى : لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالى به ﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُون ﴾ أى : المرجع (٢) إلى الله ، وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا ، ولا يخفى عليه ما فعلت بنا ، وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء ؛ ولهذا قالوا (٣) : ﴿ إِنَّا نَطْمُعُ أَن يَغْفُر لَنَا رَبّنا خَطَايَانا ﴾ أى : ما قارفناه (٤) من الذنوب ، وما أكرهتنا عليه من السحر ، ﴿ أَن كُنَّا أُوّل الْمُؤْمَنِين ﴾ أى : بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان . فقتلهم (٥) كلهم .

<sup>(</sup>۱) في ف ، أ : « تخطفه » . (۲) في ف ، أ : « الرجوع » .

<sup>(</sup>٤) في أ : « ما فرقناه » . (٥) في ف ، أ : « قبلهم » .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « قال » .

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ (۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (۞ إِنَّ هَوُلاءِ لَشِرْدُمَةٌ قَلْيلُونَ (۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذَرُونَ (۞ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (۞ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (۞ ﴾ .

لما طال مقام موسى ، عليه السلام ، ببلاد مصر ، وأقام بها حُجَج الله (١) وبراهينه على فرعون وملئه ، وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون ، لم يبق لهم إلا العذاب والنكال ، فأمر الله موسى ، عليه السلام ، أن يخرج ببنى إسرائيل ليلا من مصر ، وأن يمضى بهم حيث يؤمر ، ففعل موسى ، عليه السلام ، ما أمره به ربه ، عز وجل . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً ، وكان خروجه بهم ، فيما ذكر غير واحد من المفسرين ، وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد ، رحمه الله ، أنه كُسف القمر تلك الليلة ، فالله أعلم ، وأن موسى ، عليه السلام ، سأل عن قبر يوسف ، عليه السلام ، فدلته امرأة عجوز من بنى إسرائيل عليه ، فاحتمل تابوته معهم ، ويقال : إنه هو الذى عليه السلام ، عليهما السلام ، وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه (٢) معهم ، وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن أبى حاتم ، رحمه الله ، فقال :

حدثنا على بن الحسين ، حدثنا عبد الله بن عمر (٣) بن أبان بن صالح ، حدثنا ابن فضيل (٤) ، عن عبد الله (١) بن أبى إسحاق، عن ابن أبى بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى قال : نزل رسول الله على بأعرابي فأكرمه ، فقال له رسول الله على : تعاهدنا . فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله عجوز الله على الما حاجتك ؟ » قال (٢): ناقة برحلها وأعنز (٧) يحتلبها أهلى ، فقال : « أعجزت أن تكون مثل عجوز بنى إسرائيل ؟ » . فقال له أصحابه : وما عجوز بنى إسرائيل يا رسول الله ؟ قال : « إن موسى لما أراد أن يسير ببنى إسرائيل أضل الطريق ، فقال لبنى إسرائيل : ما هذا ؟ فقال له علماء بنى إسرائيل : نحن نحدثك أن يوسف، عليه السلام ، لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا ، فقال لهم موسى : فأيكم يدرى أين قبر يوسف ؟ قالوا : ما يعلمه إلا عجوز لبنى إسرائيل . فأرسل إليها فقال (٨) لها : دلينى على قبر يوسف . فقالت : والله لا أفعل حتى تعطينى حكمى . قال لها : وما حكمك ؟ قالت (٩) : حكمى أن أكون معك فى الجنة . فكأنه ثقل عليه ذلك ، فقيل له : أعطها حكمها. قال : فانطلقت معهم إلى بحيرة \_ مستنقع ماء \_ فقالت لهم : انضبوا هذا الماء . فلما أنضبوه قالت : احتفروا (١٠) ، فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسف ، فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار (١١) » .

<sup>(</sup>١) في ف: ﴿ وأقام حجج الله بها » . (٢) في أ: ﴿ يحتملوه » . (٣) في هـ: ﴿ عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان » .

 <sup>(</sup>٤) في هـ : « فضل » والمثبت من أ . (٥) في أ : « يونس » .

<sup>(</sup>١٠) في أ : ﴿ احفروا ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) ورواه أبو يعلى فى مسنده ( ۱۳/ ۲۳۲ ) وابن حبان فى صحيحه برقم (۲٤٣٥ ) \* موارد » ، والحاكم فى المستدرك ( ۲/ ٥٧١ ) من طريق محمد بن فضيل ، عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى بردة عن أبى موسى به . وقال الهيثمى فى المجمع ( ۱۰ / ۱۷۰ ): \* رجال أبى يعلى رجال الصحيح » .

هذا حديث غريب جداً ، والأقرب أنه موقوف ، والله أعلم .

فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب، غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بني إسرائيل؛ لما يريد الله به من الدمار ، فأرسل سريعاً في بلاده حاشرين ، أى : من يحشر الجند ويجمعه ، كالنقباء والحُجَّاب ، ونادى فيهم : ﴿ إِنَّ هُولاء ﴾ \_ يعنى : بنى إسرائيل \_ ﴿ لَشَرْدُمَةٌ قَلِيلُون ﴾ أى : كالنقباء والحُجَّاب ، ونادى فيهم : ﴿ إِنَّ هُولاء ﴾ \_ يعنى : بنى إسرائيل \_ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذَرُون ﴾ لطائفة قليلة ، ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُون ﴾ أى : كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا ، ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذَرُون ﴾ أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستأصل شافتهم ، وأبيد خَضْراء هم . فجوزى في نفسه وجنده بما أراد لهم ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مَن جَنَّات وَعُيُون . وَكُنُوز وَمَقَام كَرِيم ﴾ أى: فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم، وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا ، ﴿ كَذَلك وَأُورُثُنَاهَا بَنِي إِسْرَائيل ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ وَأُورُثُنَا الْقَوْمُ اللّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعُفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضَ وَمَعَارِبَهَا الّذِي بَارَكُنَا فيهًا وَتَمَّت كَلَمَت رَبّكَ الْحُسْنَىٰ وَالْ بَعِي إِسْرَائيل بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فُرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرَشُونَ ﴾ [ الأعراف : ١٣٧] ، وتمكن يعني إسْرَائيل يما صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فُوا في الأَرْض وَنَجْعَلَهُمْ أَتُمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ . ونُمَكَنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَ مَا كَانُوا يَحْذَرُون ﴾ [ القصص : ٥ ، ٢ ] .

﴿ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ١٦٠ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١٦٥ قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٦٦ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٣٥ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ ١٥٥ كُلُّ فِرْق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (١٣٥ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ (١٤٥ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ ١٥٥ كُلُّ فِرْق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (١٣٥ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ (١٤٥ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ (١٥٠ ثُمَّ أَعْرَفَنَا الآخَرِينَ (١٣٥ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَا الآخَرِينَ (١٣٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ (١٣٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٨٥ ﴾.

ذكر غير واحد من المفسرين: أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير (١) ، وهو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه ،أولى الحل والعقد والدول ، من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود ، فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات ، من أنه خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس ، منها مائة ألف على خيل دُهْم ، وقال كعب الأحبار : فيهم ثمانمائة ألف حصان أدهم \_ ففي ذلك نظر . والظاهر أنه من مجازفات بني إسرائيل ، والله ، سبحانه وتعالى ، أعلم . والذي أخبر به هو النافع ، ولم يعين عدتهم ؟ إذ لا فائدة تحته ، إلا أنهم خرجوا بأجمعهم .

﴿ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ أى : وصلوا إليهم عند شروق الشمس ، وهو طلوعها : ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانَ ﴾ أى : رأى كل من الفريقين صاحبه ، فعند ذلك ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ ، وذلك أنه انتهى بهم السير إلى سيف البحر ، وهو بحر القلزم ، فصار أمامهم البحر ، وفرعون قد أدركهم بجنوده ، فلهذا قالوا : ﴿ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ . قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيهُدِينِ ﴾ أى : لا يصل إليكم

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ كثير ﴾ .

شيء مما تحذرون ، فإن الله ، سبحانه ، هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكم ، وهو لا يخلف الميعاد .

وكان هارون ، عليه السلام ، في المقدمة ، ومعه يوشع بن نون ، [ ومؤمن آل فرعون وموسى، عليه السلام ، في الساقة ، وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون ، وجعل يوشع بن نون ] (١) ، أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى ، عليه السلام : يا نبى الله ، ههنا أمرك الله أن تسير ؟ فيقول : نعم ، واقترب فرعون وجنوده ، ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر ، فضربه ، وقال : انفلق بإذن الله .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا صفوان بن صالح ، حدثنا الوليد ، حدثنا (٢) محمد بن حمزة [ بن محمد ] (٣) بن يوسف بن عبد الله بن سلام: أن موسى ، عليه السلام ، لما انتهى إلى البحر قال : يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء ، والكائن قبل كل شيء ، اجعل لنا مخرجاً . فأوحى الله إليه : ﴿ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْر ﴾ .

وقال قتادة : أوحى الله تلك الليلة إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع ، فبات البحر تلك الليلة ، وله اضطراب (٤) ، ولا يدرى من أى جانب يضربه موسى ، فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون : يا نبى الله ، أين أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن أضرب البحر . قال: فاضربه .

وقال محمد بن إسحاق: أوحى الله \_ فيما ذكر لى \_ إلى البحر: أن إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له.قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضاً ، فرقا من الله تعالى ، وانتظاراً لما أمره الله ، وأوحى الله إلى موسى: ﴿ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْر ﴾ ، فضربه بها ، وفيها (٥)سلطان الله الذي أعطاه ، فانفلق .

وذكر غير واحد أنه كناه فقال : انفلق على أبا خالد بحول الله (٦) .

قال الله تعالى : ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقَ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ أى : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعود، وابن عباس ، ومحمد بن كعب ، والضحاك ، وقتادة ، وغيرهم .

وقال عطاء الخراساني : هو الفَجّ بين الجبلين .

وقال ابن عباس: صار البحر اثنى عشر طريقاً ، لكل سبط طريق ـ وزاد السدى: وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض ، وقام الماء على حيله كالحيطان ، وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته ، فسار يَبَساً (٧) كوجه الأرض ، قال الله تعالى : ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لاَ تَخَافُ دَرَكا وَلا تَخْشَى ﴾ [طه: ٧٧] ، وقال في هذه القصة : ﴿ وَأَزْلَفْنَا ﴾ أى : هنالك (٨) ﴿ الآخَرِين ﴾ .

قال ابن عباس ، وعطاء الخراساني ، وقتادة ، والسدى : ﴿ وَأَزْلُفْنَا ﴾ أي : قربنا فرعون وجنوده

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . ( عن » . أ . ( عن » . أ . « عن » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الجرح والتعديل ( ٣/ ٢/ ٣٣٦ ) والدر المتثور ( ٨٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في أ : « اتكل » . (٥) في أ : « ففيها » . (٦) في ف ، أ : « بإذن الله » .

<sup>(</sup>V) في أ : « يابساً » . (A) في ف : « هناك » .

من البحر وأدنيناهم إليه .

﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ . ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِين ﴾ أى : أنجينا موسى وبنى إسرائيل ومن معهم على دينهم فلم يهلك (١) منهم أحد ، وأغرق فرعون وجنوده ، فلم يبق منهم رجل (٢) إلا هلك .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين ، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا شبابة ، حدثنا يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ أن موسى ، عليه السلام ، حين أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعون ذلك ، فأمر بشاة فذبحت ، شم قال: لا ، والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من القبط . فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحر ، فقال له : انفرق . فقال البحر : لقد استكبرت يا موسى ، وهل انفرقت (٣) لأحد من ولد (٤) آدم فأنفرق (٥) لك ؟ قال : ومع موسى رجل على حصان له ، فقال له ذلك الرجل : أين أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه [ يعنى : البحر ، فأقحم فرسه ، فسبح به فخرج ، فقال : أين أمرت يانبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه [ (٦) . قال : والله ما كذبت ولا كُذبت . ثم اقتحم الثانية فسبح ، ثم خرج فقال : أين أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه ؟ قال : والله ما كذبت (٧) ولا كذبت . قال : فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ، فضربه موسى وتتام أصحاب ولا كذبت ، قال التقى البحر عليهم فأغرقهم .

وفى رواية إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله قال : فلما خَرَج آخر أصحاب موسى ، وتكامل أصحاب فرعون ، اضطم عليهم البحر ، فما رُئِيَ سواد أكثر من يومئذ، وغرق فرعون لعنه الله .

ثم قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَة ﴾ أى : في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين ؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ . وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ اللهِ المُومِنِينَ . وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ اللهِ الرَّحِيمِ ﴾ تقدم تفسيره .

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٦) إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ (٣٠) قَالُ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٣) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٣٧) قَالُوا بَن طُلُوا عَاكِفِينَ (٣٠) قَالُ اللهَ عَاكِفِينَ (١٠٠ عَلَيْ عَلَوْنَ (١٠٠ عَلَيْ عَلُونَ (١٠٠ عَلَيْ عَلَوْنَ (١٠٠ عَلَيْ عَلُونَ (١٠٠ عَلَيْ عَلُونَ (١٠٠ عَلَيْ عَلَوْنَ (١٠٠ عَلَيْ عَلَوْنَ (١٠٠ عَلَيْ عَلَوْنَ (١٠٠ عَلَيْ اللهَ عَلَوْنَ (١٠٠ عَلَيْ اللهَ عَلَوْنَ (١٠٠ عَلَيْ اللهَ عَلَوْنَ (١٠٠ عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَوْنَ (١٠٠ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَوْنَ (١٤٠ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

هذا إخبار من الله تعالى (٨) عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء، أمر الله رسوله محمدا، صلوات الله وسلامه عليه ، أن يتلوه على أمته ، ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل ، وعبادة الله وحده لا شريك له ، والتبرى من الشرك وأهله ؛ فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل ، أى : من صغره إلى كبره، فإنه من وقت نَشأ وشب، أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله، عز وجل، فقال:

﴿ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ؟ أي : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَهَا عَاكُفِينَ ﴾ أي : مقيمين علي عبادتها ودعائها ، ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ . أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أُوْ يَضُرُونَ . قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعُلُونَ ﴾ يعنى : اعترفوا بأن (١) أصنامهم لا تفعل شيئًا من ذلك ، وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون، فهم على آثارهم يهرعون. فعند ذلك قال لهم إبراهيم: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُتُتُم تَعْبُدُونَ . أَنتُم وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ . فَإِنّهُمْ عَدُو لِي إلا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي : إن كانت هذه الأصنام شيئًا ولها تأثير ، فليتَخلُص إلى بالمساءة ، فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها . وهذا كما قال تعالى مخبرًا عن نوح ، عليه السلام : ﴿ فَأَجْمُعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ الْمَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إلَيَّ وَلا تُنظِرُونَ ﴾ وقال عنوب عميعًا ثُمَّ لا تُنظِرُونَ ﴾ أي أَمْهُمُ اللّهَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَرِيَةٌ مُعَالَّةُ بَنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِي وَرَبَكُم مًا من دَابَةً إِلاَّ هُو آخَدٌ بناصيتِهَا إِنَّ رَبِي وَرَبَكُم مًا من دَابَةً إِلاَّ هُو آخَدٌ بناصيتِها إِنَّ رَبِي وَرَبَكُم مَّا من دَابَةً إِلاَّ هُو آخَدٌ بناصيتِها إِنَّ رَبِي وَرَبَكُم مَّا من دَابَةً إِلاَّ هُو آخَدٌ بناصيتِها إِنَّ رَبِي وَرَبَكُم مَّا من دَابَةً إِلاَّ هُو آخَدٌ بناصيتِها إِنَّ رَبِي وَرَبَكُم مَّا من دَابَةً إِلاَّ هُو آخَدٌ بناصيتِها إِنَّ رَبِي وَرَبَكُم مَّا من دَابَةً إِلاَّ هُو آخَدٌ بناصيتِها إِنَّ رَبِي وَرَبَكُم وَمُمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه كَفَرْنَ أَنْوَلُ القُومُهِمْ إِنَّا بُرَآءُ منكُمْ وَمُمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه كَفَرْنَا كَانَتْ نَكُمْ أُسُونَا وَبُومُ مَا أَنْ عَلَى اللّه وَلَوْ اللّهُ وَحُدْنَ ﴾ [الأنعام: ١٨ ]. وقال تعالى : ﴿ وَقَلْ عَنْ وَبُومُ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْمُ فَعُونَ ﴾ [المتحنة: ٤] ] ، وقال تعالى : فَوَادُ قَلْ إِنَا اللّه مَنَا وَاللّهُ وَحُدْنَ فَالَا اللّه مَنَا مُونَا اللّهُ وَحُدُهُ فَلَهُ مَا وَقُومُهُ إِنِّي بَرَاءٌ مَنَا اللّه اللّه الله الله الله .

﴿ الَّذِي ۚ خَلَقَنِي فَهُو َ يَهْدِينِ ﴿ ﴿ وَالَّذِي هُو َ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ ۚ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو َ يَشْفِينِ ﴿ ۚ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿ ۞ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿ ۞ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿ ۞ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿ ۞ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿ ۞ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ .

يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء ، ﴿ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِين ﴾ أى : هو الخالق الذى قدر قدراً ، وهدى الخلائق إليه ، فكل يجرى على [ ما ] (٢) قدر ، وهو الذى يهدى من يشاء ويُضل من يشاء . ﴿ وَالَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين ﴾ أى : هو خالقى ورازقى ، بما سخر ويسَّر من الأسباب السماوية والأرضية ، فساق المُرْن ، وأنزل الماء ، وأحيا به الأرض ، وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد ، وأنزل الماء عذباً زلالا لـ ﴿ نُسْقِيهُ مَمَّا خَلَقْنَا (٣) أَنْعَامًا وَأَنَاسَى كَثِيرًا ﴾ [ الفرقان : ٤٩ ] .

وقوله: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينَ ﴾ أسند المرض إلى نفسه ، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلَقْه ، ولكن أضافه إلى نفسه أدبا ، كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول: ﴿ اهْدِنَا الصّراطَ المُسْتَقِيم . صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضّالِين ﴾ [ الفاتحة : ٦ ، ٧ ] فأسند الإنعام المُسْتَقِيم . صِرَاطَ الذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضّالِين ﴾ [ الفاتحة : ٦ ، ٧ ] فأسند الإنعام إلى الله ، سبحانه وتعالى ، والغضب حُذف فاعله أدباً ، وأسند الضلال إلى العبيد ، كما قالت الجن : ﴿ وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرُّ أُريدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [ الجن : ١٠ ] ؛ ولهذا(٤) قال

<sup>(</sup>۱) في ف ، أ : « أن » .(۱) في ف ، أ : « أن » .

<sup>(</sup>٣) في م : « ليسقيه مما خلق » وهو خطأ .
(٤) في م : « ليسقيه مما خلق » وهو خطأ .

إبراهيم : ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ أي : إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره ، عما يقدر من الأسباب الموصلة إليه ، ﴿ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ ﴾ أي : هو الذي يحيى ويميت ، لا يقدر على ذلك أحد سواه ، فإنه هو الذي يبدئ ويعيد ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدّين ﴾ أي : هو الذي لا يقدر على غَفْرُ الذنوب في الدنيا والآخرة ، إلا هو ، ومن يغفر الذنوب إلا الله ، وهو الفعال لما يشاء .

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣) وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ (١٨) وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةَ جَنَّة النَّعِيمِ (٨٥) وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ (٨٦) وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ (٨٦) يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (٨٨) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سِلِيمٍ (٨٨) ﴾ .

وهذا سؤال من إبراهيم ، عليه السلام ،أن يؤتيه ربه حُكْما .

قال ابن عباس: وهو العلم. وقال عكرمة: هو اللب. وقال مجاهد: هو القرآن. وقال السدى : هو النبوة . وقوله : ﴿ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ أى : اجعلنى مع (١) الصالحين في الدنيا والآخرة ، كما قال النبي ﷺ عند الاحتضار: « [ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلاثاً (٢) . وفي الحديث في الدعاء ] (٣) : « اللهم أحينا مسلمين ، وأمتنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مبدلين » (٤) .

وقوله: ﴿ وَاجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الآخِرِين ﴾ أى: واجعل لى ذكراً جميلاً بعدى أذكر به ، ويقتدى بى فى الخير ، كما قال تعالى : ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِين. سَلامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ . كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنين ﴾ [ الصافات : ١٠٨ \_ ١٠٠ ] .

قال مجاهد ، وقتادة: ﴿ وَاجْعَل لِي لَسَانَ صَدْق فِي الآخِرِينَ ﴾ يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد: وهو كقوله تعالى : ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الدُّنْيَا وَاللهُ وَيَ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرة لَمِنَ الصَّالِحِين ﴾ [ النحل : ١٢٢ ] .

قال ليث بن أبي سليم : كل ملة تحبه وتتولاه . وكذا قال عكرمة .

وقوله : ﴿ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ أى : أنعم عَلَىَّ في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى ، وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم .

وقوله : ﴿ وَاعْفِرْ لاَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِين ﴾ كقوله : ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلُوالدَّي ﴾ [ إبراهيم : ٤١]، وهذا مما رجَعَ عنه إبراهيم ، عليه السلام ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْراهِيمَ لاَبِيهِ إِلا عَن

<sup>(</sup>١) في أ : « من » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى في صحيحه برقم ( ٢٠٠٩ ) ومسلم في صحيحه برقم ( ٢١٩١ ) من حديث عائشة ، رضى الله عنها ، وليس عندهما أنه قالها ثلاثاً ، وإنما فيهما ما يفيد أنها مرتين ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده ( ٣ / ٤٢٤ ) من حديث الزرقي ، وعنده : « غير خزايا ولا مفتونين » .

مُّوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٍ ﴾ [ التوبة : ١١٤ ] . وقد قطع [الله] (١) تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه ، فقال : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذينَ مَعَّهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْفَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْء ﴾ [ المتحنة: ٤]. وقوله : ﴿ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ أي : أجرني من الخزى يوم القيامة و [ يوم ] (٢) يبعث

الخلائق أولهم وآخرهم .

قال البخاري في قوله : ﴿ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبِعَثُونَ ﴾ : وقال إبراهيم بن طهمان ، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْكُ قَال : « إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغَبَرَةُ والقَتَرَةُ » (٣) .

حدثنا إسماعيل ، حدثنا أخى ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « يلقى إبراهيم أباه ، فيقول : يا رب ، إنك وعدتني أنك لا تخزيني (٤) يوم يبعثون. فيقول الله : إنى حرمت الجنة على الكافرين » .

هكذا رواه عند هذه الآية (٥) . وفي أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به ، ولفظه : يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة ، وعلى وجه آزر قَتَرَةٌ وغَبَرة ، فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لاتعصني (٦) ؟ فيقول أبوه (٧) : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يا رب ، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون ، فأى خزى أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يُقال : يا إبراهيم ، ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار (٨).

وقال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير قوله : ﴿ وَلا تُخْزِنِي يَوْمُ يَبْعَثُونَ ﴾ : أخبرنا أحمد بن حفص (٩) بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طَهْمَان ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن أبي سعيد المقْبَري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَيُطَلِّقُونَ \* إِنْ إِبْرَاهِيمُ رَأَى أَبَاهُ يُومُ القَيَامَةُ عَلَيْهُ الغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ ، وقال (١٠) له : قد نهيتك عن هذا فعصيتني . قال : لكني اليوم لا أعصيك واحدة . قال : يا رب ، وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون ، فإن (١١) أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد . قال : يا إبراهيم ، إني (١٢) حرمتها على الكافرين . فأخذ منه ، قال: يا إبراهيم ، أين أبوك ؟ قال : أنت أخذته منى . قال : انظر أسفل منك . فنظر (١٣) فإذا ذيخ يتمرغ (١٤) في نتنه ، فأخذ بقوائمه فألقى في النار (١٥) » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . (٢) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ( ٤٧٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : ﴿ أَنَ لَا تَخْزَنَي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم ( ٤٧٦٩ ) ولفظه : « وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون » .

<sup>(</sup>٦) في ف: ﴿ لا تعصيني ﴾ . (٧) في ف : « أباه » وهو خطأ .

<sup>(</sup>۸) صحیح البخاری برقم ( ۳۳۵۰ ) .

<sup>(</sup>٩) في ف : ﴿ جعفر ﴾ . (١١) في أ : ﴿ فأَى ﴾ . (١٠) في ف : « فقال » .

<sup>(</sup>١٢) في أ : « فإني» . (١٤) في ف : ﴿ متمرغ ﴾ . (۱۳) في ف ، أ : « فينظر » . (١٥) النسائي في السنن الكبرى برقم ( ١١٣٧٥ ) .

هذا إسناد (١) غريب ، وفيه نكارة .

والذيخ  $(^{(7)}$ : هو الذكر من الضباع ، كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بَعذرته $(^{(7)})$  ، فيلقى في النار كذلك .

وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ،عن أبى هُريرة، عن النبى ﷺ ، وفيه غرابة . ورواه أيضاً من حديث قتادة ، عن جعفر بن عبد الغافر ، عن أبى سعيد، عن النبي ﷺ ، بنحوه .

وقوله : ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴾ أى : لا يقى المرء (٤) من عذاب الله ماله ، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ، ﴿ وَلا بَنُونَ ﴾ ولو افتدى بمن فى الأرض جميعا ، ولا ينفعُ يومئذ إلا الإيمانُ بالله ، وإخلاص الدين له ، والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال : ﴿ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ أى : سالم من الدنس والشرك .

قال محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور .

وقال ابن عباس : ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ حَيى (٥) يشهد أن لا إله إلا الله .

وقال مجاهد ، والحسن ، وغيرهما : ﴿ بِقُلْبِ سَلِيمٍ ﴾ يعني : من الشرك .

وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم : هو القلب الصحيح ، وهو قلب المؤمن ؛ لأن قلب [الكافر و](١) المنافق مريض ، قال الله : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٍ ﴾ [ البقرة : ١٠ ] .

وقال أبو عثمان النيسابوري : هو القلب الخالي من البدعة ، المطمئن على السنة .

﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ وَ الْغَاوُونَ لَكَ مَن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ وَ الْغَاوِونَ لَكَ الْغَاوُونَ لَكَ اللَّهِ إِلْكَ اللَّهِ إِلْ كُنَّا لَفِي ضَلال مُبِينٍ ﴿ وَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ وَ اللَّهُ إِن كُنَّا لَفِي ضَلال مُبِينٍ ﴿ وَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ وَ اللَّهُ إِن كُنَّا لَفِي ضَلال مُبِينٍ ﴿ وَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ إِن كُنَّا لَفِي ضَلال مَبِينٍ ﴿ وَلا إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَ وَمَا أَضَلَنَا إِلاَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِن كُنَّا لَفِي فَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ إِنَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا لَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ وَلِكُ لَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ ﴾ أى : قربت الجنة وأدنيت (٧) من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة (٨) لناظريها ، وهم المتقون الذين رغبوا فيها ، وعملوا لها [عملها] (٩) في الدنيا . ﴿ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينِ ﴾ أي: ٣

أظهرت وكُشف (١) عنها ، وبدت منها عُنقٌ ، فزفرت زفرة بلغت منها القلوب [ إلى ] (٢) الحناجر ، وقيل لأهلها تقريعا وتوبيخا : ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُم ْ تَعْبُدُون (٣). مِن دُونِ اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُم ْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴾؟ أى: ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله ، من تلك الأصنام والأنداد تغنى عنكم اليوم شيئاً ، ولا تدفع عن أنفسها ؛ فإنكم وإياها اليوم حَصَبُ جَهَنم أنتم لها واردون .

وقوله : ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴾ : قال مجاهد : يعنى : فَدُهْورُوا (١) فيها .

وقال غيره: كبوا فيها. والكاف مكررة، كما يقال: صرصر. والمراد: أنه ألقى بعضهم على بعض، من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك، ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ أى: ألقوا فيها عن آخرهم. ﴿ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. تَاللّه إِن كُنّا لَفي ضَلال مّبين . إِذْ نُسويكُم برب الْعَالَمِينَ ﴾ أى: يقول الضعفاء الذين استكبروا: ﴿ إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغنُونَ عَنّا نَصِيبًا مّن النّار ﴾ [ غافر: ٤٧ ] . ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة: ﴿ تَاللّه إِن كُنّا لَفِي ضَلال مّبين . إِذْ نُسويكُم بِرب الْعَالَمِينَ ﴾ أي: غعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين ، وعبدناكم مع رب العالمين ، ﴿ وَمَا أَضَلّنا إلا المُجْرِمُون ﴾ أي: ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون ، ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِين ﴾ قال بعضهم: يعنى من الملائكة، كما يقولون: ﴿ فَهَا لَنَا مِن شَافِعِين ﴾ قال بعضهم: يعنى من وكذا قالوا: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِين. وَلا صَديق حَميم ﴾ أي: قريب .

قال قتادة: يعلمون ـ والله ـ أن الصديق إذا كان صالحاً نفع ، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع . ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون (٥) إلى الدار الدنيا ، ليعملوا بطاعة ربهم ـ فيما يزعمون ـ وهو ، سبحانه وتعالى ، يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . وقد أخبر تعالى (٦) عن تخاصم (٧) أهل النار في سورة « ص » ، ثم قال: ﴿ إِنَّ ذلك لَحَقِّ تَخَاصُمُ أَهْلُ النَّارِ ﴾ [ ص : ٦٤] .

ثم قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ أى : إن فى محاجة إبراهيم لقومه وإقامته الحجج (^) عليهم في التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ . وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ .

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَا تَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ فَا تَقُوا اللَّهَ وأَطِيعُونِ ۞ .

هذا إخبار من الله ، عز وجل ، (٩) عن عبده ورسوله نوح ، عليه السلام ، وهو أول رسول بُعث

<sup>(</sup>٤) في أ : « صوروا » . (٥) في ف : « أن يردون » ، وفي أ : « أن يردوا ». (٦) في أ : « الله » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) في أ : « بتخاصم » . ( A ) في ف : « الحجة » . ( P ) في ف ، أ : « تعالى » .

إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد ، بعثه الله ناهياً عن ذلك ، ومحذراً من وَبيل عقابه ، فكذبه قومه واستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم ، ويتنزل (١) تكذيبهم له بمنزلة تكذيب جميع الرسل ؛ ولهذا قال : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴾ أي: ألا (٢) تخافون الله في عبادتكم غيره ؟ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين ﴾ أي : أنى رسول من اللَّه إليكم ، أمين فيما بعثني به ، أبلغكم رسالة اللَّه لا أزيد فيها ولا أنقص منها ، ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ . وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ [إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمين ] (٣) ﴾ أي : لا أطلب منكم جزاء على نصحى لكم ، بل أدخر ثواب ذلك عند الله ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴾ فقد وضح لكم وبان صدقى ونصحى وأمانتي فيما بعثني به وائتمنني عليه .

﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ١١١٠ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٢٠ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُون (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِين (١١١) إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مبين (١١٥) 🏟.

يقولون : أنؤمن لك ونتبعك ، ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل (٤) الذين اتبعوك وصدقوك ، وهم أراذلنا (٥) ؛ ولهذا قالوا : ﴿ أُنُوْمَنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُون . قَالَ وَمَا عَلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ؟ أي : وأى شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي ، ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه لا يلزمني التنقيب عنه والبحث والفحص ، إنما عليَّ أن أقبل منهم تصديقهم (٦) إياى ، وأكل سرائرهم إلى الله ، عز وجل، ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُون . وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِين ﴾ ، كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ليتابعوه (٧) ، فأبى عليهم ذلك ، وقال : ﴿ مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِين . إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ مُّبِين ﴾ أي : إنما بعثت نذيراً ، فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منه ، سواء كان شريفاً أو وضيعاً ، أو جليلاً أو حقيراً.

﴿ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون (١١٧) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْك الْمَشْحُون (١١٩) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (١٢٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُم مُؤْمِنِينَ (١٢١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ (١٢٢) ﴾ .

لما طال مقام نبى الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراً ، وجهراً وإسراراً ، وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ ، والامتناع الشديد ، وقالوا في الآخر : ﴿ لَئِن لَّمْ تَنْتُهُ ﴾ أي: عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُرْجُومِين ﴾ أي : لنرجمنك (٨) . فعند ذلك دعا

(٣) زيادة من ف ، أ .

(٦) في أ: « صدقهم » .

<sup>(</sup>١) في أ : « وتنزل » .

<sup>(</sup>٢) في أ: ﴿ لا ﴾ . (٤) في أ: « الأرذال » .

<sup>(</sup>٥) في أ : « أرذالنا »

<sup>(</sup>٨) في أ : « لنرجمك » .

<sup>(</sup>٧) في ف : « ليتابعون » ، وفي أ : « ليبايعوه » .

عليهم دعوة استجاب الله منه ، فقال : ﴿ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون . فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجّنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِين ﴾ ، كما قال في الآية الآخرى : ﴿ فَلْدَعَا رَبَّهُ أَنِي مَعْلُوبٌ فَانتَصِرْ . فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مَنْ الْمُؤْمِنِين ﴾ ، كما قال في الآية الآخرى : ﴿ فَلْدَوْ رَبَّهُ أَنِي مَعْلُوبٌ فَانتَصِرْ . فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاء بِمَاء مَنْهُم وَ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدر . وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتَ أَلُواحِ وَدُسُر . تَجْرِي بِأَعْيُننا عَرَاء لَّمَن كَانَ كُفر ﴾ [القمر : ١٠ \_ ١٤] ، وقال ههنا : ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكُ الْمَشْحُون . ثُمَّ أَغْرُقَنَا بُعِدُ النَّاقِينَ ﴾ . والمسحون : هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيه من كل زوجين اثنين ، أي : غيناه (١) ومن معه (٢) كلهم ، وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ . وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّجِيم ﴾ .

﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٣٤) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِنٌ (١٣٥ فَا تَقُونَ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِ أَمِنٌ (١٣٥ فَا تَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣٥ وَتَتَخذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٣٥ وَإِذَا الْعَالَمِينَ (١٣٥ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٣٥ وَتَتَخذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٣٥ وَإِذَا الْعَالَمِينَ (١٣٥ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٣٥ وَتَتَخذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٣٥ وَإِذَا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣٥ وَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ (١٣٥ وَاتَقُوا اللَّهَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٥ ﴾. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (١٣٦ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٣٥ ) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٥ ﴾.

وهذا إخبار من [ الله تعالى عن ] (٣) عبده ورسوله هود ، عليه السلام ، أنه دعا قومه عاداً ، وكانوا قوماً يسكنون الأحقاف ، وهى : جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت متاخمة (٤) لبلاد اليمن ، وكانوا زمانهم بعد قوم نوح ، [ كما قال فى « سورة الأعراف » : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ وَكُانُوا زمانهم بعد قوم نوح ، [ كما قال فى « سورة الأعراف » : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ وَكُانُوا زمانهم بعد قوم أوح ] (٥) وزَادَكُمْ فِي الْخُلْقِ بَصْطَة ﴾ [ الأعراف: ٢٩] ، وذلك أنهم كانوا فى غاية من قوة التركيب، والقوة والبطش الشديد ، والطول المديد ، والأرزاق الدارة ، والأموال والجنات (٢) والعيون، والأبناء والزروع والثمار ، وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه ، فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولاً وبشيراً ونذيراً ، فدعاهم إلى الله وحده ، وحذرهم نقمته وعذابه فى مخالفته ، فقال لهم كما قال نوح لقومه ، إلى أن قال : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِع آيةً تَعْبُون ﴾ ، اختلف المفسرون فى الربع بما حاصله : أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة . تبنون هنالك بناء محكما باهراً هائلاً ؛ ولهذا قال: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِع آية وَهُ أَن عَلَم والمهو وإظهار القوة ؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم ، عليه السلام ، ذلك ؛ لأنه تضيع للزمان وإتعاب للأبدان فى غير فائدة ، واشتغال بما لا يجدى فى الدنيا ولا فى الآخرة . تضيع تضيع للزمان وإتعاب للأبدان فى غير فائدة ، واشتغال بما لا يجدى فى الدنيا ولا فى الآخرة .

ثم قال : ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ ، قال مجاهد المصانع : البروج المشيدة ، والبنيان المخلد . وفي رواية عنه : بروج الحمام .

 <sup>(</sup>١) في أ : « نجينا نوحاً » .
 (٤) في ف : « متخمة » .

<sup>(</sup>۲) في أ : « اتبعه » .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، أ .
 (٦) في أ : « والجنان » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف ، أ .

وقال قتادة : هي مأخذ الماء . قال قتادة : وقرأ بعض القراء (١) : «وتتخذون مصانع كأنكم خالدون » .

وفى القراءة المشهورة : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ أى: لكى تقيموا فيها أبداً ، وليس ذلك بحاصل لكم، بل زائل عنكم ، كما زال عمن كان قبلكم .

وقال ابن أبى حاتم ، رحمه الله : حدثنا أبى ، حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا الوليد ، حدثنا البن عَجْلان ، حدثنى عَوْن بن عبد الله بن عتبة ، أن أبا الدرداء ، رضى الله عنه ، لما رأى ما أحدث المسلمون فى الغُوطة من البنيان ونصب الشجر ، قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق ، فاجتمعوا إليه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون ، وتبنون مالا تسكنون ، وتأملون ما لا تدركون ، إنه كانت قبلكم (٢) قرون ، يجمعون فيرعُون ، ويبنون فيوثقون (٣) ، ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غروراً ، وأصبح جمعهم بوراً ، وأصبحت مساكنهم (٤) قبوراً ، ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً ، فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ وقوله : ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِين ﴾ : وصفهم بالقوة والغلظة والجبروت ، ﴿ فَاتَّقُوا اللّهَ وَقُوله : عندوا ربكم ، وأطيعوا رسولكم .

ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهم فقال : ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُون . أَمَدَّكُم بِأَنْعَام وَبَنِينَ . وَجَنَّات وَعُيُونٍ . إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴾ أى : إن كذبتم وخالفتم ، فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب ، فما نفع فيهم .

﴿ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أُوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ (٣٦) إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَّلِينَ (٣٣) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلُكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ (١٣٩) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَّحيمُ (١٤٠) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن جواب قوم هود له ، بعدما حذرهم وأنذرهم ، ورَغَبَهُم ورهبهم ، وبين لهم الحق ووضحه : ﴿ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِنَ الْوَاعِظِين ﴾ أى : لا نرجع عما نحن فيه ، ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلهَتنا عَن قَوْلك وَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِين ﴾ [ هود : ٥٣ ] . وهكذا الأمر ؛ فإن الله تعالى قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذَرْهُمْ لا يُؤْمِنُون ﴾ [ البقرة : ٦ ] ، وقال تعالى قال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُون . ولَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةً حَتَىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦ ، ٩٧ ] .

وقولهم : ﴿ إِنْ هَذَا إِلا خُلُقُ الأَوَّلِينَ ﴾ : قرأ بعضهم : « إن هذا إلا خَلْق » بفتح الخاء وتسكين

 <sup>(</sup>۱) في ف : « الكوفيين » .
 (۲) في ف : « قد كانت قبلكم » ، وفي أ : « قد كانت لكم » .

<sup>(</sup>٣) في أ : « فيوبقون » .
(٤) في ف : « منازلهم » .

اللام .

قال ابن مسعود ، والعوفى عن عبد الله بن عباس ، وعلقمة ، ومجاهد : يعنون ما هذا الذى جئتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش : ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَلِين [ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْه بُكْرَةً وَأَصِيلا ﴾ [ الفرقان : ٥ ] ، وقال : ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاًّ إِفْكٌ اَفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْه قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِين ﴾ [ الفرقان : ٤ ، ٥] ، وقال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم (١) مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِين ﴾ [ النحل : ٢٤] .

وقرأ آخرون : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَّلِين ﴾ \_ بضم الخاء واللام \_ يعنون : دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد . ونحن تابعون لهم ، سالكون وراءهم ، نعيش كما عاشوا، ونموت كما ماتوا ، ولا بعث ولا معاد ؛ ولهذا قالوا : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِين ﴾ .

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَّلِين ﴾ يقول : دين الأولين . وقاله عكرمة، وعطاء الخراساني ، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، واختاره ابن جرير (٣) .

قال الله تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنّاهُم ﴾ أى : فاستمروا على تكذيب نبى الله هود ومخالفته وعناده ، فأهلكهم الله ، وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية ، أى : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً ، فكان إهلاكهم من جنسهم ، فإنهم كانوا أعتى شىء وأجبره ، فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة ، كما قال : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد . إِرَم [ ذَات الْعِمَاد ] (٤) ﴾ [الفجر : ٦ ، ٧] ، وهم عاد الأولى ، كما قال : ﴿ وأنّه أَهْلك عَاداً الأُولَى ﴾ [النجم : ٠٥] ، وهم من نسل إرم بن سام بن نوح . ﴿ ذَات الْعِمَاد ﴾ أى : الذين كانوا يسكنون العَمَد . ومن زعم أن ﴿ إرم » مدينة ، فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب وهم ، وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال: ﴿ الّتي لَمْ يُخْلَقُ مَثْلُهَا فِي الْبِلاد ﴾ [الفجر : ٨] ، أى: لم يخلق مثل هذه القبيلة فى قوتهم وشدتهم وجبروتهم ، ولو كان المراد بذلك مدينة لقال : التي لم يبن مثلها فى البلاد، وقال : ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنّا قُوّةً أَوَ لَمْ يَرُوا يبن مثلها فى البلاد، وقال : ﴿ فَأَمًا عَادٌ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنّا قُوّةً أَو لَمْ يَرُوا فَي اللّه الّذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مُنْهُ قُوّةً وَكَانُوا بآيَاتنا يَجْحَدُون ﴾ [فصلت : ١٥] .

وقد قَدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثور ، عتت على الخزنة ، فأذن (٥) الله لها في ذلك ، وسلكت وحصبت بلادهم ، فحصبت كل شيء لهم ، كما قال تعالى : ﴿ تُدَمّرُ كُلَّ شَيْء بأَمْرِ رَبّها فَأَصْبَحُوا لا يُرَىٰ (٦) إلا مَسَاكنُهُمْ ﴾ الأية [ الأحقاف : ٢٥ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَأَمّا عَادٌ فَأُهْلكُوا بريح صَرْصَر عَاتية . سَخّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَال وَثَمَانِيَةَ أَيّامٍ حُسُومًا ﴾ [ الحاقة : ٢ ، ٧] ، أي : كاملة ، ﴿ فَتَرَى الْقَوْمُ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ ﴾ [الحاقة : ٧] ، أي : بقوا أبداناً بلا رؤوس ؛

(٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « وقيل للذين كفروا » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ( ١٩/ ٦٠) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) في أ : « بإذن » .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : ﴿ لَا تَرَى ﴾ .

وذلك أن الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواء ، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه ، وتكسر رأسه ، وتلقيه ، كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا فى الجبال والكهوف والمغارات ، وحفروا لهم فى الأرض إلى أنصافهم ، فلم يغن عنهم ذلك (١)من أمر الله شيئاً ، ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللّه إِذَا جَاءَ لا يُؤخّر ﴾ [ نوح : ٤ ] ؛ ولهذا قال : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مَّوْمنينَ . وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحيم ﴾ .

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٤) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٤٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٤٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٤٥) ﴾ .

وهذا إخبار من الله ، عز وجل ، عن عبده ورسوله صالح ، عليه السلام: أنه بعثه إلى قوم ثمود، وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجر ، التي بين وادى القُرَى وبلاد الشام ، ومساكنهم معروفة مشهورة . وقد قدمنا في « سورة الأعراف » (٢) الأحاديث المروية في مرور رسول الله ﷺ بهم حين أراد غَزْوَ الشام ، فوصل (٣) إلى تَبُوك ، ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل الخليل ، عليه السلام . فدعاهم نبيهم صالح إلى الله ، عز وجل ، أن يعبدوه وحده لا شريك له ، وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة ، فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم أجرا منهم ، وإنما يطلب ثواب ذلك من الله ، عز وجل ، ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال :

﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (١٤٦) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيم (١٤٨) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (١٤٦) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥٠) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (١٥٠) ﴾.

يقول لهم واعظاً لهم ومحذراً إياهم نقم (٤) الله أن تحل بهم ، ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة ، وجعلهم في أمن من المحذورات . وأنبت لهم من الجنات (٥) . وأنبع لهم من العيون الجاريات ، وأخرج لهم من الزروع والثمرات ؛ ولهذا قال: ﴿ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيم ﴾ . قال العوفي ، عن ابن عباس : أينع وبلكغ ، فهو هضيم .

وقال على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ وَنَخْلِ طُلُّعُهَا هَضِيم ﴾ يقول : مُعشبة .

[و] (٦) قال إسماعيل بن أبي خالد ، عن عمرو بن أبى عمرو \_ وقد أدرك الصحابة \_ عن ابن عباس ، في قوله : ﴿ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيم ﴾ قال : إذا رطُب واسترخى . رواه ابن أبى حاتم ، قال : ورُوى عن أبى صالح نحو هذًا .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « لم يغن ذلك عنهم » .

 <sup>(</sup>۲) عند الآیات : ۷۳ ـ ۷۸ .
 (٤) فی ف ، أ : « نقمة » .

<sup>(</sup>٣) في أ : « فدخل » .

<sup>(</sup>٥) في أ : ﴿ الحبات ﴾ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ .

وقال أبو إسحاق ، عن أبى العلاء : ﴿ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيم ﴾ قال : هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد : هو الذي إذا كبُس <sup>(١)</sup> تهشم وتُفتت وتناثر .

وقال ابن جريج: سمعت عبد الكريم أبا أمية ، سمعت مجاهد يقول: ﴿ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيم ﴾ قال: حين يطلعُ تقبض عليه فتهضمه ، فهو من الرطب الهضيم ، ومن اليابس الهشيم ، تقبض عليه فتهشمه .

وقال عكرمة ، وقتادة : الهضيم : الرطب اللين .

وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة (٢) ، وركب بعضه بعضاً ، فهو هضيم .

وقال مرة : هو الطَّلْعُ حين يتفرق ويخضر .

وقال الحسن البصرى : هو الذي لا نوى له .

وقال أبو صخر: ما (٣) رأيت الطلع حين يُشق (٤) عنه الكم ، فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض، فهو الهضيم ، وقوله : ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ قال ابن عباس ، وغير واحد : يعنى : حاذقين . وفي رواية عنه : شرهين أشرين (٥) . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً وعبثاً ، من غير حاجة إلى سكناها ، وكانوا حاذقين (٦) متقنين لنحتها ونقشها ، كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ؛ ولهذا قال : ﴿ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ أي : أقبلوا على عَمَل ما يعود نفعُه عليكم (٧) في الدنيا والآخرة ، من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا ، ﴿ وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِين . ومخالفة الحق ألى الشرك والكفر ، ومخالفة ألحق .

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣) مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرُ مَثْلُنَا فَأْت بِآية إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٥٤) قَالَ هَذَهِ نَاقَةٌ لَّهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٥) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٥) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (١٥٥) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمَنِينَ (١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٥٦) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن ثمودَ في جوابهم لنبيهم صالح ، عليه السلام ، حين دعاهم إلى عبادة ربهم ﴿ قَالُوا إِنَّما أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِين ﴾ . قال مجاهد ، وقتادة : يعنون من المسحورين .

وروى (٨) أبو صالح ، عن ابن عباس : ﴿ مِنَ الْمُسَحَّرِين (٩) ﴾ : يعنى من المخلوقين ، واشتشهد بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر (١٠) .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ١ مس ٣ . (٢) في ف ، أ : ١ حمل النخلة المثمرة ٣ . (٣) في ف ، أ : ١ أما ٣ .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : ﴿ يَتَشْقَق ﴾ . (٥) في ف : ﴿ أَشْرِينَ شَرِهِينَ ﴾ . (٦) في أ : ﴿ صادقين ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) هو لبيد بن ربيعة ، والبيت في ديوانه ص (٥٦) ا . هـ ، مستفاداً من ط . الشعب .

يعنى الذين لهم سُحور ، والسَّحر : هو الرئة .

والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة: أنهم يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. ثم قالوا: ﴿ مَا أَنتَ إِلا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ﴾ يعني: فكيف أوحى إليك دوننا؟ كما قالوا في الآية الأخرى: ﴿ أَوُلُقِي (١) الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُو كَذَّابٌ أَشِر. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الأَشِر﴾ [القمر: ٢٥، ٢٠].

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ، ليعلموا صدقه بما (٢) جاءهم به من ربهم فطلبوا منه \_ وقد اجتمع ملؤهم \_ أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة \_ وأشاروا إلى صخرة عندهم \_ ناقة عُشراء من صفتها كذا وكذا . فعند ذلك أخذ عليهم نبى الله صالح العهود والمواثيق ، لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به ، [وليصدقنه] (٣) ، وليتبعنه ، فأنعموا بذلك . فقام نبى الله صالح ، عليه السلام، فصلى ، ثم دعا الله ، عز وجل ، أن يجيبهم إلى سؤالهم ، فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عُشراء ، على الصفة التي وصفوها . فآمن بعضهم وكفر أكثرهم ، ﴿ قَالَ هَذَه نَاقةٌ لّهَا شرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبُ يَوْم مَعْلُوم ﴾ يعنى : ترد ماءكم يوما ، ويوما تردونه أنتم ، ﴿ وَلا تَمَسُوها بَسُوء فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْم عَظيم ﴾ فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء ، فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهر ترد الماء ، وتأكل الورق والمرعى . وينتفعون بلبنها ، يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً ، فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم ، تمالؤوا على قتلها وعقرها ، ﴿ فَعَفَرُوها فَأَصْبُحُوا نَادمِينَ . فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ ﴾ الأمد وحضر شقاؤهم ، تمالؤوا على قتلها وعقرها ، ﴿ فَعَقُرُوها فَأَصْبُحُوا نَادمِينَ . فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ ﴾ الأمر ما لم يكونوا يحتسبون، فأصبحوا في ديارهم جاثمين ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُوْمَنِينَ . وإنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيم ﴾ .

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٣) وَمَا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط ، عليه السلام ، وهو : لوط بن هاران بن آزر ، وهو ابن أخى إبراهيم الخليل ، وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم ، وكانوا يسكنون «سدوم » وأعمالها التى أهلكها الله بها ، وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة ، وهى مشهورة ببلاد الغور ، متاخمة لجبال البيت (٤) المقدس ، بينها وبين بلاد الكرك والشوبك . فدعاهم إلى الله ، عز وجل ، أن يعبدوه وحده لا شريك له ، وأن يطيعوا رسولهم الذى بعثه الله إليهم ، ونهاهم عن معصية الله ، وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه فى العالم ، عما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله ، من إتيان الذكران دون الإناث ؛ ولهذا قال تعالى :

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « وأنزل » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، أ .

﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٠) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦) قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (١٦٦) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ (١٦٨) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلاَّ عَجُوزًا في الْغَابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ (١٧٢) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (١٧٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٧٥ ﴾ .

لما نهاهم نبى الله عن إتيانهم الفواحش ، وغشيانهم الذكور ، وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهم \_ ما كان جواب قومه له إلا أن قالوا : ﴿ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوط ﴾ يعنونَ: عما جئتنا (١) به، ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَخْرَجِينَ ﴾ أي: ننفيك من بين أظهرنا ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا (٢) كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم (٣) مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُون ﴾ [الأعراف: ٨٢] ، فلما رأى أنَّهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم ، تبرأ منهم فقال : ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِين ﴾ أى : الْمُغِضِين ، لا أحبه ولا أرضى به ؛ فأنا برىء منكم . ثم دعا الله عليهم قال : ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ قال الله تعالى : ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِين ﴾ أى : كلهم ، ﴿ إِلاَّ عَجُوزًا فِي الْغَابِرِين ﴾ ، وهي امرأته ، وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت(٤)مع من بقى من قومها ، وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في « سورة الأعراف » و « هود » ، وكذا في « الحجر » حين أمره الله أن يسرى بأهله إلا امرأته ، وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه ، فصبروا لأمر الله واستمروا ، وأنزل الله على أولئك العذاب الذي عمّ جميعهم ، وأمطر عليهم حجارة من سجيلٍ منضود ؛ ولهذا قال : ﴿ ثُمُّ دُمُّوْنَا الآخَرِينَ . وَأَمْطُوْنَا عَلَيْهِم مُّطُواً فُسَاءً مَطُرَ الْمُنذَرينَ . إِنَّ في ذَلك لآية وَمَا كَانَ أكثرهم مُّؤَمِنِين . وإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحيم ﴾ .

﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمينٌ ﴿٧٧) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون ﴿١٧٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمينَ (١٨٠) ﴿

هؤلاء \_ أعنى أصحاب الأيكة \_ هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبى الله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب ؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة ، وهي شجرة . وقيل : شجر ملتف كالغَيضة ، كانوا يعبدونها ؛ فلهذا لما قال : كذب أصحاب الأيكة المرسلين ، لم يقل : « إذ قال لهم أخوهم شعيب » ، وإنما قال : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعَيْب ﴾ ، فقطع نسبة الأخوة بينهم ؛ للمعنى الذي نسبوا إليه ، وإن كان أخاهم نسباً . ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة ، فظن أن أصحاب الأيكة غير

<sup>(</sup>١) في ف : « يعنى مما جئتنا » .

<sup>(</sup>٢) في ف ، أ : « فما » وهو خطأ . (٣) في جميع النسخ : ﴿ أَخْرَجُوا آلَ لُوطٌ ﴾ والصواب ما أثبتناه . (٤) في ف ، أ: « مهلكة ».

أهل مدين ، فزعم أن شعيباً ، عليه السلام ، بعثه الله إلى أمتين ، ومنهم من قال : ثلاث أمم .

وقد روی إسحاق بن بشر الكاهلي \_ وهو ضعيف \_ حدثني ابن السدى ، عن أبيه \_ وزكريا بن عمر (١) ، عن خَصيف ، عن عكْرمة قالا : ما بعث الله نبياً مرتين إلا شعيباً ، مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة ، ومرَّة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظُّلَّة .

وروى أبو القاسم البغوى ، عن هُدْبَة ، عن هَمَّام ، عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَأَصْحَابَ الرَّس ﴾. [ق : ١٢] قوم شعيب ، وقوله : ﴿ وَأَصْحَابُ الأَيْكُة ﴾ . [ق : ١٤] قوم شعيب .

قال إسحاق بن بشر : وقال غير جُو َيبُر : أصحاب الأيكة ومدين هما واحد . والله أعلم .

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة « شعيب » ، من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، عن أبيه ، عن معاوية بن هشام ، عن هشام بن سعد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن ربيعة بن سيف، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان ، بعث (٢) الله إليهما شعيباً النبي ، عليه السلام » (٣) .

وهذا غريب ، وفي رفعه نظر ، والأشبه أن يكون موقوفا . والصحيح أنهم أمة واحدة ، وصفوا في كل مقام بشيء ؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان ، كما في قصة مدين سواء  $^{(8)}$  ، فدل ذلك على أنهم أمة واحدة  $^{(6)}$  .

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقيم (١٨٢) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجبلَّةَ الأُولِينَ (١٨٤) ﴾ .

يأمرِهم تعالى (٦) بإيفاء المكيال (٧) والميزان ، وينهاهم عن التطفيف فيهما ، فقال : ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمَخْسِرِين ﴾ أي : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا (٨) الكيل لهم ، ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصا ،وتأخذوه ـ إذا كان لكم ـ تاماً وافياً ، ولكن خذوا كما تعطون ، واعطوا كما تأخذون.

﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ : والقسطاس هو : الميزان ، وقيل : القَبَّانُ . قال بعضهم : هو معرب من الرومية .

وقال مجاهد : القسطاس المستقيم : العدل ـ بالرومية . وقال قتادة : القسطاس : العدل .

وقوله : ﴿ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم ﴾ أى : تَنْقُصوهم أموالهم ، ﴿ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) في ف، أ « عمرو » .

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٣٠٩/١٠) .

<sup>(</sup>٤) في أ : « سواء » .

<sup>(</sup>٥) في أ : « فدل ذلك على أنهما واحدة » .

<sup>(</sup>٧) في ف ، أ : « الكيل » .

<sup>(</sup>۲) في ف ، 1 : « فبعث » .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : « عليه السلام » .

<sup>(</sup>٨) في أ: ﴿ فكلوا ﴾ .

مُفْسِدِينَ ﴾ يعنى : قطع الطريق ، كما في الآية الأخرى : ﴿ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُون [وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِه ] (١) ﴾ [ الأعراف : ٨٦ ] .

وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الأَوَّلِينَ ﴾ : يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل ، كما قال موسى ، عليه السلام : ﴿ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ ﴾ [الصافات : ١٢٦] . قال ابن عباس ، ومجاهد ، والسُّدِّى ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿ وَالْجِبِلَّةَ عَباس ، فَمَ عَلَى الأُولِينَ . وقرأ ابن زيد : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا ﴾ [يس : ٦٢] .

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينِ (١٨٥) وَمَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مَّ ثُلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (١٨٥) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِّنَ السَّمَاء إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٨٧) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا الْكَاذِبِينَ (١٨٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْمَلُونَ (١٨٥) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٩٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَوْمُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمنينَ (١٩٠) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٩١) ﴾ .

يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها (٢) \_ تشابهت قلوبهم \_ حيث قالوا: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِين ﴾ يعنون : من المسحورين ، كما تقدم . ﴿ وَمَا أَنتَ إِلا بَشَرّ مَثْلُنَا وَإِن نَظُنّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ أى : تتعمد الكذب فيما تقوله ، لا أن الله أرسلك إلينا ، ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِن السماء . وقال السدى : عذابًا مِن السماء . وقال السدى : عذابًا من السماء . وهذا شبيه بما قالت قُريش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَن نُومْنَ لَكَ حَتّى مَن السماء . وهذا شبيه بما قالت قُريش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَن نُؤمْنَ لَكَ حَتّى اللّه عنهم في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَن نُؤمْنَ لَكَ حَتّى اللّه وَالْمَلائكَة قَبيلا ﴾ [ الإسراء : ٩٠ - ٩٢ ] . وقوله : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللّهُمّ إِن كَانَ هَذَا قال هؤلاء الكفرة فَأَمُورُ عَيْنَا حَجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَو ائْتنا بعَذَاب أَلِيمٍ ﴾ [ الأنفال : ٣٢ ] ، وهكذا قال هؤلاء الكفرة الحهاد : ﴿ فَأَسْقُطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مَنَ السَّمَاء إِن كُنتَ مَن الصَّادِقِينَ ﴾ .

﴿ قَالَ رَبِي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ يقول: الله أعلم بكم ، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير ظالم لكم ، وكذلك وقع بهم كما سألوا ، جزاءً وفاقًا ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ وهذا من جنس ما سألوا ، من إسقاط الكسف عليهم ، فإن الله، سبحانه وتعالى ، جعل عقوبتهم (٣) أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يكُنّهم منه شيء ، ثم

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٢) في ف ، أ : ﴿ لرسلها ، .

<sup>(</sup>٣) في أ : ﴿ عقوبته ١ .

أقبلت إليهم سحابة أظلتهم ، فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر، فلما اجتمعوا [كلهم](١) تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار ، ولهباً ووهجاً عظيماً ، ورَجَفَت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن (٢) ، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق ، ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ؛ وذلك لأنهم قالوا : ﴿ لَنُخْرِجَنّك فَي الْأَعراف : ٨٨ ] ، فأرجفوا بنبي الله ومن يَا شُعَيْبُ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي ملّتنَا ﴾ [ الأعراف : ٨٨ ] ، فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه ، فأخذتهم الرجفة . وفي سورة هود قال : ﴿ وَأَخذَت الّذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةُ ﴾ [هود : ٩٤ ] ؛ وذلك لأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم : ﴿ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نّفُعَلَ فِي أَمُوالنَا مَا نَشَاءُ إِنّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرّشيد ﴾ [ هود : ٨٧ ] . قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء ، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم ، فقال: ﴿ وَأَخذَت الّذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةُ ﴾ (٣) . وههنا قالوا : ﴿ فَأَسْقَطْ فَناسَبُ أَن تأتيهم صيحة تسكتهم ، فقال: ﴿ وَأَخَذَت الّذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةُ ﴾ (٣) . وههنا قالوا : ﴿ فَأَسْقَطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِن السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن الصَّادِقِينَ ﴾ على وجه التعنت والعناد ، فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمُ الظُلّةِ إِنّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

قال قتادة : قال عبد الله بن عمر (٤) ، رضى الله عنه : إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلهم منه شيء ، ثم إن الله أنشأ لهم سحابة ، فانطلق إليها أحدهم واستظل (٥) بها ، فأصاب تحتها برداً وراحة ، فأعلم بذلك قومة ، فأتوها جميعاً ، فاستظلوا تحتها ، فأجَّجَتْ عليهم ناراً .

وهكذا روى عن عِكْرِمَة ، وسعيد بن جُبَير ، والحسن ، وقتادة ، وغيرهم .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، بعث الله إليهم الظلة ، حتى إذا اجتمعوا كلهم ، كشف الله عنهم الظلة ، وأحمى عليهم الشمس ، فاحترقوا كما يحترق الجراد في المَقْلَى.

وقال محمد بن كعب القُرَظيّ : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها ، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد ، فَفَرقُوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم ، فأرسل الله عليهم الظلة ، فدخل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم ظلاً (٦) أطيب ولا أبرد من هذا . هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة ، فصاح بهم صيحة واحدة ، فماتوا جميعاً . ثم تلا محمد بن كعب : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

وقال ابن جرير : حدثنى الحارث ، حدثنى الحسن ، حدثنى سعيد بن زيد ـ أخو حماد بن زيد ـ حدثنى حاتم بن أبي صغيرة (٧) ، حدثنى يزيد الباهلى : سألت ابن عباس عن هذه الآية ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ قال : بعث الله عليهم وَمَدَةً (٨) وحرا شديدا ، فأخذ

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ .

 <sup>(</sup>۲) في أ : « مواضع » .
 (٤) في ف ، أ : « عمرو » .

 <sup>(</sup>٣) في ف : « فأخذتهم الصيحة » .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « فاستظل » .

<sup>(</sup>٦) فى ف : « ما رأيت ظلا كاليوم » .

<sup>(</sup>٧) في أ : « ضفيرة » .

<sup>(</sup>A) في ف ، أ: « رعدة » .

بأنفاسهم [ فدخلوا البيوت ، فدخل عليهم أجواف البيوت ، فأخذ بأنفاسهم ] (١) ، فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرية ، فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس ، فوجدوا لها برداً ولذة ، فنادى بعضهم بعضاً ، حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها (٢) الله عليهم ناراً . قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم الظلة ، إنه كان عذاب يوم عظيم (٣) .

الظلة ، إنه كان عذاب يوم عظيم (٣) . ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ أى : العزيز في انتقامه من الكافرين ، الرحيم بعباده المؤمنين .

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِين (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِي مِبِينٍ (١٩٥) ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذى أنزله على عبده ورسوله محمد ، صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ وَإِنَّه ﴾ أى : القرآن الذى تقدم ذكره فى أول السورة فى قوله : ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذكر مِن الرَّحْمَن (٤) مُحْدَث ﴾ [الآية ] (٥) . ﴿ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ أى : أنزله الله عليك وأوحاه إليك ، ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ اللَّمِين ﴾ وهو جبريل ، عليه السلام ، قاله غير واحد من السلف : ابن عباس ، ومحمد بن كعب ، وقتادة ، وعطية العوفى ، والسدى ، والضحاك ، والزهرى ، وابن جريج . وهذا ما لا نزاع فيه .

قال الزهرى : وهذه كقوله : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّه ﴾ الآية [البقرة: ٩٧] .

وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله (٦) الأرض .

﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ ﴾ [أي : نزل به ملك كريم أمين ، ذو مكانة عند الله ، مطاع في الملأ الأعلى ، ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ يا محمد ، سالماً من الدنس والزيادة والنقص؛ ﴿ لِتَكُونَ مِن الْمُنذِرِينِ ﴾ [(٧) أي : لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه ، وتبشر به المؤمنين المتبعين له.

وقوله : ﴿ بِلْسَانَ عَرَبِيَ مُّبِينَ ﴾ أى : هذا القرآن الذي أنزلناه إليك [ أنزلناه ] (^^) بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل ، ليكون بيّناً واضحاً ظاهراً ، قاطعاً للعذر ، مقيماً للحجة ، دليلاً إلى المحجة .

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا عبد الله بن أبى بكر العَتكى ، حدثنا عباد بن عباد الله بن أبى بكر العَتكى ، حدثنا عباد بن عباد الله بن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى ، عن أبيه قال : بينما رسول الله بي مع أصحابه فى يوم دَجْن إذ قال لهم : «كيف ترون بواسقها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تراكمها . قال : «فكيف ترون جَونها (٩) ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها . قال : « فكيف ترون جَونها (٩) ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد ما أحسنها وأشد ترون رحاها استدارت (١٠) ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد

<sup>(</sup>٢) في ف ، أ : « أرسل » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ ، والطبرى .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ( ٦٧/١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « ربهم » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في ف : « لا يأكله ».

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : « حرنا » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>V، ۸) زیادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>۱۰) فی ف : « رحلها استدار » .

استدارتها . قال : « فكيف ترون برقها ، أوميض أم خَفْو (١) أم يَشُق شَقًا (٢) ؟ » . قالوا : بل يشق شقاً . قال : « الحياء الحياء إن شاء الله » . قال : فقال رجل : يا رسول الله ، بأبى وأمى ماأفصحك ، ما رأيت الذي هو أعربُ منك . قال : فقال : « حق لى ، وإنما أنزل (٣) القرآن بلساني، والله يقول : ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِين ﴾ » (٤) .

وقال سفيان الثورى : لم ينزل وحى إلا بالعربية ، ثم تَرْجم كل نبى لقومه ، واللسان يوم القيامة بالسريانية ، فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . رواه ابن أبى حاتم .

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ (١٩٦) أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٩٧) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٩) ﴾ .

يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم ، الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه ، كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك ، حتى قام آخرهم خطيباً في ملئه بالبشارة بأحمد : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ اللّه إِلَيْكُم مُصدّقًا لَمَا بَيْنَ يَدِيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبُشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدي اسْمُهُ أَحْمَد ﴾ [ الصف : ٦] ، والزبر ههنا هي الكتب وهي جمع زَبُور (٥) ، وكذلك الزبور ، وهو كتاب داود . وقال تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُبُرِ ﴾ [ القمر: ٥٢] أي : مكتوب عليهم في صحف الملائكة .

ثم قال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أى : أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء من بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم ، الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد عليه ومبعثه وأمته ، كما أخبر بذلك مَنْ آمن منهم كعبد الله بن سلام ، وسلمان الفارسي ، عمن أدركه منهم ومن شاكلهم. وقال الله تعالى : ﴿ الله ين يَبِّعُونَ الرّسُولَ النّبِيّ الأُمِّيّ اللّهَيّ اللّهَيّ اللّهَيّ اللّه عالى : ﴿ اللّه ين يَبّعُونَ الرّسُولَ النّبِيّ الأُمّيّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التّورْاةِ وَالإنجيل ﴾ الآية [ الأعراف : ١٥٧ ] .

ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل من الأعاجم، ممن لا يدرى من العربية كلمة ، وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته ، لا يؤمنون به ؛ ولهذا قال : ﴿ وَلَوْ نَزْلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الأَعْجَمِينَ . فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِه مُؤْمنين ﴾ ، كما أخبر عنهم فى الآية الآخرى : ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِن السَّمَاء فَظَلُوا فِيه يَعْرُجُونَ . لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَرَت أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ وَلَا تَعالى : ﴿ وَلَوْ أَنْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائكَة وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِم كُلَّ شَيْء قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيؤُمنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّه ﴾ [ الأنعام: ١١١]، وقال: ﴿ إِنَّ الّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كُلُ اللّهِ مَا الْعَدَابَ الأَلِيمَ ﴾ [ يونس: ٩٦] . وكل عَلَيْهمْ كُلُ اللّه عَلَيْهمْ كُلُ اللّه عَلَيْهمْ كُلُ اللّه عَلَيْهمْ كُلُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهمْ كُلُ اللّهِ عَلَيْهمْ كُلُ اللّهُ عَلَيْهمْ كُلُ اللّهُ عَلَيْهمْ كُلُ اللّهُ عَلَيْهمْ كُلُوا لِللّهُ عَلَيْهمْ كُلُوا لِللّهُ عَلَيْهمْ كُلُوا الْعَذَابَ الأَلْهمُ عَلَيْهمْ كُلُونُ لَا يُؤْمِنُونَ . ولَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُ آيَة حَتَىٰ يَرَوا الْعَذَابَ الأَلْهمَ ﴾ [ يونس: ٩٦ ] .

<sup>(</sup>۱) في أ : « خفق » . (۲) في أ : « شقاقا » . (۳) في ف : « نزل » .

<sup>(</sup>٤) ورواه الرامهرمزي في أمثال الحديث ص ( ١٥٥ ) من طريق عبد الله بن محمد الأموى ، عن عباد بن عباد المهلمي به .

<sup>(</sup>٥) في ف ، ١: ﴿ زبرة » .

﴿ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (٢٠٠) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ (٢٠٠) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ (٣٠٣) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجُلُونَ (٢٠٤) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ (٣٠٣) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجُلُونَ (٢٠٤) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (٣٠٣) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (٣٠٣) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (٣٠٠) وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ (٢٠٨) ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (٣٠٩) ﴾ .

يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد ، أى : أدخلناه في قلوب المجرمين ، لا يُوْمنُونَ بِه ﴾ أى : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم ، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ، ﴿ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً ﴾ أى : عذاب الله بغتة ، ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ . فَيَقُولُوا هَلْ وَلهم اللعنة ولهم سوء الدار ، ﴿ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً ﴾ أى : عذاب الله بغتة ، ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ . فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴾ ؟ أى : يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا [ من فزعهم ] (١) بطاعة الله ، كما قال تعالى : ﴿ وأَنَذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرُنَا إِلَىٰ أَجَلِ طاعة الله ، كما قال تعالى : ﴿ وأَنَذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيقُولُ اللّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرُنَا إِلَىٰ أَجَلٍ فَكُلِ ظَالَم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته ، ندم ندماً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : وَلَوْ اللهم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته ، ندم ندماً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلاَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنا ليُضلُوا عَن سَبيلكَ رَبَّنا اطْمس عَلَىٰ أَمُوالهم وأَلهم وأَلهم فَل يُؤْمنُوا حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الأَليم . قال قَدْ أُجِيبَت دَّعْوتُكُما [ فَاسْتَقِيما وَلا تَتَيعانُ سَبيلَ المُنْدُنُ لا يَعْلَمُونَ ] (٢٠) ﴾ [ يونس : ٨٨ ، ٨٨ ] ، فاثرت هذه الدعوة في فرعون ، فما آمن والْمُسْلمينَ . العَذَابِ الأَلهُ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمًا رَأُوا بَأْسَنا ﴾ الآية [ غافر : ٤٤ م ١٥ ] . فاللّ وقَدْهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمًا رَأُوا بَأْسَنا ﴾ الآية [ غافر : ٤٨ ) ١٥ ] . اللَّهُ وحْدَهُ وكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهُ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنا ﴾ الآية [ غافر : ٤٨ ) ٨ ] .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجَلُونَ ﴾ : إنكار عليهم ، وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيباً واستبعاداً : ﴿ وَيَسْتَعْجَلُونَكَ لِلرسول تكذيباً واستبعاداً : ﴿ وَيَسْتَعْجَلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ الآيات [ العنكبوت : ٥٣ ] .

ثم قال : ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ . ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ . مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمتَعُونَ ﴾ أى : لو أخرناهم وأنظرناهم ، وأملينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال ، ثم جاءهم أمر الله ، أى شيء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعم ، ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ الله ، أى شيء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعم ، ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاها ﴾ [النازعات : ٤٦] ، وقال تعالى : ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنة وَمَا هُو بَمُزَحْزِحِهُ مِن الْعَذَابِ أَن يُعْمَر ﴾ [ البقرة : ٩٦] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ [ الليل : ١١] ؛ ولَهذا قال : ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مًا كَانُوا يُمتَعُونَ ﴾ .

وفي الحديث الصحيح: « يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة (٣) ، ثم يقال له: هل رأيت

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ف ، أ .

خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا [ والله يا رب ] (١) . ويؤتى بأشد الناس بؤسًا كان فى الدنيا، فيصبغ فى الجنة صبغة ، ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول : لا والله يا رب ، أى : ما كأن شيئاً كان (٢) . ولهذا كان عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت :

كأنَّك لَمْ تُوتر من الدَّهْر لَيْلَةً إذا أنْتَ أَدْرَكْتَ الذي كنتَ تَطْلُبُ

ثم قال الله تعالى مخبراً عن عدله فى خلقه : أنَّه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم ، والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهم ؛ ولهذا قال : ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة إِلا لَهَا مُنذِرُونَ . ذَكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالمِين ﴾ كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولا ﴾ [ الإسراء : ١٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعلكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا [ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى الْقُرَى وَاللَّهُون ﴾ [ القصص : ٥٩] .

﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُون (٢١٢) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد : أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله ، ﴿ وَمَا تَنزَّلُت بِهِ الشّياطين ﴾ . ثم ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه ، أحدها : أنه ما (٤) ينبغى لهم ، أى : ليس هو من بُغيتهم ولا من طلبتهم ؟ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد ، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونور وهدى وبرهان عظيم ، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؟ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَا يُنْبَغِي لَهُمْ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ أى : ولو انبغي لهم لما استطاعوا ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لِّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّه ﴾ [ الحشر : ٢١ ] .

ثم بين أنه لو انبغى (٥) لهم واستطاعوا حمله وتأديته ، لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشُهبا في مُدّة إنزال القرآن على رسوله ، فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه ، لئلا يشتبه الأمر . وهذا من رحمة الله بعباده ، وحفظه لشرعه ، وتأييده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ ولُون ﴾ ، كما قال تعالى مخبراً عن الجن : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلتَتْ حَرَسًا شَدِيداً وَشُهُباً . وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعَدُ للسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا . وَأَنَّا لا نَدُّرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن : ٨ ـ ١٠] .

﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَّبِينَ (٢١٣) وَأَنذِرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَأَنذِرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (٢١٦) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٦) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦)

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده ( ٣/٣/٣ ) من حديث أنس بن مالك ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، أ . وفي هـ: ﴿ إِلَى قُولُه ﴾ . ﴿ { } في ف : ﴿ لا ﴾ . ﴿ (٥) في ف : ﴿ ابتغى ﴾ .

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَلِيمُ (٢٢٠) ﴾ .

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له ، ومخبراً أنَّ من أشرك به عذبه .

وفى صحيح مسلم: «والذى نفسى بيده، لا يسمع بى أحدٌ من هذه الأمة، يهودى ولا نصرانى، ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار ».

وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة ، فلنذكرها :

#### الحديث الأول:

قال الإمام أحمد ، رحمه الله : حدثنا عبد الله ، بن نُميْر ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مُرة ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : لما أنزل الله ، عز وجل : ﴿ وَأَنذُرْ عَشير تَكَ الْأَقْر بِينَ ﴾ ، أتى النبي ﷺ الصفا فصعد عليه ، ثم نادى : « يا صباحاه » . فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء إليه ، وبين رجل يبعث رسوله ، فقال رسول الله ﷺ : « يا بنى عبد المطلب ، يا بنى فهر ، يا بنى لؤى ، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل ، تريد أن تغير عليكم ، صدقتمونى ؟ » . قالوا: نعم . قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » . فقال أبو لهب : تبا لك سائر اليوم ، أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [ سورة المسد ] .

ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ، من طرق ، عن الأعمش ، به (۲) .

### الحديث الثاني:

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : لما نزلت : ﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ ، قام رسول الله ﷺ فقال : « يا فاطمة ابنة محمد ، يا صفية ابنة عبد المطلب ، يا بنى عبد المطلب ، لا أملك لكم من الله شيئا ، سلونى من مالى ما شئتم » . انفرد بإخراجه مسلم (٣) .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « صلوات الله عليه وسلامه » .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤٨٠١) وصحيح مسلم برقم (٢٠٨) والنسائي في السنن الكبري برقم (١١٧١٤) وسنن الترمذي برقم (٣٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) المسند ( ٦/ ١٨٧ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢٠٥ ) .

#### الحديث الثالث:

قال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، حدثنا عبد الملك بن عُمير ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَأَنذُو عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ ، دعا رسول الله ﷺ [ قريشا ] (١) ، فعم وخص ، فقال : « يا معشر قريش ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد مناف ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد مناف ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت محمد ، أنقذى نفسك من النار ] (١) ، فإني \_ والله \_ ما أملك لكم من الله شيئاً ، إلا أن لكم رَحماً سأبلها ببلالها » .

ورواه مسلم والترمذى ، من حديث عبد الملك بن عمير ، به (7) . وقال الترمذى : غريب من هذا الوجه . ورواه النسائى من حديث موسى بن طلحة مرسلا ، لم يذكر فيه أبا هريرة (3) . والموصول هو الصحيح . وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة (0) .

وقال الإمام أحمد :حدثنا يزيد ، حدثنا محمد \_ يعنى ابن إسحاق \_ عن أبى الزناد ، عن الأعرج، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « يا بنى عبد المطلب ، اشتروا أنفسكم من الله . يا صفية عمة رسول الله ، ويا فاطمة بنت رسول الله ، اشتريا أنفسكما من الله ، لا أُغنى عنكما من الله شيئاً ، سلانى من مالى ماشئتما » .

تفرد به من هذا الوجه (٦) ، وتفرد به أيضاً ، عن معاوية ، عن زائدة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ بنحوه (٧) . ورواه أيضاً عن حسن ، ثنا ابن لِهَيعة ، عن (٨) الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعا (٩) .

وقال أبو يعلى : حدثنا سُويد بن سَعيد ، حدثنا (١٠) ضمام بن إسماعيل ، عن موسى بن وَرُدَان، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ : « يا بنى قصى ، يا بنى هاشم ، يا بنى عبد مناف . أنا النذير والموت المغير . والساعة الموعد » (١١) .

## الحديث الرابع:

قال أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا التيمي ، عن أبي عثمان ، عن قبيصة بن مُخارق

<sup>(</sup>١، ٢) زيادة من ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٣) المسند ( ٢/ ٣٦٠ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢٠٤ ) وسنن الترمذي برقم ( ٣١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٦/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم ( ٤٧٧١ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٦) المسند ( ٢/ ٨٤٤ ) .

<sup>(</sup>٧) المسند ( ۲/ ۲۹۸ ) .

<sup>(</sup>٨) في ف : ﴿ ثَنَا ﴾ . (٩) المسند ( ٢/ ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱۰) في ف : ١ عن ٢ .

<sup>(</sup>۱۱) مسند أبي يعلى ( ۱۱/ ۱۰ ) وسويد بن سعيد متكلم فيه .

وزُهَير بن عمرو قالا : لما نزلت : ﴿ وَأَنذُرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ ، صَعد رسول الله ﷺ رَضْمَةً من جبل على أعلاها حجر ، فجعل ينادى : ﴿ يا بنى عبد مناف ، إنما أنا نذير ، إنما مثلى ومثلكم كرجل رأى العدو ، فذهب يربأ أهله ، يخشى أن يسبقوه ، فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه » .

ورواه مسلم والنسائى ، من حديث سليمان بن طرْخان التيمى ، عن أبى عثمان عبد الرحمن بن مُل النَّهْدى ، عن قَبِيصة وزُهيَر بن عَمْرو الهلالى ، به (١) .

#### الحديث الخامس:

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا شريك عن الأعمش ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله الأسدى ، عن على ، رضى الله عنه ، قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَأَنذُرْ عَشَيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ ، جمع النبى ﷺ من أهل بيته ، فاجتمع ثلاثون ، فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم : « من يَضْمَنُ عَنى دينى ومواعيدى ، ويكون معى في الجنة ، ويكون خليفتى في أهلى ؟ » . فقال رجل ـ لم يسمه شريك ـ : يا رسول الله ، أنت كنت بحراً (٢) ، من يقوم بهذا ؟ قال : ثم قال الآخر ، قال : فعرض ذلك على أهل بيته ، فقال عكى " : أنا (٣) .

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق: قال أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا أبو عَوانة ، عن عثمان بن المغيرة ، عن أبى صادق ، عن ربيعة بن ناجذ ، عن على ، رضى الله عنه ، قال : جمع رسول الله عليه أو دعا رسول الله عليه عنه المطلب ، وهم رَهْطٌ ، كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق وقال : وصنع (٤) لهم مداً من طعام فأكلوا حتى شبعوا وقال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس . ثم دعا بغُمر (٥) فشربوا حتى رووا ، وبقى الشراب كأنه لم يمس و أو لم يشرب وقال : « يا بنى عبدالمطلب ، إنى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة ، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ، فأيكم يبايعنى على أن يكون أخى وساحبى ؟ » . قال : فلم يقم إليه أحد . قال : فقمت باليه وكنت بالعنى على أن يكون أخى وساحبى ؟ » . قال ثلاث مرات ، كل ذلك أقوم إليه فيقول لى : المجلس » . ثم قال ثلاث مرات ، كل ذلك أقوم إليه فيقول لى : المجلس » . حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدى (١) .

طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر : قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل النبوة » : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يُونُس بن بُكيْر ، عن محمد بن إسحاق قال : فحدثنى من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل ـ واستكتمنى اسمه ـ عن ابن عباس ، عن على بن أبى طالب ، رضى الله عنه ، قال : لما نزلت هذه الآية على رسول الله عليه : ﴿ وَأَنذُرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ النَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، قال رسول الله عليه : « عرفت أنّى إن بادأت بها قومى ، رأيت منهم ما أكره ،

<sup>(</sup>۱) المسند (۵/ ۲۰) وصحيح مسلم برقم (۲۰۷) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١١٣٧٩).

<sup>(</sup>۲) في أ : « تجرى » .

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ١١١) وقال الهيثمي في المجمع (٣٠ ٢/٨) : ﴿ رَجَالَ أَحْمَدُ رَجَالَ الصَّحِيحِ ، غير شريك وهو ثقة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « فصنع » . (٥) في ف ، أ : « بعس » .

<sup>(</sup>٦) المسند (١/ ١٥٩) وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٠٢) : « رجاله ثقات » .

فَصَمَتُ . فجاءني جبريل ، عليه السلام ، فقال : يا محمد ، إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك ». قال على ، رضى الله عنه: فدعاني فقال: « يا على ، إن الله قد أمرني [ أن ] (١) أنذر عشيرتي الأقربين ، فعرفت أنى إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره ، فَصَمت عن ذلك ، ثم جاءني جبريل فقال : يا محمد ، إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك . فاصنع لنا يا على شاة على صاع من طعام ، وأعدّ لنا عُسَّ لبن ، ثم اجمع لى (٢) بني عبد المطلب » . ففعلتُ فاجتمعوا له ، وهم يومئذ أربعون رجلاً ، يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً . فيهم أعمامه : أبو طالب ، وحمزة ، والعباس ، وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك الجَفْنَةَ ، فأخذ رسول الله ﷺ منها حذْيَة فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها ، وقال : « كلوا بسم الله » . فأكل القومُ حتى نَهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم : والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله ﷺ : « اسقهم يا على » . فجئت بذلك القَعب فشربوا منه حتى نَهلُوا جميعاً ، وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله ﷺ أن يكلمهم ، بَدَّره أبو لهب إلى الكلام فقال : لَهَدَّ ما سحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلِّمهم رسول الله ﷺ . فلما كان الغدُ قال رسول الله ﷺ : « يا على ، عُدْ لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب ؛ فإن هذا الرجل قد بَدَرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم » . ففعلت ، ثم جمعتهم له ، فصنع رسول الله علي كما صنع بالأمس ، فأكلوا حتى نَهلُوا عنه ، وايم اللّه إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول اللّه ﷺ : « اسقهم يا على ». فَجَئت بذلك القَعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً . وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله ﷺ أن يكلمهم بَدَره أبو لهب بالكلام فقال : لَهَدُّ ما سحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم لنا بالأمس من الطعام والشراب ؛ فإن هذا الرجل قد بَدَرني إلى ما سمعتَ قبل أن أكلم القوم». ففعلت ، ثم جمعتهم له فصنع رسول الله عليه [ كما صنع ] (٣) بالأمس ، فأكلوا حتى نهلوا عنه ، ثم سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه ، وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلها، ثم قال رسول الله ﷺ : " يا بني عبد المطلب ، إني \_ والله \_ ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة » .

قال أحمد بن عبد الجبار: بلغنى أن ابن إسحاق إنما (٤) سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبى مريم، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث (٥).

وقد رواه أبو جعفر بن جرير ، عن ابن حميد ، عن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الغفار ابن القاسم ، عن المنهال بن عمرو ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس ، عن على بن أبى طالب ، فذكر مثله ، وزاد بعد قوله : « إنى جئتكم بخير الدنيا والآخرة » . « وقد أمرنى الله أن أدعوكم إليه ، فأيكم يؤازرنى (٦) على هذا الأمر على أن يكون أخى ، وكذا وكذا » ؟ قال : فأحجم

(۲) في ف : « لنا » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ ، ودلائل النبوة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، أ ، ودلائل النبوة . (٤) في ف : ﴿ لما ﴾ .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة ( ٢/ ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في ف : ﴿ وَازْرَنِّي ﴾ .

القوم عنها جميعاً ، وقلت \_ وإنى لأحدثهم سناً ، وأرمصُهم عينا ، وأعظمهم بطنا ، وأحمشهم ساقا. أنا يا نبى الله ، أكون وزيرك عليه ، فأخذ يَرْقُبنى ثم قال : « إن هذا أخى ، وكذا وكذا ، فاسمعوا له وأطيعوا » . قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع (١) .

تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبى مريم ، وهو متروك كذاب شيعى ، اتهمه على ابن المدينى وغيره بوضع الحديث ، وضعفه الأئمة رحمهم الله .

طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسَرة الحارثي ، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عبد الله بن الحارث قال: قال على ، رضى الله عنه : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَأَنذُرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ ، قال لى رسول الله عليه : « اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا » . قال : ففعلت ، ثم قال : « ادع بني هاشم » . قال : فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل \_ أو : أربعون ورجل \_ قال : وفيهم عشرة كلهم يأكل الجذَعَة بإدامها . قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله ﷺ من ذروتها ثم قال : « كلوا » ، فأكلوا حتى شبعوا ، وهي على هيئتها (٢) لم يرزؤوا منها إلا يسيراً ، قال : ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رَوُوا . قال : وفَضَلَ فَضْلٌ ، فلما فرغوا أراد رسول اللَّه ﷺ أن يتكلم ، فبدرُوهُ الكلام، فقالوا : ما رأينا كاليوم في السحر . فسكت رسول الله علي ، ثم قال : « اصنع [لي](٣) رجل شاة بصاع من طعام » . فصنعت ، قال : فدعاهم ، فلما أكلوا وشربوا ، قال : فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى ، فسكت رسول الله ﷺ ثم قال لى : « اصنع [ لى ] (٤) رجل شاة بصاع من طعام . فصنعت ، قال : فجمعتهم ، فلما أكلوا وشربوا بَدَرهم رسول الله ﷺ الكلام فقال : « أيكم يقضى عنى دَيني (٥) ويكون خليفتي في أهلي ؟ » . قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله ، قال : وسكت أنا لسن العباس . ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس ، فلما رأيت ذلك قلت : أنا يا رسول الله . [ فقال ك : « أنت » ](٦) قال : وإني يومئذ لأسوأهم هيئة ، وإني لأعمش العينين ، ضخم البطن ، حَمْش الساقين .

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن على ، رضى الله عنه . ومعنى سؤاله ، عليه الصلاة والسلام (٧) ، لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ، ويخلفوه فى أهله ، يعنى إن قتل فى سبيل الله ، كأنه خشى إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل ، ولما أنزل الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ وَإِن لّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [ المائدة : ٦٧ ] ، فعند ذلك أمن . وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ ﴾ . ولم يكن فى بنى هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله على من على ، رضى الله عنه ؛ ولهذا (٨) بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسولُ الله على أن بعد هذا \_ والله أعلم \_ دعاؤه الناس جَهرةً على الصفا، وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا ، حتى سَمّى من سمى من أعمامه وعماته وبناته ، لينبه بالأدنى على الأعلى ، أى : إنما أنا نذير ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ( ۱۹/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف . « فلهذا » . (٨) في ف : « فلهذا » . (٨) وي د اللهذا » . (٨) وي د اللهذا » . (٨) (١) وي د اللهذا » . (٨)

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقى ـ غير منسوب ـ من طريق عمرو بن سمرة ، عن محمد بن سُوقة ، عن عبدالواحد الدمشقى قال : رأيت أبا الدرداء ، رضى الله عنه ، يحدث الناس ويفتيهم ، وولده إلى جنبه ، وأهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون ، فقيل له : ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم ، وأهل بيتك جلوس لاهين ؟ فقال : لأنى سمعت رسول الله وقول: « أزهد الناس في الدنيا الأنبياء ، وأشدهم عليهم الأقربون » . وذلك فيما أنزل الله ، عز وجل : ﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ ، ثم قال : « إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم » . ولهذا قال [ الله تعالى ] (١) : ﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ . وَإِنْ رُخِينً مَنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَإِنْ عَصَولْكَ فَقُلْ إِنّي بَرِيءٌ مّماً تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

وقوله : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيم ﴾ أى : في جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظفرك ومُعلل كلمتك .

وقوله : ﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُوم ﴾ أى : هو معتن بك ، كما قال تعالى : ﴿ وَاصْبِر (٣) لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بَأَعْيُننَا ﴾ [ الطور : ٤٨ ].

قال ابن عباس : ﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُوم ﴾ يعنى : إلى الصلاة .

وقال عكرمة : يرى قيامه وركوعه وسجوده .

وقال الحسن : ﴿ الَّذِي يَرَاكُ حِينَ تَقُوم ﴾ : إذا صليت وحدك .

وقال الضحاك : ﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُوم ﴾ أي : من فراشك أو مجلسك .

وقال قتادة : ﴿ الَّذِي يَرَاكُ ﴾ :قائما وجالسا وعلى حالاتك .

وقوله : ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِين ﴾ :قال قتادة : ﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُوم . وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِين ﴾ قال : في الصلاة ، يراك وحدك ويراك في الجَمْع . وهذا قول عكرمة ، وعطاء الخراساني ، والحسن البصري .

وقال مجاهد : كان رسول الله ﷺ يرى من خلفه كما يرى من أمامه ؛ ويشهد لهذا ما صح فى الحديث : « سُوّوا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى » (٤) .

وروى البزار وابن أبى حاتم ، من طريقين ، عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : يعنى تقلبه من صلب نبى إلى صلب نبى ، حتى أخرجه نبيا .

وقوله : ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أى : السميع لأقوال عباده ، العليم بحركاتهم وسكناتهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنُ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ

 <sup>(</sup>١) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ( ١٠/ ٥٨٧ المخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : ﴿ فاصبر ﴾ والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه برقم ( ٧٢٣ ) .

تُفيضُونَ فيه ﴾ الآية [ يونس : ٦١ ] .

﴿ هَلْ أُنَبَّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢٦) تَنزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكِ أَثيم (٢٢٦) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٠) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثيرًا وَانتَصَرُوا منْ بَعْد مَا ظُلْمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلبُونَ (٢٢٧) ﴾.

يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا ، وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه ، أو أنه أتاه به رئيّ من الجن ، فنزه الله ، سبحانه ، جناب رسوله عن قولهم وافترائهم ، ونبه أن ما جاء به إنما هو [ الحق ] (١) من عند الله ، وأنه تنزيله ووحيه ، نزل به ملك كريم أمين عظيم ، وأنه ليس من قُبيل الشياطين ، فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القِرآن العظيم، وإنما ينزلون (٢) على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله : ﴿ هَلْ أَنْبُنَّكُم ﴾ أي : أخبركم ﴿ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ . تَنزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَقَّاكِ أَثيم ﴾ أي : كذوب في قوله ، وهو الأفاك الأثيم ، أي (٣): الفاجر في أفعاله . فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين كالكهان وما جرى مجراهم من الكذَّبة الفسقة ، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة .

﴿ يُلْقُونَ السَّمْع ﴾ أي : يسترقون السمع من السماء ، فيسمعون الكلمة من علم الغيب ، فيزيدون معها مائة كذبة ، ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها ، فيصدقهم الناس في كل ما قالوه، بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء ،كما صح بذلك الحديث ، كما رواه البخاري، من حديث الزهرى : أخبرني يحيى بن عُروةً بن الزبير ، أنه سمع عُرُوةً بن الزبير يقول : قالت عائشة، رضى الله عنها : سأل ناس النبي عَلَيْ عن الكهان ، فقال : " إنهم ليسوا بشيء " . قالوا : يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا ؟ فقال النبي ﷺ : « تلك الكلمة من الحق يخطفها (٤) الجني، فَيُقُرُّقرها في أذن وليه كقَرْقَرة الدجاجة ، فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة » (٥).

وقال البخاري أيضا: حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبى الله عليه قال: « إذا قضى الله الأمر في السماء ، ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعاناً لقوله ، كأنها (٦) سلسلة على صَفْوان ، حتى إذا فُزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلى الكبير . فيسمعها مسترقو السمع ، ومسترقو السمع ، هكذا بعضهم فوق بعض » . ووصف سفيان بيده فَحَرفها ، وبَدّد بين أصابعه « فيسمع الكلمة ، فيلقيها إلى من تحته ، ثم يلقيها الآخرُ إلى من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر \_ أو الكاهن \_ فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع (٧) من السماء ». انفرد به البخاري (٨) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . (٢) في أ : ﴿ يَتَنْزُلُونَ ﴾ . (٣) في ف : ۵ وهو ۹ .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ: « يحفظها » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم ( ٧٥٦١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ف : ﴿ كَأَنَّه ﴾ . (۸) صحيح البخاري برقم ( ٤٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في هـ ، ف ، أ : « سمعت » والصواب ما أثبتناه من البخاري .

وروى مسلم من حديث الزهرى ، عن على بن الحسين ، عن ابن عباس ، عن رجال من الأنصار قريباً من هذا . وسيأتى عند قوله تعالى فى سبأ : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ الآية [ سبأ : ٢٣ ] ، [إن شاء الله تعالى ] (١) .

وقال البخارى : وقال الليث : حدثنى خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبى هلال : أن أبا الأسود أخبره ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبى ﷺ أنه قال : « إن الملائكة تَحَدَّث فى العَنَان ــ والعَنَان: الخَمَام ــ بالأمر [ يكون ] (٢) فى الأرض ، فتسمع الشياطين الكلمة ، فتقرَّها فى أذَن الكاهن كما تُقرَّ القارورة ، فيزيدون معها مائة كذبة » (٣) .

وقال البخارى فى موضع آخر من كتاب « بدء الخلق » عن سعيد بن أبى مريم ، عن الليث ، عن عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة ، بنحوه (٤) .

وقوله : ﴿ وَالشَّعْرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ : قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : يعنى : الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن . وكذا قال مجاهد ، رحمه الله ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغيرهما .

وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان ، فينتصر لهذا فِئَامٌ من الناس ، ولهذا فئَامٌ من الناس ، فلهذا فئَامٌ من الناس ، فأنزل الله : ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ .

وقال الإمام أحمد : حُدثنا قُتَيبَةُ ، حدثنا لَيث ، عن ابن الهاد ، عن يُحَنَّس (٥) \_ مولى مصعب ابن الزبير \_ عن أبى سعيد قال : بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ بالعَرْج ، إذ عَرَض شاعر يُنشد ، فقال النبى ﷺ : « خذوا الشيطان \_ أو امسكوا الشيطان \_ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً » (٦) .

وقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ ﴾ : قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : في كل لغو يخوضون .

وقال الضحاك عن ابن عباس : في كل فن من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره .

وقال الحسن البصرى : قد \_ والله \_ رأينا أوديتهم التى يهيمون فيها ، مرة فى شتمة  $^{(V)}$  فلان ، ومرة فى مدحة  $^{(\Lambda)}$  فلان .

وقال قتادة : الشاعر يمدح قوماً بباطل ، ويذم قوماً بباطل .

وقوله : ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُون ﴾ : قال العوفى ، عن ابن عباس : كان رجلان على عهد رسول الله ، أحدهما من الأنصار ، والآخر من قوم آخرين ، وإنهما تهاجيا ، فكان (٩) مع كل

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . (٢) زيادة من ف ، أ ، والبخارى .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى برقم (٣٢٨٨ ) وقد وصله أبونعيم في المستخرج من طريق أبي حاتم الرازى عن أبي صالح كاتب الليث عنه ، كما في الفتح ( ٦/ ٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم (٢٢١٠) .

<sup>(</sup>٥) في ف : ١ محنش ٢ .

<sup>(</sup>٦) المسئد (٣/٨) .

<sup>(</sup>٧) في ف : ١ شتيمة ١.

واحد منهما غَوَّاة من قومه \_ وهم (١) السفهاء \_ فقال الله تعالى : ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهيمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُون ﴾ .

وقال على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه .

وهذا الذي قاله ابن عباس ، رضي الله عنه ، هو الواقع في نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتَبجُّحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم ، فيتكثرون بما ليس لهم ؛ ولهذا اختلف العلماء ، رحمهم الله ، فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حَدًّا : هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا ، لأنهم يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين . وقد ذكر محمد بن إسحاق ، ومحمد بن سعد في الطبقات ، والزبير بن بكَّار في كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، استعمل النعمان بن عدى بن نَضْلَة على « ميسان» \_ من أرض البصرة \_ وكان يقول الشعر ، فقال :

> بِمَيْسَانَ ، يُسقَى في زُجاج وَحَنْتَم ألاً هل أتى الحسناء أن حليلها إذا شئت عَنتنى دَهاقين قرية وركَّاصَةٌ تَجذُو على كل منسم(٢) ولا تَسْقني بالأصْغُر الْمُتَثَلم(٣) فإنْ كُنتَ نَدْماني فَبالأكْبِرَ اسْقني تَنادُمُنا بالجـوَسوَ المُتهَدَم لعك أمير المؤمنين يسوؤه

فلما بلغ [ ذلك ] (٤) أمير المؤمنين قال : إى والله ، إنه ليسوؤني ذلك ، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . حمّ . تَنزيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . عَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [ عافر ً: ١ ـ ٣ ] ، أما بعد فقَد بلغنى قولك:

# لَعَلَّ أمير الْمؤمنين يَسُوؤُه تَنَادُمُنَا بِالْجَوْسِقِ (٥) الْمُتَهَدِّم

وايم الله ، إنه ليسوؤني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكَّته بهذا الشعر ، فقال : والله \_ ياأمير المؤمنين ــ ما شربتها قَطّ ، وما ذاك الشعر إلا شيء طَفح على لسانى . فقال عمر : أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لى على عمل أبداً ، وقد قُلتَ ما قلتَ (٦) .

فلم يُذكر أنه حَدّه على الشراب ، وقد ضمنه شعره ؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون ، ولكنه (٧) ذمه عمر ، رضى الله عنه ، ولامه على ذلك وعزله به . ولهذا جاء في الحديث : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً ، يريه خير له من أن يمتلئ شعراً » (^).

والمراد من هذا : أن (٩) الرسول عليه (١٠) الذي أنزل عليه (١١) القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛

<sup>(</sup>٣) في ف : « المتلثم » . (١) في ف : ﴿ فهم ﴾ . (Y) في ف ، أ : « مبسم » .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « في الجوسق » . (٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٦) الأبيات في السيرة النبوية لابن هشام ( ٢/ ٢٦٦ ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( ٤/ ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في ف : « ولكن » .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم في صحيحه برقم ( ٢٢٥٧ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : « أن هذا الرسول » .

<sup>(</sup>١٠) في ف ، أ : ﴿ صلوات اللَّه وسلامه عليه ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في ف ،أ: «عليه هذا القرآن »..

لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَ ذِكْرٌ وَقُرْانٌ مَّبِين ﴾ [ يس : ٦٩ ] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولُ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلُ شَاعِرِ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ . وَلا يَقَوْلُ رَسُولُ كَرِيمٍ. وَمَا هُو َ بِقَوْلُ شَاعِرِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ . تَنزِيلٌ مِن رَّب الْعَالَمِين ﴾ [ الحاقة : ٤٠ ـ ٣ ـ ٤٣ ] ، وهكذا قال ههنا : ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ رَبِ الْعَالَمِين . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ . عَلَىٰ قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِين . بلسان عَربي مُبين ﴾ إلى أن قال : ﴿ وَمَا تَنزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ . وَمَا يَنْبُغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ . إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعَ لَمَعْزُولُونَ ﴾ إلى أن قال : ﴿ هَلْ أُنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَلُ الشَّيَاطِينُ . تَنزَلُ عَلَىٰ كُلِّ أَقَاكُ أَتِيمٍ . يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ . وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُون ﴾ .

وقوله: ﴿ إِلاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ﴾ : قال محمد بن إسحاق ، عن يزيد (١) بن عبدالله ابن قُسيْط ، عن أبى الحسن سالم البَرّاد \_ مولى تميم الدارى \_ قال : لما نزلت : ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ ﴾ ، جاء حسان بن ثابت ، وعبد الله بن رَوَاحة ، وكعب بن مالك إلى رسول الله عَلَيْهُ ، وهم يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبي عَلَيْهُ : ﴿ إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا لَكُ يَبِكُونَ فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبي عَلَيْهُ : ﴿ وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُمُوا ﴾ الصَّالِحَات ﴾ قال : « أنتم » ، ﴿ وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُمُوا ﴾ قال : « أنتم » ، ﴿ وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُمُوا ﴾ قال : « أنتم » .

رواه ابن أبى حاتم . وابن جرير ، من رواية ابن إسحاق  $^{(\Upsilon)}$  .

وقد روى ابن أبى حاتم أيضا ، عن أبى سعيد الأشج ، عن أبى أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن يزيد بن عبد الله ، عن أبى الحسن مولى بني نوفل ؛ أن حسان بن ثابت ، وعبد الله بن رواحة أتيا رسول الله عَلَيْ حين نزلت : ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ يبكيان ، فقال رسول الله عَلَيْ ، وهو يقرؤها عليهما : ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ حتى بلغ : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ﴾ ، قال: « أنتم » (٣) .

وقال أيضاً : حدثنا أبى ، حدثنا أبو سلمة (٤) ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عُرْوَة ، عن عروة قال : لما نزلت : ﴿ وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُون ﴾ قال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله ، قد علم الله أنى منهم . فأنزل الله : ﴿ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ﴾ إلى قوله : ﴿ يَنقَلُبُونَ ﴾ .

وهكذا قال ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، وغير واحد أن هذا استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء ، ولكن هذه السورة مكية ، فكيف يكون سبب نزول هذه الآية [ في ] (٥) شعراء الأنصار ؟ في ذلك نظر ، ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها ، والله أعلم ، ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم ، حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ، ثم تاب وأناب ، ورجع وأقلع ، وعمل صالحاً ، وذكر الله كثيراً في

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ زيد ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ( ۷۹/۱۹ ) .

<sup>(</sup>٣) ورواه الحاكم في المستدرك ( ٣/ ٤٨٨ ) من طريق أبي أسامة به .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « أبو مسلم » .

مقابلة ما تقدم من الكلام السيئ ، فإن الحسنات يذهبن السيئات ، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كذب (١) بذمه ، كما قال عبد الله بن الزبَعْرَى حين أسلم :

يَا رَسُولَ المَليك ، إِنَّ لسَانِى رَاتَقٌ مَا فَتَقَنْتُ إِذْ أَنَا بُورُ إِذْ أَنَا بُورُ إِذْ أَنَا بُورُ إِذْ أَجَارِى الشَّيْطَانَ فِي سَنِن الغَـ حَيَّ ، وَمَن مَالَ مَيْلُه مَثْبُورٌ إِنَّا الْعَلَى عَلْهُ مَثْبُورٌ إِنَّا الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعِلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَ

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، كان من أشد الناس عداوة للنبى على ، وهو ابن عمه ، وأكثرهم له هجواً ، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله على ، وكان يمدح رسول الله على الله عن الله على الله على الله الله ، ثلاث أعطنيهن قال : ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال : يا رسول الله ، ثلاث أعطنيهن قال : «نعم» . قال : وتُؤمرنى حتى أقاتل الكفار ، كما كنت أقاتل المسلمين . قال : «نعم » . قال : وتُؤمرنى حتى أقاتل الكفار ، كما كنت أقاتل المسلمين . قال : «نعم » . وذكر الثلاثة (٢) .

ولهذا قال تعالى : ﴿ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ قيل : معناه : ذكروا اللّه كثيراً في كلامهم . وقيل : في شعرهم ، وكلاهما صحيح مُكفّر لما سبق .

وقوله : ﴿ وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ : قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين . وكذا قال مجاهد ، وقتادة ، وغير واحد . وهذا كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله على الله

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك ، عن أبيه أنه قال للنبى ﷺ : إن الله ، عز وجل ، قد أنزل فى الشعر ما أنزل ، فقال : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذى نفسى بيده ، لكأن ما ترمونهم به نَضْح النبل » . (٤) .

وقوله : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلُبُونَ ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [ غافر : ٥٢ ] وفي الصحيح : أن رسول الله ﷺ قال : «إياكم والظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » (٥) .

وقال قتادة بن دِعَامَة في قوله : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ يعني: من الشعراء وغيرهم .

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا إياس بن أبي تميمة ، قال : حضرت الحسن وَمُرَّ عليه بجنازة نصراني ، فقال الحسن : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبُ يَنْقَلُبُونَ ﴾ .

وقال عبد الله بن رَبَاح ، عِن صفوان بن مُحْرز : أنه كان إذا قرأ هذه الآية ـ بكى حتى أقول : قد اندق قَضِيب زَوره ـ : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلُبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ١ ما كان ١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٥٠١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٦١٥٣) وصحيح مسلم برقم (٢٤٨٦) من حديث البراء بن عازب ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) المسند (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (٢٥٧٨) من حديث جابر ، رضى الله عنه ، ولفظه : ﴿ اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ﴾ .

وقال ابن وهب : أخبرنى (١) ابن سُريج الإسكندرانى ، عن بعض المشيخة : أنهم كانوا بأرض الروم ، فبينما هم ليلة على نار يشتوون (٢) عليها ـ أو : يصطلون ـ إذا بركاب (٣) قد أقبلوا ، فقاموا إليهم ، فإذا فضالة بن عبيد فيهم ، فأنزلوه فجلس معهم ـ قال : وصاحب لنا قائم يصلى ـ قال : وتلهم الآية : ﴿ وسَيعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينقَلِبُونَ ﴾ قال فضالة بن عبيد : هؤلاء الذين يخربون البيت .

وقيل: المراد بهم أهل مكة . وقيل: الذين ظلموا من المشركين . والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم ، كما قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن زكريا بن يحيى الواسطى: حدثنى الهيثم بن محفوظ أبو سعد (3) النهدى ،حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجير (٥) ، حدثنا هشام بن عُرْوَة ، عن أبيه، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : كتب أبي وصيته سطرين : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبى قُحَافة ، عند خروجه من الدنيا ، حين يؤمن الكافر ، وينتهى الفاجر ، ويصدق الكاذب : إنى استخلفت عليكم عُمر بن الخطاب ، فإن يعدل فذاك ظنى به ، ورجائى فيه، وإن يَجُر ويبدل فلا أعلم الغيب ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيَّ مُنقلَب يَنقَلُونَ ﴾ .

آخر تفسير سورة « الشعراء » والحمد لله رب العالمين

(٤) في ف ، أ : « أبو سعيد » .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ﴿ حَدَثْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في أ : « يشوون » .

<sup>(</sup>٥) في أ : ١ الحبر ١ .

## تفسير سورة النمل

وهي مكية.

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طَسَ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرآنِ وَكَتَابٍ مُّبِينِ ۞ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ ۞ إِنَّ اللّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَـذَابِ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ ﴾.

قد تقد الكلام في « سورة البقرة » على الحروف المتقطعة(١) في أوائل السُّور .

وقوله: ﴿ وَلِكَ آيَاتَ ﴾ أى: هذه آيات ﴿ الْقُرآنِ وَكَتَابٍ مُبِينٍ ﴾ أى: بين واضح ، ﴿ هُدًى وبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى: إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن أمن به واتبعه وصدقه ، وعمل بما فيه ، وأقام الصلاة المكتوبة ، وآتى الزكاة المفروضة ، وآمن (٢) بالدار الآخرة والبعث بعد الموت ، والجزاء على الأعمال ، خيرها وشرها ، والجنة والنار ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ للَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالّذِينَ لا يُؤْمنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانَ بَعِيد ﴾ [ فصلت : ٤٤] . وقال: ﴿ لِتَبْشَرَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنذرَ بِهِ قَوْمًا لُدًا ﴾ [ مريم : ٩٧] ؛ ولهذا قال ههنا : ﴿ إِنَّ الذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة ﴾ ومدنا لهم في غيهم فهم يَتيهون في ضلالهم . وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار ومددنا لهم في غيهم فهم يَتيهون في ضلالهم . وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار يَعْمَهُونَ ﴾ أي تعالى: ﴿ وَنُقلِبُ أَفْعَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمنُوا بِهِ أَوْل مَرَةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ فَهُ الْآخْسَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠] ، ﴿ أُولئِكَ الذينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ أي: في الدنيا والآخرة، ﴿ وَهُمْ فِي الآخْرة هُمُ الْعُمْرُونَ ﴾ أي: ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر .

وقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ أى: ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ يامحمد \_ قال قتادة: ﴿ لَتُلَقَّى ﴾ أى: لتأخذ \_ ﴿ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ أى: من عند حكيم عليم ، أى: حكيم في أوامره ونواهيه ، عليم بالأمور جليلها وحقيرها ، فخبره هو الصدق المحض، وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا [ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه ] (٣) ﴾ [الأنعام: ١١٥].

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ

يقول تعالى لرسوله ﷺ (١) ، مذكراً له ما كان من أمر موسى ، كيف اصطفاه الله وكلمه ، وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة ، والأدلة القاهرة ، وابتعثه إلى فرعون وملئه ، فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له ، فقال تعالى : ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لأَهْله ﴾ أى : اذكر حين سار موسى بأهله ، فأضل الطريق ، وذلك في ليل وظلام ، فآنس من جانب الطور ناراً ، أى : رأى ناراً تأجج (٢) وتضطرم ، فقال ﴿لأَهْله إِنِي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مِنْهَا بِخَبر ﴾ أى : عن الطريق ، ﴿أَوْ آتِيكُم بشهابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْطلُون ﴾ أى : تتدفؤون به . وكان كما قال ، فإنه رجع منها بخبر عظيم ، واقتبس منها نوراً عظيماً ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿فَلَمّا جَاءَهَا نُودِي أَن بُورِكَ مَن فِي النّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أى : فلما أتاها رأى (٣) منظراً هائلا عظيماً ، حيث انتهى إليها ، والنار تضطرم في شجرة خضراء ، لا تزداد فلما أتاها رأى (٣) منظراً هائلا عظيماً ، حيث انتهى إليها ، والنار تضطرم في شجرة خضراء ، لا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة ، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء .

قال ابن عباس وغيره: لم تكن ناراً ، إنما كانت نوراً (٤) يتُوهُّج.

وفى رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً مما رأى ، فنودى أن بورك من فى النار . قال ابن عباس : [ أى ] (٥) قُدّس .

﴿ وَمَنْ حُولُها ﴾ أى : من الملائكة . قاله ابن عباس ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وقتادة .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود \_ [و] (٦) هو الطيالسي \_ حدثنا شعبة والمسعودي ، عن عمرو بن مُرَّة ، سمع أبا عُبَيْدة يحدث ، عن أبى موسى ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله لا ينام ، ولا ينبغى له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل (٧) ». زاد المسعودي : « وحجابه النور \_ أو النار \_ لو كشفها لأحْرَقَتْ سُبُحات وجهه كل شيء أدركه بصره » . ثم قرأ أبو عبيّدة : ﴿أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ

<sup>(</sup>V) في ف : « عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل » .

<sup>(</sup>٤) في ف : « وإنما نور » . (٥ ، ٦) زيادة من ف ، ١ .

وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ (١) . وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح لمسلم ، من حديث عمرو بنُ مَّرة ، به(٢).

وقوله: ﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أى : الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته ، ولا يحتنفه الأرض ولا يحيط به شيء من مصنوعاته ، وهو العلى العظيم ، المباين لجميع المخلوقات ، ولا يكتنفه الأرض والسموات ، بل هو الأحد الصمد ، المنزه عن مماثلة المحدثات .

وقوله : ﴿ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾: أعلمه (٣) أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز ، الذي عز كل شيء وقهره وغلبه ، الحكيم في أفعاله وأقواله .

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده ؛ ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختار ، القادر على كل شيء . فلما ألقى موسى تلك العصا (٤) من يده انقلبت في الحال حَيَّة عظيمة هائلة في غاية الكبر ، وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ ﴾ والجان : ضرب من الحيات ، أسرعه حركة ، وأكثره اضطرابا \_ وفي الحديث نَهْيُ عن قتل جنّان (٥) البيوت (٦) \_ فلما عاين موسى ذلك ﴿ وَلَّيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقّب ﴾ أي : لم يلتفت من شدة فرقه ، ﴿ يَا مُوسَىٰ لا تَخَفُ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ ﴾ أي : لا تخف مما ترى ، فإني أريد أن أصطفيك رسولا ، وأجعلك نبياً وجيهاً .

وقوله : ﴿ إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ رَّحِيمٍ ﴾ : هذا استثناء منقطع ، وفيه بشارة عظيمة للبشر ، وذلك أن من كان على [ عمل ] (٧) شيء ثم أقلع عنه ، ورجع وأناب ، فإن الله يتوب عليه ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لَمَن تَابَ وَآمَن وَعَمل صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [ طه : ١٨ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [ النساء : ١١٠] والآيات في هذا كثيرة جداً .

وقوله: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء ﴾: هذه آية أخرى ، ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار ، وصدْق من جعل له معجزة ، وذلك أن الله \_ تعالى \_ أمره أن يُدخل يده في جيب درْعه ، فإذا أدخلها وأخرجها خَرجت بيضاء ساطعة ، كأنها قطعة قمر ، لها لمعان يتلألا (٨) كالبرق الخاطف .

وقوله : ﴿ فِي تَسْعِ آیات ﴾ أی : هاتان ثنتان من تسع آیات أؤیدك بهن ، وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه ، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِين ﴾ .

وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تَسْعَ آيَاتَ بَيّنَاتَ ﴾ [ الإسراء : ١٠١] كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةَ ﴾ أي : بينة واضحة ظاهرة ،

<sup>(</sup>١) ورواه أحمد في مسنده (٤٠١/٤) من طريق وكيع عن المسعودي بنحوه .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (١٧٩) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٣٢٩٨) من حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما .

﴿ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِين ﴾ وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا [ هنالك ] (١) وانقلبوا صاغرين ﴿ وَجَعَدُوا بِهَا ﴾ أى : في ظاهر أمرهم ، ﴿ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ﴾ أى : علموا في أنفسهم أنها حق (٢) من عند الله ، ولكن جَحَدُوها وعاندوها وكابروها ، ﴿ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ أى : ظلما من أنفسهم ، سَجِيَّة ملعونة ، ﴿ وَعُلُوّاً ﴾ أى : استكباراً عن اتباع الحق ؛ ولهذا قال : ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسِدِين ﴾ أى : انظر يا محمد كيف كان عاقبة كُفرهم (٣) ، في إهلاك الله إياهم ، وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة.

وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمد، الجاحدون لما جاء به من ربه، أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن محمداً، صلوات الله وسلامه عليه (٤)، أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى، بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبقه من البشارات من الأنبياء به، وأخذ المواثيق له، عليه (٥) من ربه أفضل الصلاة والسلام.

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسَلَيْمَانَ عَلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادى النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادى النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْغُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلَهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْغُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلَهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي يَحُطُمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْغُرُونَ ۞ وَالدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ إِلَى الْمَالِحِينَ إِلَى الْمُ الْمَالِحِينَ إِلَى الْمُؤْمُونَ وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ إِلَا هَى الْكَالِحِينَ إِلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِلُولَ مَالْمَا لَعَلَا وَلَالَى الْمَالِحَالِونَ إِلَيْ الْمَالِولَ وَلَالْمَالِولَالَ وَلَالَةُ وَلَا لَكُونَ الْمَالِولَ وَلَولَ الْمَالِحَالَ وَلَالَمَالِكُونَ الْمَالِعَ لَلْكُونُ وَلَولَالَ الْمَعْرُونَ الْمَالِحَالَ مَالِكَا مِن وَلَوْلَهُ وَقُولُ الْمَالِعُولِ اللْمَالِعُونَ الْمَالِولَ الْمُؤْمِولُونَ وَلَا لَالْمَالِعُونَ اللْمَالِعَلَى وَالِلْمَا وَلَوْلُونُ الْمَالَ مَا الْمَالِعُونَ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالِمُونَ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا الْمَالِعُلُوا مَعْمَلُ مَالِعَلَا الْمُؤْمِلُولُ الْمِيْمُ اللْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمَالِم

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبيه داود وابنه سليمان ، عليهما من الله السلام ، من النعم الجزيلة ، والمواهب الجليلة ، والصفات الجميلة ، وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة ، والملك والتمكين التام في الدنيا ، والنبوة والرسالة في الدين ؛ ولهذا قال : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

قال ابن أبى حاتم: ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن تمام (٢): أخبرنى أبى ، عن جدى قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عَبد نعمة فحمد الله عليها ، إلا كان حَمده أفضل من نعمته (٧) ، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمدُ لِلّهِ الَّذِي فَضَلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِين ﴾ ، وأى نعمة أفضل مما أوتى داود

(٥) في ف : ﴿ عليهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : ﴿ أمرهم ﴾ . (٤) في ف : ﴿ عَلَيْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ .(١) في ف ، أ : « صدق » .

وسليمان ، عليهما السلام .

وقوله: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد﴾ أى: في الملك والنبوة ، وليس المراد وراثَةَ المال ؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود ، فإنه قد كان لداود مائةُ امرأة . ولكن المراد بذلك وراثةُ الملك والنبوة ؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم ، كما أخبر بذلك رسول الله عَلَيْهُ [ في قوله](١): « نحن معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة (٢) » (٣) .

وقوله (٤): ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءُ (٥) ﴾، أى: أخبر سليمان بنعم الله عليه ، فيما وهبه له من الملك التام ، والتمكين العظيم ، حتى إنه سَخَّر له الإنس والجن والطير . وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاً ، وهذا شيء لم يُعطَّه أحد من البشر \_ فيما علمناه \_ مما أخبر الله به ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرّعاع أنّ الحيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم قبل سليمان بن داود \_ كما يتفوه به كثير من الناس \_ فهو قولٌ بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة ، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ، ويعرف ما تقول ، فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا ، بل لم تزل (٦) البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خُلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال . ولكن الله ، سبحانه وتعالى ، كان قد أفهم سليمان ، عليه السلام ، ما يتخاطب به الطيور في الهواء ، وما تنطق (٧) به الحيوانات على اختلاف أصنافها ؛ولهذا قال : ﴿ عُلَمْنَا مَن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي : مما يحتاج إليه الملك ، ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِين ﴾ أي : الظاهر البين لله علنا .

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب ، عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، أن رسول الله على قال : « كان داود ، عليه السلام ، فيه غيرة شديدة ، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب ، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع » . قال : «فخرج ذات يوم وأغلقت (^) الأبواب ، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار ، فإذا رجل قائم وسط الدار ، فقالت لمن في البيت : من أين دخل هذا الرجل ، والدار مغلقة ؟ والله لنفتضحن بداود ، فجاء داود ، عليه السلام ، فإذا الرجل قائم وسط الدار ، فقال له داود : من أنت ؟ قال : الذي لا يهاب الملوك ، ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود : أنت والله إذاً ملك الموت . مرحباً بأمر الله ، فتزمل داود ، عليه السلام ، مكانه حتى قبضت نفسه ، حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس ، فقال سليمان ، عليه السلام ، للطير : أظلى على داود ، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض ،

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ف ، أ .
 (۲) فی ف ، أ : « ماتركناه فهو صدقة » .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى فى صحيحه برقم (٦٧٢٧) من حديث عائشة بلفظ : « لا نورث ما تركناه صدقة » . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (٨/١٢) : وأما ما اشتهر فى كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » فقد أنكره جماعة من الأئمة ، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ : « نحن » ، وانظر بقية كلامه وحمله لمعنى الحديث فى الفتح .

<sup>(</sup>٤) في ف : « وقال » . (٥) بعدها في ف ، أ : « إن هذا لهو الفضل المبين » . (٦) في ف : « بل نزل ».

فقال لها سليمان : اقبضى جناحا جناحا » قال أبو هريرة : يارسول الله ، كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله ﷺ يده ، وغلبت عليه يومئذ المضرَحية (١) (٢) .

قال أبو الفرج بن الجَوْزيّ : المَضْرَحيّة (٣) : النسور الحُمر .

وقوله تعالى : ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أى : وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير ، يعنى : ركب فيهم في أبهة وعظمة (٤) كبيرة في الإنس ، وكانوا هم الذين يلونه ، والجن وهم بعدهم [ يكونون ] (٥) في المنزلة ، والطير ومنزلتها فوق رأسه ، فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها .

وقوله : ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أى : يكف أولهم على آخرهم ؛ لئلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له .

قال مجاهد : جعل على كل صنف وَزَعة ، يردون أولاها على أخراها ، لئلا يتقدموا في المسير ، كما يفعل الملوك اليوم .

وقوله : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتُواْ عَلَىٰ وَادى النَّمْلِ ﴾ أى : حتى إذا مر سليمان ، عليه السلام ، بمن معه من الجيوش والجنود على وادى النمل ، ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمِنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُون ﴾ .

أورد (7) ابن عساكر ، من طريق إسحاق بن بشر ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن : أن اسم هذه النملة حرس ، وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان ، وأنها كانت عرجاء ، وكانت بقدر الذّيب (7) .

أى : خافت على النمل أن تحطمها (^) الخيول بحوافرها ، فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها (٩) ، ففهم ذلك سليمان ، عليه السلام ، منها (١٠) ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولُهَا وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر فَهُم ذلك سليمان ، عليه السلام ، منها (١٠) ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولُهَا وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نَعمتك التي مننت نعمتك التي مننت بها على ، من تعليمي منطق الطير والحيوان ، وعلى والدى بالإسلام لك ، والإيمان بك ، ﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاه ﴾ أى : إذا أعمل صَالِحًا تَرْضَاه ﴾ أى : عملا تحبه وترضاه ، ﴿ وَأَدْخُلْنِي بِرَحْمَتك فِي عَبَادِكَ الصَّالِحِين ﴾ أى : إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك ، والرفيق الأعلى من أوليائك .

ومن قال من المفسرين : إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره ، وإن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب ، أو غير ذلك من الأقاويل ، فلا حاصل لها .

<sup>(</sup>١) في ف : « المصرحية » .

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ٤١٩) وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٠٦) : « فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو زرعة وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح » .

<sup>(</sup>٣) في هـ ، ف ، أ : « المصرحية » والمثبت من لسان العرب ، مادة « ضرح » . (٤) في ف : « عظيمة » .

 <sup>(</sup>۵) زيادة من ف . (۲) في ف ، أ : ﴿ فأورد » . (۷) في ف : ﴿ اللَّذَبِ » .

<sup>(</sup>٨) في ف : " يحطمها » . (٩) في ف : " مساكنهم » . (١٠) في ف : " عنها » .

وعن نَوْف البكالى أنه قال : كان نمل سليمان أمثال الذئاب . هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناه من تحت . وإنما هو بالباء الموحدة ، وذلك تصحيف ، والله أعلم .

والغرض أن سليمان ، عليه السلام ، فهم قولها ، وتبسم ضاحكاً من ذلك (١) ، وهذا أمر عظيم جداً .

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا مسْعَر، عن زيد العَمّى ، عن أبى الصديق الناجى قال : خرج سليمان (٢) ، عليه (٣) السلام ، يستسقى ، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها ، رافعة قوائمها إلى السماء ، وهى تقول : اللهم ، إنا خلق من خلقك ، ولا غنى بنا عن سقياك ، وإلا تسقنا تهلكنا . فقال سليمان ، عليه السلام : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم .

وقد ثبت فى الصحيح \_ عند مسلم \_ من طريق عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن همام ، عن أبى هريرة ،عن النبى ﷺ [قال] (٤) : « قَرَصَت نبيا من الأنبياء نملة ، فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى الله إليه ، أفى (٥) أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تُسَبِّح ؟ فهلا نملة واحدة ! » (٦) .

## ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۞ لأُعَذَّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدٌ أَ أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينَي بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ ﴾ .

قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وغيرهما ، عن ابن عباس وغيره : كان الهدهد مهندسا ، يدل سليمان ، عليه السلام ، على الماء ، إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرض ، كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض ، ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض ، فإذا دلهم عليه أمر سليمان ، عليه السلام ، الجان فحفروا له ذلك المكان ، حتى يستنبط (٧) الماء من قراره ، فنزل سليمان ، عليه السلام [ يوما ] (٨)، بفكرة من الأرض ، فتفقد الطير ليرى الهدهد ، فلم يره ، ﴿ فَقَالَ مَا لَى لا أَرَى الْهُدُهُدُ أَمْ كَانَ مَنَ الْغَائِينَ ﴾.

حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا ، وفي القوم رجل من الخوارج ، يقال له : « نافع بن الأزرق » ، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس ، فقال له : قف يا ابن عباس ، غُلبت اليوم ! قال: ولم ؟ قال : إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض ، وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ، ويحثو على الفخ تراباً ، فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ ، فيصيده الصبي . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول : رددت على ابن عباس ، لما أجبته . فقال (٩) له : ويحك ! إنه إذا نزل القَدر عَمى البصر ، وذهب الحكر . فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء من القرآن

(٧) في ف : « يستنبطوا » .

<sup>(</sup>۱) في ف : « من قولها » . (۲) في ف ، أ : « سليمان بن داود » . (۳) في ف : « عليهما » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف ، أ . (٥) في ف ، أ : « أي » .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم برقم (٢٢٤١) .

 <sup>(</sup>A) زیادة من ف ، أ : « ثم قال » .

أبداً (١).

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البَرْزي من أهل « بَرْزة » من غوطة دمشق، وكان من الصالحين يصوم [ يوم ] (٢) الإثنين والخميس ، وكان أعور قد بلغ الثمانين - فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد : أنه سأله عن سبب عَوره ، فامتنع عليه ، فألح عليه شهوراً ، فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة ، وسألاه عن واد بها ، فأريتهما إياه ، فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً ، حتى عجعج الوادى بالدخان ، فأخذا يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهما ، فلا يلتفتان إلى شيء منها ، حتى أقبلت حية نحو الذراع ، وعيناها توقدان مثل الدينار . فاستبشرا بها عظيما ، وقالا : الحمد الله الذي لم يُخيب سفرنا من سنة ، وكسرا المجامر ، وأخذا الحية فأدخلا في عينها ميلا فاكتحلا به ، فسألتهما أن يكحلاني ، فأبيا ، فألححت عليهما وقلت : لابد من ذلك ، وتوعدتهما بالدولة ، فكحلا عيني الواحدة اليمني ، فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتى مثل المرآة ، أنظر ما تحتها كما تُرى المرآة ، ثم قالا لي : سر معنا قليلا ، عبني ففقأها ، ورمي بها ومضيا . فلم أزل كذلك ملقي مكتوفاً ، حتى مر بي نفر ففك وثاقي . فهذا عيني ففقأها ، ورمي بها ومضيا . فلم أزل كذلك ملقي مكتوفاً ، حتى مر بي نفر ففك وثاقي . فهذا ما كان من خبر عيني (٣) .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا صدقة بن عمرو الغسانى ، حدثنا عبّاد بن مَيْسَرة المِنْقَرِى ، عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان ، عليه السلام : عنبر.

وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان ، عليه السلام ، إذا غدا إلى مجلسه الذى كان يجلس فيه: تفقد الطير ، وكان فيما يزعمون يأتيه نُوبٌ من كل صنف من الطير ، كل يوم طائر ، فنظر فرأى من أصناف الطير كلّها من حَضَره إلا الهدهد ، ﴿ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِينَ ﴾ أخطأه بصرى من الطير ، أم غاب فلم يحضر ؟

وقوله : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ : قال الأعمش ، عن المِنْهَال بن عمرو ، عن سعيد ، عن ابن عباس : يعنى نتف ريشه .

وقال عبد الله بن شداد : نتف ريشه وتشميسه . وكذا قال غير واحد من السلف : إنه نتف ريشه، وتركه مُلْقيً يأكله الذر والنمل .

وقوله : ﴿ أَوْ لأَذْبَعَنَّه ﴾ يعنى : قتله ، ﴿ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ أى : بعذر واضح بين .

وقال سفيان بن عيينة ، وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير : ما خلفك ، فقد نذر سليمان دمك ! فقال : هل استثنى ؟ فقالوا : نعم ، قال : ﴿ لِأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٠٥) من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير بنحوه .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ف .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (١٩/ ١٣٠ ( المخطوط ) .

بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ ، فقال : نجوت إذاً .

قال مجاهد : إنما دفع [ الله ] (١) عنه ببره بأمه (٢).

﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِن سَبَأَ بِنَبَأَ يَقِينٍ (٢٣) إِنِي وَجَدَتُ امْرَأَةً تَمْلُكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٣٣) وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونَ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونَ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ لِلشَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ يَهْتَدُونَ (٢٤) أَلاَ يَسْجُدُوا لِلَّه الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلَمُونَ وَمَا تَعْلَمُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ (٢٦) ﴾.

يقول تعالى : ﴿ فَمَكَث ﴾ الهدهد ﴿ غَيْرَ بَعِيد ﴾ أى : غاب زماناً يسيراً ، ثم جاء فقال لسليمان : ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ أى : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك ، ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأَ بِنَبَأَ يَقِين ﴾ أى : بخبر صدق حق يقين .

وسبأ هم : حمير، وهم ملوك اليمن .

ثم قال : ﴿ إِنِّي وَجَدَتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُم ﴾ ، قال الحسن البصرى : وهي بلقيس بنت شَرَاحيل ملكة سبأ .

وقال قتادة : كانت أمها جنية ، وكان مُؤخَّر قدميها مثل حافر الدابة ، من بيت مملكة .

وقال زهير بن محمد : هي بلقيس بنت شراًحيل بن مالك بن الريان ، وأمها فارعة الجنية .

وقال ابن جُرَيْج : بلقيس بنت ذي شرخ ، وأمها يلتقة .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين ، حدثنا مُسكَدَّد ، حدثنا سفيان ـ يعنى ابن عيينة ـ عن عطاء بن السائب ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : كان مع صاحبة (٣) سليمان ألف قَيْل ، تحت كل قيل مائة ألف [ مقاتل ] (٤) .

وقال الأعمش ، عن مجاهد : كان تحت يدى ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل ، تحت كل قَيْل : مائة ألف مقاتل .

وقال عبد الرزاق: أنبأنا (٥) مَعْمَر ، عن قتادة فى قوله: ﴿ إِنِّي وَجَدَتُ امْرَأَةً تَمْلُكُهُم ﴾: كانت من بيت مملكة ، وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى عشر رجلا ، كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . وكانت بأرض يقال لها مأرب ، على ثلاثة أميال من صنعاء .

وهذا القول هو أقرب ، على أنه كثير على مملكة اليمن ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْء ﴾ أي : من متاع الدنيا ما (٦) يحتاج إليه الملك المتمكن ، ﴿ وَلَهَا

 <sup>(</sup>٤) (ع) في ف : « عن » . (٦) في ف : « عن » . (٦) في ف : « مما » .

عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ يعنى : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب ، وأنواع الجواهر واللآليء .

قال زهير بن محمد : كان من ذهب صفحتاه ، مرمول بالياقوت والزبرجد . [ طوله ثمانون ذراعاً، وعرضه أربعون ذراعاً .

وقال محمد بن إسحاق : كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد ] (١) واللؤلؤ ، وكان إنما يخدمها النساء ، لها ستمائة امرأة تلى الخدمة (٢) .

قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم ، كان فيه ثلاثمائة وستون طاقة من شرقه ومثلها من غربه (٣) ، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة ، وتغرب من مقابلتها ، فيسجدون لها صباحاً ومساًء ؛ ولهذا قال : ﴿وَجَدتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيل ﴾ أي : عن طريق الحق ، ﴿ فَهُمْ لا يَهْتَدُون ﴾ .

وقوله : ﴿ أَلاَ يَسْجُدُوا لِلَه ﴾ [ معناه : ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَلاَ يَسْجُدُوا لِلَه ﴾ ] (٤) أى : لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرها ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَه الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [ فصلت : ٣٧] .

وقرأ بعض القراء : « ألا يا اسجدوا لله » ، جعلها « ألا » الاستفتاحية ، و « يا » للنداء ، وحذف المنادى ، تقديره عنده : « ألا يا قوم ، اسجدوا لله ».

وقوله: ﴿ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾: قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس: يعلم كل خبيئة في السماء والأرض . وكذا قال عكرمة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وقتادة، وغير واحد .

وقال سعيد بن المسيب : الخَبْء : الماء . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : خبء السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماء ، والنبات من الأرض .

وهذا مناسب من كلام الهدهد ، الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره ، من أنه يرى الماء يجرى في تخوم الأرض ودواخلها .

وقوله : ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلَنُونَ ﴾ أى : يعلم ما يخفيه العباد ، وما يعلنونه من الأقوال والأفعال . وهذا كقوله تعالى: ﴿ سَوَاءٌ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ إِللَّهَارِ ﴾ [ الرعد : ١٠] .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . (٢) في ف : ﴿ امرأة تليها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ف : « من شرقية ومثلها من غربية » . (٤) زيادة من ف ، أ .

وقوله : ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ أى : هو المدعو الله ، وهو الذى لا إله إلا هو رب العرش العظيم ، الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه .

ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير ، وعبادة الله وحده والسجود له ، نهى عن قتله ، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : نهى النبى ﷺ عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصُّرد . وإسناده صحيح (١) .

﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذَبِينَ (٣٧) اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٣٦) إِنَّهُ مِن سُلْمَانَ وَإِنِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٦) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٦) ﴾.

يخبر تعالى عن قيل سليمان ، عليه السلام ، للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم : ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مَنِ الْكَاذِبِينَ ﴾ أي : أصدقت (٢) في إخبارك هذا ، ﴿ أَمْ كُنتَ مَنِ الْكَاذِبِينَ ﴾ في مقالتك ، فتتخلص (٣) من الوعيد الذي أوعدتك؟ ﴿ اذْهَب بِكتَابِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَ عَنهُمْ فَانظُر مَاذَا يَرْجُعُونَ ﴾ وذلك أن سليمان ، عليه السلام ، كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها . وأعطاه لذلك الهدهد فحمله ، قيل: في جناحه كما هو عادة الطير ، وقيل : بمنقاره . وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس ، إلى الخلوة التي كانت تختلى فيها بنفسها ، فألقاه إليها من كُوّة هنالك (٤) بين يديها ، تم تولى ناحية أدباً ورياسة ، فتحيرت مما رأت ، وهالها ذلك ، ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ، ففتحت ختمه وقرأته ، فإذا فيه : ﴿ إِنَّهُ مِن سُليْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ الله الرَّحِيمَ أَلاَّ تَعْلُوا عَلَي وَأْتُونِي مُسلمين ﴾ فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها ، ثم قالت لهم: ﴿ يَا أَيّهَا الْمَلاَ إِنِي أُلْقِي إِلَيَّ كَتَابٌ كَتَابٌ وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ، ولا سبيل لهم إلى ذلك ، ثم قرأته عليهم ، ﴿ إِنَّهُ مِن سُلْيمَانَ وَإِنَهُ بِسْمِ الله الرَّحِيمُ الله الرَّحِيمُ ألله سليمان ، وأنه لا قبل لهم به . وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة ، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها ، قال العلماء : ولم يكتب أحد ﴿ بِسْم الله الرَّحيم ﴾ قبل سليمان ، عليه السلام .

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً فى تفسيره ، حيث قال : حدثنا أبى ،حدثنا هارون بن الفضل (٦) أبو يعلى الحناط (٧) ، حدثنا أبو يوسف ، عن سلمة بن صالح ، [ عن عبد الكريم ] (٨) أبى أمية ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : « إنى أعلم آية لم

<sup>(</sup>١) لم أجده من حديث أبى هريرة إلا عند ابن ماجة فى السنن برقم (٣٢٢٣) بلفظ : « نهى رسول الله على عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ». وهو بهذا اللفظ من حديث ابن عباس فى مسند الإمام أحمد (١/ ٣٣٢) وسنن أبى داود برقم (٥٢٦٧) وسنن ابن ماجة برقم (٣٢٢٤) .

<sup>(</sup>۲) في ف : « صدقت » . (۳) في ف : « لتتخلص » . (٤) في ف ، أ: « هناك » .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : « جاء به » . (٦) في أ : « المفضل » . (٧) في ف ، أ : « الخياط » . (٨) زيادة من ف ، أ .

تنزل على نبى قبلى بعد سليمان بن داود » . قال : قلت : يارسول الله ، أى آية ؟ قال : «سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد» . قال : فانتهى إلى الباب ، فأخرج إحدى قدميه ، فقلت : نسى ، ثم التفت إلى وقال : ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ﴾(١) .

هذا حديث غريب ، وإسناده ضعيف .

وقال ميمون بن مهْرَان : كان رسول الله ﷺ يكتب : باسمك اللهم ، حتى نزلت هذه الآية ، فكتب : ﴿ بسْم اللَّه الرَّحْمَن الرَّحيم ﴾.

وقوله : ﴿ أَلاَّ تَعْلُوا عَلَي ﴾ : يقول (٢) قتادة : لا تجيروا على ﴿ وَأَتُونِي مُسْلِمِين ﴾ .

وُقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا على .

﴿ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ : قال ابن عباس : موحدين . وقال غيره : مخلصين . وقال سفيان بن عُييْنَة : طائعين .

﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَّ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَىٰ تَشْهَدُونِ (٣٣ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّة وَأُولُوا بَأْسٍ شَديد وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخُلُوا قُوْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٣ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٣ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظَرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٠ ﴾.

لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرها ، وما قد نزل بها ؛ ولهذا قالت : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْقُولُوا فُوقًا وَاللّٰهِ مَا كُنتُ قَاطُعَةً أَمْرًا حَتَىٰ تَشْهَدُون ﴾ أي : حتى تحضرون وتشيرون . ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوقًا وَأُولُوا بَأْسِ شَديد ﴾ أي : منوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: ﴿ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِين ﴾ أي : نحن ليس لنا عاقة [ ولا بنا بأس ، إن شئت أن تقصديه وتحاربيه ، فما لنا عاقة ] (٣) عنه . وبعد هذا فالأمر (٤) إليك ، مرى فينا برأيك (٥) نمتثله ونطيعه .

قال الحسن البصرى ، رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علْجة تضطرب ثدياها ، فلما قالوا لها ما قالوا ، كانت هى أحزم رأياً منهم ، وأعلم بأمر سليمان ، وأنه (٦) لا قبل لها بجنوده وجيوشه ، وما سخر له من الجن والإنس والطير ، وقد شاهَدَت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعا ، فقالت لهم : إنى أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه ، فيقصدنا بجنوده ، ويهلكنا بمن معه ، ويخلص إلى واليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت : ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) ورواه أبو نعيم في تاريخ أصفهان (٢/ ١٨٧) من طريق الحسين بن حفص عن أبي يوسف به .

 <sup>(</sup>۲) في ف : « قال » .
 (۳) زيادة من ف ، أ .
 (٤) في أ : « وبعدها فالأمر » .

<sup>(</sup>٥) في ف : « رأيك » .(٦) في ف : « وأنها » .

(٣) في ف : ﴿ بمثله ﴾ .

قال ابن عباس : أى إذا دخلوا بلداً (١) عُنْوَة أفسدوه ، أى : خَرَّبوه ، ﴿ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذَلَة ﴾ أى : وقصدوا من فيها من الولاة والجنود ، فأهانوهم غاية الهوان ، إما بالقتل أو بالأسر .

قال ابن عباس: قالت بلقيس: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعَزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَةً (٢) ﴾، قال الرب، عز وجل: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعُلُونَ ﴾. ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة ، فقالت: ﴿وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّة فَنَاظَرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ أى: سأبعث إليه بهدية تليق به (٣) وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك ، فلعله يقبل ذلك ويكف عنا ، أو يضرب علينا خراجا نحمله إليه في كل عام ، ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة : رحمها الله ورضى عنها، ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس .

وقال ابن عباس وغير واحد : قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه ، وإن لم يقبلها فهو نبى فاتبعوه .

﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَديَّتَكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿ فَلَا تَبَلُمُ اللَّهُ عَنْرُ مِنَا اللَّهُ عَنْرُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ

ذكر غير واحد من المفسرين ، من السلف وغيرهم : أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت إليه بلَبِنَة من ذهب . والصحيح أنها أرسلت [إليه] (٤) بآنية من ذهب .

قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وغيرهما : وأرسلت جوارى في زى الغلمان ، وغلمان في زى الجوارى ، وقالت : إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبى . قالوا : فأمرهم [ سليمان ] (٥) ، عليه السلام ، أن يتوضؤوا ، فجعلت الجارية تُفرغ على يدها من الماء ، وجعل الغلام يغترف ، فميزهم بذلك .

وقيل : بل جعلت الجارية تغسل باطن (٦) يدها قبل ظاهرها ، والغلام بالعكس .

وقيل : بل جعلت الجوارى يغتسلن (٧) من أكفهن إلى مرافقهن ، والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله ، والله أعلم .

وذكر بعضهم : أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء ، لا من السماء ولا من الأرض ، فأجرى الخيل حتى عرقت ، ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيها ، ففعل ذلك . والله أعلم أكان ذلك أم لا ، وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان ، عليه السلام ، لم ينظر إلى ما

<sup>(</sup>١) في أ : « بلدة » . (٢) في ف ، أ : « أذلة وكذلك يفعلون » .

جاؤوا به بالكلية ، ولا اعتنى به ، بل أعرض عنه ، وقال منكراً عليهم : ﴿أَتُمدُّونَنِ بِمَالٍ ﴾ أى: أتصانعوننى بمال لأترككم على شرككم وملككم ؟! ﴿ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مّمًا آتَاكُم ﴾ أى : الذي أعطانى اللّه من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه ، ﴿ بَلْ أَنتُم بِهَديَّتكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ أى : أنتم الذين (١) تنقادون للهدايا والتحف ، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف .

قال الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جُبيْر ، عن ابن عباس ، رضى الله عنه : أمر سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة . فلما رأت رسلها ذلك قالوا : ما يصنع هذا بهديتنا . وفي هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد .

﴿ ارْجِعْ إِلَيْهِم ﴾ أى : بهديتهم ، ﴿ فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُود لاَّ قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾ أى : لا طاقة لهم بقتالهم ، ﴿ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا ﴾ أى : من بلدهم ، ﴿ أَذِلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ أى : مهانون مدحورون.

فلما رجعت إليها رسلُها بهديتها ، وبما قال سليمان ، سمعت وأطاعت هي وقومها ، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة ، معظمة لسليمان ، ناوية متابعته في الإسلام . ولما تحقق سليمان ، عليه السلام ، قدومهم عليه ووفودهم إليه ، فرح(٢) بذلك وسَرّة .

قال محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن رُومان قال : فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت: قد \_ والله \_ عرفت ، ما هذا بملك ، وما لنا به من طاقة ، وما نصنع بمكاثرته (٣) شيئاً . وبعثت إليه: إنى قادمة عليك بملوك قومى ، لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذى كانت تجلس عليه \_ وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ \_ فجعل فى سبعة أبيات ، بعضها فى بعض ، ثم أقفلت عليه الأبواب ، ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : احتفظ بما قبلك ، وسرير ملكى ، فلا يخلص إليه أحد من عباد الله ، ولا يرينه أحد حتى آتيك . ثم شخصت إلى سليمان فى اثنى عشر ألف قيل من ملوك اليمن ، تحت يدى كل قيل منهم ألوف كثيرة . فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة ، حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة ، حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ، ممن تحت يديه ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلاً أَيُّكُمْ يُأْتيني بعَرْشها قَبْلَ أَن يَأْتُوني مُسْلمين ﴾.

وقال قتادة : لما بلغ سليمان أنها جائية ، وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه ، وكان من ذهب ،

<sup>(</sup>۱) في أ : « الذي » . (٢) في ف : « ففرح » .

<sup>(</sup>٣) في هـ : ٩ بمكابرته ،، والمثبت من ف ، أ ، والطبري (١٩/ ١٠٠) .

وقوائمه لؤلؤ وجوهر ، وكان مسترًا بالديباج والحرير ، وكانت عليه تسعة مغاليق (١) ، فكره أن يأخذه بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِين ﴾ .

وهكذا قال عطاء الخراساني ، والسُّدِّي ، وزُهير بن محمد : ﴿ قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِين ﴾ فتحرم على أموالهم بإسلامهم.

﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ ﴾: قال مجاهد : أي مارد من الجن .

قال شُعَيب الجبائى : وكان اسمه كوزن . وكذا قال محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن رومان . وكذا قال أيضا وهب بن منبه .

قال أبو صالح : وكان كأنه جبل .

﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ﴾ : قال ابن عباس : يعنى : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهد : مقعدك ، وقال السدى ، وغيره : كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام (٢) من أول النهار إلى أن تَزول الشمس .

﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِين ﴾: قال ابن عباس: أي قوى على حمله، أمين على ما فيه من الجوهر.

فقال سليمان ، عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن النبى سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك ، وسَخَّر له من الجنود ، الذى لم يعطه أحد قبله ، ولا يكون لأحد من بعده . وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها ؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يَقْدموا عليه . هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان : أريد أعجل من ذلك ، ﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكتَابِ ﴾ \_ قال ابن عباس : وهو آصف كاتب سليمان . وكذا روّى محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن رومان : أنه آصف بن برخياء ، وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم .

وقال قتادة : كان مؤمناً من الإنس ، واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح ،والضحاك،وقتادة : إنه كان من الإنس ـ زاد قتادة : من بنى إسرائيل .

وقال مجاهد: كان اسمه أسطوم.

وقال قتادة \_ في رواية عنه \_ : كان اسمه بليخا .

وقال زهير بن محمد : هو رجل من الأندلس (٣) يقال له : ذو النور .

وزعم عبد الله بن لَهيعة : أنه الخضر . وهو غريب جداً .

وقوله : ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُك ﴾ أى : ارفع بصرك وانظر مُدَّ بصرك مما تقدر عليه، فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك .

وقال وهب بن منبه : امدد بصرك ، فلا يبلغ مداه حتى آتيك به .

فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب ، ثم قام فتوضأ ، ودعا الله عز وجل .

قال مجاهد : قال : ياذا الجلال والإكرام . وقال الزهرى : قال : يا إلهنا وإله كل شيء ، إلهاً واحداً ، لا إله إلا أنت ، ائتنى بعرشها . قال : فتمثل له بين يديه .

قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن إسحاق ، وزهير بن محمد ، وغيرهم : لما دعا الله، عز وجل ، وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس ـ وكان في اليمن ، وسليمان ، عليه السلام ، ببيت المقدس ـ غاب السرير ، وغاص في الأرض ، ثم نبع من بين يدى سليمان ، عليه السلام .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه . قال : وكان هذا الذي جاء به من عُبَّاد البحر ، فلما عاين سليمان ومَلَؤه ذلك ، ورآه مستقراً عنده ، ﴿قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِي ﴾ أى : هذا من نعم الله على ، ﴿لَيَبْلُونِي ﴾ أى : ليختبرنى، ﴿أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِه ﴾، كقوله : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنَفْسِه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [ فصلت : ٤٦] ، وكقوله : ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنَفْسِه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [ فصلت : ٤٦] ، وكقوله : ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنَفْسِه مَ يَمْهَدُون ﴾ [الروم : ٤٤].

وقوله: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٍّ كَرِيمٌ ﴾ أى: هو غنى عن العباد وعبادتهم ، ﴿ كَرِيمٌ ﴾ أى: كريم في نفسه ، وإن لم يعبده أحد، فإن عظمته ليست مفتقرة (١) إلى أحد ، وهذا كما قال موسى: ﴿إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ حَمِيد ﴾ [ إبراهيم: ٨].

وفى صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، كانوا على أتقى قلب رجل منكم ، ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا . يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم ، كانوا على أفجر قلب رجل منكم ، ما نقص ذلك من ملكى شيئًا . يا عبادى ، إنما هى أعمالكم أحصيها لكم [ ثم أوفيكم إياها ] (٢) فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » (٣) .

﴿ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (١) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٦) وَصَدَّهَا مَا كَانَت قَيْلُ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ (٤٣) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسَبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَت عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَت وَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ وَكَشَفَت عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَت وَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ

<sup>(</sup>١) في أ : " تفتقر " . (٢) زيادة من ف ، أ ، وصحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر الغفاري ، رضي الله عنه.

## سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤) ﴾.

لما جيء سليمان ، عليه السلام ، بعرش بلقيس قبل قدومها ، أمر به أن يغير بعض صفاته ، ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته ، هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به ، فقال : ﴿ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُون ﴾ .

قال ابن عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه .

وقال مجاهد : أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفر ، وما كان أصفر جعل أحمر : وما كان أخضر جعل أحمر ، غير كل شيء عن حاله .

وقال عكرمة : زادوا فيه ونقصوا .

[ وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره ، وزادوا فيه ونقصوا ] (١) .

﴿ فَلَمَّا جَاءَتُ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُك ﴾ أى : عرض عليها عرشها ، وقد غير ونُكِّر ، وزيد فيه ونقص منه ، فكان فيها ثبات وعقل، ولها لُب ودهاء وحزم ، فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ، ولا أنه غيره ، لما رأت من آثاره وصفاته ، وإن غير وبدل ونكر ، فقالت : ﴿ كَأَنَّهُ هُو ﴾ أى : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية في الذكاء والحزم .

وقوله : ﴿ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِين ﴾ : قال مجاهد : سليمان يقوله .

وقوله: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِين ﴾: هذا من تمام كلام سليمان، عليه السلام - في قول مجاهد، وسعيد بن جبير، رحمه ما الله - أي : قال سليمان : ﴿ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِين ﴾ ، وهي كانت قد صدها ، أي : منعها من عبادة الله وحده. ﴿ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِين ﴾ ، وهي كانت قد صدها ، أي : منعها من عبادة الله وحده . ﴿ وَاللهِ اللهِ إِنَّهَا كَانَت مِن قَوْمٍ كَافِرِين ﴾ . وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسن (٣) ، وقاله ابن جرير أيضًا .

ثم قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون في قوله: ﴿وَصَدَّهَا ﴾ ضمير يعود إلى سليمان ، أو إلى الله ﴿ إِنَّهَا الله ، عز وجل ، تقديره: ومنعها ، ﴿ مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللّه ﴾ أي : صدها عن عبادة غير الله ﴿ إِنَّهَا كَانَت مِن قَوْمٍ كَافِرِين ﴾ .

قلت : ويؤيد قول مجاهد : أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح ، كما سيأتي .

وقوله : ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ﴾ وذلك أن سليمان ، عليه السلام ،أمر الشياطين فبنوا له قصراً عظيما من قوارير، أى : من زجاج ، وأجرى تحته الماء ، فالذى لا يعرف أمره يحسب أنه ماء ، ولكن الزجاج يحول بين الماشى وبينه . واختلفوا في السبب الذي دعا

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ف ، أ .
 (۲) فی ف : « بل » وهو خطأ .

سليمان ، عليه السلام ، إلى (١) اتخاذه ، فقيل : إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له جمالها وحسنها ، ولكن في ساقيها هُلْبٌ (٢) عظيم ، ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة . فساءه ذلك ، فاتخذ هذا ليعلم صحته أم V ? \_ هذا قول محمد بن كعب القُرَظي ، وغيره \_ فلما دخلت وكشفت عن ساقيها ، رأى أحسن الناس وأحسنه قدماً ، ولكن رأى على رجليها شعراً ؛ V أنها ملكة ليس لها بعل (٣) ، فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها : الموسى ؟ فقالت : V أستطيع ذلك . وكره سليمان ذلك ، وقال (١) للجن : اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به هذا الشعر ، فصنعوا له النُورَة . وكان أول من اتخذت له النّورة ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، ومحمد بن كعب القرظى ، والسدى ، وابن جُريْج ، وغيرهم .

وقال محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن رُومان : ثم قال لها : ادخلى الصرح ، ليريها مُلْكاً هو أعز من ملكها ، وسلطانا هو أعظم من سلطانها . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ، لا تشك أنه ماء تخوضه ، فقيل لها : إنه صرح مُمرّد من قوارير . فلما وقفت على سليمان ، دعاها إلى عبادة الله وعاتبها في عبادتها الشمس (٥) من دون الله .

وقال الحسن البصرى : لما رأت العلْجَةُ الصرح عرفت \_ والله \_ أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكهاً.

وقال محمد بن إسحاق ، عن بعض أهل العلم ، عن وهب بن منبه قال : أمر سليمان بالصرح ، وقد عملته له الشياطين من زجاج ، كأنه الماء بياضا . ثم أرسل الماء تحته ، ثم وضع له فيه سريره ، فجلس عليه ، وعكفت عليه الطير والجن والإنس ، ثم قال : ادخلي الصرح ، ليريها ملكا هو أعز من ملكها ، وسلطانا هو أعظم من سلطانها ، ﴿فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْها ﴾ ، لا تشك أنه ماء تخوضه ، قيل لها : ﴿إِنَّهُ صَرْحٌ مِّن قُوارِير ﴾ ، فلما وقفت على سليمان ، دعاها إلى عبادة الله ، عز وجل ، وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله . فقالت بقول الزنادقة ، فوقع سليمان ساجداً إعظاما لما قالت ، وسجد معه الناس ، فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع ، فلما رفع سليمان رأسه قال : ويحك ! ماذا قلت ؟ \_ قال : (١) وأنسيت ما قالت (٧) \_ فقالت : ﴿رَبِّ إِنِّي وَسَلَمُ مَعَ سُلَيْمَانَ للّه رَبّ الْعَالَمِين ﴾ ، فأسلمت وحسن إسلامها .

وقد روى الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى هذا أثراً غريبا عن ابن عباس ، قال : (^) حدثنا الحسين ابن على ، عن زائدة ، حدثنى عطاء بن السائب ، حدثنا مجاهد ـ ونحن فى الأزد ـ قال : حدثنا ابن عباس قال : كان سليمان ، عليه السلام ، يجلس على سريره ، ثم تُوضَعُ كراسى حوله ، فيجلس علىها الإنس ، ثم يجلس (^) الجن ، ثم الشياطين ، ثم تأتى الريح فترفعهم ، ثم تظلهم الطير، ثم

<sup>(</sup>۱) في ف : « في » . (٢) في أ : « هلف » (٣) في ف ، أ : « زوج » .

 <sup>(</sup>٤) في ف : « وقال سليمان » .
 (٥) في ف : « قالت » .

<sup>(</sup>V) في ف : « ما قلت ». ( A) في ف : « فقال » . ( 9) في ف : « تجلس » .

يغدون قدر ما يشتهى الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهراً ، قال : فبينما هو ذات يوم فى مسير له ، إذ تفقد الطير ففقد الهدهد فقال (١) : ﴿ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ . لأُعَذَبَنَّهُ عَذَابًا شَديدًا أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِبِنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ ، قال : فكان عذابه إياه أن ينتفه ، ثم يلقيه فى الأرض ، فلا يمتنع من غلة ولا من شيء من هوام الأرض .

قال عطاء : وذكر سعيد بن جُبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد ﴿ فَمَكُتْ غَيْرُ بَعيد ﴾ \_ فقرأ حتى انتهى إلى قوله \_ : ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا ﴾ وكتب : ﴿ بِسْمٍ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ، إلى بلقيس : ﴿ أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِّمِين ﴾ ، فلما ألقى الهدهد بالكتاب (٢) إليها ، ألقى في رُوعها: إنه كتاب كريم ، وإنه من سليمان ، وأن لا تعلوا على وائتوني مسلمين . قالوا : نحن أولو قوة . قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وإنى مرسلة إليهم بهدية . فلما جاءت الهدية سليمان قال : أتمدونني بمال ، ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار \_ أخبرنا ابن عباس قال: وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة ، قال عطاء: ومجاهد حينئذ في الأزد ـ قال سليمان : أيكم يأتيني بعرشها ؟ قال : وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين ، ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ من مَّقَامِك ﴾ \_ قال : وكان لسليمان مجلس يجلس فيه للناس ، كما يجلس الأمراء ثم يقوم \_ قال (٣) : ﴿ أَنَا آتيكَ به قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِك ﴾ ، قال سليمان : أريد أعجل من ذلك . فقال الذي عنده علم من الكتاب : أنا أنظر في كتاب ربى ، ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال : [ فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصره ] (٤) ، فنبع عرشها من تحت قدم سليمان ، من تحت كرسى كان سليمان يضع عليه رجله ، ثم يصعد إلى السرير . قال : فلما رأى سليمان عرشها [ مستقرًا عنده ] (٥) قال : ﴿ هَٰذَا من فَضْل رَبِّي ﴾ ، ﴿قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشُهَا ﴾، فلما جاءت قيل لها : أهكذا عرشك ؟ قالت: كأنه هو . قال: فسألته عن أمرين، قالت لسليمان : أريد ماء [ من زبد رواء ] (٦) ليس من أرض ولا من سماء \_ وكان سليمان إذا سئل عن شيء ، سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . [ قال ] (٧) فقالت الشياطين: هذا هين، أُجْر الخيلَ ثم خذ عرقها ، ثم املأ منه الآنية . قال : فأمر بالخيل (^) : فأجريت، ثم أخذ عرقها فملأ منه الآنية . قال : وسألت عن لون الله ، عز وجل . قال : فوثب سليمان عن سريره، فخر ساجداً ، فقال : يارب ، لقد سألتنني عن أمر إنه يتكايد (٩) ، أي : يتعاظم في قلبي أن أذكره لك. قال : ارجع فقد كفيَّتكهم ، قال : فرجع إلى سريره فقال : ما سألت عنه ؟ قالت: ما سألتك إلا عن الماء . فقال لجنوده : ما سألت عنه ؟ فقالوا : ما سألتك إلا عن الماء . قال: ونُسوه كلُّهم . قال : وقالت الشياطين لسُلَيمان : تُريدُ أن تتخذها لنفسك (١٠) ، فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد، لم ننفك من عبوديته . قال : فجعلوا صرحاً ممرداً من قوارير ، فيه السمك . قال : فقيل لها :

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ قَالَ وَتَفْقَدُ الْهُدُهُدُ قَالَ ﴾ . (٢) في ف ، أ : ﴿ هَذَا الْكَتَابِ ﴾ . (٣) في ف ، أ : ﴿ فَقَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥، ٤) زيادة من ف ،أ . (٦) زيادة من ف . (٨) في ف : « أمر الخيل » . (٩) في ف ، أ : « ليتكابر » .

<sup>(</sup>١٠) في ف ، أ : « يريد أن يتخذها لنفسه » .

ادخلى الصرح. فلما رأته حسبته لجة ، وكشفت عن ساقيها ، فإذا هى شُعْرًاء . فقال سليمان : هذا قبيح ، ما يذهبه ؟ فقالوا : تذهبه (١) المواسى . فقال : أثر الموسى (٢) قبيح ! قال : فجعلت الشياطين النورة. قال : فهو أول من جُعلت له النورة .

ثم قال أبو بكر بن أبي شيبة : ما أحسنه من حديث .

قلت: بل هو منكر غريب جداً ، ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس ، والله أعلم. والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب ، مما يوجد في صحفهم ، كروايات كعب ووهب ـ سامحهما الله تعالى ـ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل ، من الأوابد(٣) والغرائب والعجائب ، مما كان وما لم يكن ، ومما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله ، سبحانه ، عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ، ولله الحمد والمنة .

أصل الصرح في كلام العرب: هو القصر ، وكل بناء مرتفع ، قال الله ، سبحانه وتعالى ، إخباراً عن فرعون ـ لعنه الله ـ أنه قال لوزيره هامان: ﴿ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِي أَبْلُغُ الأَسْبَابِ . أَسْبَابِ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَى ﴾ الآية [ غافر : ٣٦ ، ٣٧ ] . والصرح: قصر في اليمن عالى البناء ، والممرد أي : المبنى بناء محكما أملس ﴿ مِن قُوارِير ﴾ أي: زجاج . وتمريد البناء تمليسه . ومارد : حصن بدومة الجندل .

والغرض أن سليمان ، عليه السلام ، اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ؛ ليريها عظمة سلطانه وتمكنه ، فلما رأت ما آتاه الله ، تعالى ، وجلالة ما هو فيه ، وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله (٤) وعرَفت أنه نبى كريم ، وملك عظيم ، فأسلمت لله ، عز وجل ، وقالت : ﴿ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ أى : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس (٥) من دون الله ، ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لله رَبّ الْعَالَمِين ﴾ أى : متابعة لدين سليمان في عبادته لله (٦) وحده ، لا شريك له ، الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَان يَخْتَصِمُونَ ۚ ۞ قَالُوا قَالُ يَا قَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُوا اطَّيَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ ﴾.

يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح ، عليه السلام ، حين بعثه الله إليهم، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانَ يَخْتَصِمُونَ ﴾ \_ قال مجاهد: مؤمن وكافر \_ كقوله تعالى : ﴿ قَالَ الْمَلَا اللَّهَ اللَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا لَمَنْ آمَنَ منْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٥ / ٧٦].

(٣) في أ : « النوادر » .

<sup>(</sup>۱) في ف ، أ: " يذهبه » .(۲) في أ : " المواسي » .

 <sup>(</sup>٤) في أ: « لأوامر الله » .
 (٥) في ف: « للشمس » .

<sup>(</sup>٦) في ف : ﴿ في عبادة الله ﴾ .

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجُلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ ، أي : لم تدعون بحضور العذاب ، ولا تطلبون من الله رحمته ؟ ولهذا قال : ﴿ لَوْلاً تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَك ﴾ أي : ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرًا . وذلك أنهم \_ لشقائهم \_ كان لا يصيب أحداً منهم سوءً إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه .

قال مجاهد: تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون: ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَطَّيْرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّه ﴾ [ الأعراف: ١٣١ ] . وقال تعالى : ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندكَ قُلْ كُلِّ مِن عِند اللَّه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندكَ قُلْ كُلِّ مِن عِند اللَّه ﴾ [ النساء : ٧٨ ] أي : بقضاء اللَّه وقدره (١) . وقال مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسنَّكُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالُوا طَائرُكُم مَعَكُم ﴾ المرسلون: ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسنَّكُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالُوا طَائرُكُم مَعَكُم ﴾ والسناء : ١٩٠ ] . وقال هؤلاء : ﴿ اطَيَّرْنَا بِكُ وَبِمَن مَعكَ قَالَ طَائرُكُمْ عِندَ اللَّه ﴾ أي : الله يجازيكم على ذلك ﴿ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ تُفْتَنُون ﴾ قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية .

والظاهر أن المراد بقوله : ﴿ تُفْتُنُونَ ﴾ أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال .

﴿ وَكَانَ فِي الْمَدينَة تَسْعَةُ رَهْط يُفْسَدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (١٤) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّهِ لَنُبَيّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادَقُونَ (١٤) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكُرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (٥٠) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَنَّا وَهُمُ لا يَشْعُرُونَ (٥٠) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ أَمْنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (٥٠) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (٥٠) ﴾.

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم ، الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح ، وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة ، وهموا بقتل صالح أيضاً ، بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة ، ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشيء من أمره ، وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به ، من أنهم لم يشاهدوا ذلك ، فقال تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدينَة ﴾ أى : مدينة ثمود ، وتسعة نفر ، ﴿ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُون ﴾ وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود ؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم .

قال العُوْفي ، عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة ، أى : الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم ـ قبحهم الله ولعنهم ـ وقد فعل ذلك .

وقال السُّدِّي ، عن أبي مالك ، عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة : دعمي ، ودعيم ،

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « بقدر الله وقضائه » .

وهرما ، وهريم ، وداب ، وصواب ، ورياب ، ومسطع ، وقدار بن سالف عاقر الناقة ، أى : الذى باشر ذلك بيده . قال الله تعالى : ﴿ فَنَادُواْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَر ﴾ [ القمر : ٢٩] ، وقال تعالى : ﴿ إِذِ النَّبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴾ [ الشمس : ١٢] .

وقال عبد الرزاق : أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني ، سمعت عطاء \_ هو ابن أبى رباح \_ يقول: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ﴾ قال : كانوا يقرضون الدراهم(١)، يعنى : أنهم كانوا يأخذون منها ، وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً ، كما كان العرب يتعاملون .

وقال الإمام مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : قَطْع الذهب والورق من الفساد في الأرض (٢) .

وفى الحديث ـ الذى رواه أبو داود وغيره ـ : أن رسول الله ﷺ نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس (٣) .

والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة ، كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها، فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك .

وقوله : ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلُه ﴾ أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى الله صالح ، عليه السلام ، من لقيه ليلا غيلة. فكادهم الله ، وجعل الدائرة عليهم .

قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا (٤) على هلاكه ، فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين .

وقال قتادة : توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه ، وذكر لنا أنهم بينما هم مَعَانيق إلى صالح ليفتكوا به ، إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم .

وقال العوفى ، عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة، قالوا حين عقروها : نُبيَّت صالحا [وأهله] (٥) وقومه فنقتلهم ، ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً ، وما لنا به علم . فدمرهم الله أجمعين .

وقال محمد بن إسحاق: قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة: هَلُم فلنقتل صالحاً ، فإن كان صادقاً عجلناه قبلنا ، وإن كان كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته! فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله ، فدمغتهم الملائكة بالحجارة ، فلما أبطؤوا على أصحابهم ، أتوا مَنْزل صالح ، فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة، فقالوا لصالح: أنت قتلتهم ، ثم هموا به ، فقامت عشيرته دونه ، ولبسوا السلاح ، وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبداً ، وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث ، فإن كان صادقاً فلا تزيدوا ربكم عليكم غضباً ، وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون . فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك .

تفسير عبد الرزاق (۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/ ٦٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود برقم (٣٤٤٩) .

<sup>(</sup>٤) في ف : « تحالفوا ٰ» .

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ .

وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم: لما عقروا الناقة وقال لهم صالح: ﴿ تَمَتّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبِ ﴾ [هود: 70]، قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام ، فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلى فيه ، فخرجوا إلى كهف، أي : غار هناك ليلا ، فقالوا : إذا جاء يصلى قتلناه (١)، ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ، ففرغنا منهم . فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم ، فخشوا أن تشدخهم فتبادورا (٢) فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار ، فلا يدري قومهم أين هم . ولا يدرون ما فعل بقومهم . فعذب الله هؤلاء ههنا ، وهؤلاء ههنا ، وأنجى الله صالحاً ومن معه ، ثم قرأ : ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكُرا وَمَكَرْنَا مَكُرا وَمَكَرْنَا مَكُرا وَمَكَرُنا مَكُوا وَعَانُوا يَتَقُون ﴾ . فارغة ليس فيها أحد ﴿ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُون . وَأَنَجْيَنَا الَّذِينَ آمُنُوا وَكَانُوا يَتَقُون ﴾ .

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ أَئنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَةَكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۞ ﴾.

يخبر تعالى عن عبده لوط ، عليه السلام ، أنه أنذر قومه نقمة الله بهم ، في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم ، وهي إتيان الذكور دون الإناث ، وذلك فاحشة عظيمة ، استغنى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء \_ قال(٣) : ﴿ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ أي : يرى بعضكم بعضاً ، وتأتون في ناديكم المنكر ؟ ﴿ أَتَنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوةً مِّن دُون النساء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهُلُون ﴾ أي : لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكُرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُون ﴾ [الشعراء : ١٦٥ ، ١٦٦] . ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوط مِّن قَرْيَتكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَظَهَرُون ﴾ أي : يتحرجون (٤) من فعل ما تفعلونه ، ومن إقراركم على صنيعكم ، فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم . فعزموا على ذلك ، فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَنَجُيْنَاهُ وَأَهَلُهُ في بلادكم . فعزموا على ذلك ، فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَنَجُيْنَاهُ وَأَهَلُهُ طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة ، فكانت (٥) تدل قومها على ضيفان لوط ، ليأتوا إليهم ، لا أنها طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة ، فكانت (٥) تدل قومها على ضيفان لوط ، ليأتوا إليهم ، لا أنها كانت تفعل الفواحش (٦) تكرمة لنبي الله ﷺ (٧) لا كرامة لها (٨) .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « فقلناه » . (٢) في ف ، أ : « فبادروا » . (٣) في ف : « فقال » . (٤) في أ : « يخرجون » .

<sup>(</sup>٥) في ف : « وكانت » . (٦) في أ : « الفاحشة » . (٧) في ف : « صلوات الله عليه وسلامه » .

<sup>(</sup>۸) في أ : « بها » .

وقوله : ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾ أي : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ؛ ولهذا قال : ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِين ﴾ أي : الذين قامت عليهم الحجة ، ووصل إليهم الإنذار ، فخالفوا الرسول وكذبوه، وهموا بإخراجه من بينهم .

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ ۞ ﴾.

يقول تعالى آمراً رسوله ﷺ أن يقول : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّه ﴾ أى : على نعَمه على عباده ، من النعم التي لا تعد ولا تحصى ، وعلى ما اتصف به من الصفات العُلى والأسماء الحسنى ، وأن يُسلِم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم ، وهم رسله وأنبياؤه الكرام ، عليهم من الله الصلاة والسلام ، هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى : هم الأنبياء ، قال : وهو كقوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِين . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِين . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ [ الصافات: ١٨٠ ] .

وقال الثورى ، والسدى : هم أصحاب محمد ﷺ ورضى [ الله ] (١) عنهم أجمعين ، وروى نحوه عن ابن عباس .

ولا منافاة ، فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى ، فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى ، والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم (٢) ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد ، وما أحل بأعدائه من الخزى والنكال والقهر ، أن يحمدوه على جميع (٣) أفعاله ، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار .

وقد قال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح ، حدثنا طَلْق بن غنام ، حدثنا الحكم ابن ظُهَيْر ، عن السدى ـ إن شاء الله ـ عن أبى مالك ، عن ابن عباس : ﴿ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ ابن ظُهَيْر ، عن السدى ـ إن شاء الله ـ عن أبى مالك ، عن ابن عباس : ﴿ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ الله عنهم (٤) .

وقوله: ﴿آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾: استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى ، ثم شرع تعالى يبين (٥) أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره ، فقال : ﴿أَمَّنْ خَلَقُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضِ ﴾ أي : تلك السموات بارتفاعها وصفائها ، وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة ، والأرض باستفالها وكثافتها ، وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول ، والفيافي والقفار ، والأشجار والزروع ، والثمار والبحور (٦) ، والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) زيادة من ف ، أ . (٢) في ف : « بعد ذكره لهم » . (٣) في ف : « جميل » .

<sup>(</sup>٤) مسند البزار برقم (٢٢٤٣) ﴿ كشف الأستار ﴾ وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٨٧) : ﴿ وفيه الحكم بن ظهير ، وهو متروك ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ف : « شرع يبين تعالى » .(٦) في ف : « والبحار » .

وقوله : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِن السَّمَاءِ مَاء ﴾ أى : جعله رزقاً للعباد ، ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِق ﴾ أى : بساتين ﴿ فَاتَ بَهْجَة ﴾ أى : منظر حسن وشكل بهى ، ﴿ مًا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبتُوا شَجَرَهَا ﴾ أى : لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرها ، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق ، المستقل بذلك المتفرد به ، دون ما سواه من الأصنام والأنداد ، كما يعترف (١) به هؤلاء المشركون ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزّلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مَنْ بَعْد مَوْتَهَا لَيقُولُنَّ اللَّه ﴾ [ الزخرف : ١٨ ] ، ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزّلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مَن بَعْد مَوْتِهَا لَيقُولُنَّ اللَّه ﴾ [ العنكبوت : ٦٣ ] أى : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق ، وإنما يستحق أن يُفردَ بالعبادة مَن هو المتفرد بالخلق والرزق ؛ ولهذا قال : ﴿ أَلِلّه مَّع اللّه ﴾ أى : أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم ولكل ذى لب مما يعرفون (٢) به أيضاً أنه الخالق الرازق .

ومن المفسرين من يقول: معنى قوله: ﴿ أَإِلَهُ مَّعَ اللَّهِ ﴾ [أي : أإله مع الله] (٣) فعل هذا. وهو يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس ثَمَّ أحد فعل هذا معه ، بل هو المتفرد به . فيقال: فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال: ﴿ أَفَمَن يَخُلُقُ كُمَن لاَّ يَخْلُق ﴾ [النحل: ١٧].

وقوله ههنا : ﴿ أُمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ : ﴿ أُمَّنَ ﴾ في هذه الآيات [كلها ] (٤) تقديره : أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر ؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك ، وقد قال : ﴿ آللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

ثم قال في آخر الآية : ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ ﴾ أي : يجعلون الله عدلا ونظيراً . وهكذا قال تعالى: ﴿ أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِماً يَحْدُرُ الآخرةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه ﴾ [ الزمر: ٩ ] أي : أمن هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الّذينَ يَعْلَمُونَ وَالّذينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّما يَتَذَكّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [ الزمر: ٩ ] ، ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإسلام فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِن رَبّه فَوَيْلٌ للْقَاسِية قُلُوبُهُم مِن الأَلْبَابِ ﴾ [ الزمر: ٩ ] ، ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإسلام فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِن رَبّه فَوَيْلٌ للْقَاسِية قُلُوبُهُم مِن ذَكْرِ اللّه أُولْئِكَ فِي ضَلال مُبين ﴾ [ الزمر: ٢٢ ] ، وقال : ﴿ أَفَمَن (٥) هُو قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْس بِما كَسَبَتْ ﴾ وليب جليله وحقيره ، كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها ؟ ولهذا قال : ﴿ وَجَعَلُوا لِلّه شُرَكَاءَ قُلْ سَمُوهُم ﴾ [ الرعد: ٣٣ ] ، وهكذا هذه الأيات الكريات كلها .

﴿ أَمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَّعَ اللَّه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (١٦) ﴾.

<sup>(</sup>١) في ف : « كما يعرف » . (٢) في ف ، أ : « يعترفون » . (٣ ، ٤ ) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ : ﴿ أَمَن ﴾ ، والصواب ما أثبتناه .

يقول: ﴿ أُمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا ﴾ أى : قارة ساكنة ثابتة ، لا تميد ولاتتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة ، بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ. بِنَاءً ﴾ [غافر : ٦٤] .

﴿ وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً ﴾ أى : جعل فيها الانهار العذبة الطيبة تشقها في خلالها ، وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك ، وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً ، بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذراهم في أرجاء الأرض ، سير لهم (١) أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه ، وَوَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي ﴾ أى : جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها ؛ لئلا تميد بكم ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرِيْنِ حَاجِزاً ﴾ أى : جعل بين المياه العذبة والمالحة (٢) حاجزاً ، أى : مانعاً يمنعها من الاختلاط ، لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا ، فإن الحكمة الإلهية تقتضى بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه ، فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب ، والمقصود منها: أن يكون ماؤها ملحاً أجاجاً ، لئلا يفسد الهواء بريحها ، كما قال تعالى : ﴿ وَهُو الّذي مَرَجَ منها: أن يكون ماؤها ملحاً أجاجاً ، لئلا يفسد الهواء بريحها ، كما قال تعالى : ﴿ وكلاهما متلازم قال : ﴿ أَلِلّه ﴾ أي : فعل هذا ؟ أو يعبد على (٣) القول الأول والآخر ؟ وكلاهما متلازم قال : ﴿ أَكْثُرُهُمُ لا يَعْلَمُون ﴾ أى : في عبادتهم غيره .

﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللّهِ قَليلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (٦٣) ﴾.

ينبه تعالى أنه هو المدعُو عند الشدائد ، المرجُو عند النوازل ، كما قال : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهِ ﴾ [ الإسراء : ٦٧] ، وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ﴾ [ النحل : ٥٣] . وهكذا قال ههنا : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاه ﴾ أى : من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه ، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه .

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا وُهينب ، حدثنا خالد الحَذّاء ، عن أبى تميمة الهُجَيْمى ، عن رجل من بلهجيم قال : قلت : يارسول الله ، إلام تدعو ؟ قال : « أدعو إلى الله وحده ، الذى إن مَسّك ضر فدعوته كشف عنك ، والذى إن أضْلَلْت بأرض قَفْر فدعوتَه رَدّ عليك ، والذى إن أصْلَلْت بأرض قَفْر فدعوتَه رَدّ عليك ، والذى إن أصابتك سنة فدعوتَه أنبت لك » . قال : قلت : أوصنى . قال : « لاتَسُبَّنَ أحداً ، ولا تَزْهَدنّ فى المعروف ، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ، ولو أن تُفرغ من دَلوك فى إناء المستقى ،

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ إِلَيْهُم ﴾ .

واتزر إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزار ، فإن إسبال الإزار من المخيلة، [ وإن الله ـ تبارك وتعالى ـ لا يحب المخيلة ] (١) » (٢) .

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر ، فذكر اسم الصحابي فقال : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا يونس \_ هو ابن عبيد \_ حدثنا عبيدة الهُجيمي (٣) ، عن أبي تَميمةَ الهُجيمي ، عن جابر ابن سليم الهُجيمي قال : أتيت رسول الله ﷺ وهو مُحْتَب بشَمْلة ، وقد وقع هُدبها على قدميه ، فقلت : أيكم محمد \_ أو : رسول الله ؟ \_ فأوما بيده إلى نفسه ، فقلت : يارسول الله ، أنا من أهل البادية ، وفي جفاؤهم ، فأوصني . فقال : « لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تلقى أخاك ووجهك مُنبسط ، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقى ، وإن امرؤ شتَمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه ، فإنه يكون لك أجره وعليه وزرة . وإياك وإسبال الإزار ، فإن إسبال الإزار من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة ، ولا تَسْبَن أحداً » . قال : فما سببت بعده أحداً ، ولاشاة ولا بعيرًا (٤) .

وقد روى أبو داود والنسائى لهذا الحديث طرقا ، وعندهما طرف صالح منه (٥) .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا على بن هاشم (٦) ، حدثنا عبدة بن نوح ، عن عمر بن الحجاج ، عن عبيد الله بن أبى صالح قال: دخل على طاوس يعودنى ، فقلت (٧) له: ادع الله لى يا أبا عبد الرحمن . فقال: ادع لنفسك ، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه .

وقال وهب بن منبه : قرأت فى الكتاب الأول : إن الله يقول : بعزتى إنه من اعتصم بى فإن كادته السموات ومن  $^{(\Lambda)}$  فيهن ، والأرض بمن فيها ، فإنى  $^{(P)}$  أجعل له من بين ذلك مخرجاً . ومن لم يعتصم بى فإنى  $^{(\Lambda)}$  أخسف به من تحت قدميه الأرض ، فأجعله فى الهواء ، فأكله إلى نفسه .

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل ـ حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدّينوري ، المعروف بالدّقيّ الصوفي ـ قال هذا الرجل (١١) : كنت أكارى على بغل لى من دمشق إلى بلد الزّبداني ، فركب معى ذات مرة رجل ، فمررنا على بعض الطريق ، على طريق غير مسلوكة ، فقال لى : خذ في هذه ، فإنها أقرب . فقلت : لا خبرة لى فيها ، فقال : بل هي أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق ، وفيه قتلى كثير ، فقال لى : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمر ، وجمع عليه ثيابه ، وسل سكينا معه وقصدني ، ففررت من بين يديه وتبعني ، فناشدته الله وقلت : خذ البغل بما عليه . فقال : هو لى ، وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل ، فاستسلمت بين يديه وقلت : إن رأيت أن تتركني حتى أصلى ركعتين ؟ فقال : [ صل ] (١٢) وعجل . فقمت أصلى فَأرْتِج

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) في هـ ، ف ، أ : « الهجيمي عن أبيه » .

<sup>(</sup>٤) المسئد (٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم (٤٠٨٤) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١٠٤٩ ــ ١٠٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) في أ : « هشام » . (٧) في ف ، أ : « قال » . (٨) في ف : « بمن » . (٩) في ف : « أن » ، وفي أ : « أي » .

<sup>(</sup>١٠) في ف : « فإنه » . (١١) في ف : « بالرجل » . (١٢) زيادة من ف .

على القرآن فلم يَحضرنى منه حرف واحد ، فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول : هيه. افرُغ . فأجرى الله على لسانى قوله تعالى : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشْفُ السُّوء ﴾ ، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادى ، وبيده حربة ، فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده ، فخر صريعًا ، فتعلقت بالفارس وقلت : بالله من أنت ؟ فقال : أنا رسول [ الله ] (١) الذى يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء . قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما .

وذكر في ترجمة « فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية » ، قالت : هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة ، فوقف جَواد جَيّد بصاحبه ، وكان من ذوى اليسار ومن الصلحاء ، فقال للجواد : مالك ؟ ويلك . إنما كنت أعدّك لمثل هذا اليوم . فقال له الجواد : ومالي لا أقصر وأنت تكلُ علوفتي إلى السواس فيظلمونني ولا يطعمونني (٢) إلا القليل ؟ فقال : لك على عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجرى . فجرى الجواد عند ذلك ، ونجي صاحبه ، وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا في حجره . واشتهر أمره بين الناس ، وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك ، وبلغ ملك الروم أمره ، فقال : ما تُضام (٣) بلدة يكون هذا الرجل فيها . واحتال ليحصله في بلده ، فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده ، فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حَسنت نيته في الإسلام وقومه ، حتى استوثق ، ثم خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل ، وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره، فلما اكتنفاه ليأخذاه رفّع طرفه إلى السماء وقال : اللهم ، إنه إنما خدّعني بك فاكفنيهما بما أسره، قال : فخرج سبعان إليهما فأخذاهما ، ورجع الرجل سالما (٤) .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَجْعُلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ ﴾ أى : يُخْلفُ قَرنا لقرن قبلهم وخَلَفاً لسلف ، كما قال تعالى : ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلَفُ مِنْ بَعْدُكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِيَّة قَوْمٍ آخَرِين ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، وقال تعالى : ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَات ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائكَة إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة ﴾ [ البقرة : ٣٠]، أى قوماً يخلف بعضهم تعلى عضا كما قدمنا تقريره . وهكذا هذه الآية : ﴿ وَيَجْعُلُكُمْ خُلْفَاءَ الأَرْض ﴾ أى : أمة بعد أمة ، وجيلاً بعد بعض، بل لو شاء لخلقهم (٥) كلهم أجمعين ، كما خلق آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ، بل لو شاء لخلقهم (٥) كلهم أجمعين ، كما خلق آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض (٢) ، ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد ، فكانت تضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ، ويتضرر بعضهم ببعض. ولكن اقتضت عليهم الأرض (٧) ، وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ، ويتضرر بعضهم ببعض. ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ، ثم يكثرهم غاية الكثرة ، ويذرأهم في الأرض ، ويجعلهم قرونا بعد قرون ، وأنما بعد أمم ، حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية ، كما قدر ذلك تبارك وتعالى ، وكما أحصاهم وعَدّهم عَدًا ، ثم يقيم (٨) القيامة ، ويُوفى كلّ عامل عمله إذا بلغ الكتاب وتعالى ، وكما أحصاهم وعَدّهم عَدًا ، ثم يقيم (٨) القيامة ، ويُوفى كلّ عامل عمله إذا بلغ الكتاب

<sup>(</sup>٢) في ف ، أ : « فيظلموني ولا يطعموني »

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ .(٣) في ف ، أ : « ما نظام » .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (١٩/ ٤٨٩ « المخطوط » ) .

<sup>(</sup>٥) في أ : « لجعلهم » .

<sup>(</sup>٧) في ف: ١ تضيق الأرض عليهم ١ .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : « من ذرية بعضهم بعضا » .

<sup>(</sup>A) في ف : « يوم » .

أجله ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه ﴾ أى : يقدر على ذلك ، أو إله مع الله يُعبْد ، وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك ﴿ قَلِيلاً مَّا يَدُكُّرُونَ (١) ﴾ أى : ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ، ويهديهم إلى الصراط المستقيم .

﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّه تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) ﴾.

يقول : ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ أى : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية ، كما قال : ﴿ وَعَلاَمَاتُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [ النحل : ١٦ ]، وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لَتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ الآية [ الانعام : ٩٧ ] .

﴿ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيُ رَحْمَتِه ﴾ أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطر ، يغيث به عباده الْمُجْدبيْنْ الأزلينَ القنطين ، ﴿ أَإِلَهُ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون ﴾ .

﴿ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٦٤) ﴾.

أى : هو الذى بقدرته وسلطانه يبدأ (٢) الخلق ثم يعيده ، كما قال تعالى فى الآية الأخرى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَديدٌ . إِنَّهُ هُوَ يُبْدئُ وَيُعِيدُ ﴾ [ البروج : ١٢ ، ١٣ ] ، وقال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [ الروم : ٢٧ ] .

﴿ وَمَن يَوْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَاتِ الصَّدْعِ ﴾ [ الطارق : ١١ ، ١٢ ] ، وقال : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي قال : ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتَ الرَّجْعِ . وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ [ الطارق : ١١ ، ١٢ ] ، وقال : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ [ الحديد : ٤ ] ، فهو ، تبارك وتعالى ، ينزل من السَّماء مَا الأَرْض ، ثم يخرج به [ منها ] (٣) أنواع الزروع والثمار والأزاهير ، وغير ذلك من ألوان شتى ، ﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَاتٍ لأُولِي النَّهَىٰ ﴾ [ طه : ٥٥ ] ؛ ولهذا ذلك من ألوان شتى ، ﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَاتٍ لأُولِي النَّهَىٰ ﴾ [ طه : ٥٥ ] ؛ ولهذا قال : ﴿ أَإِلَهُ مَعَ اللّه ﴾ أى: فعل هذا . وعلى القول الآخر : يعبد ؟ ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ على صحة ما تدعونه (٤) من عبادة آلهة أخرى ، ﴿ إِن كُنتُمْ صَادَقَينَ ﴾ في ذلك ، وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان ، كما قال [الله] (٥) : ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافُرُونَ ﴾ [الكؤون ﴾ [المؤون ﴾ المؤون ﴾ [المؤون ﴾ [المؤون ﴾ [المؤون ﴾ إلمؤون ﴾ [المؤون ﴾ [المؤون

﴿ قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ 🕤 بَلِ

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ( ماتذكرون » .(٢) في ف ، أ : ( بدأ » .

<sup>(</sup>٤) في أ: لا من يدعونه ٤ . (٥) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف .

## ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ 📆 ﴾.

يقول تعالى آمراً رسوله عَلَيْهُ أن يقول معلماً لجميع الخلق: أنه لايعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب. وقوله: ﴿ إِلاَّ الله ﴾ استثناء منقطع ،أى: لا يعلم أحد ذلك إلا الله ، عز وجل ، فإنه المنفرد بذلك وحده ، لا شريك له ،كما قال: ﴿ وَعنده مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو ﴾ الآية المنفرد بذلك وحده ، لا شريك له ،كما قال: ﴿ وَعنده مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو ﴾ الآية [الأنعام: ٥٩]، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عنده عِلْمُ السَّاعَة ويُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَافَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي الرَّضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ خَبِيرٍ ﴾ [القمان : ٣٤] ، والآيات في هذا كثيرة.

وقوله: ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ أي : وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة ، كما قال : ﴿ ثَقَلُتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧] ، أي: ثقل علمها على أهل السموات والأرض .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ،حدثنا على بن الجَعْد ، حدثنا أبو جعفر الرازى ، عن داود بن أبى هند ، عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : من زعم أنه يعلم - أبى هند ، عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : من زعم أنه يعلم من في يعنى لنبى ﷺ - ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ الله ﴾ (١) .

وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات (٢): جعلها زينة للسماء ، وجعلها يهتدى بها ، وجعلها رجوماً [ للشياطين ] (٣) ، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه ، وأخطأ حظه ، وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به . وإن ناساً جَهلَة بأمر الله ، قد (٤) أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا ، كان كذا وكذا . ومن سافر بنجم كذا وكذا ، كان كذا وكذا . ومن ولد بنجم كذا وكذا ، كان كذا وكذا . ولعمرى ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود ، والقصير والطويل ، والحسن والدميم ، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب! وقضى الله: أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ، وما يشعرون أيان يبعثون .

رواه ابن أبى حاتم عنه بحروفه ، وهو كلام جليل متين صحيح ، وقوله : ﴿ بَلِ ادَّارَكُ(٥) عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مِنْهَا ﴾ أى : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها .

وقرأ آخرون : « بل أدرك (٦) علمهم » أى: تساوى علمهم فى ذلك ، كما فى الصحيح لمسلم: أن رسول الله ﷺ قال لجبريل ـ وقد سأله عن وقت الساعة ـ: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل (٧) ، أى: تساوى فى العجز عن دَرْك ذلك علم المسؤول والسائل .

(٤) في ف ، أ : ﴿ فقد ﴾ .

<sup>(</sup>١) أصله في الصحيحين لكن فيهما الشاهد قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ بدل هذه الآية : ﴿ قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ف ، أ : « خصال » .(۳) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) في أ : ٤ أدرك » . (٦) في أ : ٩ ادارك » .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم برقم (٨) .

قال على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ بَلِ ادَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَة ﴾ أي : غاب .

وقال قتادة : ﴿ بَلِ ادَّارَكَ (١) عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَة ﴾ يعنى : يُجهِّلَم (٢) ربهم ، يقول : لم ينفذ (٣) لهم إلى الآخرة علم ، هذا قول .

وقال ابن جُريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس : « بل أدرك علمهم في الآخرة » ، حين لم ينفع العلم ، وبه قال عطاء الخراساني ، والسدّى : أن علمهم إنما يُدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك ، كما قال تعالى : ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضلالٍ مُبِين ﴾ [ مريم : ٣٨ ] .

وقال سفيان ، عن عمرو بن عبيد ، عن الحسن أنه كان يقرأ : « بل أدرك علمهم » ، قال : اضمحل علمهم في الدنيا ، حين عاينوا الآخرة .

وقوله: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكَ مِنْهَا ﴾ عائد على الجنس ، والمراد الكافرون ، كما قال تعالى : ﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جَنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٤٨] أى : الكافرون منكم (٤) . وهكذا قال ههنا : ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكَ مِنْهَا ﴾ أى : شاكون فى وجودها ووقوعها ، ﴿ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ أى: في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ آَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مَنِ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴿ آَ قُلْ سَيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ آَ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ آَ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن منكرى البعث من المشركين : أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاماً ورفاتاً وتراباً ، ثم قال : ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْل ﴾ أى : ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ، ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً .

وقولهم: ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينِ ﴾: يعنون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدان، ﴿إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينِ ﴾
أى: أخذه (٥) قوم عمن قبلهم، مَنْ قبلهم (٦) يتلقاه بعض عن بعض، وليس له حقيقة. قال الله تعالى مجيباً لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد: ﴿قُل ﴾ \_ يامحمد \_ لهؤلاء: ﴿سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُجْرِمِينِ ﴾ أى: المكذبين بالرسل وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره، كيف خلت بهم نقمُ الله وعذابه ونكاله، ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته.

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه ، صلوات الله وسلامه عليه : ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِم ﴾ أي : المكذبين بما جئت به ، ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات ، ﴿ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُون ﴾ أي :

(٤) في ف ، أ : « منهم » .

<sup>(</sup>۱) في أ: « أدرك » . (٢) في أ: « بجهلهم » .

<sup>(</sup>٣) في ف: " يتقدم " .

<sup>(</sup>٦) في أ : « كتبهم » .

<sup>(</sup>٥) في ف : « يأخذه » ، وفي أ : « أخذ » .

فى كيدك ورَدّ ما جئت به ، فإن الله مؤيدك وناصرك ، ومظهرٌ دينك على من خالفه وعانده فى المشارق والمغارب .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٣) قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجُلُونَ (٣٧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (٣٧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (٣٧ وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَا لِللَّا فِي كِتَابٍ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِئُونَ (٣٧ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٧٧ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن المشركين ، في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ قال الله مجيباً لهم : ﴿ قُل ﴾ يامحمد ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الذي الله عَنْ عَسْتَعْجِلُونَ ﴾ . [ قال ابن عباس أن يكون قرب \_ أو : أن يقرب \_ لكم بعض الذي تستعجلون] (١). وهكذا (٢) قال مجاهد ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، وقتادة ، والسدى .

وهذا هو المراد بقوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴾ [ الإسراء : ٥١ ] ، وقال تعالى : ﴿ يَسْتَعْجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينِ ﴾ [ العنكبوت : ٥٤ ] .

وإنما دخلت « اللام » في قوله : ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ ؛ لأنه ضُمن معنى « عَجِل لكم » ، كما قال مجاهد في رواية عنه : ﴿ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ : عجل لكم .

ثم قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾ أى : في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم ، وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم ، ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ أى : يعلم السرائر والضمائر ، كما يعلم الظواهر ، ﴿ سَوَاءٌ مِنْكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ﴾ [الرعد: ١٠] ، ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧] ، ﴿ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يَعْلُمُونَ ﴾ [هود: ٥] .

ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض ، وأنه عالم الغيب والشهادة ـ وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه ـ فقال: ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ قال ابن عباس: يعنى: وما من شيء، ﴿ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ فِي كَتَابِ مُبِينَ ﴾ وهذا كقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسير ﴾ [ الحج : ٧٠] .

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ آَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ .

إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٢٩) إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْغُمْي عَن ضَلالَتهمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز ، وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان (١) : أنه يقص على بنى إسرائيل ـ وهم حملة التوارة والإنجيل \_ ﴿ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلَفُون ﴾ ، كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه ، فاليهود افتروا ، والنصارى غَلَوا ، فجاء [ إليهم ] (٢) القرآن بالقول الوسط الحق العدل: أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام ، عليه [ أفضل ] (٣) الصلاة والسلام ، كما قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتُرُون ﴾ [ مريم : ٣٤] .

وقوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى : هدى لقلوب المؤمنين ، ورحمة لهم فى العمليات . ثم قال : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم ﴾ أى : يوم القيامة ﴿ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزِ ﴾ فى انتقامه ، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بأفعال عباده وأقوالهم .

﴿ فَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ ﴾ أى : في أمورك ، وبَلّغ رسالة ربك ، ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِين ﴾ أى : أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك ، ممن كتبت (٤) عليه الشقاوة وحَقَّت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ، ولو جاءتهم كل آية؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ أى : لا تسمعهم شيئاً ينفعهم، فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة ، وفي آذانهم وَقْر الكفر ؛ ولهذا قال : ﴿ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ اللّهُ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم السَلّمُ وَالْبَصِر النافع في القلب والبصيرة الخاضع لله ، ولما جاء عنه على ألسنة الرسل ، عليهم السلام .

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُون (٨٣) ﴾.

هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتَرْكِهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق ، يخرج الله لهم دابة من الأرض \_ قيل : من مكة . وقيل : من غيرها . كما سيأتى تفصيله \_ فَتُكلَّم الناس على ذلك .

قال ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ـ ورُوى عن على ، رضى الله عنه ـ : تكلمهم كلاما أى: تخاطبهم مخاطبة .

وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فنقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا عن على ، واختاره ابن جرير . وفي هذا [ القول ] (٦) نظر لا يخفى ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ف : « والبيان » . ( ٢ ، ٣ ) زيادة من ف ، أ . ( ٤ ) في ف ، أ : « كتب » . ( ٥ ) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف ، أ .

وقال ابن عباس \_ فى رواية \_ : تجرحهم . وعنه رواية ، قال : كلاً (١) تفعل يعنى هذا وهذا، وهو قولٌ حسن ، ولا منافاة ، والله أعلم .

وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة ، فلنذكر ما تيسر منها ، والله المستعان :

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن فُرات ، عن أبى الطفيل ، عن حُذيفة بن أسيد الغفارى قال : أشرف علينا رسول الله عليه من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ، والدخان ، والدابة ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وخروج عيسى ابن مريم ، والدجال ، وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب ، وخسف بالمشرق ، وخسف بحزيرة العرب ، ونار تخرج من قعر عدن تسوق \_ أو : تحشر \_ الناس ، تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا » (٢) .

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن ، من طرق ، عن فُراَت القزاز ، عن أبى الطفيل عامر بن واثلة ، عن حُذَيفة موقوفا (٣) . وقال الترمذى : حسن صحيح (٤) . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز ابن رُفَيْع ، عن أبى الطفيل ، عنه مرفوعاً (٥) (٦) . والله أعلم .

طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسي ، عن طلحة بن عمرو ، وجرير بن حازم ، فأما طلحة فقال : أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي : أن أبا الطفيل حدثه ، عن حذيفة بن أسيد الغفارى أبي سريحة ، وأما جرير فقال : عن عبد الله بن عبيد ، عن رجل من آل عبد الله بن مسعود \_ وحديث طلحة أتم وأحسن \_ قال : ذكر رسول الله عليه الدابة فقال : «لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج خرجة من أقصى البادية ، ولا يدخل ذكرها القرية \_ يعنى : مكة \_ ثم تكمن زمانا طويلا ، ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك ، فيعلو ذكرها في أهل البادية ، ويدخل ذكرها القرية» يعنى : مكة \_ ثم وكرها القرية» يعنى : مكة . قال رسول الله عليه : «ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها : المسجد الحرام ، لم يَرعهم إلا وهي تَرغو (٧) بين الركن والمقام ، تنفض عن رأسها التراب . فارفض الناس عنها شتّى ومعاً ، وبقيت عصابة من المؤمنين ، وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله ، فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدرّى ، وولت في الأرض لا يدركها طالب ، ولا ينجو منها هارب ، حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة ، فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان ، الآن تصلى ؟

<sup>(</sup>١) في ف: " كل " .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند (٦/٤) ولكن باختلاف في الألفاظ ، وهذا اللفظ هو سياق حديث ابن مهدى عن سفيان وهو في المسند (٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « به مرفوعا » .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (٢٩٠١) وسنن أبو داود برقم (٤٣١١) وسنن الترمذي برقم (٢١٨٣) وسنن ابن ماجة برقم (٤٠٤١) .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : الموقوفا » .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم برقم (٢٩٠١) .

<sup>(</sup>٧) في أ : « تربو » .

فيقبل عليها فتسمه (١) في وجهه ، ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ، ويصطحبون في الأمصار ، يعرف المؤمن من الكافر ، حتى إن المؤمن ليقول : يا كافر ، اقضنى حقى . وحتى إن الكافر ليقول : يا مؤمن ، اقضنى حقى » (٢) .

ورواه ابن جرير من طريقين ، عن حذيفة بن أُسيَّد موقوفاً (٣) . فالله أعلم ، ورواه من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعاً ، وأن ذلك في زمان عيسى ابن مريم ، وهو يطوف بالبيت ، ولكن إسناده لا يصح (٤) .

حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، عن أبي حَيَّان ، عن أبي زُرْعَة ، عن عبد الله بن عمرو قال: حَفظْتُ من رسول الله ﷺ حديثاً لم أنسه (٥) بعد: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ، وضروج الدابة على الناس ضُحى ، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها ، فالأخرى (٦) على أثرها قريباً (٧).

حديث آخر: روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ـ مولى الحروة ـ عن أبيه : عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، أن رسول الله عنه ، أو بادروا بالأعمال ستا (٨) : طلوع الشمس من مغربها ، أو الدخان ، أو الدجال ، أو الدابة ، أو خاصة أحدكم ، أو أمر العامة » (٩) . وله من حديث قتادة ، عن الحسن ، عن زياد بن رباح ، عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، عن النبي عليه قال : « بادروا بالأعمال ستا : الدجال ، والدخان ، ودابة الأرض ، وطلوع الشمس من مغربها ، وأمر العامة وخُويصة أحدكم » (١٠) .

حديث آخر: قال ابن ماجه: حدثنا حَرْمَلَة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنى عَمْرُو بن الحارث وابن لَهِيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن سنان بن سعد ، عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه قال : « بادروا بالأعمال ستاً : طلوع الشمس من مغربها ، والدخان ، ودابة الأرض ، والدجال ، وخُويَصَّة أحدكم ، وأمر العامة » . تفرد به (١١) .

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي أيضاً: حدثنا حماد بن سلمة ،عن على بن زيد ،عن أوس (١٢) بن خالد ،عن أبي هريرة ،رضى الله عنه ، قال : قال رسول ﷺ : « تخرج دابة الأرض ، ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ، عليهما السلام ، فتخطم أنف الكافر بالعصا ، وتُجلى وجه المؤمن

<sup>(</sup>۱) في أ: « فتشمه » .

<sup>(</sup>٢) مسئد الطيالسي برقم (١٠٦٩) .

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري (۲۰/ ۱۰).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (۲۰/ ١١) .

 <sup>(</sup>٥) في ف : « لم أنساه » .
 (٦) في ف : « والأخرى » .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم برقم (٢٩٤١).

<sup>(</sup>۸) في ف ، أ : ۱ ستة .

<sup>(</sup>۹، ۱۰) صحیح مسلم برقم (۲۹٤۷) .

<sup>(</sup>١١) سنن ابن ماجه برقم (٤٠٥٦) وقال البوصيري في الزوائد (٣/ ٢٥٦) : ﴿ هذا إسناد حسن ،سنان بن سعد مختلف فيه وفي اسمه ٤ .

<sup>(</sup>١٢) في هـ ، ف ، أ : ﴿ أُويسٍ ﴾ والمثبت من المسند .

بالخاتم ، حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر » .

ورواه الإمام أحمد ، عن بَهْز وعفان ويزيد بن هارون ، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة ، به (۱) . وقال : « فتخطم أنف الكافر بالخاتم ، وتجلو وجه المؤمن بالعصا ، حتى إن أهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا : يا مؤمن ، ويقول هذا : يا كافر » .

ورواه ابن ماجه ، عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن يونس بن محمد المؤدب ، عن حماد بن سلمة ، به (٢) .

حديث آخر : قال ابن ماجه : حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو ، حدثنا أبو تُميَّلة ، حدثنا خالد ابن عبيد ، حدثنا عبد الله بن بُريدة ، عن أبيه قال : ذهب بى رسول الله عَلَيْ إلى موضع بالبادية ، قريب من مكة ، فإذا أرض يابسة حولها رمل ، فقال رسول الله عَلَيْ : « تخرج الدابة من هذا الموضع . فإذا فتْر فى شبر » .

قال ابن بُريدة : فحججت بعد ذلك بسنين ، فأرانا عصاً له ، فإذا هو بعصاى هذه (٣) ، كذا وكذا(٤) .

وقال عبد الرزاق عن مَعْمَر ، عن قتادة ؛ أن ابن عباس قال : هي دابةٌ ذات زَغَب ، لها أربع قوائم ، تخرج من بعض أودية تهامة (٥) .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا عبد الله بن رَجَاء ، حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية قال : قال عبد الله : تخرج الدابة من صدع من الصفا كجَرْى الفرس ثلاثة أيام ، لم يخرج ثلثها .

وقال محمد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة ، فقال : الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد ، والله لو كنت معهم ـ أو لو شئت بعصاى الصخرة التى تخرج الدابة من تحتها . قيل : فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو ؟ قال : تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه ، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه ، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه ، ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه ، ثم تروح من مكة فتصبح (٧) بعسفان . قيل : ثم ماذا ؟ قال : لا أعلم .

وعن عبد الله بن عمر ، أنه قال : تخرج الدابة ليلة جَمْع (٨) . ورواه ابن أبى حاتم . وفي

<sup>(</sup>١) مسند الطيالسي برقم (٢٥٦٤) والمسند (٢/ ٢٩٥) من حديث عفان ويزيد ، و(٢/ ٢٩١) من حديث بهز .

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجة برقم (۲٦٠٤) .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : ﴿ هذا ٤ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة برقم (٢٧ -٤) وقال البوصيري في الزوائد (٣/ ٢٥٩) : ٩ هذا إسناد ضعيف » .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق (۲/ ۷۱) .

<sup>(</sup>٦) في أ : ١ ثم تصرخ ٤ . (٧) في أ : ١ فتضع ٥ .

<sup>(</sup>A) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (١٥/ ١٨٠) من طريق عبد الملك بن المغيرة ،عن ابن البيلمان ، عن ابن عمر قال : « تخرج الدابة ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى فتحملهم بين عجزها وذنبها فلا يبقى منافق إلا خطمته ، قال : وتمسح المؤمن ، قال : فيصبحون وهم أشر من الدجال ».

إسناده ابن البيلمان (١).

وعن وهب بن منبه: أنه حكى من كلام عُزير ، عليه السلام ، أنه قال : وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها ، وتضع الحبالى قبل التمام ، ويعود الماء العذب أجاجاً ، ويتعادى الأخلاء ، وتُحرَقُ الحكمة ، ويرفعُ العلم ، وتكلم الأرض التي تليها . وفي ذلك الزمان يرجو الناس مالا يبلغون ، ويتعبون فيما لا ينالون ، ويعملون فيما لا يأكلون . رواه ابن أبي حاتم، عنه .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا أبو صالح ـ كاتب الليث ـ حدثنى معاوية بن صالح ، عن أبى مريم: أنه سمع أبا هريرة ، رضى الله عنه ، يقول: إن الدابة فيها من كل لون ، ما بين قرنيها فرسخ (٢) للراكب .

وقال ابن عباس : هي مثل الحربة الضخمة .

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، رضى الله عنه ، أنه قال : إنها دابة لها ريش وزغب وحافر ، وما لها ذنب ، ولها لحية ، وإنها لتخرج حُضْر الفرس الجواد ثلاثًا ، وما خرج ثلثها (٣) . ورواه ابن أبى حاتم .

وقال ابن جُريْج ، عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور ، وعينها عين خنزير ، وأذنها أذن فيل ، وقرنها قرن أيَّل ، وعنقها عنق نعامة ، وصدرها صدر أسد ، ولونها لون نَمر ، وخاصرتها خاصرة هر ، وذنبها ذنب كبش ، وقوائمها قوائم بعير ، بين كل مفصلين اثنا [عشر] (٤) ذراعاً ، تخرج معها عصا موسى ، وخاتم سليمان ، فلا يبقى مؤمن إلا نكت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء ، فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه ، ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان ، فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجهه ، حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق : بكم ذا يا مؤمن ، بكم ذا يا كافر ؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم ، فيعرفون مؤمنهم من كافرهم ، ثم تقول لهم الدابة : يافلان ، أبشر ، أنت من أهل الجنة ؟ ويافلان ، أنت من أهل الجنة ؟ ويافلان ، أنت من أهل الأرْضِ تُكلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسِ كَانُوا بِآياتنا لا يُوقنُون ﴾(٥) .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةً فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ آَ حَتَىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَدَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عَلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ آَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطَقُونَ ﴿ آَ اللَّهُ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَ أَلَمْ يَرَوُا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَ آَلُمْ يَرَوُا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف : « البيلماني » . (٢) في أ : « فرح » . (٣) في ف ، أ : « ثلثاها » . (٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) وهذا من الإسرائيليات مما لا فائدة من ذكره ، وأوصاف الدابة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .

يقول تعالى مخبرًا عن يوم القيامة ، وحشر الظالمين المكذبين (١) بآيات الله ورسله إلى بين يدى الله، عز وجل ، ليسألهم عما فعلوه فى الدار الدنيا ، تقريعاً وتوبيخاً ، وتصغيراً وتحقيراً فقال : ﴿ وَيَوْمُ وَيَوْمُ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجًا ﴾ أى : من كل قوم وقرن (٢) فوجاً ، أى : جماعة ، ﴿ مِّمَّن يُكذّبُ بِآياتنا ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ احْشُرُوا اللّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواَجَهُم ﴾ [ الصافات : ٢٢ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا النّفُوسُ زُوّجَت ﴾ [ التكوير : ٧ ] .

وقوله : ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ : قال ابن عباس، رضى الله عنهما : يدفعون . وقال قتادة : وَزَعَةٌ ترد (٣) أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يساقون .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا ﴾ أى : أوقفوا بين يدى الله ،عز وجل ، فى مقام المساءلة ، ﴿ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴾ ؟ أى : ويسألون (٤) عن اعتقادهم ، وأعمالهم فلما لم يكونوا من أهل السعادة ، وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَىٰ . وَلَكِن كَذَّب وَتَولِّى ﴾ [القيامة: ٣١ ، ٣٦] ، فحينئذ قامت عليهم الحجة ، ولم يكن لهم عذر يعتذرون به ، كما قال تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ لا يَنطَقُونَ . وَلا يُؤذّنُ لَهُمْ فَيَعْتَذُرُون . وَيْلٌ يَوْمَئذ للمُكَذّبِين ﴾ [المرسلات : ٣٥ ـ ٣٧] ، وهكذا قال ههنا : ﴿ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطَقُونَ ﴾ أى : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم ، وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى (٥) عليه خافية .

ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة ، وسلطانه العظيم ، وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته والانقياد لأوامره ، وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا مَحيد عنه ، فقال : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيَسْكُنُوا فِيه ﴾ أى : فيه ظلام تسكن (٦) بسببه حركاتهم ، وتهدأ أنفاسهم ، ويستريحون من نَصب التعب في نهارهم. ﴿ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ﴾ أى : منيراً مشرقاً ، فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب، والأسفار والتجارات ، وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمنُون ﴾ .

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ 

دَاخِرِينَ ﴿ ١٨ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءَ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ ٨٨ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذَ آمِنُونَ ﴿ ٨٨ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٩٠ ﴾.

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « الظالمين مع المكذبين » . (٢) في ف : « قرن وقوم » . (٣) في ف ، أ : « يرد » .

<sup>(</sup>٤) في ف : « فيسألون » . (٥) في ف : « لا يخفي » . (٦) في ف : « يسكن » .

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفَزَع في الصُّور ، وهو كما جاء في الحديث : « قرن ينفخ فيه ». وفي حديث (الصُّور ) أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى ، فينفخ فيه أولا نفخة الفزع ويطولها، وذلك في آخر عمر الدنيا ، حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء ، فيفزع من في السموات ومن في الأرض إلاَّ من شاء الله »، وهم الشهداء ، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون .

قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدثنا عبيك الله (١) بن مُعاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم : سمعت يعقوب بن عاصم بن عُرْوَه بن مسعود الثقفي ، سمعت عبد الله بن عمرو ، رضى الله عنه ، وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذي تُحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله \_ أو : لا إله إلا الله \_ أو كلمة نحوهما \_ لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا ، إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت ، ويكون ويكون . ثم قال : قال رسول الله عليه : « يخرج الدجال في أمتى فيمكث أربعين \_ [ لا أدرى أربعين ] (٢) يوماً ، أو أربعين شهرًا ، أو أربعين عاماً \_ فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود ، فيطلبه فيهلكه . ثم يمكث الناس سبع سنين ، ليس بين اثنين عداوة ، ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام ، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته ، حتى لو أن أحدهم دخل في كَبَد جبل لدخلته (٣) عليه حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله ﷺ ، قال : « فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع ، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراً ، فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان ، وهم في ذلك (١) دار رزقهم ، حسنٌ عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً [ ورفع ليتا ] (٥) » . قال : « وأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله » . قال : « فَيَصْعَقُ ويَصعقُ الناس ، ثم يرسل الله \_ أو قال : ينزل الله مطرًا كأنه الطَّل \_ أو قال : الظل \_ نعمان الشاك \_ فتنبت (٦) منه أجساد الناس ، ثم ينفَخُ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس ، هلموا إلى ربكم ، وقفوهم إنهم مسؤولون . ثم يقال : أخرجوا بعث النار . فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » . قال : « فذلك (٧) يوم يجعل الولدان شيبا ، وذلك يوم يكشف عن ساق» (٨) .

وقوله(٩): « ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » ، الليت (١٠): هو صفحة العنق ، أي : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً .

فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك نفخة الصعق ، وهو الموت . ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين ، وهو النشور من القبور لجميع الخلائق ؛ ولهذا قال : ﴿ وَكُلُّ آتُوهُ دَاخِرِين ﴾ \_ قُرئ بالمد ، وبغيره (١١) على الفعل ، وكلٌ بمعنى واحد \_ و ﴿ دَاخِرِين ﴾ أى : صاغرين مطيعين ، لا يتخلف أحد

<sup>(</sup>١) في أ : « عبد الله » . (٢) زيادة من ف ، أ ، وصحيح مسلم . (٣) في ف ، أ : « لدخلت » .

 <sup>(</sup>٤) في أ: « وهي في تلك » . (٥) زيادة من ف ، وصحيح مسلم . وفي أ : « أصغى ليثا ورفع ليثا » .

 <sup>(</sup>٦) في ف : ( فينبت ) .
 (٧) في أ : ( فكذلك ) .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم برقم (٢٩٤٠) .

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : « فقوله » . (١٠) في أ : « إلا أصغى ليثا ورفع ليثا الليث » .

<sup>(</sup>۱۱) في ف : « وغيره » .

عن أمره ، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه ﴾ [ الإسراء : ٥٢ ] ، وقال : ﴿ ثُم إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ الأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُون ﴾ [ الروم : ٢٥ ] . وفي حديث الصور : أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح ، فتوضع في ثقب (١) في الصور ، ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت (٢) الأجساد في قبورها وأماكنها ، فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح ، تتوهج أرواح المؤمنين نوراً ، وأرواح الكافرين ظُلمة ، فيقول الله ، عز وجل : وعزتي وجلالي لترجعن كل روح (٣) إلى جسدها . فتجيء الأرواح إلى أجسادها ، فتدب فيها كما يَدب السم في اللديغ ، ثم يقومون فينفضون التراب من قبورهم ، قال الله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُون ﴾ [المعارج: ٣٤].

وقوله : ﴿ وَتَرَى الْجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ أى : تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه ، وهي تمر مر السحاب ، أى : تزول عن أماكنها ، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا . وَتَسِيرُ الْجَبَالُ سَيْرًا ﴾ [ الطور : ٩ ، ١٠ ] ، وقال : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجَبَالُ فَقُلْ يَنسفُهَا رَبِي نَسْفًا . مَوْرًا . وَتَسِيرُ الْجَبَالُ فَقُلْ يَنسفُهَا عَوَجًا وَلا أَمْتًا ﴾ [ طه : ١٠٥ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجَبَالُ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَة ﴾ [الكهف: ٤٧] .

وقوله : ﴿ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْء ﴾ أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذى قد أتقن كُلَّ ما خلق ، وأودع فيه (٤) من الحكمة ما أودع ، ﴿ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُون ﴾ أى : هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه .

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا ﴾ \_ قال قتادة : بالإخلاص . وقال زين العابدين : هي لا إله إلا الله \_ وقد بين في المكان (٥) الآخر (٦) أن له عَشْر أمثالها . ﴿ وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَئذ آمِنُون ﴾ ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَر ﴾ [الأنبياء: مثالها . ﴿ وقال : ﴿ أَفَمَن يُلْقَيَ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ [ فصلت : ٤٠ ] ، وقال : ﴿ وَهُمْ فَي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ [ فصلت : ٤٠ ] ، وقال : ﴿ وَهُمْ فَي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ [ فصلت : ٤٠ ] ، وقال : ﴿ وَهُمْ

وقوله: ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيَّةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ أى : من لقى الله مسيئاً لا حسنة له ، أو : قد رجحت سيئاته على حسناته ، كل بحسبه (٧) ؛ ولهذا قال : ﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاًّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس ، رضى الله عنهم ، وأنس بن مالك ، وعطاء ، وسعيد ابن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، وإبراهيم النَّخَعى ، وأبو وائل ، وأبو صالح ، ومحمد بن كعب ، وزيد ابن أسلم، والزهرى ، والسُدِّى ، والضحاك ، والحسن ، وقتادة ، وابن زيد ، فى قوله: ﴿ وَمَن جَاءَ

<sup>(</sup>۱) في أ: « نقب » . (٢) في أ: « ما نبت » . (٣) في ف: « كل ريح » .

<sup>(</sup>٤) في ف: « به » . (٥) في أ: « الموضع » .

<sup>(</sup>٦) يشير ابن كثير ــ رحمه الله ــ إلى الآية : ١٦٠ من سورة الأنعام ، وهي قوله تعالى : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في أ : « الحسنة » .

بالسَّيَّفَة ﴾ يعنى : بالشرك .

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَهَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَهِ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول : ﴿ إِنَّمَا أُمَوْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ ، كما قال : ﴿ قُل(١) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكَّ مِن دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ﴾ [ يونس : ١٠٤ ] .

وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها ، كما قال : ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [ قريش : ٣ ، ٤ ].

وقوله: ﴿ اللَّذِي حَرِّمُهَا ﴾ أى: الذى إنما صارت حراماً قدرًا وشرعاً ، بتحريمه لها ، كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه ﷺ يوم فتح مكة: ﴿ إِن هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة ، لا يُعضَد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لُقَطَتُه إلا لمن عرفها ، ولا يختلى خلاها ﴾ الحديث بتمامه . وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع (٢) ، كما هو مبين في موضعه من (٣) كتاب الأحكام ، ولله الحمد .

وقوله : ﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءَ ﴾ : من باب عطف العام على الخاص ، أى : هو رب هذه البلدة ، ورب كل شيء ومليكه ، ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ أى : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين له .

وقوله : ﴿ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ ﴾ أى : على الناس أبلغهم إياه ، كقوله : ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذّكْرِ الْحَكِيمِ ﴾ [ آل عمران: ٥٨ ] ، وكقوله : ﴿ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَأٍ مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ [ القصص: ٣ ] أى : أنا مبلغ ومنذر ، ﴿ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذرينَ ﴾ أى : لى سوية الرسالة إليهم ، وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم ، وخَلَصُوا من عهدتهم ، وحساب أمهم على الله ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ ﴾ [الرعد: ٤٠] ، وقال : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذيرٌ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [هود: ١٢] .

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَنَعْرِفُونَهَا ﴾ أي : لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة

<sup>(</sup>١) في هـ : « قال » والمثبت من ف ، أ .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری برقم (۱۸۳۶) وصحیح مسلم برقم (۱۳۵۳) وسنن أبی داود برقم (۲۰۱۸) وسنن الترمذی برقم (۱۰۹۰) وسنن النسائی (۲۰۳/۰) والمسند (۲۰۳/۱) .

<sup>(</sup>٣) في ف : ﴿ في ٩ .

عليه ، والإعذار إليه ؛ ولهذا قال : ﴿ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَ ﴾ [ فصلت : ٥٣ ] .

وقوله : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمُلُونَ ﴾ أي : بل هو شهيد على كل شيء .

قال ابن أبى حاتم: ذكر عن أبى عمر الحوضى حفص بن عمر: حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفى، حدثنا سعيد بن أبى سعيد ، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: « يأيها الناس ، لايَغْترَنَّ أحدكم بالله ؛ فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والخردلة والذرة » (١) .

[ قال أيضا ] (٢) : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا نصر بن على ، قال أبى : أخبرنى خالد بن قيس ، عن مطر ، عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مغفلا شيئاً لأغفل ما تعفى الرياح من أثر قدمى ابن آدم .

وقد ذكر عن الإمام أحمد ، رحمه الله ، أنه كان ينشد هذين البيتين ، إما له أو لغيره : إذا مَا خَلُوتَ الدهْرَ يَوماً فَلا تَقُل خَلُوتُ وَلكَـن قُـل عَلَـيّ رَقيب ولا تَحْسَبَن الله يَغْفَـل سَاعَـة ولا أن مَـا يَخْفـي عَلَيْـه يَغيب

<sup>(</sup>۱) ورواه الديلمي في مسند الفردوس برقم (٨١٦٧) من طريق أبي أمية بن يعلى به .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، أ .

# [ بسم الله الرحمن الرحيم . رب يسر بفضلك ] (١) تفسير سورة القصص

[ وهي مكية ]<sup>(٢)</sup> .

قال الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا وكيع ، عن أبيه ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي الله أبي إسحاق ، عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا ﴿ طَسَم ﴾ المائتين ، فقال : ما هي معي ، ولكن عليكم من أخذها من رسول الله ﷺ : خبّاب بن الأرت . قال : فأتينا خبّاب بن الأرت ، فقرأها علينا ، رضى الله عنه (٣) .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طَسَمَ ۚ ۞ تَلْكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْمُبِينِ ۞ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبًا مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيَعًا يَسْتَضْعَفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ ۞ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۞ ﴾.

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة .

وقوله : ﴿ تِلْكَ ﴾ أى : هذه ﴿ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ أى : الواضح الجلى الكاشف عن حقائق الأمور ، وعلم ما قد كان وما هو كائن .

وقوله: ﴿ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبًا مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ ، كما قال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص ﴾ [يوسف: ٣]أى: نذكر لك الأمر على ما كان عليه، كأنك شاهد وكأنك حاضر.

ثم قال : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ ﴾ أى : تكبر وتجبر وطغى ، ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيِعًا ﴾ أى : أصنافاً، قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته .

وقوله: ﴿ يَسْتَضْعُفُ طَائِفَةً مِّنْهُم ﴾ يعنى: بنى إسرائيل. وكانوا فى ذلك الوقت خيار أهل زمانهم. هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال، ويكدُهُم ليلا ونهاراً فى أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيى نساءهم، إهانة لهم واحتقارا، وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام،

<sup>(</sup>١) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف .

<sup>(</sup>٣) المسند (١ / ١٩٤).

يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل ، حين ورد الديار المصرية ، وجرى له مع جبارها ما جرى ، حين أخذ سارة ليتخذها جارية ، فصانها الله منه ، ومنعه منها (١) بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم ، عليه السلام ، ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه ، فكانت القبط تَتَحدث بهذا عند فرعون ، فاحترز فرعون من ذلك ، وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل ، ولن ينفع حذر من قدر ؛ لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ، ولكل أجل كتاب ؛ ولهذا قال : ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمَنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِين . وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُون ﴾ . وقد فعل تعالى ذلك بهم ، كما قال : ﴿ وَأُورَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَني إِسْرَائيلَ بمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [ الأعراف : ١٣٧ ] ، وقال: ﴿كَذَلِكَ وَأُورَثْنَاهَا بَني إِسْرَائِيلَ ﴾ [ الشعراء : ٥٩ ] ، أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى ، فما نفعه ذلك مع قَدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري ، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه ، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده ، وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك ، وفي دارك ، وغذاؤه من طعامك ، وأنت تربيه وتدلله وتتفداه ، وحتفك ، وهلاكك وهلاك جنودك على يديه ، لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر الغالب العظيم ، العزيز القوى الشديد المحال ، الذي ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن .

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكُ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ ۞ فَالْتَقَطَّهُ آلُ فَرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۞ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا يَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾ .

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بنى إسرائيل ، خافت القبط أن يفنى بنى إسرائيل (٢) ، فيلُون (٣) هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك \_ إن استمر هذا الحال \_ أن يموت شيوخهم ، وغلمانهم لا يعيشون ، ونساؤهم لا يمكن أن يَقُمْن بما يقوم به رجالهم من الأعمال ، فيخلص إلينا ذلك . فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماً ، فولد هارون ، عليه السلام ، في السنة التي يقتلون فيها في السنة التي يتركون فيها الولدان ، وولد موسى ، عليه السلام ، في السنة التي يقتلون فيها الولدان ، وكان لفرعون أناس موكلون بذلك ، وقوابل يَدُرْنَ على النساء ، فمن رأينها قد حملت

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ﴿ وَمَنْعُهَا مِنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ف : « أن تفنى بنو إسرائيل » ، وفي أ : « أن يفنى بنو إسرائيل » .

<sup>(</sup>٣) في أ : « فيكون » .

أحصوا اسمها ، فإذا كان وقت ولادتها لا يَقْبَلُها إلا نساء القبط ، فإذا ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن، وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذبَّاحون ، بأيديهم الشفار المرهفة ، فقتلوه ومضوا قَبَّحَهُم الله . فلما حملت أم موسى به ، عليه السلام ، لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها ، ولم تفطن لها الدايات ، ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً ، وخافت عليه خوفاً شديداً وأحبته حباً زائداً ، وكان موسى ، عليه السلام ، لا يراه أحد إلا أحبه ، فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله تعالى: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ﴾ [ طه : ٣٩]. فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت في سرها ، وألقى في خلدها ، ونفث في روعها ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيه فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْك وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِين ﴾ . وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل ، فاتخذت تابوتاً ، ومهدَت فيه مهداً ، وجعلت ترضع ولدها ، فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته في ذلك التابوت ، وسيرته (١) في البحر ، وربطته (٢) بحبل عندها . فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه ، فذهبت فوضعته في ذلك التابوت ، وأرسلته في البحر وذهلت عن أن تربطه، فذهب مع الماء واحتمله ، حتى مر به (٣) على دار فرعون ، فالتقطه الجواري فاحتملنه ، فذهبن به إلى امرأة فرعون ، ولا يدرين ما فيه ، وخشين أن يفتتن عليها في فتحه دونها . فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه ، فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه ، وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؛ ولهذا قال : ﴿ فَالْتَقَطُّهُ آلُ فَرْعَوْنَ لَيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا [ وَحَزَنًا ] (٤) ﴾ .

قال محمد بن إسحاق وغيره: « اللام » هنا لام العاقبة لا لام التعليل ؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضى ما قالوه ، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى (٥) اللام للتعليل ؛ لأن معناه أن الله ، تعالى ، قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدواً وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه ؛ ولهذا قال : ﴿إِنَّ فَرْعُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما كَانُوا خَاطِينَ ﴾.

وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية ، فى تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق : وموسى فى علم الله السابق لفرعون عدو وحزن ، قال الله تعالى : ﴿ وَنُرِيَ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذُرُونَ ﴾ ، وقلتم أنتم : لو شاء فرعون أن يكون لموسى ولياً ونصيراً ، والله يقول : ﴿ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ يعنى: أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفاً من أن يكون من بنى إسرائيل فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم تُحَاجُ عنه وتَذب دونه ، وتحببه إلى فرعون ، فقالت: ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَك ﴾ فقال: أما لك فَنعَم ، وأما لى فلا . فكان كذلك ، وهداها الله به ، وأهلكه الله على يديه ، وقد تقدم فى حديث الفتون فى سورة « طه » هذه القصة بطولها ، من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائى وغيره .

<sup>(</sup>٣) في أ : ﴿ حتى قربه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ت : « يعني » .

وقوله : ﴿عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ﴾ ، وقد حصل لها ذلك ، وهداها الله به ، وأسكنها الجنة بسببه . وقولها : ﴿ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ أى : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه ، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه . وقوله تعالى : ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُون ﴾ أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه ، من الحكمة العظيمة البالغة ، والحجة القاطعة .

﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۞ فَلُكُمْ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ فَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۞ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَلَكِنَ أَكُثُومُهُمْ لا يَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ وَلَكِنَ أَكُثُومُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ۞ .

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى ، حين ذهب ولدها فى البحر ، أنه أصبح فارغاً ، أى : من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعِكْرِمة ، وسعيد بن جُبَيْر، وأبو عبيدة ، والضحاك ، والحسن البصرى ، وقتادة ، وغيرهم .

﴿ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ ﴾ أي : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لَتُظهر أنَّه ذهب لها ولد، وتخبر بحالها ، لولا أن الله ثَبَّها وصبَّرها ، قال الله تعالى : ﴿ لَوْلا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُوْمَنِينَ . وَقَالَتُ لأُخْتِهِ قُصِيهِ ﴾ أي : أمرت ابنتها \_ وكانت كبيرة تعى ما يقال لها \_ فقالت لها : ﴿ قُصِيهِ ﴾ أي : اتبعى أثره ، وخذى خبره ، وتَطلَبى شأنه من نواحى البلد . فخرجت لذلك ، ﴿ فَبَصُرتُ بِهِ عَن جُنُبٍ ﴾ \_ قال ابن عباس : عن جانب .

وقال مجاهد : ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ ﴾: عن بعيد .

وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده .

وذلك أنه لما استقر موسى ، عليه السلام ، بدار فرعون ، وأحبته امرأة الملك ، واستطلقته منه ، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم ، فلم يقبل منها ثدياً ، وأبي أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته ، فلما رأته بأيديهم عرفته ، ولم تظهر ذلك ولم (١) يشعروا بها ، قال الله تعالى : ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْل ﴾ أي : تحريماً قَدريا ، وذلك لكرامة الله له صانه (٢) عن أن يرتضع غير ثدى أمه ؛ ولأن الله \_ سبحانه \_ جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه ، لترضعه وهي آمنة ، بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم [ أخته ] (٣) حائرين فيمن يرضعه قالت : ﴿هَلْ أَهُلُ بَيْتِ يَكُفْلُونَهُ (٤) لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في ت ، ف : « فلم » .

 <sup>(</sup>۲) في ت : « صيانة » .
 (٤) في ت : «يرضعونه » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت .

قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوها ، وشكوا في أمرها ، وقالوا لها : وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظُؤُورة (١) الملك ورجاء منفعته . فأرسلوها ، فلما قالت لهم ذلك وخلَصت من أذاهم ، ذهبوا معها إلى منزلهم ، فدخلوا به (٢) على أمه ، فأعطته ثديها فالتقمه ، ففرحوا بذلك فرحًا شديداً . وذهب البشير إلى امرأة الملك ، فاستدعت أم موسى ، وأحسنت إليها ، وأعطتها عطاءً جزيلا ، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ، ولكن لكونه وافق ثديها . ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه ، فأبت عليها وقالت : إن لي بعلاً وأولاداً، ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت . فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك ، وأُجْرَتُ عليها النفقة والصلات والكساوي والإحسان الجزيل . فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية ، قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا ، في عز وجاه ورزق دَار . ولهذا جاء في الحديث : « مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير ، كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها " ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل: يوم وليلة ، أو نحوه ، والله [ سبحانه ] (٣) أعلم، فسبحان من بيديه الأمر! ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن ، الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجاً ، وبعد كل ضيق (٤) مخرجاً . ولهذا قال تعالى : ﴿ فَرَدُدْنَاهُ إِلَىٰ أُمَّه كَى تَقُرُّ عَيْنَهَا ﴾ أي : به ، ﴿ وَلا تَحْزُن ﴾ أي: عليه ، ﴿ وَلَتَعْلُمُ أَنَّ وَعُدُ اللَّه حَق ﴾ أي : فيما وعدها من رده إليها ، وجعله من المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين ، فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً .

وقوله: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أى : حُكْمَ الله في أفعاله وعواقبها المحمودة ، التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة ، فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس ، وعاقبته محمودة في نفس الأمر ، كما قال تعالى : ﴿ وعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرٌ لَكُمْ ﴾ الأمر ، كما قال تعالى : ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء : ١٩].

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتُوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعَلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنِينَ (١٤) وَدَخَلَ الْمَدينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتلانِ هَذَا مِن شيعَته وَهَذَا مِنْ عَدُوهِ فَاسْتَغَاتُهُ الَّذِي مِن شيعَته عَلَى الَّذِي مِن عَدُوهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِن عَمَلِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شيعَته عَلَى الَّذِي مِن عُدُوهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولٌ مُضِلُ مُّين ﴿ وَ ﴾ قَالَ رَب إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولٌ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ السَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولٌ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ السَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُولٌ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى ، عليه السلام ، ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى ، آتاه الله حكماً وعلماً ـ قال مجاهد : يعنى النبوة ، ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في هـ ، ت ، ف ، أ : « صهر » ، والمثبت من حديث الفتون . انظر : الجزء الخامس ، تفسير سورة طه .

ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قَدّر له من النبوة والتكليم : قضية قتله ذلك القبطي، الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين ، فقال تعالى : ﴿وَدَخُلُ الْمَدْيَنَةُ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةً مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ قال ابن جُرَيج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس : وذلك بين المغرب والعشاء .

وقال ابن المنكدر ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار . وكذلك قال سعيد بن جبير ، وعكّرمة ، والسَّدِّي ، وقتادة .

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلُيْنِ يَقْتَتِلان ﴾ أي : يتضاربان ويتنازعان ، ﴿ هَذَا مِن شِيعَتِهِ ﴾ أي : من بني إسرائيل(١) ، ﴿ وَهَذَا مِنْ عَدُوهِ ﴾ أي : قبطي ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والسدى ، ومحمد بن إسحاق . فاستغاث الإسرائيلي بموسى ، عليه السلام ، ووجد موسى فرصة ، وهي غفلة الناس ، فعمد إلى القبطى ﴿ فُوكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْه ﴾ .

قال مجاهد : وكزه ، أى : طعنه بجُمْع (٢) كفه .

وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه .

﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْه ﴾ أى : كان فيها حتفه فمات ، ﴿ قَالَ ﴾ موسى : ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ . قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ . قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ أى: بما جعلت لى من الجاه والعزة والمنعة ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا ﴾ أى: معينا ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ أى: الكافرين بك ، المخالفين لأمرك .

﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرخُهُ قَالَ لَهُ مَوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ (١٨) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُريدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ المصلحين (١٦) ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن موسى ، عليه السلام (٣) ، لما قتل ذلك القبطى أنه أصبح ﴿ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا ﴾ أي : من مَعَرَّة ما فعل ، ﴿ يَتَرَقُّب ﴾ أي : يتلفت ويتوقع (٤) ما يكون من هذا الأمر ، فمر في بعض الطرق ، فإذا ذاك (٥) الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر ، فلما مر موسى، استصرخه على الآخر ، فقال له موسى : ﴿ إِنَّكَ لَغُويٌّ مَّبِينَ ﴾ أي : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على البطش بذلك القبطي ، فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسي إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك ، فقال يدفع عن نفسه : ﴿ يَا مُوسَىٰ أَتَرِيدُ أَنْ تَقْتَلْنِي كُمَّا قَتَلْتُ نَفْسًا بِالأُمْسِ ﴾ وذلك لأنه لم

<sup>(</sup>٢) في ت : " بجميع " .

<sup>(</sup>۱) في ت : « أي إسرائيلي » . (٤) في هـ ، ت : ﴿ أَي يَتَقَلُّبِ أَي يَتُوفَعِ ﴾ والمثبت من ف ، أ . (٣) في ت : « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٥) في ت ، ف : « ذلك » .

يعلم به إلا هو وموسى ، عليه السلام ، فلما سمعها ذلك القبطى لقَفَها من فمه ، ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده ، فعلم بذلك ، فاشتد حنقه ، وعزم على قتل موسى ، فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروه لذلك .

﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۞ ﴾ .

قال تعالى : ﴿وَجَاءَ رَجُل﴾ ، وصفه بالرّجُولية لأنه خالف الطريق ، فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بُعثوا وراءه ، فسبق إلى موسى ، فقال له : ياموسى ، ﴿ إِنَّ الْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِك ﴾ أى : يتشاورون فيك ﴿ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ ﴾ أى : من البلد ، ﴿ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ .

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٣) وَلَمَّا تَوَجَّهُ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنَ يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (٣٣) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدرَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدرَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٣٣) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٤٣) ﴾ .

لما أخبره ذلك الرجل بما تمالاً عليه فرعون ودولته في أمره ، خرج من مصر وحده ، ولم يألف ذلك قلبه ، بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة ، ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّب ﴾ أي : يتلفت ، ﴿ قَالَ رَبِّ نَجّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين ﴾ أي : من فرعون وملئه . فذكروا أن الله ، سبحانه وتعالى ، بعث له ملكاً على فرس ، فأرشده إلى الطريق ، فالله أعلم .

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ ﴾ أى : أخذ طريقاً سالكاً مَهْيَعا فرح بذلك ، ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدينِي سَوَاءَ السَّبِيل ﴾ أى : إلى الطريق الأقوم . ففعل الله به ذلك ، وهداه إلى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة ، فجعله هادياً مهدياً .

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنِ ﴾ أى : ولما وصل إلى مدين وورد ماءها ، وكان لها بئر تَرده رعاء الشاء ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ ﴾ أي : جماعة ﴿ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَان ﴾ أى : تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يُؤذيا . فلما رآهما موسى ، عليه السلام ، رق لهما ورحمهما ، ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُما ﴾ أى : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ ﴿ قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَىٰ يُصْدُر الرّعَاء ﴾ أى : فهذا الحال الملجئ لنا الرّعَاء ﴾ أى : فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى . قال الله تعالى : ﴿ فَسَقَىٰ لَهُما ﴾ .

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الله ، أنبأنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عُمْرو (١)

<sup>(</sup>١) في هـ ، ت ، ف ، أ : ﴿ عروة بن ميمون ﴾ والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة .

ابن ميمون الأودى ، عن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، أن موسى ، عليه السلام ، لما ورد ماء مدين ، وجد عليه أمة من الناس يسقون ، قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ، ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال ، فإذا هو بامرأتين تذودان ، قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه ، فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم . إسناد صحيح (١) .

وقوله : ﴿ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظّلِ فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ \_ قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى مدين ، ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر ، وكان حافياً فما وصل مَدْيَنَ حتى سقطت نعل قدمه . وجلس (٢) في الظل وهو صفوة الله من خلقه ، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع ، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة .

وقوله : ﴿ إِلَى الظِّلِ ﴾: قال ابن عباس ، وابن مسعود ، والسدى : جلس تحت شجرة .

وقال ابن جرير: حدثنى الحسين بن عمرو العَنْقَزَى (٣) ، حدثنا أبى ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ قال : حَثثتُ (٤) على جمل ليلتين ، حتى صبَّحت مدين ، فسألت عن الشجرة التى أوى إليها موسى ، فإذا شجرة خضراء ترف ، فأهوى إليها جملى \_ وكان جائعا \_ فأخذها جملى فعالجها ساعة ، ثم لفظها ، فدعوت الله لموسى ، عليه السلام ، ثم انصرفت (٥) .

وفي رواية عن ابن مسعود : أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها لموسى ، كما سيأتي والله (٦) أعلم .

وقال السدى : كانت من شجر السَّمر .

وقال عطاء بن السائب : لما قال موسى : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ ، أسمعَ المرأة .

﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٣٠) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ (٣٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ (٣٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ هَانَيْكَ وَمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُولَ وَكَيلٌ (٣٧) \$

لما رجعت المرأتان سِرَاعاً (٧) بالغنم إلى أبيهما ، أنكر حالهما ومجيئهما سريعا ، فسألهما عن

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة ( ١١ / ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في هـ ، أ : ﴿ وَلِمَا جَلْسَ ﴾ . (٣) في ف : ﴿ عمير العنقزى ﴾ ، وفي أ : ﴿ عمير القفقرى ﴾ . (٤) في ف ، أ : ﴿ أخببت ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ( ۲۰ / ۳۷ ) .

<sup>(</sup>٦) في ف : ﴿ فَاللَّهُ ﴾ .

خبرهما ، فقصتا عليه ما فعل موسى ، عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله تعالى : ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتحْيَاء ﴾ أى : مشى الحرائر ، كما روى عن أمير المؤمنين عمر ، رضى الله عنه ، أنه قال : كانت مستتَرة بكم درْعها .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا [ أبى ، حدثنا ] (١) أبو نعيم ، حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق، عن عمر بن ميمون قال : قال عمر ، رضى الله عنه : جاءت تمشى على استحياء ، قائلة بثوبها على وجهها ، ليست بسلفع (٢) خَرَّاجة ولاجة . هذا إسناد صحيح .

قال الجوهرى : السلفع من الرجال : الجسور ، ومن النساء : الجريئة السليطة ، ومن النوق : الشديدة .

﴿ قَالَتَ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ ، وهذا تأدب في العبارة ، لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة ، بل قالت: ﴿ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنا ﴾ يعنى : ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا . ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ﴾ أي : ذكر له ما كان من أمره ، وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده ، ﴿ قَالَ لا تَخَفُ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين ﴾ يقول : طب نفسا وقر عينا ، فقد خرجت من مملكتهم فلا حُكْم لهم في بلادنا . ولهذا قال: ﴿ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين ﴾ .

وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل: من هو؟ على أقوال: أحدها أنه شعيب النبي ، عليه السلام (٣) ، الذي أرسل إلى أهل مدين. وهذا هو المشهور عند كثيرين ، وقد قاله الحسن البصري وغير واحد. ورواه ابن أبي حاتم.

حدثنا أبى ، حدثنا عبد العزيز الأويسى ، حدثنا مالك بن أنس ؛ أنه بلغه أن شعيبا هو الذى قص عليه موسى القصص ، قال : ﴿ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين ﴾ .

وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزَى أنه وفد على رسول الله ﷺ فقال له: « مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى ، هديت » (٤) .

وقال آخرون: بل كان ابن أخى شعيب. وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى ، عليه (٥) السلام ، بمدة طويلة ؛ لأنه قال لقومه: ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطَ مَنكُم بَعْمِهِ ﴾ [ هود: ٩٥]. وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل ، عليه السلام (٦) ، بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين موسى والخليل ، عليهما السلام ، مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة ، كما

(٦) في ت : « صلى الله عليه وسلم » . .

 <sup>(</sup>۱) (یادة من ف ، أ .
 (۱) (یادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٣) في ف : « صلى الله عليه وسلم » ، وفي أ : « صلى الله عليه » .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٧/ ٥٥) من طريق حفص بن سلمة عن شيبان بن قيس عن سلمة بن سعد به ، وقال الهيثمى : « فيه من لم أعرفهم».

<sup>(</sup>٥) في ت : " عليهما " .

ذكره غير واحد. وما قيل: إن شعيبا عاش مدة طويلة ، إنما هو \_ والله أعلم \_ احتراز من هذا الإشكال، ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن هاهنا . وما جاء فى (1) بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى قصة موسى (1) ، لم يصح إسناده ، كما سنذكره قريبا إن شاء الله . ثم من الموجود فى كتب بنى إسرائيل أن هذا الرجل اسمه: « ثبرون» ، والله أعلم .

وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : وأثرون <sup>(٣)</sup> وهو ابن أخى شعيب ، عليه السلام .

وعن أبى حمزة (٤) ، عن ابن عباس : الذى استأجر موسى يثرى صاحب مدين . رواه ابن جرير ، ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ، ولا خبر تجب به الحجة في ذلك .

وقوله : ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين ﴾ أي : قالت إحدى ابنتي هذا الرجل . قيل : هي التي ذهبت وراء موسى ، عليه السلام ، قالت لأبيها : ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْه ﴾ أي : لرعْية هذه (٥) الغنم .

قال عمر ، وابن عباس ، وشُريح القاضى ، وأبو مالك ، وقتادة ، ومحمد بن إسحاق ، وغير واحد : لما قالت : ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ ﴾ ، قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت : إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال ، وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه ، فقال لى : كونى من ورائى ، فإذا اجتنبت (١) الطريق فاحذفى [ لى (٧)] بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهدي (٨) إليه .

قال سفيان الثورى ، عن أبى إسحاق ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله ـ هو ابن مسعود ـ قال : أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس فى عُمَر ، وصاحب يوسف حين قال : ﴿ أَكْرِمِي مَثْواه ﴾ [يوسف : ٢١] ، وصاحبة موسى حين قالت : ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين ﴾ .

قال : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ﴾ أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى عنه (٩) ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين .

قال شعيب الجبائي : وهما صفوراً ، ولياً .

وقال محمد بن إسحاق : صفوراً وشرقاً ، ويقال : ليا. وقد استدل أصحاب أبى حنيفة [ رحمه الله تعالى ] (١٠) بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : « بعتك أحد هذين العبدين بمائة . فقال : اشتريت » أنه يصح ، والله أعلم .

(A) في أ: إلا أهتدى » .

<sup>(</sup>٣) في أ : « يثرون » . (٤) في ف ، أ : « أبي هريرة » .

<sup>(</sup>٥) في أ : ﴿ رعية هذا ﴾ . (٦) في أ : ﴿ اختلفت ﴾ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٩) في ت ، ف ، أ : « غنمه » .(٩) زيادة من ت ، ف .

وقوله: ﴿ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ أى: على أن ترعى على ثمانى سنين ، فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك (١) ، وإلا ففى ثمان كفاية ، ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينِ ﴾ أى: لا أشاقك ، ولا أؤاذيك ، ولا أماريك .

وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي ، فيما إذا قال : « بعتك هذا بعشرة نقداً ، أو بعشرين نسيئة » أنه يصح ، ويختار المشترى بأيهما أخذه صح . وحُمل الحديث المروى في سنن أبى داود : « من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسهما أو الربا » (٢) على هذا المذهب . وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ، ليس هذا موضع بسطه لطوله . والله أعلم .

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم ، في صحة (٣) استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية ، واستأنسوا في ذلك بما وراه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن، حيث قال : « باب استئجار الأجير على طعام بطنه » : حدثنا محمد بن المصفّى الحمصى ، حدثنا بقيّة بن الوليد ، عن مسلمة (٤) بن على ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن الحارث بن يزيد ، عن على بن رباح قال : سمعت (٥) عُتبة بن النُّدَّر (٦) يقول : كنا عند رسول الله على فقرأ ﴿ طَسَم ﴾ (٧) ، حتى إذا بلغ قصة موسى قال : إن موسى أجَّر نفسه ثماني سنين \_ أو : عشر (٨) سنين \_ على عفة فرجه وطعام بطنه (٩) .

وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف (١٠) ؛ لأن مسلمة (١١) بن على وهو الخُشنَى الدمشقى البلاطيّ ضعيف الرواية عند الأئمة ، ولكن قد رُوى من وجه آخر ، وفيه نظر أيضا .

وقال (۱۲) ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا صفوان ، حدثنا الوليد ، حدثنا عبد الله بن لَهيعة ، عن الحارث بن يزيد الحضرمى ، عن على بن رَبَاح اللخمى قال : سمعت عتبة بن النّدر السلمى \_ صاحب رسول الله عليه السلمى \_ صاحب رسول الله عليه وطعمة بطنه » (۱۳) .

وقوله تعالى إخباراً عن موسى ، عليه السلام : ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُوانَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل ﴾، يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من أنك استأجرتنى على ثمان سنين ، فإن أتممت عشراً فمن عندى ، فأنا متى فعلت أقلهما [ فقد ] (١٤) برئت من العهد ، وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : ﴿ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُوانَ عَلَيَّ ﴾ أى : فلا

<sup>(</sup>١) في ت : « لك » .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود برقم (٣٤٦١) .

<sup>(</sup>٣) في أ : « حجة » .
(٤) في أ : « سلمة » .

<sup>(</sup>٥) في ت : « ثم روى بإسناده عن » . (٦) في هـ، ت : « المنذر » ، والمثبت من ف ، وسنن ابن ماجه .

<sup>(</sup>Y) في ت : « طس » . (A) في ت : « أو عشرة » .

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه برقم ( ٢٤٤٤) وضعفه البوصيرى في الزوائد (٢/ ٢٦٠) لتدليس بقية بن الوليد .

<sup>(</sup>١٠) في ت : « وهذا الحديث فيه ضعف من هذا الوجه » .

<sup>(</sup>۱۲) في أ : « فقال » .

<sup>(</sup>١٣) ورواه البزار في مسنده برقم (١٤٩٥) « كشف الأستار » من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة بأطول منه ، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١٤) زيادة من أ .

حرج على مع أن الكاملِ \_ وإن كان مباحاً لكنه فاضلِ من جهة أخرى ، بدليل من خارج . كما قال [الله](١) تعالى : ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [ البقرة : ٢٠٣] .

وقال رسول الله ﷺ لحمزة بن عمرو الأسلمي ، رضى الله عنه ، وكان كثير الصيام ، وسأله عن الصوم في السفر \_ فقال : « إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر» (٢) ، مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر .

هذا وقد دل الدليل على أن موسى ، عليه السلام ، إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما ؛ قال البخارى :

حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا مَرُوان بن شُجاع ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال : سألنى يهودى من أهل الحيرة : أيّ الأجلين قضى موسى ؟ فقلت : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس ، رضى الله عنه ، فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما ، إن رسول الله إذا قال فعل . هكذا رواه البخارى (٣) ، وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره ، عن سعيد بن جبير . ووقع فى « حديث الفُتُون » ، من رواية القاسم ابن أبى أيوب ، عن سعيد بن جبير ؛ أن الذى سأله رجل من أهل النصرانية . والأول أشبه ، والله أعلم ، وقد رُوى من (٤) حديث ابن عباس مرفوعا ، قال ابن جرير :

حدثنا أحمد بن محمد الطوسى ، حدثنا الحميدى ، حدثنا سفيان ، حدثنى إبراهيم بن يحيى ابن أبى يعقوب ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله عليه قال : «سألت جبريل : أيّ الأجلين قضى موسى قال : أكملهما وأتمهما » (٥) .

ورواه ابن أبى حاتم ، عن أبيه ، عن الحميدى ، عن سفيان ـ وهو ابن عيينة ـ حدثنى إبراهيم ابن يحيى بن أبى يعقوب ـ وكان من أسنانى أو أصغر منى ـ فذكره .

قلت : وإبراهيم هذا ليس بمعروف .

ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشى ، عن سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن أعين ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبى ﷺ ، فذكره . ثم قال : لا نعرفه مرفوعا عن ابن عباس إلا من هذا الوجه (٦) .

وقال (٧) ابن أبى الحاتم : قُرئ على يونس بن عبد الأعلى ، أنبأنا ابن وهب ، أنبأنا عمرو بن الحارث ، عن يحيى بن ميمون الحضرمي ، عن يوسف بن تيرح : أن رسول الله ﷺ سئل : أيّ

<sup>(</sup>١)زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٣/ ٩٣) والنسائي في السنن (٤/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٢٦٨٤) .

<sup>(</sup>٤) في ت : « روى طرق مرسلة من » .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٢٠/ ٤٤) .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (١/ ١٢٤) : ﴿ إبراهيم بن يحيى العدنى عن الحكم بن أبان وعنه سفيان بن عيينة بخبر منكر والرجل نكرة ، وحديثه عن الحميدى ومتنه : سأل النبي ﷺ جبريل عليه السلام أى الأجلين قضى موسى، انتهى . وهذا الرجل ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الأزدى : لا يتابع في حديثه ، وأخرج الحاكم حديثه المذكور في المستدرك » .

<sup>(</sup>٧) في ف : « ثم قال » .

الأجلين قضى موسى؟قال: «لا علم لى». فسأل رسول الله ﷺ جبريل، فقال جبريل: لا علم لى، فسأل جبريل ملكا فوقه فقال: لا علم لى. فسأل (١) ذلك المَلَك ربه \_ عز وجل \_ عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد ﷺ فقال الرب سبحانه وتعالى: «قضى أبرهما وأبقاهما \_ أو قال: أزكاهما » (٢) .

وهذا مرسل ، وقد جاء مرسلا من وجه آخر ، وقال (٣) سُنيد : حدثنا حجاج ، عن ابن جُريْج قال : قال مجاهد : إن النبي ﷺ سأل جبريل : « أيّ الأجلين قضى موسى ؟ » فقال : سوف أسأل إسرافيل . فسأله فقال : « أبرهما وأوفاهما » (٤).

طريق أخرى مرسلة أيضا: قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع ، حدثنا أبى ، حدثنا أبو مَعْشَر ، عن محمد بن كعب القُرظى قال: سُئِل رسول الله ﷺ: أيّ الأجلين قضى موسى ؟ قال: «أوفاهما وأتمهما » (٥).

فهذه طرق متعاضدة ، ثم قد (٦) روى [هذا] (٧) مرفوعاً من رواية أبي ذر ، رضى الله عنه ، قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن ، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا عَوْبَد بن أبي عمران الجَوْني ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر : أن النبي عَلَيْ سُئِل : أيّ الأجلين قَضَى موسى ؟ قال : « أوفاهما وأبرهما » ، قال : « وإن سئلت أيّ المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » .

ثم قال البزار: لا نعلم يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد (^) .

وقد رواه ابن أبى حاتم من حديث عَوبَد بن أبى عمران \_ وهو ضعيف \_ ثم قد روى أيضا نحوه من حديث عتبة بن الندر (٩) بزيادة غريبة جدا ، فقال أبو بكر البزار : حدثنا عمر بن الخطاب السجستانى ، حدثنا يحيى بن بُكيْر ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح اللخمى قال : سمعت عتبة بن النّدر (١٠) يقول : إن رسول الله عليه سئل : أيّ الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أبرهما وأوفاهما » . ثم قال النبي عليه : « إن موسى ، عليه السلام ، لما أراد فراق شعيب، عليه السلام ، أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به . فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون . قال : فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه ، فولدت قوالب ألوان كلها ، وولدت ثنتين وثلاثاً كل شاة ليس فيها فَشُوش ولا ضبوب ، ولا كَميشة تُفوّت الكف ، ولا ثَعُول » . وقال رسول الله عليه : « إذا (١١) افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها ، وهي السامرية » (١٢).

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « عز وجل » .

<sup>(</sup>٢) مسند البزار برقم ( ٢٢٤٥ ) « كشف الأستار » .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : " فقال " .

<sup>(</sup>٤، ٥) تفسير الطبري (٢٠/٤٤).

<sup>(</sup>٦) في ف : « وقد » .

<sup>(</sup>A) مسند البزار برقم ( ٢٢٤٤ ) « كشف الأستار » .

<sup>(</sup>٩، ١٠) في ف ، أ : « المنذر » .

<sup>(</sup>١٢) مسند البزار برقم ( ٢٢٤٦ ) « كشف الأستار» .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>١١) في أ: " إنكم إذا " .

هكذا أورده البزار . وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا (١) ، فقال :

حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير ، حدثنى عبد الله بن لهيعة ( ح )وحدثنا أبوزرعة، حدثنا صفوان ، حدثنا الوليد ، حدثنا عبد الله بن لهيعة ، عن الحارث بن يزيد الحضرمى ، عن على بن رباح اللخمى قال : سمعت عتبة بن النُّدر (٢) السلمى ـ صاحب رسول الله ﷺ ـ يحدث أن رسول الله ﷺ قال : « إن موسى ، عليه السلام (٣) ، آجر نفسه بعفة فرجه وطُعمة بطنه. فلما وفى الأجل ـ قيل : يارسول الله ، أيّ الأجلين ؟ قال ـ : أبرهما وأوفاهما . فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به ، فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب (٤) أسرام أنه أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه سوداء حسناء ، فانطلق موسى ، عليه السلام ، إلى عصاه فسماها من طرفها ، ثم وضعها في أدنى الحوض ، ثم أوردها فسقاها ، ووقف موسى بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال : « فأتأمت وأثلثت ، ووضعت كلها قوالب ألوان ، إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش ـ قال يحيى : ولا ضبون . وقال صفوان : ولا ضبوب . قال النبى ﷺ : « فلو زرعة : الصواب ضَبُوب ـ ولا عَزُوز ولا تَعُول ولا كميشة تُفَوّت الكف » . قال النبي ﷺ : « فلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية » .

وحدثنا أبو زُرْعة ، حدثنا صفوان قال : سمعت الوليد قال : فسألت ابن لَهيعة : ماالفشوش ؟ قال : التي تَفُشّ بلبنها واسعة الشَّخب . قلت : فما الضبوب ؟ قال : الطويلة الضرع تجره . قلت : فما العَزُوز ؟ قال : ضيقة الشَّخب . قال فما الثَعُول ؟ قال : التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين . قلت : فما الكميشة ؟ قال : التي تُفُوّت الكف ، كميشة الضرع ، صغير لا يدركه الكف .

مدار هذا الحديث على عبد الله بن لَهِيعة المصرى \_ وفى حفظه سوء \_ وأخشى أن يكون رفعه خطأ ، والله أعلم . وينبغى أن يُرُوى ليس فيها فشوش ولا عزوز ، ولا ضبوب ولا تُعول ولا كميشة ، لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة . وقد روى ابن جرير من (٥) كلام أنس بن مالك \_ موقوفا عليه \_ ما يقارب بعضه بإسناد جيد (١) ، فقال : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبى ، عن قتادة ، حدثنا أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، قال : لما دعى نبى الله موسى ، عليه السلام ، صاحبه إلى الأجل الذى كان بينهما ، قال له صاحبه : كل شاة ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك . فعمد فرفع حبالاً على الماء ، فلما رأت الخيال فزعت فجالت جولة ، فولدن كلهن بلقاً إلا شاة واحدة ، فذهب بأولادهن ذلك العام ().

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بَأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٣٦) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٠) شَاطِئِ الْوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٠)

<sup>(</sup>۱) في ت: « بزيادة غريبة » . (۲) في ت ، ف ، أ: « المنذر » .

<sup>(</sup>٤) في ت : « قابله » . (٥) في ت : « عن » .

<sup>(</sup>٦) في ت : « ما يقارب هذا » .

<sup>(</sup>V) تفسير الطبرى ( ۲۰/٤٤) .

<sup>(</sup>T) في ت: « صلى الله عليه وسلم » .

۱۱) کی ت : " کیلی الله ع

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يَعْقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمنِينَ (٣٦) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الآمنِينَ (٣٦) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئه إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسقينَ (٣٦) ﴾ .

قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى ، عليه السلام ، قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما ، وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة من قوله (١) : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الأَجَل ﴾ أى : الأكمل منهما ، والله (٢) أعلم .

قال ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد : قضى عشر سنين ، وبعدها عشرا أخر . وهذا القول لم أره لغيره، وقد حكاه عنه ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والله (٣) أعلم .

وقوله: ﴿ وَسَارَ بَأَهْلِه ﴾: قالوا: كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله ، فعزم على زيارتهم فى خفية من فرعون وقومه ، فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التى وهبها له صهره ، فسلك بهم فى ليلة مطيرة مظلمة باردة ، فنزل منزلا فجعل كلما أورى زنده لا يُضىء شيئاً ، فتعجب من ذلك ، فبينما هو كذلك [إذ] (٤) ﴿ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ﴾ أى : رأى نارا تضىء له على بعد ، ﴿ قَالَ لأَهْلِه المُكْثُوا إِنِي آنَسْتُ نَارًا ﴾ أى : حتى أذهب إليها ، ﴿ لَعْلِي آتِيكُم مَنْها بِخَبر ﴾ . وذلك لأنه كان قد أصل الطريق ، ﴿ أَوْ جَذُوة مِن النَّار ﴾ أى : قطعة منها (٥) ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَصْطُلُون ﴾ أى : تتَدفؤون بها من الطريق ، ﴿ أَوْ جَذُوة مِن النَّار ﴾ أى : قطعة منها (٥) ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَصْطُلُون ﴾ أى : من جانب الوادى بما يلى البرد. قال الله تعالى : ﴿ فَلَمّا أَتَاها نُودِي مِن شَاطِئ الْوَاد الأَيْمَن ﴾ أى : من جانب الوادى بما يلى الجبل عن يمينه من ناحية الغرب ، كما قال تعالى (٢) : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنًا إِلَىٰ مُوسَى المُمار ﴾ ، فهذا بما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة ، والجبل الغربي عن يمينه ، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لمن الجبل مما يلى الوادى ، فوقف باهتاً في أمرها ، فناداه وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لمنْ المُباركة مِن الشَّجَرة ﴾ .

قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مُرة ، عن أبى عبيدة ، عن عبد الله قال : رأيت الشجرة التي نودي منها موسى ، عليه السلام ، سمرة خضراء ترف . إسناده مقارب .

وقال محمد بن إسحاق ، عن بعض من لا يتهم ، عن وهب بن منبه قال : شجرة من العُلَّيق ، وبعض أهل الكتاب يقول : من العوسج .

وقال قتادة : هي من العوسج ، وعصاه من العوسج .

وقوله تعالى : ﴿ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين ﴾ أى : الذى يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين ، الفعال لما يشاء ، لا إله غيره ، ولا رب سواه ، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في

(٣) في ف : « فالله » .

<sup>(</sup>۱) في أ : « حيث قال » .(۲) في ت : « فالله » .

ذاته وصفاته ، وأقواله وأفعاله سبحانه!

وقوله : ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ أى : التي في يدك . كما قرره على ذلك في قوله: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوكًا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ [طه: ١٧، ١٨]. والمعنى : أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ ، فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء : كن ، فيكون . كما تقدم بيان ذلك في سورة «طه» .

وقال هاهنا: ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَز ﴾ أى: تضطرب ﴿ كَأَنَّهَا جَان ﴾ أى: في حركتها السريعة مع عظم خَلْق قوائمها (١) واتساع فمها ، واصطكاك أنيابها وأضراسها ، بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها ، فتنحدر في فيها تتقعقع ، كأنها حادرة في واد . فعند ذلك ﴿ وَلَّي مُدْبِراً وَلَمْ يَعْقَب ﴾ أى : ولم يكن يلتفت ؛ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له : ﴿ يَا مُوسَىٰ أَقَبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِن الله يَن الله له : ﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء ﴾ أى : إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألاً ، كأنها قطعة قمر في لمعان البرق ؛ ولهذا قال : ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوء ﴾ أى : من غير برص .

وقوله : ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْب ﴾ : قال مجاهد : من الفزع . وقال قتادة : من الرعب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : مما حصل لك من خوفك من الحية .

والظاهر أن المراد أعم من هذا ، وهو أنه أمر ، عليه السلام ، إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب ، وهي يده ، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده ، فإنه يزول عنه ما يجد أو يَخف ، إن شاء الله، وبه الثقة .

قال (7) ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين ، حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح ، أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب ، عن عبد الله بن مسلم ، عن مجاهد ، قال (7) : كان موسى ، عليه السلام ، قد مُلئ قلبه رعباً من فرعون ، فكان إذا رآه قال : اللهم ، إنى أدرأ بك في نحره ، وأعوذ بك من شره ، ففرغ (3) الله ما كان في قلب موسى ، عليه السلام ، وجعله في قلب فرعون ، فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار .

وقوله : ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكُ ﴾ يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى ، وإدخاله يده فى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء ـ دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار ، وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ؛ ولهذا قال : ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه ﴾ أى : وقومه من الرؤساء والكبراء والاتباع ، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ أى : خارجين عن طاعة الله ، مخالفين لدين الله ، [والله

(٣) في ت : ١ بإسناده ١ .

(٢) في ت : ١ روى ١ .

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ عظم خلقها ﴾ ، وفي ف : ﴿ عظم خلقتها ﴾ .

<sup>(</sup>٤) نی ت ، ف ، أ : ﴿ فَنْزَعِ ٢ .

أعلم ] (١).

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ (٣٣ وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذَّبُونَ (٣٤ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصِدُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتَنَا أَنتُمَا وَمَن اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (٣٥ ﴾ .

لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون ، الذى إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً من سطوته ، ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي قَتَلْتُ مُنهُمْ نَفُساْ ﴾ يعنى : ذلك القبطى ، ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون ﴾ أى : إذا رأونى . ﴿ وَأَخِي هَرُونُ هُو أَفْصَحُ مَنّي لِسَانًا ﴾ ، وذلك أن موسى ، عليه السلام ، كان فى لسانه لثغة ، بسبب ما كان تناول تلك الجمرة نوضعها على بسبب ما كان تناول تلك الجمرة فى التعبير ؛ ولهذا قال : ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي . وَاجْعَل لِي لسانه ، فحصل فيه شدة فى التعبير ؛ ولهذا قال : ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي . وَاجْعَل لِي السانه ، فحصل فيه شدة فى التعبير ؛ ولهذا قال : ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي . وَاجْعَل لِي وَرَيْراً مِن أَهْلِي . هَرُونَ أَخِي . اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي . وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ [ طه : ٢٧ - ٣٢ ] ، أى : يؤنسنى فيما أمرتنى به من هذا المقام العظيم ، وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد . ولهذا قال : ﴿ وَأَخِي هَرُونُ هُو أَفْصَحُ مَنِي لِسَانًا فَأَرْسُلُهُ مَعِي رِدْءًا [ يُصَدّقُنِي ] (٢) ﴾ ، أى : النفوس من خبر واحد ؛ ولهذا قال : ﴿ إِنّي أَخَافُ أَن يُكَذّبُون ﴾ .

وقال محمد بن إسحاق : ﴿ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ أي : يبين لهم عنى ما أكلمهم به ، فإنه يفهم [عنى] (٣) .

فلما سأل ذلك قال الله تعالى: ﴿ سَنَشُدُ عَضُدُكَ بِأَخِيك ﴾ أى : سنقوى أمرك ، ونعز جانبك بأخيك ، الذى سألت له أن يكون نبياً معك . كما قال في الآية الأخرى : ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُولُكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ [ طه : ٣٦] ، وقال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتنا أَخَلُهُ هَارُونَ نَبِياً ﴾ [ مريم : ٥٣] . ولهذا قال بعض السلف : ليس أحد أعظم منة على أخيه ، من موسى على هارون ، عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبياً ورسولا معه إلى فرعون وملئه ، ولهذا قال [ الله تعالى] (٤) في حق موسى : ﴿ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها ﴾ [ الأحزاب : ٦٩] .

وقوله تعالى : ﴿ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ﴾ أى : حجة قاهرة ، ﴿ فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا ﴾ أى : لا سبب إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله ، كما قال الله تعالى [ لرسوله محمد عليه ] (٥) : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ [ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَه ] (٢) وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ ﴾ [ المائدة : ٦٧ ] . وقال تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يُبِلَغُونَ رِسَالاتِ اللَّه وَيَخْشُونَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاً اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّه حَسِيبًا ﴾ [ الأحزاب : ٣٩ ] ، أى : وكفى بالله ناصراً ومعيناً ومؤيداً . ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة ، فقال : ﴿ أَنتُمَا وَمَنِ اتَبَعَهما في الدنيا والآخرة ، فقال : ﴿ أَنتُمَا وَمَنِ اتَبَعَهما في الدنيا والآخرة ، كما قال

<sup>(</sup>١) زيادة من ف . (٣) زيادة من ت . (٣) زيادة من أ .

 <sup>(</sup>٤) زیادة من ت ، أ ، و فی هـ : « إلى قوله » .

تعالى: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٍ ﴾ [المجادلة: ٢١]، وقال تعالى : ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا وَاللَّهُ لَأُعْلَمُ اللَّهُ اللّ

ووجه ابن جرير على أن المعنى : ﴿ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ ، ثم يبتدئ فيقول : ﴿ بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴾ ، تقديره : أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا (١) .

ولا شك أن هذا المعنى صحيح، وهو حاصل من التوجيه الأول، فلا حاجة إلى هذا، والله أعلم .

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ آَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقَبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٣٦) ﴾ .

يخبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه ، وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة ، على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره . فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه ، وأيقنوا أنه من الله ، عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة ، وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق ، فقالوا : ﴿ مَا هَذَا إِلاَّ سِحْر مُفْتَرى ﴾ أى : مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه ، فما صعد معهم ذلك .

وقوله (٢): ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ ﴾ يعنون: عبادة الله وحده لا شريك له، يقولون: ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين، ولم نر (٣) الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى. فقال موسى ، عليه السلام ، مجيباً لهم : ﴿ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عنده ﴾ يعنى : منى ومنكم، وسيفصل بيني وبينكم . ولهذا قال : ﴿ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ﴾ أي : النصرة والظفر والتأييد ، ﴿ إِنَّهُ لا يُفْلحُ الظَّالْمُونَ ﴾ أي : المشركون بالله .

﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ مَا عَلَمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرِي فَأَوْقَدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَّعَلِي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَه مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ( اللَّهُ وَ اسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فَاجْنُودُهُ فَا الْمَمْ فِي الْيَمِ فِي الْمَرْفِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ( اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا الْمَلَّمُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي الْيَمِ فَي الْمَعْ فِي الْمَا لَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّالِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنطَرُونَ ( اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللللِمُ الللللللللللللللللللللللللْمُ الللللللللللللللْمُ اللللللللللللللْمُ الللللللللللللللللللْمُ اللللللللللللللللل

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۰/۲۸) .

<sup>(</sup>٢) في ت ، ف : ١ وقولهم ١ .

يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة \_ لعنه الله \_ كما قال تعالى : ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسقِين ﴾ [ الزخرف : ٥٥ ] ، وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية ، فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الْملاُ مَا عَلَمْتُ لَكُم مّن إِلَه غَيْرِي ﴾ ، [ و ] (١) قال تعالى إخباراً عنه : ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ . فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ . فَأَخَذُهُ اللّهُ نَكُالَ الآخرة وَالأُولَى . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرة لِمن يَخْشَى ﴾ [ النازعات : ٢٣ \_ ٢٦ ] يعنى : أنه جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالى مُصرّحا لهم بذلك ، فأجابوه سامعين مطيعين . ولهذا انتقم الله تعالى منه ، فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة ، وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال : ﴿ لَئِن المُعنَّ عَبْري لاَجْعَلَنَكُ مِنَ الْمَسْجُونِين ﴾ [الشعراء : ٢٩ ] .

وقوله : ﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطّينِ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَّعَلِي أَطّلِعُ إِلَىٰ إِلَه مُوسَى ﴾ أى : أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين ، ليتخذ له آجُرًا لبناء الصرح ، وهو القصر المنيف الرفيع \_ كما قال في الآية الأخرى : ﴿ وَقَالَ فَرْعُونُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِي أَبْلُغُ الأَسْبَالِ وَمَا المنيف الرفيع \_ كما قال في الآية الأخرى : ﴿ وَقَالَ فَرْعُونُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِي أَبْلُغُ الأَسْبَالِ وَمَا أَسْبَالِ السَّمُواتِ فَأَطَلِعَ إِلَىٰ إِلَه مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنُهُ كَاذَبًا وَكَذَبًا وَكَذَلُكَ زُيِّنَ لَفُرْعُونُ سُوءُ عَمَله وَصَدًّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فَرْعُونُ اللَّهِ فَي تَبَابٍ ﴾ [ غافر : ٣٦ ، ٣٧ ] ، وذلك لأن (٢) فرعون بني هذا الصرح الذي لم يُر في الدنيا بناء أعلى منه ، إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون ؛ ولهذا قال : ﴿ وَإِنِي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ أي : في قوله إن ثَمّ رباً غيرى ، لا أنه كذبه في فرعون ؛ ولهذا قال : ﴿ وَإِنِي لأَجْعَلَنَكُ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [ الشعراء : ٢٩ ] ، وقال : ﴿ يَا أَيّهَا الْمَلأُ مَا وَقَال : ﴿ لَئِن اتَّخَذْتَ إِلَهُ غَيْرِي ﴾ وهذا قول ابن جرير .

وقوله : ﴿ وَاسْتَكْبُرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ﴾ أي : طغوا وتجبروا ، وأكثروا في الأرض الفساد ، واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة (٣) ، ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمَرْصَادِ ﴾ [ الفجر: ١٣ ، ١٤ ] ، ولهذا قال هاهنا : ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ عَدَابٍ . إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمَرْصَادِ ﴾ [ الفجر: ١٣ ، ١٤ ] ، ولهذا قال هاهنا : ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فَي الْيَمِّ ﴾ أي : أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة ، فلم يبق منهم أحد ، ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ في الْيَمْ في البحر في صبيحة واحدة ، فلم يبق منهم أحد ، ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ . وَجَعَلْنَاهُمْ أَنَمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ أي : لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم ، في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع ، ﴿ وَيَوْمَ الْقَيَامَة لا يُنصَرُونَ ﴾ أي : فاجتمع عليهم خزى الدنيا موصولاً بذل الآخرة ، كما قال تعالى : ﴿ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُم ﴾ [محمد : ١٣ ] .

وقوله: ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ ﴿ ٤ ) فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ ﴾ أى : وشرع الله لعنتهم ولعنة مَلكهم فرعون على السنة المؤمنين من عباده المتبعين رسله، وكما أنهم في الدنيا ملعونون على السنة الأنبياء وأتباعهم ، كذلك ، ﴿ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ . قال قتادة : وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ بَعْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ [ هود : ٩٩] .

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، ف . (١) في ت : ١ أن ٤ .

﴿ وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ الأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ ﷺ .

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم ، عليه من ربه الصلاة والتسليم ، من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه .

وقوله : ﴿ مِنْ بَعْد مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ يعنى : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة ، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين ، كما قال : ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئة . فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَة ﴾ [ الحاقة : ٩ ، ١٠] .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار ، حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا : حدثنا عوف ، عن أبى نَضْرَة ، عن أبى سعيد الخُدْرى قال : ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض ، غير القرية التى مسخوا قردة ، ألم تر أن الله يقول : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ مَنْ بَعْد مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الأُولَى ﴾ (١) .

ورواه ابن أبى حاتم ، من حديث عوف بن أبى جَميلة (٢) الأعرابي ، بنحوه . وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده ، عن عمرو بن على الفلاس ، عن يحيى القَطَّان ، عن عوف ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد موقوفاً (٣) . ثم رواه عن نصر بن على ، عن عبد الأعلى ، عن عوف ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد \_ رفعه (٤) إلى النبي ﷺ \_ قال : « ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى » ، ثم قرأ : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ اللهَ وَلَى ﴾ (٥).

وقوله : ﴿ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ ﴾ أى : من العمى والغى ، ﴿ وَهُدًى ﴾ إلى الحق ، ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ أى : إرشادا إلى الأعمال الصَالحة ، ﴿ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴾ أى : لعل الناس يتذكرون به ، ويهتدون بسببه .

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ وَكَاكَنَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا وَلَكِنَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطُاوَلَ عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا وَلَكِنَ تَالُو مَدْيَنَ وَلَكِنَ رَّحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم كُنّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَهَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن تَدْيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٢٤ وَلَوْلا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَت أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۰/ ۵۰) .

<sup>(</sup>٢) في أ : ( حبلة ) .

<sup>(</sup>٣) مسند البراز برقم ( ٢٢٤٧ ) ( كشف الأستار ٥ .

<sup>(</sup>٤) في ت : « مرفوعا » .

<sup>(</sup>٥) مسند البزار برقم (٢٢٤٨) \* كشف الأستار » وقال الهيثمي في المجمع (٨٨/٧) : « رواه البزار موقوفاً ومرفوعاً ورجالهما رجال الصحيح » .

## رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( ﴿ ﴾ .

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد ، صلوات الله وسلامه عليه ، حيث أخبر بالغيوب الماضية ، خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم ، وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب ، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك ، كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران : ٤٤] ، أى: ما كنت حاضراً لذلك ، ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه ، وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه .

ثم قال تعالى : ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبُو إِنَّ الْعَاقِبَة لِلْمَتَّقِينِ ﴾ [ هود : ٤٩ ] وقال في آخر السورة : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ آهِود : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرِهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ [ يوسف : ٢٠١] ، وقال في سورة طه : ﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنّا ذَكْرًا ﴾ [ طه : ٩٩] ، وقال هاهنا \_ بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها ، وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له \_ : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى مَن الشَّجِرة إِلَىٰ مُوسَى الأَمْرِ ﴾ يعنى : يامحمد ، ما كنت بجانب الجبل الغربى الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي ، ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينِ ﴾ لذلك ، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ، ليجعله حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها ، ونسُوا حُجَج الله عليهم ، وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين .

وقوله : ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ أى : وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ، حين أخبرت عن نبيها شعيب ، وما قال لقومه ، وما ردوا عليه ، ﴿ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ أى : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك ، وأرسلناك للناس رسولا .

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ \_ قال أبو عبد الرحمن النسائى ، فى التفسير من سننه : أخبرنا على بن حُجْر ، أخبرنا عيسى \_ وهو ابن يونس \_ عن حمزة الزيات ، عن الأعمش ، عن على ابن مُدْرِك ، عن أبى زُرْعَة ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنًا ﴾ ، قال : نودوا : يا أمة محمد ، أعطيتكم قبل أن تسألونى ، وأجبتكم قبل أن تدعونى .

وهكذا رواه ابن جرير وابن أبى حاتم ، من حديث جماعة، عن حمزة \_ وهو ابن حبيب الزيات \_ عن الأعمش ، عزوره ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن على بن مُدْرِك ، عن أبى زُرْعَة \_ وهو ابن عمرو بن جرير (٢) \_ أنه قال ذلك من كلامه ، والله أعلم.

وقال مُقاتِل بن حَيَّان : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾: أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا

<sup>(</sup>١) في ت ، ف : « الغيب » وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲۰/ ۵۱) والذي فيه من طريق سفيان ويحيي بن عيسي .

بك إذا بعثت .

وقال قتادة : ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ موسى . وهذا ـ والله أعلم ـ أشبه بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الأَمْرِ ﴾ .

ثم أخبر هاهنا بصيغة أخرى أخص من ذلك ، وهو النداء ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكُ مَوْسَىٰ ﴾ [ الشعراء : ١٠ ] ، وقال : ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [ النازعات : ١٦ ] ، وقال: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾ [ مريم : ٥٢ ] .

وقوله : ﴿ وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِك﴾ أى : ما كنت مشاهداً لشىء من ذلك ، ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به ، رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم ، ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون ﴾ أى : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل .

﴿ وَلَوْلا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنتَبِعَ آيَاتِكَ وَنكُونَ مِن الله الْمُوْمِنِينَ ﴾ أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم، فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير ، كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن : ﴿ أَن تَقُولُوا (١) إِنَّمَا أُنزِلَ الْكَتَابُ عَلَىٰ طَائفَتَيْنِ مِن قَبْلنَا وَإِن كُنًا عَن دراسَتِهِمْ لَغَافلينَ . أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكَتَابُ لَكُنَا أَهْدَىٰ مَنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيْنَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَة ﴾ [ الأنعام : ١٥٦، ١٥٦]، وقال تعالى : وقال : ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلاً يَكُونَ للنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى : ﴿ وَسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلاً يَكُونَ للنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى : ﴿ وَسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلاً يَبَيْنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةً مِّنَ الرُّسُلُ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذيرٌ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [ المائدة : ١٩]، والآيات في هذا كثيرة [ والله أعلم] (٢).

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَان تَظَاهَرا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ( كَ قُلْ فَأْتُوا بِكَتَابٍ مِّن أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَان تَظَاهَرا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ( قَ قُلْ فَأَتُوا بِكَتَابٍ مِّن عَند اللَّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( فَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ عَند اللَّهِ هُو اَهْدَىٰ اللَّهُ الْقَوْلُ اللَّهُمُ الْقَوْلُ اللَّهُ الْعَرْفُ لَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَوْلُ اللَّهُمُ الْقَوْلُ اللَّهُ الْقَوْلُ اللَّهُمُ الْقَوْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم ، لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول : أنهم لم جاءهم الحق من عنده على لسان محمد ، صلوات الله وسلامه عليه (٣) ، قالوا على

(٢) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>١) في ت ، ف : « يقولوا » .

<sup>(</sup>m) في أ: « صلى الله عليه وسلم ».

وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: ﴿ لَوْلا أُوتِي مثل مَا أُوتِي مُوسَىٰ أَو لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْل ﴾ ، يعنون ـ والله أعلم ـ : من الآيات الكثيرة ، مثل العصا واليد ، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، وتنقص (۱) الزروع والثمار ، مما يضيق على أعداء الله ، وكفلق البحر وتظليل الغمام ، وإنزال المن والسلوى ، إلى غير ذلك من الآيات الباهرة ، والحجج القاهرة ، التي أجراها الله على يدى موسى ، عليه السلام ، حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبنى إسرائيل ، ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه ، بل كفروا بموسى وأخيه هارون ، كما قالوا لهما : ﴿ أَجَنْتُنَا لَعُمّا وَجَدْنَا عَلَيْه آباءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكَبْرِيَاء فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِينِ ﴾ [ يونس : ١٨ ] ، وقال تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴾ [ المؤمنون : ٤٨ ] . ولهذا قال هاهنا : ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْل ﴾ أى : أو لم يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . وقالُوا إنّا بكُل كَافِرُون ﴾ أى : بكل منهما كافرون . ولشدة ولتلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون ، دل ذكر أحدهما على الآخر ، كما قال الشاعر :

#### فَمَا أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضاً أَرْضاً لِيدُ الْخَيْرَ أَيهُمَا يَليني

أى : فما أدرى أيلينى الخير أو الشر . قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد وَلَيْ الله : ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا ساحرَانِ تَظَاهَرا ﴾ قال : يعنى : موسى وهارون ﷺ (٢) ﴿ تَظَاهَرا ﴾ أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . وبهذا قال سعيد ابن جبير وأبو رَزِين في قوله: ﴿ سَاحْرَانُ ﴾ يعنون: موسى وهارون. وهذا قول جيد قوى ، والله أعلم .

وقال مسلم بن يَسَار ، عن ابن عباس ﴿ قَالُوا سَاحْرَانِ تَظَاهَرَا ﴾ يعنى : موسى ومحمداً ، صلوات الله وسلامه عليهما (٣) . وهذا رواية عن الحسن البصرى .

وقال الحسن وقتادة : يعنى : عيسى ومحمداً ، صلى الله عليهما وسلم ، وهذا فيه بعد ؛ لأن عيسى لم يجر له ذكر هاهنا ، والله أعلم .

وأما من قرأ ﴿ سِحْرَانِ تَظَاهَرًا ﴾ ، فقال على بن أبي طلحة والعوفى ، عن ابن عباس . يعنون: التوراة والقرآن : وكذا قال عاصم الجَندى ، والسُّدِّيُ ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال السدى: يعنى صَدَّق كل واحد منهما الآخر .

وقال عكرمة : يعنون : التوراة والإنجيل . وهو رواية عن أبي زُرْعَة ، واختاره ابن جرير (٤) .

وقال الضحاك وقتادة : الإنجيل والقرآن . والله ، سبحانه ، أعلم بالصواب . والظاهر على قراءة : ﴿ سحْرَان ﴾ أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِكَتَابٍ مِّنْ عند اللّه هُو أَهُدَىٰ منْهُما أَتَبِعْه ﴾ ، وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقرآن ، كما في قوله تعالى ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَاب الله الذي جَاء به مُوسَىٰ نُوراً وَهُدًى للنّاس ﴾ إلى أن قال : ﴿ وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَك ﴾ [الانعام: ٩٢، ٩١] ،

(٣) في ف : « عليهما وسلم » .

<sup>(</sup>۱) في ت ، ف ، أ : « تنقيص » . (٢) في ف ، أ : « عليهما السلام » .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (۲۰/ ۵۳).

وقال في آخر السورة : ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾ ، إلى أن قال : ﴿ وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبْعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [ الأنعام : ١٥٥ ] ، وقالت الجن: ﴿ إِنَّا سَمَعْنَا كَتَابًا أَنزِلَ مِنْ بَعْدُ مُوسَى [ مُصَدِقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه ] (١) ﴾ [ الأحقاف : ٣٠ ] وقال ورقة بن نوفل : هذا الناموس الذي أنزل [ الله ] (٢) على موسى . وقد علم بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد، ﷺ (٣) ، وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران، عليه السلام ، وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفَظُوا من كتَابِ اللّه وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ﴾ [ المائدة : ٤٤ ] ، والإنجيل إنما نزل متمماً للتوراة ومُحلا لبعض ما حُرَّم على بني وكانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ﴾ [ المائدة : ٤٤ ] ، والإنجيل إنما نزل متمماً للتوراة ومُحلا لبعض ما حُرَّم على بني إسرائيل . ولهذا قال تعالى: ﴿ قُلْ فَأَنُوا بِكتَابِ مِنْ عِندِ اللّهِ هُو آهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين ﴾ أي: فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل .

قال الله تعالى : ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك ﴾ أى : فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْواءَهُم ﴾ أى : بلا دليل ولا حجة ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللّه ﴾ أى : بغير حجة مأخوذة من كتاب الله ، ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالْمِينَ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْل ﴾ ، قال مجاهد : فضلنا لهم القول .

وقال السدى : بينا لهم القول .

وقال قتادة : يقول تعالى : أُخَبَّرهم كيف صُنع بمن مضى وكيف هو صانع، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

قال مجاهد وغيره: ﴿وَصَلْنَا لَهُم ﴾ يعنى: قريشا. وهذا هو الظاهر، لكن قال حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جَعْدة، عن رفاعة \_ رفاعة هذا هو ابن قَرَظَة القُرَظَى، وجعله ابن منده: رفاعة بن سموال، خال صفية بنت حيى، وهو الذى طلق تميمة بنت وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا، كذا ذكره ابن الأثير (٤) \_ قال: نزلت: ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقُولُ ﴾ في عشرة أنا أحدهم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه (٥).

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلَمِينَ ﴿ وَ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفَقُونَ ﴿ وَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>١) زيادة من أ . (٢)

<sup>(</sup>٣) فى ف ، أ : « صلوات الله وسلامه عليه » .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة لابن الأثير (٢/ ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٢٠/ ٥٦) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٥٣) من طريق حماد بن سلمة به

يخبر تعالى عن العلماء الأولياء (١) من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن ، كما قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلاوَته أُولْئِكَ يُوْمِنُونَ بِه ﴾ [ البقرة : ١٢١ ] ، وقال : ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بَاللّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لللّه ﴾ [ آل عمران : ١٩٩ ] ، وقال : ﴿ إِنَّ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِن بَاللّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لللّه ﴾ [ آل عمران : ١٩٩ ] ، وقال : ﴿ إِنَّ اللّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ مِن قَبْلِه إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانَ سُجَدًا. ويَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبّنَا لَمَنْ فَالُوا إِنَّا لَمَنْعُولا ﴾ [ الإسراء : ٧٠ ، ١٠ ٧ ] ، وقال : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّودَةً لِلّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبُرُون. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفْيضُ مِنَ اللّهُ مُ مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِي يَقُولُونَ رَبّنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [ المائدة : ٨٠ ، ٨٠ ] .

قال سعيد بن جبير : نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي ، فلما قدموا على النبي ﷺ قرأ عليهم : ﴿ يَسَ . وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ ، حتى ختمها ، فجعلوا يبكون وأسلموا ، ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِه يُؤْمِنُون. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسلمين ، أي : موحدين مخلصين لله مستجيين له .

قال الله : ﴿ أُولْكِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ أى : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثانى [ يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى ] (٢) ؛ ولهذا قال : ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ أى : على اتباع الحق ؛ فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد فى الصحيحين من حديث عامر الشعبى ، عن أبى بُرْدَةَ ، عن أبى موسى الأشعرى ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه : « ثلاثة يُؤتونَ أجرهم مَرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي ، وَعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتروجها » (٣) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السَّيلَحينى ، حدثنا ابن لَهيعة ، عن سليمان (٤) بن عبد الرحمن ، عن القاسم ، عن أبى أمامة قال : إنى لتحت راحلة رسول الله ﷺ يوم الفتح ، فقال قولا حسناً جميلا ، وقال فيما قال : « من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين ، وله ما لنا وعليه ما علينا ، [ ومن أسلم من المشركين ، فله أجره ، وله ما لنا وعليه ما علينا ] (٥) » (١).

وقوله ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةَ ﴾ أى : لا يقابلون السيئ (٧) بمثله ، ولكن يعفون ويصفحون . ﴿ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ أى : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على خَلْق الله فى النفقات الواجبة لأهلَهم وأقاربهم ، والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات ، وصدقات النفل والقربات .

<sup>(</sup>١) في ت ، ف : « الألباء » وفي أ : « الألباب » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى برقم (٩٧) وصحيح مسلم برقم (١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) في ، أ : « سليم » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف ، أ ، ومسند أحمد .

 <sup>(</sup>٦) المسند (٥/ ٢٥٩) .
 (٧) في ت ، ف ، أ : « يقابلون على السيئ » .

وقوله : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو َأَعْرَضُوا عَنْه ﴾ أى : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم ، بل كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللِّغُو مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [ الفرقان : ٧٢ ] .

﴿ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ أى : إذا سفه عليهم سفيه ، وكَلَّمهم بما لا يكيقُ بهم الجوابُ عنه ، أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح ، ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم : إنهم قالوا : ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ أى : لا نُريد طَريق الجاهلين ولا نُحبّها .

قال محمد بن إسحاق في السيرة ، ثم قدم على رسول الله على وهو بمكة عشرون رجلا ، أو قريب من ذلك ، من النصارى ، حين (١) بلغهم خبره من الحبشة . فوجدوه في المسجد ، فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه \_ ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة \_ فلما فرغوا من مساءلة رسول الله عما أرادوا ، دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه ، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره . فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش ، فقالوا (٢) لهم : حَيَّبكُم الله من ركب . بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم (٣) بخبر الرجل ، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ؛ ما نعلم ركباً أحمق منكم . أو كما قالوا لهم . فقالوا [ لهم](٤): سلام عليكم ، لا نجاهلكم ، لنا ما نحن عليه ، ولكم ما أنتم عليه ، لم نال أنفسنا خيرا (٥) .

قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران ، فالله أعلم أيّ ذلك كان (٦) .

قال : ويقال ـ والله أعلم ـ إن فيهِم نزلت هذه الآيات : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ .

قال : وقد سألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن أنْزلْن (٧) ، قال : مازلتُ أسمع من علمائنا أنهن أنزلن (٨) في النجاشي وأصحابه ، رضي الله عنهم ، والآيات التي (٩) في سورة المائدة : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾ إلى قوله : ﴿ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [المائدة : ٨٣ ، ٨٣].

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو َأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوا إِن نَّتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّف مِنْ أَرْضِنَا أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ .

(٩) في أ : «اللاتي » .

<sup>(</sup>۲) في أ : « فقال » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، ف ،أ .

<sup>(</sup>١) في أ : ١ حتى ١ .

<sup>(</sup>٣) في ت : ﴿ فَتَأْتُونُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٣٩٢) .

<sup>(</sup>٦) في أ : ﴿ كَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ت : « نزلت » ، وفي ف ، أ : « نزلن » .

<sup>(</sup>٨) في أ : ١ نزلن ٢ .

يقول تعالى لرسوله ، صلوات الله وسلامه عليه : إنك يامحمد ﴿ لا تَهْدي مَنْ أَحْبَبْت ﴾ أى : ليس إليك ذلك ، إنما عليك البلاغ ، والله يهدى من يشاء ، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ، كما قال تعالى :﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء ﴾ [ البقرة : ٢٧٢ ] ، وقال : ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ ولو حرصت بمؤمنين ﴾ [ يوسف : ١٠٣ ] .

وهذِه الآية أخص من هذا كله ؛ فإنه قال: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَهْدي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلُم بِالْمُهْتَدِين ﴾ أي : هو أعلم بمن يستحق الهداية بمن يستحق الغُواية، وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عَمّ رسول الله ﷺ ، وقد كان يَحوطُه وينصره ، ويقوم في صفه ويحبه حباً [ شديداً ] (١) طبعياً لا شرعياً ، فلما حضرته الوفاة وحان أجله ، دعاه رسول الله ﷺ إلى الإيمان والدخول في الإسلام ، فسبق القدر فيه ، واختطف من يده ، فاستمر على ما كان عليه من الكفر ، ولله الحكمة (٢) التامة.

قال الزهرى : حدثني سعيد بن المسيَّب ، عن أبيه \_ وهو المسيب بن حَزْن المخزومي ، رضى الله عنه \_ قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ﷺ ، فوجد عنده أبا جهل بن هشام ، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة . فقال رسول الله عليه الله الله عليه الله الله على الله عليه الله الله على الله على الله عليه الله الله عليه الله عليه الله على الله الله على الله الله على ال بها عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه ، ويعودان له بتلك المقالة ، حتى قال آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . وأبي أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ أَمَا لا سَتَغَفَّرِنَ لَكُ مَا لِم أَنه عنك » . فأنزل الله عز وجل : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى ﴾ [ التوبة : ١١٣ ] ، وأنزل في أبي طالب : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ .

أخرجاه (٣) من حديث الزهري (٤) . وهكذا رواه (٥) مسلم في صحيحه ، والترمذي ، من حديث يزيد بن كَيْسَان ، عن أبي حازم ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال : لما حَضَرَتْ وفاةُ أبي طالب أتاه رسولُ الله عَلَيْ فقال : ﴿ يَا عَمَّاه ، قل : لا إله إلا الله ، أشهد لك بها يوم القيامة » . فقال : لولا أن تُعَيِّرنِي (٦) بها قريش ، يقولون : ما حمله عليه إلا جَزَع الموت ، لأقرَرْتُ بها عينَك ، لا أقولها إلا لأُقِرَّ بها عينك . فأنزل الله : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾. وقال الترمذي : حسن غريب (٧) ، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان (٨) .

ورواه الإمام أحمد ، عن يحيى بن سعيد القَطَّان ، عن يزيد بن كيسان ، حدثني أبو حازم ، عن أبي هريرة ، فذكره بنحوه (٩).

<sup>(</sup>٢) في أ: ﴿ الحجة ﴾ . (١) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (١٣٦٠) وصحيح مسلم برقم (٢٤) .

<sup>(</sup>٦) في ف : « يعيرني » .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم برقم (٢٥) وسنن الترمذي برقم (٣١٨٨) .

<sup>(</sup>٩) المسند (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) في ت : « البخاري ومسلم » .

<sup>(</sup>٥) في ت : ١ وروى ١ .

<sup>(</sup>٧) في ت : ﴿ رُواهُ الْتُرْمَذِي وَقَالَ : حَسَنَ صَحَيْحٍ ﴾ .

وهكذا قال ابن عباس ، وابن عمر ، ومجاهد ، والشعبى ، وقتادة : إنها نزلت في أبي طالب حين عَرَضَ عليه رسولُ الله ﷺ أن يقول : « لا إله إلا الله » ، فأبى عليه ذلك ، وقال (١) : أَى ْ ابن أخى ، ملةَ الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب .

وقال (٢) ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا أبو سلمة ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم (٣) ، عن سعيد بن أبى راشد قال: كان رسول قيصر جاء (٤) إلى قال: كتب معى قيصر إلى رسول الله على كتاباً ، فأتيته فدفعت الكتاب ، فوضعه فى حجره ، ثم قال: « بمن الرجل؟ » قلت: من تنوخ (٥) . قال: « هل لك فى دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ » قلت: إنى رسول قوم ، وعلى دينهم حتى أرجع إليهم . فضحك رسول الله على ونظر إلى أصحابه وقال (٦): ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٧).

وقوله: ﴿ وَقَالُوا إِن نَّتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا ﴾ : [يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع (٨) الهدى حيث قالوا لرسول الله على : ﴿ إِن نَتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ ] (٩) ، أى : نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى ، وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين، أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ، ويتخطفونا أينما كنا ، فقال الله تعالى مجيبا لهم : ﴿ أَو لَهُ مُكِن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا ﴾ يعنى : هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل ؛ لأن الله جعلهم في بلد أمين ، وحَرَم معظم آمن منذ وضع ، فكيف يكون هذا الحرم آمناً في حال كفرهم وشركهم ، ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟

وقــولـه : ﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أى : من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره ، وكذلك المتاجر والأمتعة ﴿رِّزْقًا مِن لَدُنًا ﴾ أى : من عندنا ، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ فلهذا قالوا ما قالوا .

وقد قال (١٠) النسائى : أنبأنا الحسن بن محمد ، حدثنا الحجاج ، عن ابن جُريَجْ ، أخبرنى ابن أبى مُلَيْكة قال : قال عمرو بن شعيب ، عن ابن عباس ولم يسمعه منه ـ : أن الحارث بن عامر بن نوفل الذى قال : ﴿ إِن نَتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ (١١) .

﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة بِطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ

(۱۰) فی ت : « وقد روی » .

<sup>(</sup>۱) في أ : « وكان » . (۲) في ت : « وروى » . (٣) في ت : « بإسناده » .

<sup>(</sup>٤) في أ: «جاراً».(٥) في هـ: «تيرح» والمثبت من ف ، أ.

<sup>(</sup>٦) في ت ، ف ، أ : « فقال » .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في المسند (٣/ ٤٤١) من طريق حماد بن سلمة بنحوه.

<sup>(</sup>۸) في أ: « اتباعهم » . (۹) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>١١) النسائي في السنن الكبرى برقم (١١٨٥).

### آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاًّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ 🖭 ﴾ .

يقول تعالى مُعرَّضاً بأهل مكة في قوله: ﴿وَكُمْ أَهْلُكْنَا مِن قَرْيَة بَطِرَتْ مَعِيشَهَا ﴾ أي : طغت وأشرَت وكفرت نعمة الله (١) ، فيما أنعم به عليهم من الأرزاق ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمنةً مُّطْمَئَنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم اللّه فَأَذَاقَهَا اللّه لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنَّهُمْ فَكَذَّبُوهٌ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ الْجُوع وَالْخَوْف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهٌ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ النحل : ١١٢ ، ١١٣ ولهذا قال : ﴿ فَتِلْكَ مَسَاكِنَهُمْ لَمْ تُسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ أي : دَثَرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم .

وقوله : ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾ أي : رجعت خراباً ليس فيها أحد .

وقد ذكر ابن أبى حاتم [ هاهنا ] (٢) عن ابن مسعود أنه سمع كعباً يقول لعمر : إن سليمان ، عليه السلام (٣) ، قال للهامة \_ يعنى البومة \_ : ما لك لا تأكلين الزرع ؟ قالت : لأنه أخرج آدم بسببه من الجنة . قال : فما لك لا تشربين الماء ؟ قالت : لأن الله أغرق قوم نوح به . قال : فما لك لا تأوين إلا إلى الخراب ؟ قالت : لأنه ميراث الله عز وجل ، ثم تلا : ﴿وَكُنّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾ .

ثم قال الله (٤) مخبراً عن عدله ، وأنه لا يهلك أحداً ظالماً له ، وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم ، ولهذا قال : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهلكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثُ فِي أمها ﴾ وهي مكة ﴿ رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنا ﴾ . فيه دلالة على أن النبي الأمي ، وهو محمد ، صلوات الله وسلامه عليه (٥) ، المبعوث من أم القرى ، رسول إلى جميع القرى ، من عرب وأعجام ، كما قال تعالى : ﴿ لِتُنذِرُ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَها ﴾ [ الشورى : ٧] ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [ الأعراف : حَوْلَها ﴾ [ الشورى : ٧] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنّارُ مَوْعَدُه ﴾ [ هود : ١٧ ] . وتمام الدليل [ قوله ] (١) : ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَة إِلاَّ نَحْنُ مُهُلكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقَيَامَة أَوْ مُعَدّبُوها عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلكَ فِي الْكَتَابِ مَسْطُورًا ﴾ [ الإسراء : ٨٥ ] . فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة ، وقد قال : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولا ﴾ [ الإسراء : ١٥ ] . فجعل تعالى عبثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى ؛ لأنه مبعوث إلى (٧) أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه ، صلوات الله وسلامه عليه (٨) ، أنه قال: « بعثت إلى الأحمر والأسود» . ولهذا ختم به الرسالة والنبوة، فلا نبي بعده ولا رسول ، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة .

وقيل : المراد بقوله : ﴿ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا ﴾ أى : أصلها وعظيمتها ، كأمهات الرساتيق والأقاليم. حكاه الزمخشري وابن الجوزي ، وغيرهما ، وليس ببعيد .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٤) في ت ، ف : « تعالى » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت ، أ .

<sup>(</sup>A) في ف ، أ : « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>١) في ف : « بنعم الله » ، وفي أ : « نعم الله » .

<sup>(</sup>T) في ت: « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٥) في ت ، ف ، أ : « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٧) في ت ، ف ، أ : « في » .

﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلا تَعْقَلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُو لَاقِيهِ كَمَن مَّتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۞ .

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا (١) ، وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم ، كما قال : ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّه بَاقَ ﴾ [ النحل : ٩٦ ] ، وقال : ﴿ وَمَا عِندَ اللّه خَيْرٌ للأَبْرَارِ ﴾ [ آل عمران : ١٩٨ ] ، وقال ﴿ وَمَا اللّه بَاقَ ﴾ [ النحل : ١٩٨ ] ، وقال أَوْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا فِي الآخرة إلاَّ مَتَاع ﴾ [ الرعد : ٢٦ ] ، وقال : ﴿ بَلْ تُؤثّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا فِي الآخرة ، إلا كما خَيْرٌ وأَبْقَى ﴾ [ الأعلى : ١٦ ، ١٧ ] ، وقال رسول الله ﷺ : « والله ما الدنيا في الآخرة ، إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم ، فَلْينظُر ماذا يرجع إليه » (٢).

[ وقوله ] <sup>(٣)</sup> : ﴿ أَفَلا يَعْقُلُونَ <sup>(٤)</sup> ﴾ أي : أفلا يعقل مَنْ يقدم الدنيا على الآخرة ؟

وقوله: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاقِيه كَمَن مَّتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ : يقول : أفمن هو مؤمن مصدق بَما وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة ، كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده ، فهو ممتع في الحياة الدنيا أياماً قلائل ، ﴿ ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ قال مجاهد ، وقتادة : من المعذبين .

ثم قد قيل : إنها نزلت في رسول الله ﷺ وفي أبي جهل . وقيل : في حمزة وعلى وأبي جهل، وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة ، وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه ، وهو في الدرجات وذاك في الدركات : ﴿ وَلَوْلا نَعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِين ﴾ أشرف على صاحبه ، وهو في الدرجات وذاك في الدركات : ﴿ وَلَوْلا نَعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِين ﴾ [ الصافات : ٥٥ ] .

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٣) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلاءِ اللَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (٣٣) وَقِيلَ ادْعُوا شُركَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (٣٤) وَقِيلَ ادْعُوا شُركَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (٣٤) وَقِيلَ ادْعُوا شُركَاءكُم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ وَيَوْمَ وَيَوْمَ مَنَ الْمُفْلِحِينَ يَوْمَعَذَ فَهُمْ الْا يَتَسَاءَلُونَ مَنَ الْمُفْلِحِينَ (٣٦) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة ، حيث يناديهم فيقول : ﴿أَيْنَ

<sup>(</sup>۱) في ت : « عن الحياة الدنيا وحقارتها »

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٨٥٨) من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف ، أ : « تعقلون » .

شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ يعنى : أين الآلهة التى كنتم تعبدونها فى الدار الدنيا ، من الأصنام والأنداد ، هل ينصروكم أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد ، كما قال : ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعُمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمٌ وَصَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [ الأنعام : ٩٤ ] .

وقوله : ﴿ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ أى : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين فى الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي اللّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ [ الكهف: ٥٢ ، ٥٣] .

وقوله : ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِين ﴾ : النداء الأول عن سؤال التوحيد ، وهذا فيه إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف كان حالكم معهم ؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره : من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك (٣) ؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبد الله (٤) ورسوله . وأما الكافر فيقول : هاه . . هاه . لا أدرى ؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت ؛ لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ الأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ .

وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج ، فهم لا يتساءلون بالأنساب .

وقوله : ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا ﴾ أي : في الدنيا ، ﴿ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) في ت ، ف : « تعالى » ، وفي أ : « الله تعالى » .

<sup>(</sup>٣) في أ : « من نبيكم وما دينكم » .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : ( عبده ٤

أى: يوم القيامة ، و « عسى » من الله موجبة ، فإن هذا واقع بفضل الله ومَّنَّه لا محالة .

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ٢٠ وَهُوَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي اللَّهُ لاَ إِلَهَ وَلَهُ الْحُمْدُ فِي اللَّهُ لاَ إِلَهُ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ .

يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والأختيار ، وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب فقال : ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارِ ﴾ أى : ما يشاء ، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ، ومرجعها إليه.

وقوله : ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةَ ﴾ نفي على أصح القولين ، كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [ الأحزاب : ٣٦ ] .

وقد اختار ابن جرير أن ﴿ مَا ﴾ هاهنا بمعنى « الذى » ، تقديره : ويختار الذى لهم فيه خيرة . وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية ، كما نقله ابن أبى حاتم ، عن ابن عباس وغيره أيضاً ، فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار ، وأنه لا نظير له في ذلك ؛ ولهذا قال : ﴿ سُبْحَانَ اللّهِ وَتَعَالَىٰ عَمّا يُسْرِكُون ﴾ أى : من الأصنام والأنداد ، التي لا تخلق ولا تختار شيئاً .

ثم قال : ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ أى : يعلم ما تكن (١) الضمائر ، وما تنطوى عليه السرائر ، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق ، ﴿ سُواَءٌ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ [ الرعد : ١٠ ] .

وقوله : ﴿ وَهُو اللَّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُو ﴾ أى : هو المنفرد بالإلهية ، فلا معبود سواه ، كما لا رب يخلق ويختار سواه ﴿ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالآخِرَة ﴾ أى : في جميع ما يفعله هو المحمود عليه ، لعدله وحكمته ﴿ وَلَهُ الْحُكْمُ ﴾ أى : الذي لا معقب له ، لقهره وغلبته وحكمته ورحمته ، ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ أى : جميعكم يوم القيامة فيجازى (٢) كل عامل بعمله ، من خير وشر ، ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (٣) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه يَأْتِيكُم بَئَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ (٣٧) وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في هـ ، أ : ﴿ مكتمة ﴾ والمثبت من ت ، ف .

يقول تعالى ممتناً على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار ، اللذين لا قوام لهم بدونهما . وبين أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة ، لأضر ذلك بهم ، ولسئمته النفوس وانحصرت منه ، ولهذا قال تعالى : ﴿ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياء ﴾ أى : تبصرون به وتستأنسون بسببه ، ﴿ أَفَلا تَسْمُعُون ﴾ .

ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً مستمراً إلى يوم القيامة ، لأضر ذلك بهم ، ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال : ﴿ مَنْ إِلّهٌ غَيْرُ اللّه يَأْتِيكُم بِلَيْل تَسْكُنُونَ فِيه ﴾ أى : تستريحون من حركاتكم وأشغالكم، ﴿ أَفَلا تُبْصِرُون . وَمِن رَّحْمَتِه ﴾ أى : بكم ﴿ جَعَلَ لَكُمُ اللّيْلَ وَالنّهَار ﴾ أى : خلق هذا وهذا ، ﴿ لِتَسْكُنُوا فِيه ﴾ أى : في الليل ، ﴿ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴾ أى : في الليل ، وهذا من باب اللف والنشر .

وقوله: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أى: تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [ الفرقان: ٦٢]، والآيات فى هذا كثيرة (١).

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ ﴾ .

وهذا أيضاً نداء [ ثان ] <sup>(٢)</sup> على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلها آخر، يناديهم الرب ــ تبارك وتعالى ــ على رؤوس الأشهاد فيقول : ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ أى: في الدار الدنيا .

﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً شَهِيدًا ﴾ : قال مجاهد : يعني : رسولا . ﴿ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُم ﴾ أى : على صحة ما ادعيتموه من أنَّ لله شركاء ، ﴿ فَعَلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلّهِ ﴾ أى : لا إله غيره ، أى : فلم ينطقوا ولم يحيروا (٣) جوابا ، ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أى : ذهبوا فلم ينفعوهم .

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٢٧) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٢٧) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي اللَّارُضِ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسدينَ (٧٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) بعدها في ت ، ف :

<sup>«</sup> فصل : فانظر إلى هذه الآيات وما تضمنته من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته ، كيف جعل الليل سكناً ولباساً ؟ يغشى العالم ، فتسكن فيه الحركات ، وتأوى الحيوانات إلى بيوتها ، والطير إلى أوكارها ، وتستجم فيه النفوس ، وتستريح من كد السعى والتعب ، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وثباتها ، وتطلعت إلى معايشها وتصرفها . جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار ، فقدم حيثه بشير الصباح ، فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق ، وأزالها وكشفها عن العالم ، فإذا هم مبصرون ، فانتشر الحيوان ، وتصرف في معايشه ومصالحه ، وخرجت الطيور من أوكارها ، فيا له من ميعاد ! ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر، وتكرره ومشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً ، منعها من الاعتبار والاستدلال به على النشأة الثانية ، وإحياء الخلق بعد موتهم ، كما وردت السنة بذلك ، أنه يستجاب للعبد إذا قام من نومه يقول : الحمد لله الذي أحيانا بعد موتنا وإليه النشور » . (٣) زيادة من أ .

قال الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جُبيْر ، عن ابن عباس قال : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَى ﴾ ، قال : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم النَّخَعى ، وعبد الله بن الحارث بن نوفل ، وسماك بن حرب ، وقتادة ، ومالك بن دينار ، وابن جُريَّج ، وغيرهم : أنه كان ابن عم موسى ، عليه السلام (١) .

قال ابن جُرُيْج : هو قارون بن يصهر بن قاهث ، وموسى بن عمران بن قاهث .

وزعم محمد بن إسحاق بن يَسار : أن قارون كان عم موسى (1)، عليه السلام .

قال ابن جرير : وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه ، والله أعلم .

وقال قتادة بن دعامة : كنا نُحدّث أنه كان ابن عم موسى ، وكان يسمى المنوّر لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامرى ، فأهلكه البغى لكثرة ماله.

وقال شَهْر بن حَوْشَب : زاد في ثيابه شبراً طولا ، ترفعاً على قومه .

وقوله : ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ﴾ أى : [ من ] (٣) الأموال ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّة ﴾ أى : ليَثُقَلُ حملُها الفئامَ من الناس لكثرتها .

قال الأعمش ، عن خَيْثُمَة : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود ، كل مفتاح مثل الأصبع ، كل مفتاح على خزانة على حدته ، فإذا ركب حُملت على ستين بغلا أغر محجلا . وقيل : غير ذلك ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ أى: وعظه فيما هو فيه صالح قومه، فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه ، يعنون: لا تبطر بما أنت فيه من الأموال(٤) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ .

قال ابن عباس : يعنى : المرحين . وقال مجاهد : يعنى : الأشرين البطرين ، الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم .

وقوله : ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ أى : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة ، في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات ، التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآخرة . ﴿ وَلا تَنسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ أى : مما أباح الله فيها (٥) من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ، فإن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك

<sup>(</sup>۲) في ف ، أ : « موسى بن عمران » .

<sup>(</sup>٤) في ت ، ف ، أ : « المال » .

<sup>(</sup>١) في ت : « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٥) في ت ، ف : « لك » .

حقاً ، ولزورك عليك حقا ، فآت كل ذي حق حقه .

﴿ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْك ﴾ أى : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك ، ﴿ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ في الأَرْض ﴾ أى : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض (١) ، وتسىء إلى خلق الله ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۞۞ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه ، حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير ، ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم عِندِي ﴾ أى : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون ، فإن الله تعالى إنما أعطانى هذا المال لعلمه بأنى أستحقه ، ولمحبته لى فتقديره : إنما أعطيته لعلم الله في أنى أهل له ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا (٢) مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مَنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم ﴾ [ الزمر : ٤٩ ] . أى : على علم من الله بى ، وكقوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ [ فصلت : ٥٠] أى : هذا أستحقه .

وقد رُوى عن بعضهم أنه أراد : ﴿ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي ﴾ أى : إنه كان يعانى علم الكيمياء : وهذا القول ضعيف ؛ لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل ، قال الله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو إِحْتَمَعُوا لَه ﴾ [ الحج : ٣٧ ] ، وفي الصحيح عن النبي (٣) ﷺ أنه قال : ﴿ يقول الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ، فليخلقوا ذرة ، فليخلقوا شعيرة » (٤) . وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل ، فكيف بمن يدعى أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى ، هذا زور ومحال ، وجهل وضلال . وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة ، وهو كذب وزغل وتمويه ، وترويج أنه صحيح في نفس الأمر ، وليس كذلك قطعاً لا محالة ، ولم يثبت بطريق شرعى أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى (٥) من خَرْق العوائد على يدى التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى (٥) من خَرْق العوائد على يدى مؤمن ، ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات ، واختياره وفعله ، كما روى عن حَيْوة بن شُريَح المصرى ، رحمه الله ، أنه سأله سائل ، فلم يكن عنده ما يعطيه ، ورأى ضرورته ، فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه ، ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا يعطيه ، ورأى ضرورته ، فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه ، ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر . والأحاديث والآثار [ في هذا ] (١) كثيرة جداً يطول ذكرها .

<sup>(</sup>١) في أ : « في الأرض » . (٢) في ت ، أ : « وإذا » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في ف : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٥٩٥٣) وصحيح مسلم برقم (٢١١١) .

<sup>(</sup>٥) في ت ، ف : ﴿ سبحانه ، . (٦) زياة من ت ، ف ، أ .

وقال بعضهم : إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم ، فدعا الله به ، فتموّل بسببه . والصحيح المعنى الأول ؛ ولهذا قال الله تعالى \_ راداً عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال \_ : ﴿ أُو لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ﴾ أى : قد كان من هو أكثر منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له ، وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم ؛ ولهذا قال : ﴿ وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ أى : لكثرة ذنوبهم .

قال قتادة : ﴿ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي ﴾ : على خير عندى .

وقال السدى : على علم أنى أهل لذلك .

وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، فإنه قال في قوله : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ علْم عندي ﴾ قال : لولا رضا الله عنى ، ومعرفته بفضلى ما أعطاني هذا المال ، وقرأ : ﴿ أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ اللَّهُ عَلَىه يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول : لولا أنه يستحق ذلك لما أعطى ] (١).

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن قارون : إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة ، وتجمل باهر ، من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه ، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زُخرفها وزينتها ، عنوا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى ، قالوا : ﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مثلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴾ أى: ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : ﴿ وَيُلْكُمْ ثُواَبُ اللّهِ خَيْرٌ لّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ أى : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين فى الدار الآخرة خير مما ترون.

[ كما في الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، واقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَغْنُ جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ ] (٢) [ السجدة : ١٧ ] » (٣) .

وقوله: ﴿ وَلا يُلقّاها إِلا الصّابِرُون ﴾ : قال السدى : وما يلقى الجنة (٤) إلا الصابرون . كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير : وما يلقى (٥) هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا ، الراغبون في الدار الآخرة . وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك ، وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك .

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٢٨٢٤) .

<sup>(</sup>٤) في أ : « وما يلقاها أي الجنة » .

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَة يِنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ( اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن الْمُنتَصِرِينَ ( اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَنَ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ( ١٦٠ ﴾ .

لما ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته ، وفخره على قومه وبغيه عليهم ، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض ، كما ثبت فى الصحيح ـ عند البخارى من حديث الزهرى ، عن سالم ـ : أن أباه حدثه : أن رسول الله عليه قال : « بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به (١) ، فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » .

ثم رواه من حديث جرير بن زيد ، عن سالم عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ، نحوه (٢) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص ، حدثنا الأعمش ، عن عطية (٣) ، عن أبى سعيد قال : قال رسول الله (٤) ﷺ : « بينا رجل فيمن كان قبلكم ، خرج فى بُردين أخضرين يختال فيهما ، أمر الله الأرض فأخذته ، فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . تفرد به أحمد (٥)، وإسناده حسن .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو خَيْثَمَة ، حدثنا أبو معلى بن منصور (٦) ، أخبرنى محمد بن مسلم ، سمعت زياداً النميرى يحدث عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « بينا رجل فيمن (٧) كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما ، فأمر الله الأرض فأخذته ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » (٨) .

وقد ذكر [ الحافظ ]  $^{(9)}$  محمد بن المنذر  $_{-}$  شكر  $_{-}$  في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال : رأيت شاباً في مسجد نجران ، فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله ، فقال : ما لك تنظر إلى ؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال : إن الله ليعجب منى . قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر ، فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب .

وقد ذُكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبى الله موسى ، عليه السلام (١٠) . واختلف في سببه ، فعن ابن عباس والسدى : أن قارون أعطى امرأة بغيّاً مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بنى إسرائيل ، وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله ، فتقول : ياموسى ، إنك فعلت بى كذا وكذا . فلما قالت في الملأ ذلك (١١) لموسى ، عليه السلام ، أرْعد من الفَرق ، وأقبل عليها (١٢) وصلى ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذي فَرق البحر ، وأنجاكم من فرعون ، وفعل كذا و [ فعل] (١٣) كذا،

<sup>(</sup>١) في ت : « خسف الله به »

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری برقم (۵۷۹۰) .

<sup>(</sup>٣) في ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده » .(٤) في ت : « النبي » .

<sup>(</sup>٥) المسند (٣/ ٤٠) .

 <sup>(</sup>٦) في هـ : « أبو يعلى بن منصور » والصواب ما أثبتناه من مسند أبي يعلى .

<sup>(</sup>٨) مسند أبي يعلى (٧/ ٢٧٩) وقال الهيثمي في المجمع (١٢٦/٥) : « فيه زياد بن عبد الله النميري وهو ضعيف ، وقد وثقه ابن حبان وقال : يخطئ » .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ف ، أ . (١٠) في ت : « صلى الله عليه وسلم » . (١١) في أ : « بذلك » .

<sup>(</sup>۱۲) في أ : « بعد ما » . (١٣) زيادة من ف ، أ .

لما أخبرتنى بالذى حملك على ما قلت ؟ فقالت : أما إذ نَشَدْتنى فإن قارون أعطانى كذا وكذا ، على أن أقول لك ، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه ، فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجداً ، وسأل الله فى قارون . فأوحى الله إليه أنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه ، فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان (١) ذلك .

وقیل: إن قارون لما خرج علی قومه فی زینته تلك ، وهو راکب علی البغال الشهب ، وعلیه وعلی خدمه الثیاب الأرجوان الصبغة (۲) ، فمر فی جَحْفُله ذلك علی مجلس نبی الله موسی ، علیه السلام ، وهو یذکرهم بأیام الله . فلما رأی الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله ، ینظرون إلی ما هو فیه . فدعاه موسی ، علیه السلام ، وقال : ما حملك علی ما صنعت ؟ فقال : یا موسی ، ما هو فیه . فنحات عُلی بالنبوة ، فلقد فضلت علیك بالدنیا ، ولئن شئت لنخرجن ، فلتدعون علی وأدعو علیك . فخرج وخرج قارون فی قومه ، فقال موسی (۳) : تدعو أو أدعو أنا ؟ قال : بل أنا أدعو . فدعا قارون فلم یجب له ، ثم قال موسی (٤) : أدعو ؟ قال : نعم . فقال موسی : اللهم ، مر الأرض أن تطیعنی (٥) الیوم . فأوحی الله إلیه أنی قد فعلت ، فقال موسی : یا أرض ، خذیهم . فأخذتهم إلی رکبهم ، ثم إلی مناکبهم . ثم قال : أقبلی فأخذتهم إلی رکبهم ، ثم إلی مناکبهم . ثم قال : أقبلی بکنوزهم وأموالهم . قال : فأقبلت بها حتی نظروا إلیها . ثم أشار موسی بیده فقال : اذهبوا بنی بکنوزهم وأموالهم . قال : فأقبلت بها حتی نظروا إلیها . ثم أشار موسی بیده فقال : اذهبوا بنی بکنوزهم وأموالهم . قال : فاقبلت بها حتی نظروا إلیها . ثم أشار موسی بیده فقال : اذهبوا بنی بکنوزهم وأموالهم . قال : فاقبلت بها حتی نظروا إلیها . ثم أشار موسی بیده فقال : اذهبوا بنی بکنوزهم وأموالهم . قال : فاقبلت بها حتی نظروا إلیها . ثم أشار موسی بیده فقال : اذهبوا بنی

وعن ابن عباس أنه قال : خُسف بهم إلى الأرض السابعة .

وقال قتادة : ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة ، فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة .

وقد ذكر هاهنا إسرائيليات [ غريبة ] (٧) أضربنا عنها صفحًا .

وقوله : ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَة يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِين ﴾ أى : ما أغنى عنه مالُه وما جَمَعه ، ولا خدمه و [ لا ] (٨) حشمة . ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله [ به ] (٩) ، ولا كان هو في نفسه منتصراً لنفسه ، فلا ناصر له [ لا ] (١٠) من نفسه ، ولا من غيره .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّواْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ ﴾ أى : الذين لما رأوه في زينته ﴿ قَالُوا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظّ عَظِيمٍ ﴾ ، فلما خسف به أصبحوا يقولون : ﴿ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ مَنْ عَبَادِه وَيَقْدُر ﴾ أى : ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه [ وعن عباده ] (١١١) ؛ فإن الله يعطى ويمنع ، ويضيق ويوسع ، ويخفض ويرفع ، وله الحكمة التامة والحجة البالغة . وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم ، كما قسم أرزاقكم ، وإن الله يعطى المال من يحب ، ومن لا يحب ، ولا يعطى الإيمان إلا من يحب » (١٢) .

﴿ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ أي : لولا لُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا ، كما خسف

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « وكان » . (٢) في ت ، ف ، أ : « المصبغة » .

<sup>(</sup>٣) في ت : " صلى الله عليه وسلم "، وفي ف ، أ : " عليه السلام " .

 <sup>(</sup>٥) في ت : « فلتطعني » .
 (٦) في أ : « اذهبوا به لا أرى » .

<sup>(</sup>۹ ـ ۱۱) زیادة من أ .

<sup>(</sup>١٢) المسند (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « قال : ياموسي » .

<sup>(</sup>۷، ۸) زیادة من ت ، ف .

۱۰ في ۱۰ شدوه په ۱۱ اري ۱۰ د

به ، لأنا وَددْنا أن نكون مثله .

﴿ وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ : يعنون : أنه كان كافراً ، ولا يفلح الكافرون عند الله ، لا في الدنيا ولا في الآخرة .

وقد اختلف النحاة في معنى قوله تعالى [هاهنا] (١): ﴿ وَيُكَأَنُ ﴾ ، فقال بعضهم: معناها: «ويلك اعلم أن » ، ولكن خُفّفت فقيل: «ويك» ودل فتح «أن » على حذف «اعلم». وهذا القول ضعفه ابن جرير (٢) ، والظاهر أنه قوى ، ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة «ويكأن». والكتابة أمر وضعى اصطلاحى ، والمرجع إلى اللفظ العربى ، والله أعلم .

وقيل : معناها : ويكأن ، أى : ألم تر أن . قاله قتادة . وقيل : معناها : « وى كأن » ، ففصلها وجعل حرف « وى » (٣) للتعجب أو للتنبيه ، و « كأن » بمعنى « أظن وأحسب » . قال ابن جرير : وأقوى الأقوال فى هذا قول قتادة : إنها بمعنى : ألم تر أن ، واستشهد بقول الشاعر (٤) :

سَالَتَانِی الطَّلاق أَنْ رَأَتَانِی قَل مَا لِی ، قَدْ جِئْتُمَانِی بِنُكُر وَيُكَانْ مَنْ يَكُن لِه نَشَب يُحْ بَب، ومن يَفْتقر يَعش ْعَيشَ ضُرِّ

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ٢٠٤ ﴾ .

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذى لا يحول ولا يزول ، جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين ، الذين لا يريدون علواً فى الأرض ، أى : ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم ، ولا فساداً فيهم . كما قال عكرمة : العلو : التجبر .

وقال سعيد بن جبير: العلو: البغي.

وقال سفيان بن سعيد الثورى ، عن منصور ، عن مسلم (٥) البطين : العلو في الأرض : التكبر بغير حق . والفساد : أخذ المال بغير حق .

وقال ابن جُرَيْج: ﴿ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ ﴾ تعظماً وتجبراً (٦)، ﴿ وَلا فَسَادًا ﴾: عملا بالمعاصى .

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع ، حدثنا أبى ، عن أشعث السمان (٧) ، عن أبى سلام الأعرج ، عن على قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه ، فيدخل (٨) في قوله : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲۰/۷۷) .

<sup>(</sup>٣) في أ : ﴿ أَي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن عمرو بن نفيل ، والبيت في تفسير الطبري (٢٠/٧٧) .

<sup>(</sup>٥) في أ : « سالم » . (٦) في ف : « ولا تجبرا » . (٧) في أ : « أشعب السماك » .

<sup>(</sup>۸) في أ : « فدخل » .

وهذا محمول على ما إذا أراد [ بذلك ] (١) الفخر [ والتطاول ] (٢) على غيره ؛ فإن ذلك مذموم، كما ثبت في الصحيح ، عن النبي ﷺ [ أنه قال ] (٣) : « إنه أوحى إلى أن تَواضَعُوا ، حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغى أحد على أحد » (٤) ، وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمّل فهذا لا بأس به ، فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله ، إنى أحب أن يكون ردائي حسناً ونعلى حسنة ، أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : « لا ، إن الله جميل يحبّ الجمال » .

وقال (٥) : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَة ﴾ أى : يوم القيامة ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ﴾ أى : ثواب الله خير من حَسَنَة العبد ، فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة فهذا (١) مقام الفضل .

ثم قال : ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَملُوا السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ، كما قال فى الآية الأخرى: ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ النمل: . ٩] الآية الأخرى: ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ النمل: . ٩] وهذا مقام الفصل العدل .

﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلال مُّبِينٍ ( ٥٠٠ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكَتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ فَلا تَكُونَنَّ فِي ضَلال مُّبِينٍ ( ٥٠٠ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكَتَابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ فَلا تَكُونَنَّ فَي ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ( ١٠٠ وَلا يَصُدُنُنَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّه بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( ١٠٠ وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجُهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ( ١٨٠ ) .

يقول تعالى آمراً رسولَه ، صلوات الله وسلامه عليه ، ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ، ومخبراً له بأنه سيرده إلى معاد ، وهو يوم القيامة ، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة ؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ أى : افترض عليك أداءه إلى الناس ، ﴿ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ أى : افترض عليك أداءه إلى الناس ، ﴿ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ أَى : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَنَسْئُلُنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئُلَنَّ اللهُ الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ [قَالُوا لا عَلْمَ لَنَا إِنَّكَ الْمُرْسَلِين ﴾ [ الأعراف : ٦ ]، وقال : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ [قَالُوا لا عَلْمَ لَنَا إِنَّكَ النَّسَ عَلَامً النَّبِينَ وَالشُّهَدَاء ﴾ [الزمر: ٦٩].

وقال السدى عن أبى صالح ، عن (٩) ابن عباس : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾، يقول : لرادك إلى الجنة ، ثم سائلك عن القرآن . قال السدى : وقال أبو سعيد مثلها .

وقال الحكم بن أبان ، عن عكْرِمَة ، [ و] (١٠) عن ابن عباس ، رضى الله عنهما : ﴿ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ قال : إلى يوم القيامة . ورواه مالك ، عن الزهرى .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ . (٢، ٣) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (٢٨٦٥) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) في ت ، ف : « وقوله » . (٦) في ف : « وهذا » . (٧) زيادة من ف ، أ .

 <sup>(</sup>A) زیادة من ت ، أ . (۹) في ت : « وقال » . (۱۰ ) زیادة من ت .

وقال الثورى ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس (١) : ﴿ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ : إلى الموت .

ولهذا طُرُقٌ عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، وفي بعضها : لرادك إلى معدنك من الجنة .

وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن عكرمة ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وأبى وَأَبَى مالك ، وأبى صالح .

وقال الحسن البصرى : أي والله ، إن له لمعاداً (٢) ، يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة .

وقد رُوى عن ابن عباس غير ذلك ، كما قال البخاري في التفسير من صحيحه (٣) :

حدثنا محمد بن مقاتل ، أنبأنا يعلى ، حدثنا سفيان العُصْفُري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ﴿ لَوَادُكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ قال : إلى مكة .

وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه ، وابن جرير من حديث يعلى ـ وهو ابن عبيد الطَّنَافِسيّ ـ به (٤) . وهكذا روى العَوْفيّ ، عن ابن عباس : ﴿ لَوَادُكُ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ أي : لرادك إلى مكة كما أخرجك منها .

وقال محمد بن إسحاق ، عن مجاهد في قوله : ﴿ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ : إلى مولدك بمكة .

قال ابن أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس ، ويحيى بن الجزار ، وسعيد بن جبير ، وعطية ، والضحاك ، نحو ذلك .

[ وحدثنا أبى ، حدثنا ابن أبى عمر قال : قال سفيان : فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة ، عن الضحاك ] (٥) قال : لما خرج النبى ﷺ من مكة ، فبلغ الجُحْفَة ، اشتاق إلى مكة ، فأنزل الله عليه: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ إلى مكة .

وهذا من كلام الضحاك يقتضى أن هذه الآية مدنية ، وإن كان مجموع السورة مكيا ، والله أعلم.

وقد قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَر ، عن قتادة في قوله: ﴿ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ قال: هذه مما كان ابن عباس يكتمها، وقد رَوَى ابنُ أبى حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال في قوله: ﴿ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ قال: إلى بيت المقدس.

وهذا \_ والله أعلم \_ يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر ، والله الموفق للصواب .

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة ، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله ، صلوات الله وسلامه عليه (٦) ، كما فسره ابن عباس

<sup>(</sup>۳) في ت : « كما روى البخارى بإسناده » .

<sup>(</sup>٤) النسائى فى السنن الكبرى برقم (١١٣٨٦) وتفسير الطبرى (٢٠/ ٨٠) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف ، أ . (٦) في أ : « أجل النبي صلى الله عليه وسلم » .

بسورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْح. وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْد رَبّكَ وَاسْتَغْفُرهُ إِنّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ أنه أَجَلُ رسول الله ﷺ نُعى إليه ، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ، ووافقه عمر على ذلك ، وقال : لا أعلم منها غير الذي تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : ﴿ لَرَادُكُ عَلَى ذلك ، وقال : لا أعلم منها غير الذي تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : ﴿ لَرَادُكُ إِلَىٰ مَعَاد ﴾ بالموت ، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت ، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين : الجن والإنس ، ولأنه أكمل خلق الله ، وأفصح (١) خلق الله ، وأشرف خلق الله على الإطلاق .

وقوله : ﴿ قُل رَبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلال مُبِينٍ ﴾ أى : قل ـ لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ـ قُل أ : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى ، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ، ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة .

ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابِ ﴾ أى : ما كنت تظن قبل إنزال الوحى (٢) إليك أن الوحى ينزل عليك ، ﴿ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَبِّك ﴾ أى : إنما نزل (٣) الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك ، فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة ﴿ فَلا تَكُونَن عَلَهِ عِله أَى : معيناً ﴿ لِلْكَافِرِين ﴾ ، [أى](٤): ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم .

﴿ وَلا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْك ﴾ أى : لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك (٥) لا تلوى على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله معل كلمتك ، ومؤيدٌ دينك ، ومظهر ما أرسلت (١) به على سائر الأديان ؛ ولهذا قال : ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّك ﴾ أى : إلى عبادة ربك وحده لا شريك له ، ﴿ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِين ﴾ .

وقوله : ﴿ وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو ﴾ أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية إلا لعظمته .

وقوله : ﴿ كُلُّ شَيْء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَه ﴾ : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم ، الذى تموت الخلائق ولا يموت ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان . وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلال وَالإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ولا يموت ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان . ويَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلال وَالإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٧] ، فعبر بالوجه عن الذات ، وهكذا قوله هاهنا : ﴿ كُلُّ شَيْء هَالِكٌ إِلاَّ وَجُهُه ﴾ أى : إلا إياه .

وقد ثبت في الصحيح ، من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «أصدق كلمة قالها شاعر [كلمة] (٧) لَبيد :

ألا كلُّ شَيْء مَاخَلاَ اللهَ بَاطِلُ » (٨).

وقال مجاهد والثوري في قوله : ﴿ كُلُّ شَيْءِ هَالكُ إِلاَّ وَجْهَه ﴾ أي : إلا ما أريد به وجهه ،

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ وأنصح ﴾ .(٢) في أ : ﴿ الذكر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ت ، أ: « أنزل » . (٤) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٥) في أ : « طريقتك » . (٦) في أ : « ما أرسلك » . (٧) زيادة من ف ، أ ، وصحيح البخارى .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (٣٨٤١) وصحيح مسلم برقم (٢٢٥٦) .

وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له .

قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبِّ العبَاد ، إِلَيه الوَجْهُ والعَمَلُ

وهذا القول لا ينافى القول الأول ، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله (١) عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية (٢) وهالكة وزائلة إلا ذاته (٣) تعالى ، فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شيء وبعد كل شيء .

قال (٤) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب « التفكر والاعتبار » : حدثنا أحمد بن محمد بن أبى بكر ، حدثنا أبو الوليد قال: محمد بن أبى بكر ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا عمر بن سليم الباهلى ، حدثنا أبو الوليد قال: كان (٥) ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه ، يأتى الخربة فيقف على بابها ، فينادى بصوت حزين فيقول: أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاً وَجُهُهُ ﴾ .

وقوله : ﴿ لَهُ الْحُكُمُ ﴾ أى : الملك والتصرف ، ولا معقب لحكمه ، ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أى : يوم معادكم ، فيجزيكم (٦) بأعمالكم ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، [ والله أعلم .

آخر تفسير سورة « القصص »] (٧)

<sup>(</sup>١) في ف : « به وجه الله » ، وفي أ : « به وجهه » .

<sup>(</sup>٣) في ت : « وجهه » .

<sup>(</sup>٥) في ت : « بسنده أن » .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٢) في ت : « تفني » .

<sup>(</sup>٤) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>٦) في ت : فيجازيكم ١ .

#### تفسير سورة العنكبوت

[ وهي ] (١) مكية .

(۱) زیادة من ف ، أ .

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اَلَمْ ۞ أَحَسِبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ ﴾ .

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة « البقرة ».

وقوله : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُقْتُون ﴾ استفهام إنكار ، ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان ، كما جاء فى الحديث الصحيح : « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء » (٢) وهذه الآية كقوله : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّة وَلَمًا يَعْلَمُ اللّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا منكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (٣) ﴾ [آل عمران : ١٤٢] ، ومثلها فى سورة « براءة » يعلم الله الدين جَاهَدُوا منكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (٣) ﴾ [آل عمران : ٢١٢] ، ومثلها فى سورة « الفَرَّاةُ وَالفَرَّاءُ وَالفَرَّاءُ وَالفَرَّاءُ وَالفَرَّاءُ وَالفَرَّاءُ وَالفَرَّاءُ وَالفَرَّاءُ وَالفَرَّاءُ وَالفَرَّاءُ وَالفَرَاءُ وَالْمُولُ وَالَّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلَيْعُلَمَنَّ اللهُ الذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ اللّهُ الذِينَ عَن قَبُلُهُمْ فَلَيعُلَمَنَّ اللهُ الذَينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَاذِينَ ﴾ [البقرة : ٢١٤] ؛ ولهذا قال هاهنا : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعُلَمَنَّ اللهُ الذَينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنُ الْكَاذِينَ ﴾ [البقرة بين على عند أنه المنه والجماعة ؛ ولهذا يقول ابن عباس دعواهم الإيمان ممن هو كاذب فى قوله ودعواه ، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون (٤) . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة ؛ ولهذا يقول ابن عباس وغيره فى مثل : ﴿ إِلاَ لِنَعْلَمُ هُ [ البقرة : ٣٤] : إلا لنرى ؛ وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود ، والعلم أعم من الرؤية ، فإنه [ يتعلق ] (٥) بالمعدوم والموجود .

وقوله : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمُلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ أى : لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان ، فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما

<sup>(</sup>۲) انسند (۱/ ۱۷۲)، والترمذي في السنن برقم ( ۲۳۹۸)،من طريق مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وفاص رضي الله عه . وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » ·

<sup>(</sup>٣) هكذا وقعت الآية في جميع المخطوطات ، والصواب بعدم إثبات قوله تعالى : ﴿ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينِ ﴾ ؛ لأنها ليست نهاية تزييل الآية ونهاية تزييل الآية ونهاية تزييل الآية : ﴿ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمَوْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَيِرٌ بِمَا تَعْمُلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « كيف كان يكونَ » . أَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَ

هو أغلظ من هذا وأطم ؛ ولهذا قال : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ﴾ أي : يفوتونا ، ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ أي : بئس ما يظنون ·

﴿ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ ۞ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لنَفْسه إِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 🕤 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات لَنُكَفَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 🕜 ﴾ .

يقول تعالى : ﴿ مَن كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ اللَّه ﴾ أي : في الدار الآخرة ، وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل ، فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفوراً (١) ، فإن ذلك كائن لا محالة ؛ لأنه سميع الدعاء ، بصير بكل الكائنات (٢) ؛ ولهذا قال : ﴿ مَن كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ اللَّه فَإِنَّ أَجَلَ اللَّه لآت وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ ﴾.

وقوله : ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه ﴾ ، كقوله : ﴿ مَنْ عَملَ صَالحًا فَلَنَفْسِه ﴾ [ فصلت: ٤٦ ] أى : من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه ، فإن الله غنى عن أفعال العباد ، ولو كانوا كلهم على أتقي قلب رجل [ واحد ] (٣) منهم ، ما زاد ذلك في ملكه شيئاً ؛ ولهذا قال : ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجاهدُ لنفسه إِنَّ اللَّهُ لَغَنيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

قال الحسن البصرى: إن الرجل ليجاهد ، وما ضرب يوما من الدهر بسيف.

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما (٤) كانوا يعملون ، فيقبل القليل من الحسنات ، ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [ النساء : ٤٠] ، وقال هاهنا : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات لْنَكَفَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِه علْمٌ فَلا تُطعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لندخلنُّهم في الصَّالحين (٩) ﴾.

يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده ، فإن الوالدين هما سببُ وجود الإنسان ، ولهما عليه (٥) غاية الإحسان ، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فَلا تَقُل

(١) في أ: « موفراً» ·

<sup>(</sup>٢) في ت: « بصير بالكائنات » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ (٤) في ت ،ف ، أ : « الذي » ·

لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغيرًا ﴾ [ الإسراء : ٢٤،٢٣ ] .

ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما ، في مقابلة إحسانهما المتقدم ، قال: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكُ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلا تُطعُهُما ﴾ أى : وإن حَرَصا عليك أن تتابعهما في دينهما إذا كانا مشركين ، فإياك وإياهما ، لا تطعهما في ذلك ، فإن مرجعكم إلى يوم القيامة ، فأجزيك بإحسانك إليهما، وصبرك على دينك ، وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك ، وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا ، فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب ، أي: حباً دينيا ؛ ولهذا قال : ﴿ وَ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْ خَلَنَّهُمْ في الصَّالِحِينَ ﴾.

وقال (١) الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ، حدثنا محمد ابن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب قال : سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد ، قال : نزلت في أربع آيات ، فذكر قصة ، وقالت أم سعد : أليس قد أمرك الله بالبر ؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر، قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شَجَروا فاها ، فأنزل الله(٢) ﴿ وَوَصَيْنًا الْإِنسَانَ بُوالدَيْهُ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ ﴾ الآية ،

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي أيضا<sup>(٣)</sup> ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فَتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ نَ أَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ١٠٠﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من [ المكذبين ] (٤) الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ، ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ، بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا ، اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم، فارتدوا عن الإسلام؛ ولهذا قال : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللّهِ جَعَلَ فَتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ ﴾ .

قال ابن عباس: يعنى: فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله · وكذا قال غيره من علماء السلف. وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفَ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتْنَةٌ اللَّهَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [ الحج : ١١] .

ثم قال : ﴿ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ﴾ أى : ولئن جاء نصر قريب من ربك \_ يا محمد \_ وفتح ومغانم، ليقولن هؤلاء لكم: إنا كما معكم ،أى [كنا] (٥) إخوانكم في الدين، كما

<sup>(</sup>۱) في ت : « وروى » · فنزلت » ·

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي برقم (٣٠٧٩) ، والمسند (١/ ١٨١ ) ، وصحيح مسلم برقم (١٧٤٨) ، وسنن أبي داود برقم ( ٢٧٤٠) ٠

 <sup>(</sup>۵) زیادة من ف ، أ · .

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِين ﴾ [النساء: ١٤١] ، وقىال تعالى: ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَاْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ [المائدة: ٥٢] .

وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا : ﴿ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ﴾ ، ثم قال تعالى: ﴿ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴾ أى: أو ليس الله بأعلم بما في قلوبهم ، وما تُكنّه ضمائرهم ، وإن أظهروا لكم الموافقة ؟

وقوله: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ أى: وليختبرَنَّ الله الناس بالضراء والسراء، ليتميز هؤلاء من هؤلاء ، ومن يطيع الله في الضراء والسراء ، إنما يطيعه في حظ نفسه ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد: ٣١]، وقال تعالى بعد وقعة أحد ، التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَىٰ عَمِيزَ الْخَبِيثَ مِن الطَّيِّب ﴾ الآية [آل عمران: ١٧٩] ، [والله أعلم] (١).

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ آَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ آَ ﴾ .

يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش: أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: ارجعوا عن دينكم الى ديننا، واتبعوا سبيلنا ، ﴿ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾ أى: وآثامكم \_ إن كانت لكم آثام فى ذلك \_ علينا وفى رقابنا ، كما يقول القائل: « افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى ». قال الله تكذيبا لهم: ﴿ وَمَا هُم بِعَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُم مِن شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذبُون ﴾ أى: فيما قالوه: إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم ، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد ، ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [ فاطر: ١٨ ]، وقال تعالى: ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمً حَمِيمًا. يُبَصَرُونَهُم ﴾ [ المعارج: ١٠ ، ١١]

وقوله : ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِم ﴾ : إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة ، أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم ، وأوزاراً أخر بسبب من أضلوا من الناس ، من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا ، كما قال تعالى : ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمَ الْاللهُ مَا يَزِرُونَ ﴾ [ النحل : ٢٥ ] .

وفى الصحيح : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ف

القيامة ، من غير أن ينقص من آثامهم شيئا » (١)وفي الصحيح : « ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفُل من دمها ؛ لأنه أول من سَنّ القتل» (٢) .

وقوله : ﴿ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي : يكذبون ويختلقون من البهتان ٠

وقد ذكر (٣) ابن أبي حاتم هاهنا حديثا فقال: حدثنا أبي ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا صدقة ، حدثنا عثمان بن حفص بن أبي العالية ، حدثني سليمان بن حبيب المحاربي (٤) ، عن أبي أمامة ، رضى الله عنه ، قال : (إياكم والظلم ، فإن الله يعزم يوم الله عنه ، قال : (إياكم والظلم ، فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول: وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم ! ثم ينادي مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال ، فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدى الله الرحمن عز وجل ثم يأمر المنادي فينادي (٥) : من كانت له تباعة \_ أو : ظُلاَمة \_ عند فلان ابن فلان ، فهلم ، فيقبلون عني يجتمعوا قياماً بين يدى الرحمن، فيقول الرحمن : اقضوا عن عبدى ، فيقولون : كيف نقضي عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته ، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقي له حسنة ، وقد بقي من أصحاب الظلامات ، فيقول : اقضوا عن عبدى ، فيقولون : لم يبق له حسنة ، فيقول : غيم من أصحاب الظلامات ، فيقول : اقضوا عن عبدى ، فيقولون : لم يبق له حسنة ، فيقول : خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه » ثم نَزَع النبي ﷺ بهذه الآية الكريمة : ﴿ وَلَيَحْمِلُنُ أَثْقَالُهُمْ وَٱثْقَالُهُمْ وَاثْقَالُهُمْ وَاثْقَالُهُمْ وَاثْقَالُهُمْ وَاثْقَالُهُمْ وَلُهُمَالًا مَع عَمًا كَانُوا يَفْتَرُون ﴾ .

وهذا الحديث له شاهد (٦) في الصحيح (٧) من غير هذا الوجه ٠

وقال (^) ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن أبى الحوارى ، حدثنا أبو بشر الحذاء ، عن أبى حمزة (٩) الثمالى ، عن معاذ بن جبل ، رضى الله عنه ، قال: قال لى رسول الله ﷺ : « يا معاذ ، إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه ، حتى عن كُحْل عينيه ، وعن فتات الطينة بإصبعيه (١٠) ، فلا أَنْفَينَكَ تأتى يوم القيامة وأحد أسعد بما آتاك (١١) الله منك» (١٢) .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٤٠ ﴾ .

هذة تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ، يخبره عن نوح (١٣) ، عليه السلام ، : أنه مكث (١٤) في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً ، وسراً ، وجهاراً ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث عند الآية : ٢ من سورة المائدة ·

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخريج الحديث عند الآية : ۳۰ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) في ت: ( روى » · (٤) في أ: « البخارى » · (٥) في ت ، ف : ( أن ينادى » .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : « شواهد » .

 <sup>(</sup>٧) بعدها في ت ، أ : « إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا ، وأخذ مال هذا ، وأخذ من عرض هذا ،
 فأخذ هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإذا لم يبق له حسنة ، أخذ من سيئاتهم ، فطرح عليه » ·

<sup>(</sup>A) في ت : « وروى » · (٩) في أ : « عن أبي النسائي » ·

<sup>(</sup>١٠) في أ : « بإصبعه » · (١١) في ت ، ف : « أتاه » ·

<sup>(</sup>١٢) ورواه أبو نعيم في الحلية ( ٣١/١٠ ) من طريق إسحاق بن أبي حسان عن أحمد بن أبي الحواري به ٠

<sup>(</sup>۱۳) في ت : « قوم نوح» · (١٤) في أ : « لبث » ·

ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن الحق ، وإعراضا عنه وتكذيبا له ، وما آمن معه منهم إلا قليل ؛ ولهذا قال : ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةَ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ أى : بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار ، فأنت \_ يا محمد \_ لا تأسف على من كفر بك من قومك ، ولا تجزن عليهم ؛ فإن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء ، وبيده الأمر وإليه ترجع (١) الأمور ، فإن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء ، وبيده الأمر وإليه ترجع (١) الأمور ، وإنَّ اللّذينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلَمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَة حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأليم ﴾ [ يونس: ٩٦ ، ٩٧ ] ، واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ، ويذل عَدوّك ، ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين .

قال حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن يوسف بن ماهك (Y) ، عن ابن عباس قال : بعث نوح وهو لأربعين سنة ، ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ، وعاش بعد الطوفان ستين عاما ، حتى كثر الناس وفشوا  $\cdot$ 

وقال قتادة : يقال إن عمره كله [كان] (٣) ألف سنة إلا خمسين عاماً ، لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلثمائة سنة، ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة ·

وهذا قول غريب ، وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما .

وقال عون بن أبى شداد : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة ، فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاما ، ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة ·

وهذا أيضًا غريب ، رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وقول ابن عباس أقرب ، والله أعلم .

وقال الثورى ، عن سلمة بن كُهيل ، عن مجاهد قال : قال لى ابن عمر : كم لبث نوح فى قومه ؟ قال : قلت : ألف سنة إلا خمسين عاما · قال : فإن الناس لم يزالوا فى نقصان من أعمارهم وأخلاقهم إلى يومك هذا ·

وقوله : ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةَ ﴾ أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة « هود » ، وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته .

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينِ ﴾ أى: وجعلنا تلك السفينة باقية ، إما عينها كما قال قتادة: إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودى ، أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق ، كيف خبًاهم من الطوفان ، كما قال تعالى : ﴿ وَآيَةٌ لّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ . وَخَلَقْنَا لَهُم مِن الطوفان ، كما قال تعالى : ﴿ وَآيَةٌ لّهُمْ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ . إِلا أَرَحْمَةً مّنّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [ يس : مَثْله مَا يَرْكُبُون . وَإِن نَشَأُ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ . إِلا أَرَحْمَةً مّنّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [ يس : الله على على على على على المُعَلَق الله الله على المُعَلَق الله على الله على المُعَلَق الله على الله على المُعَلَق الله على المُعَلَق الله على المُعَلِق الله على المُعالى : ﴿ وَلَقَدْ زَيّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بَمَصَابِيحَ وَهَذَا مِن باب التدريج من الشخص إلى الجنس ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ زَيّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بَمَصَابِيحَ

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ [الملك: ٥] أى: وجعلنا نوعها ، فإن التي يرمى (١) بها ليست هي التي زينة للسماء (٢) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ .ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٢] ، ولهذا نظائر كثيرة .

وقال ابن جرير: لو قيل: إن الضمير في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا (٣) ﴾ ، عائد إلى العقوبة ، لكان وجهاً ، والله أعلم .

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لِكُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلكُونَ لَكُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ۚ وَإِن تُكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَم مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴿ ١٤ ﴾

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء: أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، والإخلاص له في التقوى ، وطلب الرزق منه وحده لا شريك له ، وتوحيده في الشكر (٤) ، فإنه المشكور على النعم ، لا مُسْدى لها غيره ، فقال لقومه: ﴿ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتّقُوهُ ﴾ أى : أخلصوا له العبادة والخوف ، ﴿ فَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أى: إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة ، واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة .

ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان ، لا تضر ولا تنفع ، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء ، سميتموها (٥) آلهة، وإنما هي مخلوقة مثلكم · هكذا روى العوفي عن ابن عباس · وبه قال مجاهد ، والسدى ·

وروی الوالبی <sup>(٦)</sup> ، عن ابن عباس : وتصنعون إفكا ، أی : تنحتونها أصناماً · وبه قال مجاهد ـ فی روایة ـ وعكرمة ، والحسن ، وقتادة وغیرهم ، واختاره ابن جریر ، رحمه الله ·

وهى لا تملك لكم رزقا ، ﴿ فَابْتَغُوا عِندَ اللّهِ الرِّزْقَ ﴾ وهذا أبلغ في الحصر ، كقوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [ الفاتحة : ٥ ] ، ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ [ التحريم : ١١ ] ؛ ولهذا قال : ﴿ فَابْتَغُوا ﴾ أى فاطلبوا ﴿ عِندَ اللّهِ الرِّزْقَ ﴾ أى : لا عند غيره ، فإن غيره لا يملك شيئاً ، ﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ أى : كلوا من رزقه واعبدوه وحده (٧) ، واشكروا له على ما أنعم به عليكم ، ﴿ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ﴾ أى : يوم القيامة ، فيجازى كل عامل بعمله .

وقوله : ﴿ وَإِن تُكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبُ أُمَمٌ مَن قَبْلِكُمْ ﴾ أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال فى مخالفة الرسل ، ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينَ ﴾ يعنى : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى

<sup>(</sup>۱) في ف : « ترمي » · (۲) في أ: « السماء » · (٣) في ت : « وجعلناها آية للعالمين » ·

<sup>(</sup>٤) في أ: « الشرك » · (٥) في ف: « فسميتموها » · (٦) في أ: « البخاري » ·

<sup>(</sup>٧) في ف ، أ : « وحده لا شريك له » .

به من الرسالة ، والله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ، فاحرصوا (١) لأنفسكم أن تكونوا من السعداء .

وقال قتادة فى قوله : ﴿ وَإِن تُكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَم مِن قَبْلِكُمْ ﴾ قال : يُعزى نبيه ﷺ · وهذا من قتادة يقتضى أنه قد انقطع الكلام الأول ، واعترض بهذا إلى قوله : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ · وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضا (٢) ·

والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل ، عليه السلام [ لقومه ] (٣) يحتج عليهم لإثبات المعاد ، لقوله بعد هذا كله : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمُه ﴾ ، والله أعلم ·

﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ [1] قُلْ سيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ [7] لَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَلا فِي يُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ [7] وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ [7] وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ السَّمَاء وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ [7] وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن الخليل ، عليه السلام ، أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه ، بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم ، بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ، ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين، فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه ·

ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة (٤) من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها من الكواكب النيرة : الثوابت ، والسيارات ، والأرضين وما فيها من مهاد وجبال ، وأودية وبرارى وقفار ، وأشجار وأنهار ، وثمار وبحار ، كل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها ، وعلى وجود صانعها الفاعل المختار، الذى يقول للشيء : كن ، فيكون ؛ ولهذا قال : ﴿ أَو لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسير ﴾ ، كقوله : ﴿ و هُو الّذي يَبْدُأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو اَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ [ الروم : ٢٧ ] .

ثم قال تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ ﴾ أى : يوم القيامة ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ · وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاق وَفِي القَيَامة ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ · وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الفُسهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ﴾ [ فصلت : ٥٣ ] ، وكقوله تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالَقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَات وَالأَرْضَ بَلِ لاَّ يُوقَنُونَ ﴾ [ الطور : ٣٥ ، ٣٦ ] ·

وقوله : ﴿ يُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَاءُ ﴾ أى : هوالحاكم المتصرف ، الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد ، لا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، فله الخلق والأمر ، مهما فعل فَعَدْلٌ ؛ لأنه

۱) في ت: « فأخلصوا » .

<sup>(</sup>۲) تفسیر الطبری (۲۰ / ۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ

المالك الذى لا يظلم مثقال ذرة ، كما جاء فى الحديث الذى رواه أهل السنن : ﴿ إِن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه ، لعذبهم وهو غير ظالم لهم » (١) ولهذا قال تعالى : ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ أى : ترجعون يوم القيامة .

وقوله : ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ أى : لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه ، بل هو القاهر فوق عباده ، وكل شيء خائف منه ، فقير إليه ، وهو الغني عما سواه ·

﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِير. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَقَائِهِ ﴾ أى : جحدوها (٢) وكفروا بالمعاد ، ﴿ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أى : موجع في الدنيا والآخرة .

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَئُ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ لَآيَات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَئُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن السَّارِ وَمَا لَكُم مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَكُم مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللللْولَا اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللللللللللللللللللللللَ

يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ، ودفعهم الحق بالباطل: أنه ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان، ﴿ إِلاَّ أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان ، وتوجهت عليهم الحجة ، فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم، ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنيَانًا فَٱلْقُرهُ فِي الْجَحِيم. فَأَرادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِين ﴾ [ الصافات : ٩٧ ، ٩٨ ] ، وذلك أنهم حَسَدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة ، وحوطوا حولها ، ثم أضرموا فيها النار، فارتفع لها لهب إلى عَنَان السماء : ولم توقد (٣) نار قط أعظم منها ، ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفّة المنجنيق ، ثم قذفوا به فيها ، فجعلها الله عليه برداً وسلاماً ، وخرج منها سالماً بعدما مكث فيها أياماً • ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً • فإنه بذل نفسه للرحمن ، وجَسَده للنيران ، وسخا بولده للقربان ، وجعل ماله للضيفان ، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان •

وقوله : ﴿ فَأَنِجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾ أى : سَلَّمه[ الله] (٤) منها ، بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ الله أَوْثَاناً مُودَةً بَيْنكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ يقول لقومه مقرّعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم ، في عبادتهم الأوثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا ، صداقة وألفة منكم ، بعضكم لبعض في الحياة الدنيا ، وهذا على قراءة من نصب ﴿مُودَةَ بَيْنِكُم ﴾ ، على أنه مفعول له ، وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم (٥) هذا يُحَصّل لكم المودة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في السنن برقم ( ٤٦٩٩ ) وابن ماجه في السنن برقم ( ٧٧ ) من حديث أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ·

<sup>(</sup>۲) في ت ، ف ، أ : « جحلوا بها » ·(۳) في ت : « توجد » ·

فى الدنيا فقط ، ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ، ينعكس هذا الحال ، فتبقى هذه الصداقة والمودة بَغْضَة وشنآنا ، ف وَيَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضُ ﴾ أى : تتجاحدون ما كان بينكم ، ﴿ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاْ ﴾ أى : يلعن الأتباع المتبوعين ، والمتبوعون (١) الأتباع ، ﴿ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها ﴾ [ الأعراف : ٣٨]، وقال تعالى : ﴿ الأَخِلاَةُ يَوْمَئذ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إِلاَّ الْمُتَقِينِ ﴾ [ الزخرف : ٣٧] ، وقال هاهنا : ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقَيَامَة يَكُفُرُ بَعْضُ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَا وَمَا وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِين ﴾ أى : ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار ، وما لكم من ناصر ينصركم ، ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله ، وهذا حال الكافرين ، فأما المؤمنون فبخلاف ذلك .

قال (۲) ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحْمَسى (۳) ، حدثنا أبو عاصم الثقفى [حدثنا ] (٤) الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هُبيْرة المخزومى ، عن أبيه ، عن جده (٥) ، عن أم هانئ \_ أخت على بن أبى طالب \_ قالت : قال لى النبى ﷺ : « أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة فى صعيد واحد ، فمن يدرى أين الطرفان (٢) »، فقالت الله ورسوله أعلم « ثم ينادى مناد من تحت العرش : يا أهل التوحيد ، فيشرئبون » قال أبو عاصم : يرفعون رؤوسهم « ثم ينادى يا أهل التوحيد ، ثم ينادى يا أهل التوحيد ، إن الله قد عفا عنكم » قال : « فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض فى ظُلامات الدنيا \_ يعنى : المظالم \_ ثم ينادى : يا أهل التوحيد ، ليعف بعض ، وعلى الله الثواب » (٧) .

﴿ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالحِينَ وَ وَكَنْنَا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالحِينَ (٢٧) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم: أنه آمن له لوط ، يقال: إنه ابن أخى إبراهيم ، يقولون هو: لوط ابن هاران بن آزر ، يعنى: ولم يؤمن به من قومه سواه ، وسارة امرأة [ إبراهيم ] (^) الخليل لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الآية ، وبين الحديث الوارد فى الصحيح (^): أن إبراهيم حين مرّ على ذلك الجبار، فسأل إبراهيم عن سارة: ما هى منه ? فقال: [ هى ] ((1) أختى، ثم جاء إليها فقال لها: إنى قد قلت له: « إنك: أختى» ، فلا تكذبينى ، فإنه ليس على وجه الأرض[ أحد ] ((1) مؤمن غيرك وغيرى ((1)) ، فأنت أختى فى الدين ، وكأن المراد من هذا \_ والله وأعلم \_ أنه ليس على وجه

<sup>(</sup>۷) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٤٨٠٣) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي به ، وقال : \* لا يروى عن أم هانئ إلا بهذا الإسناد ، تفرد به أبو عاصم » · وقال الهيثمي في المجمع ( ١٠/ ٣٥٥) : « فيه أبو عاصم ـ الربيع بن إسماعيل ـ منكر الحديث، قاله أبو حاتم » ·

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف ، أ ·

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم برقم (٢٣٧١) .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ت ۰

الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك ، فإن لوطاً ، عليه السلام ، آمن به من قومه ، وهاجر معه إلى بلاد الشام ، ثم أرسِل في حياة الخليل إلى أهل « سدوم » وإقليمها ، وكان من أمرهم (١) ما تقدم وما سيأتى ·

وقوله: ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ﴾: يحتمل عود الضمير في قوله: ﴿ وَقَالَ ﴾، على لوط، لأنه (٢) أقرب المذكورين، ويحتمل عوده إلى إبراهيم \_ قال (٣) ابن عباس، والضحاك: هو المكنى عنه بقوله: ﴿ فَآمَنَ لَهُ لُوطٍ ﴾ أي: من قومه ·

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ، ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّهُ هُو الْعَزِيزِ ﴾ ، في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية .

وقال قتادة : هاجرا جميعاً من «كوثى » ، وهى من سواد <sup>(١)</sup> الكوفة إلى الشام · قال : وذُكر لَنا أن نبى الله ﷺ قال : « إنها ستكون هجرة بعد هجرة ، ينحاز أهل الأرض إلى مُهاجر ابراهيم ، ويبقى فى الأرض شرار أهلها ،حتى تلفظهم أرضهم وتقذرُهم روح الله ، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا ، وتَقيل معهم إذا قالوا ، وتأكل ما سقط منهم » ·

وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث ، فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال(ه):

حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن قتادة ، عن شَهْر بن حَوْشَب قال : لما جاءتنا بيعة يزيد ابن معاوية ، قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالى ، فجئته؛ إذ جاء رجل ، فانتبذ الناس وعليه خميصة ، وإذا (٦) هو عبد الله بن عمرو بن العاص · فلما رآه نوف أمسك عن الحديث ، فقال عبد الله : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة ، فينحاز الناس إلى مُهاجر إبراهيم ، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها ، فتلفظهم (٧) أرضوهم ، تقْذَرهم نفس الرحمن ، تحشرهم النار مع القردة والخنازير فتبيت معهم إذا باتوا ، وتقيل معهم إذا قالوا ، وتأكل منهم من تَخلَف » · قال : و سمعت رسول الله عليه يقول : «سيخرج أناس (٨) من أمتى من قبل المشرق ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تَراقيهم ، كلما خرج منهم قرن قطع » حتى عدها زيادة على عشرين مرة « كلما خرج منهم قرن قطع ، حتى يخرج الدجال في بقيتهم »(٩) .

ورواه أحمد عن أبى داود ، وعبد الصمد ، كلاهما عن هشام الدَّسْتُوائى ، عن قتادة ، به (١٠) . وقد رواه أبو داود في سننه ، فقال في كتاب الجهاد ، باب ما جاء في سكنى الشام :

حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثنا معاذ بن هشام ،حدثني [ أبي ] (١١١) ، عن قتادة ، عن شهر بن

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « من أرض سواد » · (٥) في أ : « فقال » · (٦) في ف : « فإذا » ·

<sup>(</sup>٩) المسند (٢/ ١٩٨)·

<sup>(</sup>۱۰) المسند (۲/۹/۲) .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من سنن أبی داود ·

حوشب، عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول: « ستكون هجرة بعد هجرة ، فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجَر إبراهيم ، ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتَقْذرهم نفس الرحمن ، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » (١) .

وقال (۲) الإمام أحمد أيضاً :حدثنا يزيد ،أخبرنا أبو جَنَاب يحيى بن أبى حيّة ، عن شهر بن حوشب قال : سمعت (۳) عبد الله بن عُمر يقول (٤) : لقد رأيتُنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم ، ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن ،والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم ، ولقد سمعت رسول الله علي يقول: ﴿ لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر ، وتبايعتم بالعينة ، وتركتم الجهاد في سبيل الله ،ليلزمنكم الله مذلّة في أعناقكم ، ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه ، وتتوبوا إلى الله عز وجل ، وسمعت رسول الله علي يقول : ﴿ لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مُهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرضين (٥) إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم ، وتقذرهم روح الرحمن ، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير ، تقيل حيث يقيلون (٦) ، وتبيت حيث يبيتون ، وما سقط منهم فلها » · ولقد سمعت رسول الله علي يقول: ﴿ يخرج من أمتى قوم يسيئون الأعمال ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم \_ قال يزيد : لا أعلمه إلا قال \_ : يحقر أحدكم علمه مع علمهم ، يقتلون أهل لا يجاوز حناجرهم \_ قال يزيد : لا أعلمه إلا قال \_ : يحقر أحدكم علمه مع علمهم ، يقتلون أهل قتلهم ، وطوبي لمن قتلوه · كلما طلع منهم قرن قَطعَه الله » · فردد ذلك رسول الله عشهم عشرين مرة ، أو أكثر ، وأنا أسمع (٧) .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو الحُسيَنُ بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يحيى يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا : حدثنا يحيى ابن حمزة ، حدثنا الأوزاعى ، عن نافع \_ وقال أبو النضر ، عمن حدثه ، عن نافع \_ عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله عليه قال : « سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة ، إلى مهاجر إبراهيم ، حتى لا يبقى إلا شرار أهلها ، تلفظهم الأرضون (٨) وتقذرهم روح الرحمن ، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير ، تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا ، لها ما سقط منهم » .

غريب من حديث نافع · والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء ، والله أعلم · وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ ·

وقوله : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ﴾ ، كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴾ [ مريم : ٤٩ ] أى : إنه لما فارق قومَه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبى [ وولد له ولد صالح ] (٩) في حياة جده وكذلك (١٠) قال الله: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود برقم (۲٤٨٢) .

<sup>(</sup>٥) في ت ، ف : « الأرض » · (٦) في ، هـ، ت ، ف ، أ : « تقيل معهم حيث قالوا » والمثبت من المسند ·

<sup>(</sup>۷) المسند (۲٪ ۸۶) وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٥١) : « فيه أبو جناب الكلـبي وهـو ضعيـف » · وقال الحـافـظ ابن حـجر فـي الفتــح ( ۲۱ / ۲۸۰) : «سنده لا بأس به » ·

وَيَعْقُوبَ نَافَلَة ﴾ [ الأنبياء : ٧٧ ] أي: زيادة ، كما قال: ﴿ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوب ﴾ أي : ويولَد لهذا الولد ولد في حياتكما ، تقر به أعينكما · وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن ، وثبتت به السنة النبوية ، قال الله : ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَبَيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَها وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾ تعبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَها وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ١٣٣٠] ، وفي الصحيحين : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » (١) .

فأما ما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ [ نَافَلَةً] (٢) ﴾ ، قال: « هما ولدا إبراهيم » · فمعناه : أن ولد الولد بمنزلة الولد ؛ فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس ·

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيتَهِ النّبُوةَ وَالْكَتَابِ ﴾ ، هذه خلْعَة (٣) سنية عظيمة ، مع اتخاذ الله إياه خليلا ، وجعله للناس إماما ، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب ، فلم يوجد نبى بعد إبراهيم عليه السلام ، إلا وهو من سلالته ، فجميع أنبياء بنى إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم ، فقام في ملئهم مبشراً بالنبى العربى القرشى الهاشمى ، خاتم الرسل على الإطلاق ، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ،الذى اصطفاه الله من صميم العرب العرباء ، من سلالة إسماعيل بن إبراهيم ، عليهم السلام : ولم يوجد نبى من سلالة إسماعيل سواه ، عليه أفضل الصلاة والسلام [ من الله تعالى ] (٤) .

وقوله : ﴿ وَٱتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ أى : جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة ، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرَّحْب ، والمورد العذب ، والزوجة الحسنة الصالحة ، والثناء الجميل ، والذكر الحسن ، فكل أحد يحبه ويتولاه ، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِبْرَاهِيم الّذِي وَفَى ﴾ [ النجم : ٣٧]، أى : قام بجميع ما أمر به ، وكمل طاعة ربه ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنيَا وَإِنّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانَا للله حَيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . شَاكِراً لأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [ النحل : ١٢٠ ] .

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (١٨) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ كُنْ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٦) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ( ٤٦٨٨ ) من حديث ابن عمر ، ولم أجده عند مسلم .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ف ، أ · (۳) فی أ : « خلقة » · (٤) زیادة من ت ، وفی أ : « من الله » ·

### الْمُفْسدينَ (٣٠) ﴿

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط ، عليه السلام، أنه أنكر على قومه سُوء صنيعهم ، وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال ، في إتيانهم الذكران من العالمين ، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله ، ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون السبيل ، أى : يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم ، ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكر ﴾ ، أى : يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها ، لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك ، فمن قائل : كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ ، قاله مجاهد. ومن قائل : كانوا يتضارطون ويتضاحكون ؛ قالته عائشة ، رضى الله عنها ، والقاسم · ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش ، ويناقرون بين الديوك ، وكل ذلك كان يصدر عنهم ، وكانوا شراً من ذلك ·

وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة ، أخبرنى حاتم بن أبى صغيرة ، حدثنا سماك بن حرب، عن أبى صغيرة ، حدثنا سماك بن حرب، عن أبى صالح \_ مولى أم هانئ \_ عن أم هانئ (١) قالت : سألت رسول الله ﷺ عن قوله عز وجل : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرِ ﴾ ، قال : « يحذفون أهل الطريق ، ويسخرون منهم ، وذلك المنكر الذى كانوا يأتونه » ·

ورواه الترمذى ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم من حديث أبى أسامة حماد بن أسامة عن أبى يونس القُشيرى ، حاتم بن أبى صَغيرة (٢) ، به (٣) · ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبى صغيرة (٤) ، عن سِمَاك ·

وقال (٥) ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا محمد بن كثير ، عن عمرو بن قيس ، عن الحكم (٦) ، عن مجاهد: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَر ﴾ قال: الصفير ، ولعب الحمام (٧) والجُلاهق ، والسؤال في المجلس ، وحل أزرار القباء ·

وقوله : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقينَ ﴾ ، وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم؛ ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال : ﴿ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقُومِ الْمُفْسِدِين (٨) ﴾ .

﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذَهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنِ فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَابِرِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فَيهَا لُوطًا قَالُوا لا تَخَفْ وَلا الْغَابِرِينَ ۞ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۞ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ تَحْزَنْ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

<sup>(</sup>۱) في ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن أم هانئ » ·

<sup>(</sup>۲) في أ : « حيوة » .

<sup>(</sup>٣) المسند (٦ / ٣٤١) وسنن الترمذي برقم ( ٣١٩٠) .

 <sup>(</sup>۷) في أ : « الحمار » ·
 (۸) في أ : « الفاسقين » وهو خطأ ·

# رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ ٢٤ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ .

لما استنصر لوط ، عليه السلام ، الله عليهم ، بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم ، عليه السلام ، في هيئة أضياف ، فجاءهم بما ينبغي للضيف ، فلما رأى أنه لا همَّة لهم إلى الطعام نكرُهم وأوجس منهم خيفة ، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة \_ وكانت حاضرة \_ فتعجبت من ذلك ، كما تقدم بيانه في سورة « هود » و « الحجر» · فلما جاءت إبراهيم بالبشري ، وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط ، أخذ يدافع لعلهم يُنظَرون، لعل الله أن يهديهم ، ولما قالوا : ﴿ إِنَّا مُهْلَكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَة ﴾ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلُهُ إِلاًّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ أي : من الهالكين ؛ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم ٠ ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شباب حسان ، فلما رآهم كذلك ، ﴿ سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا ﴾ ، أي : اهتم (١) بأمرهم ، إن هو أضافهم خاف (٢) عليهم من قومه، وإن لم يضفهم خشى عليهم منهم ، ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة . ﴿ قَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِن الْفَابِرِين . إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ، وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ، ثم رفعها إلى عنَّان السماء ، ثم قلبها عليهم · وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود ، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ، وجعل [ الله ] (٣) مكانها بحيرة خبيثة منتنة ، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد (٤) ، وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً ﴾ أى : واضحة ، ﴿ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ، كما قال : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ . وَبِاللِّيلُ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ [ الصافات : ١٣٧ ، ١٣٨ ] .

# ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي

الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٦ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٣٧) ﴾ .

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب ، عليه السلام ، أنه أنذر قومه أهل مَدين ، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ، وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة، فقال : ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ ﴾ .

قال ابن جرير : قال بعضهم : معناه :واخشوا اليوم الآخر ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهُ وَالْيَوْمُ الآخر ﴾ [ المتحنة : ٦ ] ·

ثم نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد ، وهو السعى فيها والبغى على أهلها ، وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ، ويقطعون الطريق على الناس ، هذا مع كفرهم بالله ورسوله ، فأهلكهم الله

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : « اغتم » ·

<sup>(</sup>۲) في أ : « خوفا » · (۳) زيادة من ت ، ف ، أ ·

<sup>(</sup>٤) في ت : « القيامة » .

برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم ، وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها (1) ، وعذاب يوم الظلة الذى أزهق الأرواح من مستقرها ، إنه كان عذاب يوم عظيم  $\cdot$  وقد تقدمت قصتهم مبسوطة فى سورة (1) الأعراف ، وهود ، والشعراء (1)

وقوله : ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِين ﴾ ، قال قتادة : ميتين · وقال غيره : قد ألقى بعضهم على بعض

﴿ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٣٦) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (٣٦) فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمَنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمَنْهُم مَّنْ أَخْذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمَنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ٢٤ ﴾ .

يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم، فأخذهم (٢) بالانتقام منم ، فعاد قوم هود ، وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة (٣) من حضرموت بلاد اليمن ، وثمود قوم صالح، وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادى القرى · وكانت العرب تعرف مساكنهما (٤) جيدا ، وتمر عليها كثيراً • وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة • وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله ، ﴿ فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾ أي : كانت عقوبته بما يناسبه ، ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ ، وهم عاد ، وذلك أنهم قالوا : من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد، عاتية شديدة الهبوب جدا، تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم ، وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عَنَان السماء ، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدناً بلا رأس ، كأنهم أعجاز نخل منقعر (٥) . ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ﴾ ، وهم ثمود ، قامت عليهم الحجة وظهرت لهم (٦) الدلالة ، من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة ، مثل ما سألوا سواء بسواء ، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم ، وتهددوا نبى الله صالحاً ومن آمن معه ، وتوعَّدوهُم بأن يخرجوهم ويرجموهم ، فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات . ﴿ وَمَنْهُم مِّنْ خَسَفُنَا بِهِ الْأَرْضِ ﴾ ، وهمو قارون الذي طغي وبغي وعتا ، وعصى الرب الأعلى ، ومشي في الأرض مرحاً ، وفرح ومرح وتاه بنفسه ، واعتقد أنه أفضل من غيره ، واختال في مشيته ، فخسف الله به وبداره الأرض ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة · ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا ﴾ ، وهم (٧) فرعون ووزيره هامان ، وجنوده عن آخرهم ، أغرقوا في صبيحة واحدة ، فلم ينج منهم مخبر ، ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ ﴾ أى : فيما فعل بهم ، ﴿ وَلَكَنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴾ أى : إنما فعل ذلك

(۱) في ت : « حناجرهم » .

<sup>(</sup>۲) في ت ، ف : « وأخذهم » ·(۳) في أ : « قرية » ·

<sup>(</sup>٧) في ف ، أ : « وهو » .

بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم·

وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية ، وهو من باب اللف والنشر ، وهو أنه ذكر الأمم المكذبة ، ثم قال: ﴿ فَكُلا ۗ (١) أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾ [ الآية ] (٢) ، أى : من هؤلاء المذكورين ، وإنما نَبهتُ على هذا لأنه قد روى أن ابن جُريج قال : قال (٣) ابن عباس فى قوله : ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ ، قال : قوم لوط · ﴿ وَمَنْهُم مَّنْ أَخْرَقْنَا ﴾ ، قال : قوم نوح ·

وهذا (٤) منقطع عن ابن عباس ؛ فإن ابن جُرْيَج لم يدركه · ثم قد ذكر في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان ، وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء ، وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق.

وقال قتادة : ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ قال: قوم لوط ، ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ﴾، قوم شعيب · وهذا بعيد أيضاً لما تقدم ، والله أعلم ·

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَّ مَثَلُ الَّذِينَ النَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤٣) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ اللَّهَ الْعَالَمُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤٣) وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ (٤٣) ﴾

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ، يرجون نصرهم ورزقهم ، ويتمسكون بهم في الشدائد ، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه (٥) فليس في أيدى هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت، فإنه لا يجدى عنه شيئاً ، فلو عَلموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله ، وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع فإنه مستمسك (٦) بالعروة الوثقي لا انفصام لها ، لقوتها وثباتها .

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به: إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ، ويعلم ما يشركون به من الأنداد ، وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم .

ثم قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾ أى : وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه ·

قال (٧) الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنى ابن لَهِيعة ، عن أبى قَبِيل (٨) ، عن عمرو بن العاص ، رضى الله عنه ، قال : عَقَلْتُ عن رسول الله ﷺ أَلَف مثل (٩) .

وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العباص \_ رضى الله عنه \_ حيث يقبول [ الله ] (١٠) تعالى :

<sup>(</sup>٩) المسند ( ٢٠٣/٤ ) ، وقال الهيثمي في المجمع ( ٨/ ٢٦٤ ) : « إسناده حسن » ·

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ت ، وفی ف : « تبارك و » ·

## ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾ ·

وقال (١) ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، حدثنا أبى ، حدثنا ابن سنان ، عن عمرو بن مُرَّة قال : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزننى ، لأنى سمعت الله تَعالى يقول : ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾ .

﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكَتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا لَهُ إِنَّ الصَّلاةَ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَآلَهُ ﴾ .

يقول تعالى [ مخبراً ](٢) عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق ، يعنى : لا على وجه العبث واللعب ، ﴿ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ [ طه : ١٥ ]، ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ [ النجم : ٣١ ] .

وقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى : لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية ·

ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن، وهو قراءته وإبلاغه للناس: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَشْمَلُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ وَلَذَكْرُ اللَّهِ أَكْبَر ﴾ يعنى: أن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات، أى: إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك وقد جاء في الحديث من رواية عمران، وابن عباس مرفوعا: « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم تزده من الله إلا بعدا »(٣). [ ذكر الآثار الواردة في ذلك] (٤):

قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن هارون المخرمى الفلاس ، حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد ، حدثنا عمر بن أبى عثمان ، حدثنا الحسن ، عن عمران بن حُصين قال : سيُّلِ النبى عَلَيْهِ عن قول الله : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ ﴾ ، قال : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، فلا صلاة له » (٥) .

<sup>(</sup>٣) أما حديث عمران بن حصين ، فقد أخرجه ابن أبى حاتم ـ كما سيأتى ـ من طريق عمر بن أبى عثمان عـن الحسن عـن عمـران به ، والحسن لم يسمع من عمران بن حصين · وأما حديث ابن عباس ، فقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١١/ ٥٤) من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس به ·

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف ، أ ٠

<sup>(</sup>٥) وهذا الحديث فيه علتان ذكرهما الشيخ ناصر الدين الألباني في الضعيفة وهما :

١ – الانقطاع بين الحسن ـ وهو البصرى ـ وعمران بن حصين ، فإنهم اختلفوا في سماعه منه فإنه ثبت ، فعلته عنعنته الحسن فإنه
 مدلس معروف بذلك .

۲ ـ جهالة عمر بن أبى عثمان ، ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( ۳/ ۱۲۳/۱) وقال : « سمع طاوساً قوله ، روى عنه يحيى ابن سعيد » ·

وحدثنا على بن الحسين ، حدثنا يحيى بن أبى طلحة اليربوعى حدثنا أبو معاوية ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، لم يزدد بها من الله إلا بعدا » ورواه الطبراني من حديث أبى معاوية (١) .

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن العلاء بن المسيب ، عمن ذكره ، عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر ﴾ ، قال : فمن المسيب ، عمن ذكره ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّ الصَّلاة مَنْ الله إلا بعدا · فهذا موقوف (٢) .

قال ابن جرير: وحدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا على بن هاشم بن (٣) البريد ، عن جُويبر، عن الضحاك ، عن ابن مسعود ، عن النبى ﷺ أنه قال : « لا صلاة لمن لم يطع الصلاة ، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر » قال: وقال سفيان : ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُك ﴾ [ هود : ٨٧ ] قال: فقال سفيان : أي والله ، تأمره وتنهاه (٤) .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجّ، حدثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ وقال أبو خالد مَرّة: عن عبد الله عن الله على لله يطع الصلاه، وطاعة الصلاة تنهاه (٥) عن الفحشاء والمنكر » (٦) .

والموقوف أصح ، كما رواه الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لعبد الله : إن فلانا ليطيل الصلاة ؟ قال : إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها (٧) .

وقال ابن جرير: قال على: حدثنا إسماعيل بن مسلم (^) ، عن الحسن قال: قال رسول الله وقال ابن جرير: ها من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد بها من الله إلا بعداً » (٩) .

والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود ، وابن عباس ، والحسن وقتادة ، والأعمش وغيرهم ، والله أعلم ·

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا جَرير ـ يعنى ابن عبد الحميد ـ عن الأعمش ، عن أبى صالح قال: أراه عن جابر ـ شك الأعمش ـ قال: قال رجل للنبى عليه : إن فلانا يصلى فإذا أصبح سرق ، قال: « سينهاه (١٠) ما يقول » (١١) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ١١/ ٥٤ ) وقال الحافظ العراقى في تخريج الإحياء : ﴿ إسناده لين ﴾·

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲۰/۹۹) .

<sup>(</sup>٣) في ف : « عن » ·

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ( ٢٠ / ٩٩ ) وفيه جويبر وهو متروك ·

<sup>(</sup>٥) في ف : « تنهى » .

<sup>(</sup>٦) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٦ / ٤٦٥ ) مرفوعا ، وقال : « أخرج عبد بن حميد وابن جرير ، وابن مردويه بسند ضعيف » فذكر الرواية التي قبلها ·

<sup>(</sup>٧) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ١٣ / ٢٩٨ ) من طويق زائدة عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال : « لا تنفع الصلاة إلا من أطاعها ثم قرأ عبد الله : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تُنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ .... ﴾ الآية »

<sup>(</sup>٨) في هـ ، ت ، ف ، أ : « وقال ابن جرير : حدثنا على بن إسماعيل بن مسلم » والمثبت من الطبرى ·

<sup>(</sup>۹) تفسير الطبرى (۲۰/ ۹۹) وهو من مراسيل الحسن .

<sup>(</sup>۱۰) في ف : ﴿ ستنهاه ﴾ ·

<sup>(</sup>١١) مسند البزار برقم ( ٧٢١ ) « كشف الأستار » · وقال الهيثمي في المجمع (٢ / ٢٥٨ ) : « رجاله ثقات » ·

وحدثنا محمد بن موسى الحَرشى (۱) ، حدثنا زياد بن عبد الله ، عن الأعمش عن أبى صالح ، عن جابر ، عن النبى ﷺ بنحوه ـ ولم يشك (۲) ـ ثم قال : وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش واختلفوا في إسناده ، فرواه غير واحد عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة أو غيره ، وقال قيس عن الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن جابر ، وقال جرير وزياد : عن عبد الله ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن جابر .

وقال الإمام أحمد :حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش قال : أنا أبو صالح (٣) ، عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال : « إنه سينهاه ما يقول (٤) » (٥) .

وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى ، وهو المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ أى : يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم · اللهِ أَكْبَرُ ﴾ أى : يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم ·

وقال أبو العالية في قوله: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ ، قال: إن الصلاة فيها ثلاث خصال (٦) ، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص، والخشية، وذكر الله · فالإخلاص يأمره بالمعروف ، والخشية تنهاه عن المنكر ، وذكر القرآن يأمره وينهاه ·

وقال ابن عَوْن الأنصارى : إذا كنت في صلاة فأنت في معروف ، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر ، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر ·

وقال حماد بن أبى سليمان : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكر ﴾ يعنى : ما دمت فيها · وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَر ﴾ ، يقول : ولذكر الله لعباده أكبر ، إذا ذكروه من ذكرهم إياه ·

وكذا رُوَى غير واحد عن ابن عباس . وبه قال مجاهد ، وغيره ·

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجّ ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن داود بن أبى هند ، عن رجل ، عن ابن عباس : ﴿وَلَذَكُرُ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ قال : ذكر الله عند طعامك وعند منامك ، قلت : فإن صاحبا لى فى المنزل يقول غير الذى تقول: قال : وأى شىء يقول ؟ قلت : قال : يقول الله : ﴿ فَاذْكُرُ وَنِي أَذْكُرُ وَنِي أَذْكُرُ وَنِي أَذْكُرُ وَنِي أَذْكُرُ وَنِي أَذْكُرُ الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه ، قال : صدق .

قال : وحدثنا أبي ، حدثنا النفيلي ، حدثنا إسماعيل ، عن خالد ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) في ف ، أ : « الجرشي » .

<sup>(</sup>٢) مسند البزار برقم ( ٧٢٢ ) « كشف الأستار » ·

<sup>(</sup>٥) المسند ( ٢ / ٤٤٧ )، ورواه البزار في مسنده برقم ( ٧٢٠ ) « كشف الأستار » من طريق الأعمش به ، وقال الهيثمي في المجمع ( ٢ / ٢٥٨ ) : « رجاله رجال الصحيح » ·

<sup>(</sup>٦) في أ: « خلال »·

فى قوله : ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ ،قال : لها وجهان ، قال : ذكر الله عندما حرمه ، قال : وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه ·

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا هُشَيْم ، أخبرنا عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن ربيعة قال: قال لى ابن عباس: هل تدرى ما قوله تعالى: ﴿ وَلَذَكُرُ اللَّهِ أَكْبَر ﴾ ؟ قال: قلت: نعم • قال: فما هو ؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير فى الصلاة ، وقراءة القرآن، ونحو ذلك . قال: لقد قلت قولاً عجباً ، وما هو كذلك ، ولكنه إنما يقول: ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكر تموه ، أكبر من ذكر كم إياه (١) •

وقد روی هذا من غیر وجه عن ابن عباس · وروی أیضا عن ابن مسعود ، وأبی الدرداء ، وسلمان الفارسی ، وغیرهم · واختاره ابن جریر ·

﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أَنْ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِاللَّذِي أَنْ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف ، ولم يبق معهم مجادلة ، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف ·

وقال آخرون: بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين ، فيجادل بالتي هي أحسن ، ليكون أنجع فيه ، كما قال تعال: ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُم باللّهِ عَلَىٰ بَالْمُهْتَدِينَ ﴾ [ النحل : ١٢٥ ] ، وقال بالتي هي أحسن إن ربّك هُو أعْلَمُ بمن ضَلَّ عَن سَبيله وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [ النحل : ١٢٥ ] ، وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ [ طه : ٤٤ ]. وهذا القول اختاره ابن جرير (٢) ، وحكاه عن ابن زيد .

وقوله : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ أى :حادوا عن وجه الحق (٣) ، وعَمُوا عن واضح المحجة ، وعاندوا وكابروا ، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ، ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم ، قال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقُسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [ الحديد : ٢٥ ] .

قال جابر : أمرنًا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف ·

قال مجاهد : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم ﴾ ، يعنى: أهل الحرب ، ومن امتنع منهم عن أداء الجزية · وقوله : ﴿ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُم ﴾ ، يعنى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه ، فهذا لا نُقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً ، ولا على تصديقه ، فلعله أن يكون باطلا ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۰ / ۹۹ )

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲۱ / ۲) .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « الحجة » .

ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا ، لا مبدلاً ولا مؤولاً ·

وقال البخاري ، رحمه الله : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عثمان بن عُمَر ، أخبرنا على بن المبارك ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة (١) ، رضى الله عنه ، قال : كان أهل الكتاب (٢) يقرؤون التوراة بالعبرانية ، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله ﷺ : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون »: وهذا الحديث تفرد (٣) به البخاري (٤) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عُمَر ، أخبرنا يونس، عن الزهري ، أخبرني ابن أبي نملة (٥): أن أبا نَملَةَ الأنصاري أخبره ، أنه بينما هو جالس عند رسول الله ﷺ ، جاءه رجل من اليهود ، فقال : يا محمد ، هل تتكلم هذة الجنازة ؟ قال رسول الله ﷺ : « الله أعلم » : قال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم · فقال رسول الله ﷺ : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ، وقولوا : آمنا بالله ورسله وكتبه ، فإن كان حقاً لم (٦) تكذبوهم ، وإن كان باطلاً لم (٧) تصدقوهم » (٨) .

قلت : وأبو نَمْلُةَ هذا هو : عُمَارة · وقيل : عمار. وقيل: عمرو بن معاذ بن زُرَارة الأنصارى ، رضي الله عنه ٠

ثم ليعلم أن أكثر ما يُحدَّثون به غالبُه كذب وبهتان ؛ لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل ، وما أقل الصدق فيه ، ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا ٠

قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا سفيان ، عن سليمان بن عامر ، عن عمارة بن عمير ، عن حُرين (٩) بن ظُهير ، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا ، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل ، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية ، تدعوه إلى دينه كتالية المال (١٠) .

وقال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل (١١) ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، أخبرنا ابن شهاب ، عن عُبيْد الله بن عبد الله (١٢) ، عن ابن عباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أنزل على رسوله ﷺ أحدث (١٣) تقرؤونه محضا لم يُشَب ، وقد حدَثكم أن أهل الكتاب بدلواً كتاب الله ، وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتـاب ، وقالوا : هو (١٤) من عنـد الله ، ليشتروا به ثمنا قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن (١٥) مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم <sup>(١٦)</sup> ·

<sup>(</sup>۱) في ت : « روى البخاري بإسناده عن أبي هريرة » ·

<sup>(</sup>٣) في ت : « انفرد » · (Y) في هـ ، ت ، ف : « كان أهل التوراة » والمثبت من البخارى ·

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ( ٤٤٨٥ ، ٧٣٦٢ ) .

<sup>· (</sup>۲، ۷) في ت : « فلا » · (٥) في ت : « روى الأمام أحمد بإسناده » .

<sup>(</sup>۸) المسند (۶/ ۱۳۱) .

<sup>(</sup>٩) في أ : « حرب » ·

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبري (٢١ / ٤) .

<sup>(</sup>۱۱) في أ: « سليمان »·

<sup>(</sup>١٤) في ف ، أ : « وقالوا : هذا هو » · (١٥) في ف : « من » ·

<sup>(</sup>١٦) صحيح البخاري برقم ( ٧٣٦٣) .

<sup>(</sup>١٣) في ت : « أحدث الكتب » · (۱۲) في ت : « روى البخاري بإسناده » ٠

وقال البخارى : وقال أبو اليمان : أخبرنا شعيب ، عن الزهرى، أخبرنى حُميد بن عبد الرحمن: أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة \_ وذكر كعب الأحبار \_ فقال : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب ، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب (١) .

قلت: معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن ، وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة ، ومع ذلك وقرب العهد وضعت (٢) أحاديث كثيرة في هذه الأمة ، لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علما بذلك ، كُلُّ بحسبه ، ولله الحمد والمنة .

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْ هَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذًا بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كَتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ إِلاَّ الْكَافِرُونَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴿ إِلَّا الْعَلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴿ إِلَيْ اللهِ الْعَلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴿ إِلَا الْعَلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْطَّالِمُونَ ﴿ إِلَهُ إِلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا الْعَلْمُ وَمَا يَجْحَدُ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذِينَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذَالِقُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّ

قال ابن جرير: يقول الله تعالى: كما أنزلنا الكُتُب (٣) على من قبلك \_ يا محمد \_ من الرسل، كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب.

وهذا الذي قاله حسن ومناسبة وارتباط (٤) جيد .

وقوله : ﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونُ بِهِ ﴾ أى : الذين أخذوه فتلَوْه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء ، كعبد الله بن سلام ، وسلمان الفارسي ، وأشباههما ·

وقوله: ﴿ وَمِنْ هَوُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ ، يعنى العرب من قريش وغيرهم ، ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُون ﴾ ، أى : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ، ويغطى ضوء الشمس بالوصائل ، وهيهات ·

ثم قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كَتَابِ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ ، أى: قد لبثت في قومك يا محمد ـ ومن قبل أن تأتى بهذا القرآن عُمراً لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة ، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب (٥) وهكذا صفته في الكتب المتقدمة ، كما قال تعالى : ﴿ اللّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرّسُولَ النّبِيّ الأُمّيّ اللّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ الآية [ الأعراف: ١٥٧ ] وهكذا كان ، صلوات الله وسلامه عليه [ دائماً أبداً ] (١) إلى يوم القيامة (٧) ، لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده ، بل كان له كتاب يكتبون بين

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم ( ٧٣٦١ ) .

<sup>(</sup>۲) في ت : « وضعفت » .

 <sup>(</sup>٦) زيادة من ف ، و في أ : « دائماً » · (٧) في ف ، أ : « الدين » ·

يديه الوحى والرسائل إلى الأقاليم · ومن زعم من متأخرى الفقهاء ، كالقاضى أبى الوليد الباجى ومن تابعه أنه ، عليه السلام (١) ، كتب يوم الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » : فإنما حمله على ذلك رواية فى صحيح البخارى : «ثم أخذ فكتب » : وهذه محمولة على الرواية الأخرى : «ثم أمر فكتب » ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجى ، وتبرؤوا منه ، وأنشدوا فى ذلك أقوالا ، وخطبوا به فى محافلهم : وإنما أراد الرجل - أعنى الباجى ، فيما يظهر عنه \_ أنه كتب ذلك على وجه المعجزة ، لا أنه كان يحسن الكتابة ، كما قال ، عليه الصلاة والسلام (٢) ، إخباراً عن الدجال : « مكتوب بين عينيه كافر » وفى رواية : « ك ف ر ، يقرؤها كل مؤمن (٣) ، وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت ، عليه السلام (٤) ، حتى تعلم الكتابة ، فضعيف لا أصل له ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ تَثُلُو ﴾ أى : تقرأ ﴿ مِن قَبْلِهِ مِن كتَاب ﴾ ، لتأكيد النفى ، ﴿ وَلا تَخُلُهُ بِيمِينِك ﴾ الله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ تَثُلُو ﴾ أى : تقرأ ﴿ مِن قَبْلِهِ مِن كتَاب ﴾ ، لتأكيد النفى ، ﴿ وَلا تَخُلُهُ بِيمِينِك ﴾ تأكيد أيضا ، وخرج مخرج الغالب ، كقوله تعالى : ﴿ وَلا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [ الأنعام : ٢٨ ] .

وفى حديث عياض بن حمار  $(^{(A)})$  ، فى صحيح مسلم : « يقول الله تعالى : إنى مبتليك ومبتل بك ، ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء ، تقرؤه نائما ويقظان  $(^{(A)})$  ، أى : لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل ، كما جاء فى الحديث الآخر : « لو كان القرآن فى إهاب ، ما أحرقته النار»  $(^{(A)})$  لأنه محفوظ فى الصدور ، ميسر  $(^{(A)})$  على الألسنة ، مهيمن على القلوب ، معجز لفظا ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة ، فى صفة هذه الأمة : « أناجيلهم فى صدورهم» .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه برقم ( ٧١٣١ ) من حديث أنس رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في صحيحه برقم ( ٧٢٧٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وسيأتي إن شاء الله ٠

<sup>(</sup>A) في أ: « حماد »·

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم برقم ( ٢٨٦٥ ) ٠

<sup>(</sup>١٠) رواه أحمد في مسنده ( ١٥١/٤ ) من حديث عقبة بن عامر وتقدم الكلام عليه في فضائل القرآن ·

<sup>(</sup>۱۱) فی ت : « ومینسر » ·

واختار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُو آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم ﴾ ، بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه بيمينك ، آياتٌ بينات فى صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب (١) ، ونقله عن قتادة ، وابن جُريج . وحكى الأول عن الحسن [ البصرى ] (٢) فقط ·

قلت: وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباس، وقاله الضحاك ، وهو الأظهر، والله أعلم · وقوله : ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴾ أى : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أى : المعتدون المكابرون ، الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [ يونس : ٩٦ ، ٩٧ ] · كَلَمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [ يونس : ٩٦ ، ٩٧ ] ·

﴿ وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَّبِهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذيرٌ مُبِينٌ ۞ أَوَ لَمْ يَكُفْهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ۞ لَمْ يَكُفْهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ كُفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات \_ يعنون \_ ترشدهم إلى أن محمدا رسول الله كما جاء صالح بناقته، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد : ﴿ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّه ﴾ أى : إنما أمر ذلك إلى الله ، فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم ؛ لأن ذلك سهل عليه ، يسير لديه ، ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان ، فلا يجيبكم إلى ذلك ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَنا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ [ الإسراء : ٥٩ ] .

وقوله: ﴿ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ أى: إنما بعثت نذيراً لكم بَيِّنَ النَّذارة فَعلَى ّ أن أبلغكم رسالة الله و ﴿ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلُلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾ [ الكهف : ١٧ ]، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكَنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءَ ﴾ [ البقرة : ٢٧٢] .

ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم ، وسخافة عقلهم ، حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد فيما جاءهم [ به ] (٣) \_ وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذى هو أعظم من كل معجزة ،إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته ، بل عن معارضة سورة منه \_ فقال تعالى: ﴿ أَو لَمْ يَكُفْهِمْ أَنّا أَنزَلْنا عليك منا الكتاب العظيم ، الذى فيه خبر عليك الكتاب العظيم ، الذى فيه خبر ما قبلهم ، ونبأ ما بعدهم ، وحكم ما بينهم ، وأنت رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب ، ولم تخالط أحدا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۱ / ٥ ) .

۲) زیادة من ف ، أ ·

من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ، ببيان الصواب مما اختلفوا فيه ، وبالحق الواضح البين الجلى، كما قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَة أَن يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [ الشعراء : ١٩٧ ] وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بآية (١) من ربَّه أُولَمْ تَأْتِهِم بَيْنَةُ مَافي الصَّحُفِ الأُولَى ﴾ [ طه : ١٣٣

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ، حدثنا ليث ، حدثنى سعيد بن أبى سعيد ، عن أبيه (٢) عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامه » أخرجاه (٣) من حديث الليث (٤) .

وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرْنَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ أى : إن فى هذا القرآن : ﴿ لَرَحْمَةً ﴾ أى : بياناً للحق ، وإزاحة للباطل و ﴿ ذِكْرَى ﴾ بَمَا فيه حلول النَّقْمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين ، ﴿ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

ثم قال تعالى: قل: ﴿ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا (٥) ﴾ أى: هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب، ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنه ، بأنه أرسلنى ، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم منى ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ . لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ . فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [ الحاقة : ٤٤ \_ ٤٧ ] ، وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به ، ولهذا أيدنى بالمعجزات الواضحات ، والدلائل القاطعات .

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [ أي ] (٦): لا تخفى عليه خافية .

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ أى : يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلوا ، ويقابلهم على ما صنعوا ، من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل ، كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم ، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل ، سيجازيهم على ذلك ، إنه حكيم عليم .

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُّسَمَّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (٣٠) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٥٠) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٠) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم ، وبأس الله أن يحل

 <sup>(</sup>١) في جميع النسخ : ﴿ لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَة ﴾ والصواب ما أثبتناه ·

<sup>(</sup>۲) فى ت: « وروى الإمام أحمد بإسناده » .

<sup>(</sup>۳) فى ت : « أخرجه البخارى ومسلم » .

<sup>(</sup>٤) المسند ( ٢ / ٣٤١ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤٩٨١ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٥٢ ) ٠

عليهم ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ الْتَنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [ الأنفال : ٣٢ ] ، وقال هاهنا: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ أَلِي يوم الْقيامة لِجاءهم العذاب قريبا سريعا كما النَّعَجلوه .

ثم قال ﴿ وَلَيَأْتَينَّهُم بَغَتْهُ ﴾ أى : فجأة ، ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُون . يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ أى : يستعجلون بالعذاب ، وهو واقع بهم لا محالة ·

قال شعبة، عن سِمَاك ، عن عِكْرِمة قال في قوله : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ ، قال: البحر

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين ، حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد ، حدثنا أبى عن مجالد ، عن الشعبى ؛ أنه سمع ابن عباس يقول: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ : وجهنم هو هذا البحر الأخضر ، تنتثر الكواكب فيه ، وتُكور فيه الشمس والقمر، ثم يستوقد فيكون هو جهنم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الله بن أمية ، حدثنى محمد بن حُيى ، حدثنا (١) صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، أن النبي ﷺ قال : « البحر هو جهنم » ، قالوا : ليعلى ، فقال : ألا ترون أن الله يقول : ﴿ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَقُهَا ﴾ [ الكهف : ٢٩ ] ، قال : لا ، والذى نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله ، ولا يصيبنى منها قطرة حتى أعرض على الله عز وجل (١) . هذا تفسير غريب ، وحديث غريب جداً ، والله أعلم .

ثم قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ ﴾ ، كقوله تعالى : ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ﴾ [ الأعراف : ٤١ ] ، وقال : ﴿ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ ظُلُلٌ ﴾ [ الزمر : ١٦ ]، وقال : ﴿ لَوَ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ أللَّن بياء : ٣٩ ] ، فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم ، وهذا أبلغ في العذاب الحسي .

وقوله: ﴿ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ، تهديد وتقريع وتوبيخ ، وهذا عذاب معنوى على النفوس ، كقوله : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ . إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ﴾ النفوس ، كقوله : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ . إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ﴾ [ القمر ٤٨ ، ٤٩ ] ، وقال: ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا . هَذه النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُون . أَفَسحْر هُ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لا تُبْصِرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لا تُبْصِرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ الطور: ١٣ ـ ١٦] .

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۚ ۞ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۚ ۞ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

<sup>(</sup>۱) فى ت: « وروى الإمام أحمد بسنده عن » .

<sup>(</sup>٢) المسند ( ٤ / ٣٣٣ ) ، وقال الهيثمي في المجمع ( ١٠ / ٣٨٦ ) : « رجاله ثقات » ·

الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۞ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّنِ مِّن دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴾ .

هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين ، إلى أرض الله الواسعة ،حيث يمكن إقامة الدين ، بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ ولهذا قال : ﴿ يَا عَبَادِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون ﴾ .

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه ، حدثنا بَقيَّةُ بن الوليد ، حدثنى جُبيْر بن عمرو القرشى ، حدثنى أبو سعد الأنصارى ، عن أبى يحيى مولى (١) الزبير بن العوام قال : قال رسول الله القرشى ، حدثنى أبو سعد الأنصارى ، عن أبى يحيى أصبت خيراً فأقم » (٢) .

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها ، خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ، ليأمنوا، على دينهم هناك ، فوجدوا هناك خير المنزلين ، أصحمة النجاشي ملك الحبشة ، رحمه الله ، آواهم وأيدهم بنصره ، وجعلهم سيُّوما ببلاده · ثم بعد ذلك هاجر رسول الله ﷺ وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة (٣) .

<sup>(</sup>۱) في ت : « روى الإمام أحمد بإسناده عن » ·

<sup>(</sup>٢) المسند (١/ ١٦٦) ، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٢) : ﴿ فيه جماعة لم أعرفهم » ·

<sup>(</sup>٣) بعدها في ت \_ وأظنها من الناسخ \_ ما يلى : « أما قصة هجرة الحبشة ، فقال ابن إسحاق : حدثني الزهرى ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أمه أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي على قالت : لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا خير جار النجاشي ، آمنا على ديننا ، وعبدنا الله لا نؤذى ، ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم ، أن يبعثوا إلينا رجلين جلدين ، وأن يهدوا إلى النجاشي هدايا مما يُستطرف من متاع مكة ، وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم ، فجمعوا له أدما كثيرا ، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي ، ثم قدموا إلى النجاشي هداياه ، ثم سلوه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم .

قالت: فخرجنا حتى قدمنا عليه ، ونحن عنده بخير دار ، عند خير جار فلم يبق بطريق من بطارقته إلا دفعوا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشى ، ثم قالا لكل بطريق : إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينكم، وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم ، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم ، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ، ولا يكلمهم فإن قومهم أعلا بهم دينا وأعلم بما عابوا عليهم ؛ فقالوا لهما : نعم ، ثم أنهما قدما هداياهما إلى النجاشى فقبلها منهما ثم كلماه فقالا :أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا فى دينك ، جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت ، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم وآباءهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلا بهم عينا ، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه .

قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، فقالت بطارقته حوله : صدقوا أيها الملك قومهم أعلا بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهم ليردوهم إلى بلادهم وقومهم ، فغضب النجاشي وقال : لاها الله لا أسلمهم إليهم أبدا ولا أكاد ، قوم جاوروني ، ونزلوا بلادي ، واختاروني على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان الرجلان · فإن كانوا على غير ذلك منعتهم وأحسنت يقول هذان الرجلان . فإن كانوا بلادي .

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ ، فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ، ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون لهذا الرجل إذا جئتموه ؟ قالوا : نقول : والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا ﷺ ، كائناً في ذلك ما هو كائن ، قال : فلما جاؤوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ،فلما دخلوا عليه سألهم ،فقال: ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل .

ثم قال : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ أى : أينما كنتم يدرككم الموت ، فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله ، فهو خير لكم ، فإن الموت لا بد منه ، ولا محيد عنه ، ثم إلى الله

قالت : فبكى النجاشى حتى اخضلت لحيته ، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم ، حين سمعوا ما يتلى عليهم · وقال النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة · انطلقا · لا والله لا أسلمهم إليكما ولا أكاد · قالت : فلما خرجا من عنده · قال عمرو بن العاص:والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم ·

قالت : فقال له عبد الله بن أبي ربيعة ـ وكان أتقى الرجلين فينا ـ : لا تفعل فإن لهم أرحاماً ، وإن كانوا قد خالفونا . قال : والله لاخبرنه أنهم يقولون في عيسى قولاً عظيماً . فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه . قالت : فأرسل إليهم ليسألهم عنه . قالت : فارسل إليهم ليسألهم عنه . قالت : فوجل ، ولم ينزل بنا مثلها ، فاجتمع القوم . فقال بعضهم لبعض:ما تقولون في عيسى إن سألكم عنه . قالوا : نقول فيه ما قال الله عز وجل ، وما جاء به نبينا ، كائناً في ذلك ما هو كائن . قالت : فلما دخلوا عليه . قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم ، قالت : فقال جعفر بن أبى طالب : نقول فيه الذي جاء به نبينا عليه . يقول فيه : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها إلى مريم العذراء البتول . قالت : فضرب النجاشي يده إلى الأرض ، فأخذ منها عوداً ، ثم قال له : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود .

قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال · فقال : وإن تناخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى . والشيوم : الآمنون · من سبكم غُرِّم ، من سبكم غرم، ما أحب أن لى دبراً من ذهب ، وأنى آذيت رجلاً منكم . والدبر : بلسان الحبشة الجبل . وردوا عليهما هداياهما ، فلا حاجة لى بها ، فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى ، فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس فى ، فأطيعهم فيه · قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما · قالت أم سلمة : فكنت أتعرض لهم ليسبونى فأغرمهم ، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار ·

قالت: فوالله ما أغلا لعلى ذلك ، إذ انبرى له رجل من الحبشة ينازعه ملكه · قالت: فوالله ، ما أعلمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه ، عند ذلك تخوفاً من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي · فيأتي رجلاً لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه · قالت: وسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل · قالت: فقال أصحاب رسول الله على نام يخرج حتى يشهد وقعة القوم ثم يأتينا بخبر القوم ؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا، قالت: وكان من أحدث القوم سناً · قالت: فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره ، ثم سبح حتى خرج إلى النيل التي بها ملتقى القوم ، ثم انطلق حتى حضرهم · قالت: ودعونا الله عز وجل للنجاشي بالظهور على عدوه ، والتمكين له من بلاده ·

قالت : فوالله إنا لعلى ذلك الحال متوقعين لما هو كائن ، إذا طلع الزبير يسعى ، ويليح بثوبه ،ألا أبشروا ، قد ظهر النجاشى، وقد أهلك الله عدوه ، فوالله ما أعلمنا فرحنا فرحة قط مثلها · قالت : ورجع النجاشى وأهلك الله عدوه ، ومكن له فى بلاده ، واستوسق عليه أمر الحبشة ، فكنا عنده فى خير منزل ، حتى قدمنا على رسول الله ﷺ وهو بمكة ·

وروى عن الزبير قال : لما نزل بالنجاشي عدوه من أهل أرضه ، جاءه المهاجرون فقالوا : إنا نحب أن نخرج إليهم فنقاتل معك، وترى جرائتنا ، ونجزيك بما صنعت بنا فقال : ذو ينصره الله خير من الذي ينصره الناس ، فأنى ذلك عليهم » .

<sup>=</sup> قالت: فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب · فقال: أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتى الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسىء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك ، حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ، ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه ، الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث، وآداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قالت : فعد عليه أمور الإسلام · فصدقناه وآمنا به ، واتبعناه على ما جاء به من الله عز جل ، فعبدنا الله لا نشرك به شيئاً ، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذبونا ، وفتيقوا وفيقوا وفتيقونا عن ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله ، وأن نستحل كما كنا نستحل من الخبائث ، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا ، خرجنا إلى بلدك ، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك . قال : فقال له النجاشي : وهل عندك مما جاء به من عند الله شيء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم · فقال له النجاشي : فاقرأه على ، فقرأ عليه صدراً من ﴿ كهيعص ﴾ .

المرجع [ والمآب ] (١) ، فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء ، ووافاه أتم (٢) الثواب ؛ ولهذا قال : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنبُوِّنَّهُم مِّنَ الْجَنّةِ غُرفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أى : لنسكننهم منازلَ عاليةً فَى الجنة تجرى من تُحتها الأنهار ، على اختلاف أصنافها ، من ماء وخمر ، وعسل ولبن ، يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا ، ﴿ خَالدينَ فِيهَا ﴾ أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ، ﴿ نعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِين ﴾ : نعمت هذه الغرفُ أجراً على أعمال المؤمنين ، ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ أى : على دينهم ، وهاجروا إلى الله ، ونابذوا الأعداء ، وفارقوا الأهل والأقرباء ، ابتغاء وجه الله ، ورجاء ما عنده وتصديق موعوده .

قال ابن أبى حاتم ، رحمه الله : حدثنى أبى ، حدثنا صفوان المؤذن ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا معاوية بن سلام ، عن أخيه زيد بن سلام ، عن جده أبى سلام الأسود ، حدثنى أبو معاتق (٣) الأشعرى ، أن أبا مالك الأشعرى حدثه أن (٤) رسول الله على حدثه أن فى الجنة غُرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن أطعم الطعام ، وأطاب الكلام ، وأباح الصيام ، وأقام الصلاة (٥) والناس نيام (٦) .

[ قوله ] (V) : ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَلُّونَ ﴾ ، في أحوالهم كلها ، في دينهم ودنياهم .

ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة ، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا ، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب ، فإنهم (٨) بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار ؛ ولهذا قال : ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَابَةٌ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَها ﴾ أى: لا تطبق جمعه وتحصيله ولا تؤخر (٩) شيئاً لغد ، ﴿ اللّهُ يَرْزُقُها وَإِيّاكُمْ ﴾ أى : الله يقيض لها رزقها على ضعفها ، ويسره عليها ، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه ،حتى الذر في قرار الأرض ، والطير في الهواء والحيتان في الماء ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَابّةً فِي الأرض إِلاَ عَلَى اللّه رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرّها وَمُسْتُودُعَها كُلّ فِي كِتَابٍ مَبّينٍ ﴾ [ هود : ٦ ] .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى ، حدثنا يزيد ـ يعنى ابن هارون ـ حدثنا الجراح بن منهال الجزرى ـ هو أبو العطوف ـ عن الزهرى ، عن رجل (١٠) ، عن ابن عمر قال : خرجت مع رسول الله ﷺ حتى دخل بعض حيطان المدينة ، فجعل يلتقط من التمر ويأكل ، فقال لى : « يا ابن عمر ، مالك لا تأكل ؟ » قال : قلت : لا أشتهيه يا رسول الله ، قال : « لكنى أشتهيه ،

<sup>(</sup>۱) زیادة من i · (۲) فی ت : « ووفاه تمام » ·

<sup>(</sup>٣) في هـ ، ت : « أبو معاوية » ،والصواب ما أثبتناه من ف ، أ ،والمسند ( ٥ / ٣٤٣ ) ·

<sup>(</sup>٤) في ت : «روى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي مالك الأشعرى » ·

<sup>(</sup>٥) في أ : « وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل » ·

<sup>(</sup>٦) ورواه الإمام أحمد في مسنده ( ٥ / ٣٤٣ ) من طريق أبي معانق عن أبي مالك به ، وسيأتي عند الآية : ٢٠ من سورة الزمر ·

<sup>(</sup>۱۰) فی ت : « وروی ابن أبی حاتم بإسناده » ·

وهذه صبح رابعة منذ لم أزق طعاما ولم أجده ، ولو شئت لدعوت ربى فأعطانى مثل ملك قيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بَقيت فى قوم يَخْبئون رزق سنتهم بضعف اليقين ؟ » قال : فو الله ما برحنا ولا رمْنا حتى نزلت : ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّة لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ما برحنا ولا رمْنا حتى نزلت : ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّة لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ فقال رسول الله يَها إن الله لم يأمرنى بكنز الدنيا ، ولا باتباع الشهوات ، فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله، ألا وإنى لا أكنز ديناراً ولا درهما، ولا أخبئ رزقا لغد (١) » (٢) .

وهذا حديث غريب ، وأبو العطوف الجزرى ضعيف ·

وقد ذكروا أن الغراب إذا فَقَسَ عن فراخه البيض ، خرجوا وهم بيضٌ فإذا رآهم أبواهم كذلك ، نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش ، فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه ، فيقيض الله له طيراً (٣) صغاراً كالبَرغَش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه ، والأبوان يتفقدانه كل وقت ، فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه ، فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق ، ولهذا قال الشاعر : يارازق النعَّاب (٤) في عُشه وجَابر العَظْم الكسير المهيض

وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر ،كقول النبي ﷺ : ﴿ سافروا تصحوا وترزقوا﴾ .

قال البيهقى أخبرنا إملاء أبو الحسن على بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا محمد بن غالب ، حدثنى محمد بن سنان ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد ـ شيخ من أهل المدينة ـ حدثنا عبد الله بن دينار (٥) ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « سافروا تصحوا وتغنموا ». قال : ورويناه عن ابن عباس (٢) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لَهيعة ، عن دَرَّاج ، عن عبد الرحمن بن حُجَيرة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «سافروا تربحوا ، وصوموا تصحوا ، واغزوا تغنموا »(٧) ·

وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا ، وعن معاذ بن جبل موقوفاً (٨) . وفي

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ إِلَى غَد ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ورواه البغوى فى تفسيره ( ٦ / ٢٥٣ ) من طريق إسماعيل بن زرارة عن الجراح بـن المنهـال به ـ وقـال الشوكـانى فى فتح القدير (٢١٣/٤) : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبى ﷺ فقد كان يعطى نساءه قوت العام كما ثبت ذلك فى كتب الحديث المعتبرة ، وفى إسناده أبو العطوف الجزرى وهو ضعيف » . أ . هـ مستفاداً من حاشية تفسير البغوى .

<sup>(</sup>۳) فی ت : « طیوراً » .

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ۷ / ۲ / ) ورواه ابن عــدى في الكامل ( ۲ / ۱۹۰ ) من طريق محمد بن عبد الرحمـن بـن رواد به ، وقــال :
 « لا أعــلم يرويه غير الرواد هذا ، وعامة ما يرويه غير محفوظ » وقال ابن أبى حاتم في العلل ( ۲ / ۳۰۲ ) : « سألت أبى عن هذا الحديث فقال : هذا حديث منكر » .

 $<sup>\</sup>cdot$  المسند (  $^{\prime}$  /  $^{\prime}$  ) وفيه ابن لهيعة ودراج ضعيفان ( $^{\prime}$ 

<sup>(</sup>٨) أما حديث ابن عباس ، فرواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ٧ / ١٠٢) ، من طريق بسطام بن حبيب عن القاسم عن أبى حازم عن ابن عباس مرفوعا ، ورواه ابن عدى فى الكامل ( ٧ / ٥٧ ) من طريق نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس، مرفوعا ، وقال : « هذه الأحاديث كلها عن الضحاك غير محفوظة » ، ولم أجده عن معاذ موقوفا ، وسيأتي مرفوعا ، وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا ، ورواه ابن عدى فى الكامل (٣ / ٤٥٤ ) عن سوار بن مصعب ، عن عطية ، عن أبى سعيد ، مرفوعاً وقال : « سوار هذا عامة مايرويه غير محفوظ » .

لفظ : « سافروا مع ذوى الجدود والميسرة » (١) .

وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أى : السميع الأقوال عباده ، العليم بحركاتهم وسكناتهم . ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ اللَّهُ فَأَنَّىٰ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِه وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ (١٦) عَلَيْ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ الا يَعْقَلُونَ (١٦٠) ﴾.

يقول تعالى مقررا (٢) أنه لا إله إلا هو ؟ لأن المشركين ـ الذين يعبدون معه غيره ـ معترفون أنه (٣) المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر، وتسخير الليل والنهار ، وأنه الخالق الرازق لعباده، ومقدر آجالهم ، واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت بينهم ، فمنهم الغنى والفقير ، وهو العليم بما يصلح كلا منهم ، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر ، فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء (٤) المتفرد بتدبيرها ، فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته ، وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية ، وقد كان المشركون يعترفون بذلك ، كما كانوا يقولون في تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك » .

يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها ، وأنها لا دوام لها ، وغاية ما فيها لهو ولعب : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ﴾ أى : الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء ، بل هي مستمرة أبد الآباد .

وقوله : ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أى : لآثروا ما يبقى على ما يفنى ٠

ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له ، فهلا يكون هذا

<sup>(</sup>۱) رواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم ( ٣٣٨٧ ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه ، وذكره السيوطى فى الجامع ورمز له بالضعف وأعله المناوى بإسماعيل بن زياد ·

منهم دائما ، ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ ﴾ ، كقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ (١) إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ﴾ [ الإسراء : ٦٧ ] . وقال هاهنا : ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ .

وقد ذكر محمد بن إسحاق ، عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله ﷺ مكة ذهب فاراً منها ، فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة ، اضطربت بهم السفينة ، فقال أهلها : ياقوم ، أخلصوا لربكم الدعاء ، فإنه لا يُنجى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن كان لا ينجى فى البحر غيره ، فإنه لا ينجى غيره ، فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا ، اللهم لك على عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدى فى يد محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيما ، وكان (٢) كذلك .

وقوله : ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ﴾ : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة ؛ لأنهم لا يقصدون ذلك ، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم ، وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل . وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله : ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا ﴾ [ القصص : ٨ ] .

﴿ أُو لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةَ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ لَا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فَي كَفُرُونَ ﴿ لَا لَهُ كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْكَافِرِينَ ﴿ لَكَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَا لَهُ مُثَوى لِلْكَافِرِينَ ﴿ لَكَ اللهَ لَمُعَ اللّهَ لَمُعَ اللّهُ لَمُعَ اللّهَ لَمُعَ اللّهُ لَمُعَ الْمُحْسنينَ ﴿ ٢٠ ﴾.

يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه ، الذى جعله للناس سواء العاكف فيه والبادى، ومن دخله كان آمنا ، فهم فى أمن عظيم ، والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كما قال تعالى : ﴿ لِإِيلافِ قُرَيْشٍ . إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْف . فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البّيت . الّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش : ١ - ٤] .

وقوله: ﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ أى: أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشركوا به ، وعبدوا معه [غيره من ] (٣) الأصنام والأنداد ، و ﴿ بَدُلُوا نِعْمَتَ اللَّه كُفْراً وأَحَلُوا وَمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨] ، وكفروا بنبى الله وعبده ورسوله ، فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله ، وألا يشركوا به ، وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره ، فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم ، وقتل من قتل منهم ببدر ، وصارت الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين ، ففتح الله على رسوله مكة ، وأرغم آنافهم وأذل رقابهم .

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ﴾ ، أي : لا أحد أشد

<sup>(</sup>۱) في ت : « أنجاكم » وهو خطأ ·

<sup>(</sup>۲) في ت ، ف : « فكان » .

عقوبة ممن كذب على الله فقال: إن الله أوحى إليه شيء · ولم يوح إليه شيء · ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله · وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه ، فالأول مفتر ، والثاني مكذب ؛ ولهذا قال: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِين ﴾ ·

ثم قال ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ﴾ ، يعنى : الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه ، وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ، ﴿ لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ ، أى: لنبُصرنهم سبلنا ، أى : طرقنا في الدنيا والآخرة ·

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا أحمد بن أبى الحَوارى، حدثنا عباس الهمدانى أبو أحمد من أهل عكا من قول الله (١): ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ قال : الذين يعملون بما يعلمون ، يهديهم لما لا يعلمون . قال أحمد بن أبى الحوارى : فحدثت به أبا سليمان الدارانى فأعجبه ، وقال : ليس ينبغى لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه فى الأثر عمل به ، وحمد الله حين وافق ما فى نفسه (٢) .

## وقوله : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ، قال ابن أبى حاتم :

حدثنا أبى، حدثنا عيسى بن جعفر - قاضى الرى - حدثنا أبو جعفر الرازى ، عن المغيرة ، عن (٣) الشعبى قال : قال عيسى ابن مريم ، عليه السلام : إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك ، ليس (٤) الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك . [ وفي حديث جبريل لما سأل رسول الله عليه عن الإحسان قال : « أخبرنى عن الإحسان » . قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

[انتهى تفسير سورة العنكبوت ، ولله الحمد والمنة (٥) ] (٦)

(٤) في ت : « وليس » .

<sup>(</sup>١) في ت ، أ : « قوله تعالى » . (٢) في أ : « قلبه » .

<sup>(</sup>٣) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده إلى » .

 <sup>(</sup>٥) في هـ : « والله أعلم » .

## تفسير سورة الروم

مكية .

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْمَ ۞ غُلِبَتِ الرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْد غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْع سنينَ للَّه الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَعُذ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّه يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزْيِزُ اللَّهُ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمَنْ يَعْدُ وَيَوْمَعُذ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّه يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزْيِزُ الرَّحِيمُ ۞ وَعْدَ اللَّه لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ۚ وَعُدُمُ فَافِلُونَ ۞ ﴾.

[ نزلت ] (۱) هذه الآيات حين غلب (۲) سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصى بلاد الروم ، واضطر هرقل مكك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية ، وحاصره فيها مدة طويلة ، ثم عادت الدولة لهرقل ، كما سيأتى .

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا أبو إسحاق ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبى عمرة ، عن سعيد بن جُبيْر ، عن ابن عباس (٣) ، رضى الله عنهما ، فى قوله تعالى : ﴿ المَم على الرُّومُ . فى أَدْنَى الأَرْضِ ﴾ قال : عُلبَت وغلَبت . قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لانهم أصحاب أوثان ، وكان المسلمون يحبون أن تظهر (٤) الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب، فذكر (٥) ذلك لأبى بكر ، فذكره أبو بكر لرسول الله على أنها وكذا ، وكان المسلمون يعبون أن تظهر وأي الروم على فارس ؛ لأنهم أهل سيغلبون »، فذكره أبو بكر لهم ، فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا ، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا ، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا . فجعل أجلا خمس (٦) سنين ، فلم يظهروا ، فذكر ذلك أبو بكر للنبى وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا . فجعل أجلا خمس (٦) سنين ، فلم يظهروا ، فذكر ذلك أبو بكر للنبى العشر . ثم ظهرت الروم بعد ، قال : «المعشر » . قال سعيد بن جبير : البضع ما دون عليهم سيَغلبون . في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوميد يقرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء غلبهم سيَغلبون . في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوميد يقرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهو الغزيز الرَّحيم ﴾ .

هكذا رواه (V) الترمذى والنسائى جميعا ، عن الحسين (A) بن حُريْث ، عن معاوية بن عمرو ، عن أبى إسحاق الفزارى ، عن سفيان بن سعيد الثورى (P) به ، وقال الترمذى : حسن غريب ، إنما نعرفه من حديث سفيان ، عن حبيب .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ف ، أ . (۲) في أ : « غلبت » .
 (۳) في ت : « فروى الإمام أحمد بإسناده إلى » .

<sup>(</sup>٤) في ف : " يظهر " . (٥) في ت : " فذكروه " ، وفي ف ، أ : " فذكروا " . (٦) في ت : " خمسين " .

<sup>(</sup>٧) في ت : « ورواه » . (٨) في أ : « الحسن » .

<sup>(</sup>٩) المسند (١/ ٢٧٦) وسنن الترمذي برقم (٣١٩٣) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١١٣٨٩) .

ورواه ابن أبى حاتم ، عن محمد بن إسحاق الصاغاني (١) ، عن معاوية بن عمرو ، به . ورواه ابن جرير :

حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن سعید ـ أو سعید (Y) الثعلبى الذى یقال له: أبو سعد من أهل طرسوس ـ حدثنا أبو إسحاق الفزارى ، فذكره . وعندهم : قال سفیان : فبلغنى أنهم غلبوا یوم بدر (Y) .

حديث آخر : قال سليمان بن مِهْران الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق، قال : قال عبد الله : خمس قد مضين : الدخان ، واللزام ، والبطشة ، والقمر ، والروم . أخرجاه (٤) (٥) .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكِيع ، حدثنا المحاربي ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر \_ هو الشعبي \_ عن عبد الله \_ هو<sup>(1)</sup> ابن مسعود رضى الله عنه \_ قال : كان فارس ظاهراً على الروم ، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ المشركون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم ، فلما نزلت : ﴿ المّ م غُلبَت الرُّومُ . في أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مّنْ بعد غَلبِهم سَيَعْلُبُونَ . في بضع سنين ﴾ قالوا : يا أبا بكر ، إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين ؟! قال : صدق . قالوا : هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين ، فمضت السبع ولم يكن شيء ، ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين ، فذكر (٧) ذلك للنبي على المسلمين ، فذكر (٧) ذلك للنبي وقال : « ما بضع سنين عندكم » ؟ قالوا : دون العشر . قال : « اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل » . قال : فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس ، ففرح المؤمنون بذلك ، وأنزل الله: ﴿ المّ علم على الله وَعُده ﴾ إلى قوله: ﴿ [ وَعُدَ اللّه ] (٨) لا يُخلفُ الله وَعُده ﴾ (٩) .

حديث آخر: قال (۱۰) ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا أحمد بن عمر الوكيعى، حدثنا مُؤَمَّل، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن البراء، قال: لما نزلت: ﴿ المَّمْ. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي حدثنا مُؤَمَّل ، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن البراء، قال: لما نزلت: ﴿ المَّمْ مَنْ بَعْد غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ ، قال المشركون لأبى بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك ؟ يزعم أن الروم تغلب فارس. قال: صدق صاحبى. قالوا: هل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه وبينهم أجلا، فحل الأجل قبل أن تغلب الرومُ فارسَ، فبلغ ذلك النبي عَلَيْ فساءه ذلك وكرهه، وقال لأبى بكر: « ما دعاك إلى هذا؟ » قال: تصديقاً لله ولرسوله. فقال: « تَعَرَّض لهم وأعظم الخَطر واجعله إلى بضع سنين ». فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العود، فإن العود أحمد؟ قالوا:

<sup>(</sup>١) في أ : « الصنعاني » . (٢) في ف ، أ : « أبو سعد » .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٢١/ ١٢) .

<sup>(</sup>٤) في ت : « البخاري ومسلم » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٤٧٦٧) وصحيح مسلم برقم (٢٧٩٨) .

<sup>(</sup>٦) في ت : « وروى ابن جرير عن » . (٧) في ت : « فذكروا » . (٨) زيادة من ت ، أ .

<sup>(</sup>۹) تفسير الطبرى (۲۱/ ۱٤) .

<sup>(</sup>۱۰) فی ت : « روی » .

نعم . [ قال ] (١) : فلم تمض تلك السنين حتى غلبت الروم فارس ، وربطوا خيولهم بالمدائن ، وبنوا الرومية ، فجاء به أبو بكر إلى النبي ﷺ فقال : هذا السحت ، قال : « تصدق به » (٢).

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا إسماعيل بن أبى أويس ، أخبرنى ابن أبى الزناد ، عن عروة بن الزيير (٣) ، عن نيار بن مُكرَم الأسلمى قال : لما نزلت ، ﴿ النّه . غُلِبَتِ الرُّوم . فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْد غَلَبِهِمْ سَيَغْلُبُونَ . فِي بِضْع سَيْن ﴾ ، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم ، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؟ لأنهم وإياهم أهل كتاب ، وفي ذلك قول الله : ﴿ وَيَوْمَئِذُ يَهْرَ حُ الْمُؤْمِنُونَ . بِنَصْرِ اللّه يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْفَزِيزُ الرَّحِيم ﴾ ، وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث ، فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة : ﴿ النّم . غُلِبَت الرُّومُ . فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْد غَلَبِهِمْ سَيْعْلُبُونَ . فِي بِضْع سَيْن ﴾ ، قال (٤) ناس من قريش لأبى بكر : فذاك بيننا وبينك (٥) . زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين ، أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى \_ وذلك قبل تحريم الرهان \_ الروم ستغلب فارس في بضع سنين ، أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى \_ وذلك قبل تحريم الرهان \_ فارتهن أبو بكر والمشركون ، وتواضَعُوا الرهان ، وقالوا لأبى بكر : كم تَجعل البضع : ثلاث سنين الري تسع سنين ، فسم بيننا وبينك وسَطاً ننتهى إليه . قال : فسموا بينهم ست سنين . قال : فمضت ست سنين ، فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين ، قال : لأن الله قال : ﴿ فِي بِضْع سنين ﴾ . قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير (١) .

هكذا ساقه الترمذى ، ثم قال : هذا (٧) حديث حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد . وقد روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين ، مثل عِكْرِمة ، والشعبى، ومجاهد ، وقتادة ، والسُّدِّى ، والزهرى ، وغيرهم .

ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سُنيد بن داود في تفسيره حيث قال : حدثني حجاج ، عن أبي بكر بن عبد الله ، عن عكرمة قال : كانت في فارس امرأة لاتلد إلا الملوك الأبطال ، فدعاها كسرى فقال : إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً وأستعمل عليهم رجلا من بنيك ، فأشيرى عكي ، أيّهم أستعمل ؟ فقالت : هذا فلان ، وهو أروغ من ثعلب ، وأحذر من صقر . وهذا فرخان ، وهو أنفذ من سنان . وهذا شهريراز (٨)، وهو أحلم من كذا ـ تعنى أولادها الثلاثة ـ فاستعمل أيهم شئت . قال : فإني قد استعملت الحليم . فاستعمل شهريراز (٩)، فسار إلى الروم بأهل فارس ، فظهر عليهم فقتلهم ، وخرب مدائنهم ، وقطع زيتونهم .

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، أ .

<sup>(</sup>٢) ورواه أبو يعلى فى المسند الكبير ،كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق١٨٣ سليمانية ) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة ،عن المؤمل بنحوه ، وقال البوصيرى : « وله شاهد من حديث نيار بن مكرم رواه الترمذي » . وهو الآتي بعده .

<sup>(</sup>٣) في ت : « رواه أبو عيسى الترمذي » . (٤) في ت ، ف : « فقال » . (٥) في ت ، ف : « وبينكم » .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي برقم (٣١٩٤) .

قال أبو بكر بن عبد الله: فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ قلت: لا ، قال: أما إنك لو رأيتها (١) لرأيت المدائن التي خربت ، والزيتون الذي قطع. فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته (٢).

قال عطاء الخراسانى : حدثنى يحيى بن يَعْمَر : أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من الروم، وبعث كسرى شهريراز (٣)، فالتقيا بأذرعات وبُصرى، وهى أدنى الشام إليكم، فلقيت فارس الروم، فغلبتهم فارس. ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون.

قال عكرمة : ولقى المشركون أصحاب النبى على وقالوا : إنكم أهل كتاب ، والنصارى أهل كتاب، [ ونحن أميون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ] (٤) ، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهر من عليكم ، فأنزل الله : ﴿ آلَمْ . غُلِبَتِ الرُّومُ . فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْد غَلَبِهِم سَيَغْلُبُونَ . فِي بِضْع سِنِينَ لله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذُ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . بِنصْرِ اللّه ينصُرُ مَن عَلْبَهِم سَيَغْلُبُونَ . فِي بِضْع سِنِينَ لله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذُ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . بِنصْرِ اللّه ينصُرُ مَن يَشَاء ﴾ ، فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا ، فلا تفرحوا ، ولا يُقرن الله أعينكم ، فوالله ليظهرن الله الروم على فارس ، أخبرنا بذلك نبينا على . فقال إليه أبيّ بن خلَف فقال : كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر : أنت أكذب ياعدو الله . فقال أناحبُك عشر قلائص منى وعشر قلائص منك ، فإن ظهرت الروم على فارس غَرِمتُ ، وإن ظهرت أنص غرمت إلى ثلاث سنين . ثم جاء (٥) أبو بكر إلى النبي على فأخبره ، فقال : ﴿ ما هكذا ذكرت ، فقال : له على نادمت ؟ فقال : لا ، تعال أزايدك في الخَطَر وامادُّك في الأجل » . فخرج أبو بكر فلقي أبيًا فقال : لعلك ندمت ؟ فقال : لا ، تعال أزايدك في الخَطَر وأمادُّك في الأجل » فغلبهم المسلمون . فقال ي تسع سنين . قال : قد فعلت . فظهرت الروم على فارس قبل ذلك ، فغلبهم المسلمون .

قال عكرمة: لما أن ظهرت فارس على الروم ، جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز (٢) ، فقال لأصحابه: لقد رأيت كأنى جالس على سرير كسرى . فبلغت كسرى فكتب إلى شهريراز (٧) : إذا أتاك كتابى [هذا] (٨) فابعث إلى برأس فرخان . فكتب إليه: أيها الملك ، إنك لن تجد مثل فرخان ، له نكاية وصوت في العدو ، فلا تفعل . فكتب إليه : إن في رجال فارس خلفاً منه ، فعجل إلى برأسه . فراجعه ، فغضب كسرى فلم يجبه ، وبعث بريدا إلى أهل فارس : إنى قد نزعت (٩) عنكم شهريراز ، واستعملت عليكم فرخان . ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال : إذا ولى فرخان الملك ، وانقاد له أخوه ، فأعطه هذه . فلما قرأ شهريراز الكتاب قال : سمعا وطاعة ، ونزل عن سريره ، وجلس فرخان ، ودفع إليه الصحيفة ،قال (١٠٠) : ائتونى بشهريراز (١١١) ، وقدّمَه ليضرب عنقه ، قال: لا تعجل [على قل على قل عنه على قل السقيط فأعطاه عنقه ، قال: لا تعجل [على قل السقيط فأعطاه عنقه ، قال: لا تعجل [على قل السقيط فأعطاه عنقه ، قال: لا تعجل [على قل السقيط فأعطاه عنقه ، قال: لا تعجل [على قل السقيط فأعطاه عنقه ، قال: لا تعجل [على قل السقيط فأعطاه عنقه ، قال: لا تعجل [على قل السقيط فأعطاه عنقه ، قال: لا تعجل [على قل السقيط فأعطاه عنقه ، قال: لا تعجل [على قل السقيط فأعطاه عنقه ، قال: لا تعجل السقيط و المستحدة المستحدة على المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة السقيط و المستحدة المستحدة الله المستحدة المستحدة الله المستحدة المستحدة الله المستحدة الله المستحدة ا

(٤) زيادة من ت ، ف .(٨) زيادة من ف .

(٥) في ت : ١ فجاء ٢ .

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ لُو أُتيتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبرى في تفسيره (۲۱/ ۱۳) من طريق سنيد به .

<sup>(</sup>٣) نى ت : « شهريزار » ، وفى ف ، أ : « بشهريراز » .

<sup>(</sup>۲، ۲) في ت : ۹ شهريزار <sup>۹</sup> .

<sup>(</sup>٩) في ف : ﴿ عزلت ٩ .

<sup>(</sup>۱۰) في ف : ﴿ فقال ﴾ . (١١) في ت : ﴿ بشهريزار ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ت .

الصحائف(۱) وقال: كل هذا راجعت فيك كسرى ، وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحد . فرد الملك إلى أخيه شهريراز (۲) ، وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم: إن لى إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تحملها الصّحف ، فالقنى، ولا تلقنى إلا فى خمسين روميا ، فإنى ألقاك فى خمسين فارسيا . فأقبل قيصر فى خمسمائة ألف رومى ، وجعل يضع العيون بين يديه فى الطريق ، وخاف أن يكون قد مكر به ، حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا . ثم بسط لهما والتقيا فى قبة ديباج ضربت لهما، مع كل واحد منهما سكين ، فدعيا (٣) ترجمانا بينهما ، فقال شهريراز (٤) : إن الذين خربوا مدائنك أنا وأنحى بكيدنا وشجاعتنا ، وإن كسرى حسكنا وأراد أن أقتل أخى فأبيت ، ثم أمر أخى أن يقتلنى . وقد خلعناه جميعا ، فنحن نقاتله معك . قال : قد أصبتما . ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشا . قال : أجل . فقتلا الترجمان جميعا بسكينيهما . [ قال ] (٥): فأهلك الله كسرى، وجاء الخبر إلى رسول الله كسي يوم الحديبية ، ففرح والمسلمون معه .

فهذا سياق غريب ، وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة، فقوله تعالى: ﴿ الَّمِّ. غُلِبَتِ الرُّوم ﴾ ، قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور ، في أول سورة « البقرة » . وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم ، وهم أبناء عم بني إسرائيل ، ويقال لهم : بنو الأصفر . وكانوا على دين اليونان ، واليونان من سلالة يافث بن نوح ، أبناء (٦) عم الترك . وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ، ويقال لها : المتحيرة ، ويصلون إلى القطب الشمالي ، وهم الذين أسسوا دمشق ، وبنوا معبدها ، وفيه محاريب إلى جهة الشمال ، فكان (٧) الروم على دينهم إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة ، وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : قيصر . فكان أول من دخل في دين النصاري من الملوك قسطنطين بن قسطس ، وأمه مريم الهيلانية الشدقانية (٨) من أرض حران ، كانت قد تنصرت قبله ، فدعته إلى دينها ، وكان قبل ذلك فيلسوفا ، فتابعها \_ يقال: تَقيَّة \_ واجتمعت به النصارى ، وتناظروا في زمانه مع عبد اللَّه بن أريوس ، واختلفوا اختلافا [كثيراً](٩) منتشرا متشتتا لا ينضبط ، إلا أنه اتفق من جماعتهم (١٠) ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً، فوضعوا لقسطنطين العقيدة ، وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة ، وإنما هي الخيانة الحقيرة ، ووضعوا له القوانين ـ يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه ، وغيّروا دين المسيح، عليه السلام، وزادوا فيه ونقصوا منه. وفصلوا إلى المشرق (١١) واعتاضوا عن السبت بالأحد ، وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير . واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس (١٢) والغطاس ، وغير ذلك من البواعيث والشعانين ، وجعلوا له الباب وهو كبيرهم ، ثم البتاركة ، ثم المطارنة ، ثم الأساقفة والقساقسة ، ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية . وبنى لهم الملك الكنائس

<sup>(</sup>١) في ت ، ف ، أ : ﴿ ثلاث صحائف ، . (٢) في ت : ﴿ شهريزار ، . (٣) في ت ، ف : ﴿ فلاعا ، .

<sup>(</sup>٤) في ت : « شهريزار » . (٥) زيادة من ت . (٦) في أ : « أتباع » .

<sup>(</sup>٧) في ف : « وكان » . ( ٨) في ت : « القندقانية » ، وفي ف : « الغندقانية » . (٩) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>١٠) في ت : « جماعته » . (١١) في ت ، ف ، أ : « وصلوا إلى الشرق » . (١٢) في ف ، أ : « والقرابين » .

والمعابد ، وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية ، يقال : إنه بني في أيامه (١) اثني عشر ألف كنيسة ، وبنى بيت لحم بثلاثة (٢) محاريب ، وبنت أمه القمامة ، وهؤلاء هم الملكية ، يعنون الذين هم على دين الملك .

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف ، ثم النسطورية أصحاب نسطورا ، وهم فرق وطوائف كثيرة ، كما قال رسول الله عَلَيْهُ : « إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة » (٣) . والغرض أنهم استمروا على النصرانية ، كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده ، حتى كان آخرهم هرقل . وكان من عقلاء الرجال ، ومن أحزم الملوك وأدهاهم ، وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا ، فتملُّك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة ، فناوأه كسرى ملك الفرس ، ومَلكَ البلاد كالعراق وخراسان والرّي ، وجميع بلاد العجم ، وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر ، وله رياسة العجم وحماقة الفرس ، وكانوا مجوسا يعبدون النار . فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه ، والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكَسره وقصره ، حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه ، وكانت النصاري تعظمه تعظيما زائدا ، ولم يقدر كسرى على فتح البلد ، ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من (٤) ناحية البحر ، فكانت تأتيهم الميرة والمدرد من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة ، ورأى في نفسه خديعة ، فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه ، ويشترط عليه ما شاء. فأجابه إلى ذلك ، وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا (٥) ، من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة . فطاوعه قيصر ، وأوهمه أن عنده جميع ما طلب ، واستقل عقله لما طلب منه ما طلب ، ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عُشره ، وسأل كسرى أن يُمكّنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته ، ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه ، فأطلق سراحه ، فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية ، جمع أهل ملته وقال : إني خارج في أمر قد أبرمته ، في جند قد عينته من جيشي ، فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم ، وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار ، إن شئتم استمررتم على بيعتى ، وإن شئتم وليتم عليكم غيرى . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا ، ولو غبت عشرة أعوام . فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة في جيش متوسط ، هذا وكسرى مُخَيِّم على القسطنطينية ينتظره ليرجع ، فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس ، فعاث في بلادهم قتلا لرجالها ومن بها من المقاتلة ، أولاً فأولاً ، ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن ، وهي كرسي مملكة كسرى ، فقتل من بها ، وأخذ جميع حواصله وأمواله ، وأسر نساءه وحريمه ، وحلق رأس ولده ، وركّبه على

(١) في أ: ( زمانه ) .

<sup>(</sup>۲) في ف : « بثلاث » .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود برقم (٤٥٩٦) وابن ماجه في السنن برقم (٣٩٩٢) وقال البوصيري في الزوائد : ﴿ إسناد عَوف بن مالك فيه مقال ، وراشد بن سعد قال فيه أبو حاتم : صدوق . وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه ، وليس له عندى سوى هذا الحديث قال ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حبان في الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات ٣ .

<sup>(</sup>٤) في ت : ١ في ١ . (٥) في ت : ﴿ الأرض ١ .

حمار وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة ، وكتب إلى كسرى يقول : هذا ما طلبت فخُده . فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل ، واشتد حنقه على البلد ، فاشتد (۱) في حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون ، التي لا سبيل (۲) لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها ، فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها ، وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة ، وركب في بعض الجيش ، وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه ، وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعدا ، ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر ، فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك ، فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس ، وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض ، فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده ، ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوما مشهوداً عند النصارى ، وبقى كسرى وجيوشه (۳) حاثرين لا يدرون ماذا يصنعون . لم يحصلوا على بلاد قيصر ، وبلادُهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم ، وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من غلب الروم فارس ، وكان ذلك بعد تسع (٤) سنين من غلب الفرس للروم (٥) .

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وُبصرى ، على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما ، وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز .

وقال مجاهد : كان ذلك في الجزيرة ، وهي أقرب بلاد الروم من فارس ، فالله (٦) أعلم .

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين ، وهي تسع ؛ فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع . وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي ، وابن جرير وغيرهما ، من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الجُمحي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يَظِيَّة قال لأبي بكر في مُنَاحَبة (٧) : ﴿ المَم عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عن الله عنه الله على الله عنه عنه الله على الله عنه على الله على الله عنه على الله الله على الله عل

وروى ابن جرير ، عن عبد الله بن عمرو : أنه قال ذلك (٩) .

وقوله : ﴿ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْد ﴾ أى : من قبل ذلك ومن بعده ، فبنى على الضم لما قُطع المضاف ، وهو قوله : ﴿ قَبِلَ ﴾ عن الإضافة ، ونُويت .

﴿ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . بِنَصْرِ اللّه ﴾ أى : للروم أصحاب قيصر ملك الشام ، على فارس أصحاب كسرى ، وهم المجوس . وقد كانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر فى قول طائفة كبيرة من العلماء ، كابن عباس ، والثورى ، والسندى ، وغيرهم . وقد ورد فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم والبزار ، من حديث الأعمش ، عن عطية (١٠) ، عن أبى سعيد قال : لما

<sup>(</sup>١) في أ : « فجدً » . (٢) في أ : « لا مسلك » . (٣) في ت ، ف ، أ : « وجنوده » .

 <sup>(</sup>٦) في ف : ١ والله » .
 (٧) في ت : ١ مبايعته » .

<sup>(</sup>۸) سنن الترمذي برقم (٣١٩١) ،وتفسير الطبري (٢١/ ١٢) .

<sup>(</sup>۹) تفسير الطبرى (۲۱/۲۱) .

<sup>(</sup>۱۰) في ت : « وقد روى مالك » .

كان يوم بدر ، ظهرت الروم على فارس ، فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به ، وأنزل الله : ﴿ وَيَوْمَئِذٍ عِنْمُ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾(١) .

وقال آخرون: بل كان نصرة الروم على فارس عام (٢) الحديبية ؛ قاله عكرمة ، والزهرى ، وقتادة ، وغيرهم (٣) ، ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا ـ وهو بيت المقدس ـ شكراً (٤) الله عز وجل ، ففعل ، فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله ﷺ ، الذى بعثه مع دحية بن خليفة ، فأعطاه دحية لعظيم بصرى ، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز ، فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموى في جماعة من كفار قريش كانوا في غزة ، فجىء بهم إليه ، فجلسوا بين يديه ، فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ فقال أبو سفيان : أنا . فجلسوا بين يديه ، فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ فقال أبو سفيان : أنا . سفيان : فوالله لولا أن يَأثُرُوا على الكذب لكذبت . فسأله هرقل عن نسبه وصفته ، فكان فيما سأله أن قال : فهل يغدر ؟ قال : قلت : لا ، ونحن منه في مُدة لا ندرى ما هو صانع فيها ـ يعنى بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله ﷺ وكفار قريش يوم (٥) الحديبية على وضع الحرب بينهم عشر سنين ، فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفي بنذره بعد الحديبية ، والله أعلم .

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت ، فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغى إصلاحه وتفقد بلاده ، ثم بعد أربع سنين من نصرته وفّى بنذره ، والله أعلم .

والأمر (٦) في هذا سهل قريب ، إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين ، فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك ؛ لأن الروم أهل كتاب في الجملة ، فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس ، كما قال [ الله ] (٧) تعالى : ﴿ لَتَجدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُوا الله عَدَاوَةً للَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قَسَيسينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكُبُونَ وَلَوْ مَنَ الدَّمْعِ مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَسْتَكْبُرُونَ . وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولَ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَاللهُ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيم ﴾ . وقال تعالى ههنا : ﴿ وَيَوْمَئِذِ يَفُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . بِنَصْرِ اللّه يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيم ﴾ .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا صَفُوان ، حدثنا الوليد ، حدثنى أسيد الكلابى ، قال : سمعت (٨) العلاء بن الزبير الكلابى يحدث عن أبيه ، قال : رأيت غلبة فارس الروم ، ثم رأيت غلبة الروم فارس ، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم ، كل ذلك في خمس عشرة سنة .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم (٣١٩٢) وتفسير الطبري (٢١/ ١٦).

 <sup>(</sup>۲) في ف : « يوم » .
 (۳) في أ : « وغير واحد » .
 (٤) في ت : « تشكراً » .

<sup>(</sup>A) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم عن » .

وقوله : ﴿ وَهُو الْعَزِيزِ ﴾ أى : في انتصاره وانتقامه من أعدائه ، ﴿ الرَّحِيم ﴾ بعباده المؤمنين .

وقوله: ﴿وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَه ﴾ أى : هذا (١) الذى أخبرناك به \_ يا محمد \_ من أنا سننصر الروم على فارس ، وعد من اللّه حق ، وخَبَر صدق لا يخلف ، ولابد من كونه ووقوعه ؛ لأن اللّه قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ، ويجعل لها العاقبة ، ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون ﴾ أى : بحكم اللّه في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل .

وقوله : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ أى : أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها ، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها ، وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة ، كأن أحدهم مُغَفّل لا ذهن (٢) له ولا فكرة .

قال الحسن البصرى : والله لَبَلَغَ (٣) من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره ، فيخبرك بوزنه ، وما يحسن أن يصلى .

وقال ابن عباس في قوله : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون ﴾ يعنى : الكفار ، يعرفون عمران الدنيا ، وهم في أمر الدين جهال .

﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّواَىٰ أَن كَذَّبُوا بَآيَاتِ اللَّه وَكَانُوا بَهَا يَسْتَهْزُءُونَ ۞ ﴿ .

يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته ،الدالة على وجوده وانفراده بخلقها ،وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ، فقال : ﴿أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم ﴾ يعنى به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوى والسفلى ، وما بينهما من المخلوقات المتنوعة ، والأجناس المختلفة ، فيعلموا(٤) أنها ما خلقت سُدًى ولا باطلا ، بل بالحق ، وأنها مؤجلة (٥) إلى أجل مسمى ، وهو يوم القيامة ؛ولهذا قال : ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلْقَاءِ رَبِّهمْ لَكَافرُونَ ﴾.

ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه ، بما أيدهم به من المعجزات ، والدلائل (٢) الواضحات ، من إهلاك من كفر بهم ، ونجاة من صدقهم ، فقال : ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ أى : بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين ؛ ولهذا قال: ﴿ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

<sup>(</sup>١) في أ : « هو » . (٢) في أ : « لا ذكر » . (٣) في ت ، ف ، أ : « ليبلغ » .

<sup>(</sup>٤) جميع النسخ : « فيعلموا » وهو خطأ ، والصواب : « فيعلمون » لعدم جواز النصب فيها ؛ لأنها لم تسبق بطلب ، فتكون الفاء ناصة.

كَانُوا أَشَدُ مَنْهُمْ قُوَة ﴾ أى :كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم \_ أيها المبعوث إليهم محمد صلوات الله وسلامه عليه (١) ، وأكثر أموالا وأولادا ، وما أوتيتم معشار ما أوتوا ، ومُكنوا في الدنيا تحكينا لم تبلغوا إليه ، وعمروا فيها أعماراً طوالا ، فعمروها أكثر منكم . واستغلوها أكثر من استغلالكم ، ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا ، أخذهم الله بذنوبهم ، وما كان لهم من الله من واق ، ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس (٢) الله ، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة ، وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال، ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ أى : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله ، واستهزؤوا بها ، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم؛ ولهذا قال : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الّذينَ أَسَاؤُوا السُّواًى أَن كَذَبُوا بِآيات الله وكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُءُونَ ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ وَنُقلّبُ أَفِئدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمنُوا به أَوَّلَ مَرَّة وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [ الأنعام : ١٠] ، وقوله (٣) : ﴿ فَلَمًا زَاغُوا أَزَاغَ الله قُلُوبَهُم ﴾ [ الصف : ٥] ، وقال : ﴿ فَإِن تَولُوا فَاعْلُمْ أَنَما يُريدُ اللّه أَن يُصِيبُهُم بَعْض ذُنُوبهم ﴾ [ المائدة : ٤٩] .

وعلى هذا تكون (٤) السوأى منصوبة مفعولا لأساؤوا . وقيل : بل المعنى فى ذلك : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ اللَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَىٰ ﴾ أى : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان . هذا توجيه ابن جرير (٥) ، ونقله (٦) عن ابن عباس وقتادة . ورواه ابن أبى حاتم عنهما وعن الضحاك بن مُزاحم ، وهو الظاهر ، والله أعلم ، ﴿ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهُرْءُونَ ﴾ .

﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَبْلسُ الْمُجْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُركَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُركَائِهِمْ كَافِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذَ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُركَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُركَائِهِمْ كَافِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذَ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ فَهُمْ فِي رَوْضَة يُحْبَرُونَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَلَقَاء الآخرَة فَأُولَئِكَ في الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ .

يقول تعالى : ﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ أى: كما هو قادر على بَداءته فهو قادر على إعادته ، ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يَرْجَعُونَ ﴾ ، أى : يوم القيامة ، فيجازى كل عامل بعمله .

ثم قال : ﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ قال ابن عباس : ييأس المجرمون .

وقال مجاهد : يفتضح المجرمون . وفي رواية : يكتئب المجرمون .

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ ﴾ أى : ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم .

<sup>(</sup>١) في ت : « ﷺ » . (٢) في ت : « أمر » . (٣) في ت ، ف : « وقال » .

<sup>(</sup>٤) في ف : ١ يكون ١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (١٨/٢١) .

<sup>(</sup>٦) في ت : « ومنقول » .

ثم قال : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَعَدْ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ ، قال قتادة : هي \_ والله \_ الفرقة التي لا اجتماع بعدها ، يعنى : إذا رفع هذا إلى عليين ، وخفض هذا إلى أسفل السافلين ، فذاك آخر العهد بينهما ؛ ولهذا قال: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةً يُحْبَرُونَ ﴾ قال مجاهد وقتادة : ينعمون.

وقال يحيى بن أبى كثير: يعنى سماع الغناء. والحبرة أعم من هذا كله، قال العجاج: الحمد (١) لله الذي أعْطَى الحَبَرْ مُوَالِىَ الْحَقّ إن المَوْلِي شكر (٢)

﴿ فَسُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۞ ﴾.

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة ، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده ، في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه : عند المساء ، وهو إقبال الليل بظلامه ، وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه .

ثم اعترض بحمده ، مناسبة للتسبيح وهو التحميد ، فقال : ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي : هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض .

ثم قال : ﴿ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ ، فالعشاء (٣) هو : شدة الظلام ، والإظهار : قوة الضياء . فسبحان خالق هذا وهذا ، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا ، كما قال : ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا . وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ [ الشمس : ٣ ، ٤ ] ، وقال : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ . وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ [ الليل : ١ ، ٢ ] ، وقال : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ . وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ [ الليل : ١ ، ٢ ] ، وقال : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَىٰ . وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ [ الشمى : ١ ، ٢ ] ، والآيات في هذا كثيرة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ، حدثنا ابن لَهيعة ، حدثنا زَبَّان بن فائد ، عن سهل بن معاذ ابن أنس الجُهنى ، عن أبيه (٤) ، عن رسول الله ﷺ ، أنه قال: « ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفي ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » (٥) .

وقال الطبرانى : حدثنا مطلب بن شُعيب الأزدى ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنى الليث بن سعد ، عن سعيد بن بشير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه (٦) ، عن عبد الله بن عباس ، عن رسول الله عَلَيْهِ قال : « من قال حين يصبح : ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبُحُونَ .

<sup>(</sup>١) في ت : « فالحمد » .

<sup>(</sup>۲) البيت في تفسير الطبرى (۲۱/ ۱۹) ، ولسان العرب لابن منظور مادة « حبر » .

<sup>(</sup>٣) في ت : « فالعشي » . (٤) في ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن أنس الجهني » .

<sup>(</sup>٥) المسند (٣/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٦) في ت : « وروى الطبراني بإسناده » .

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾الآية بكمالها ، أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته في ليلته » . إسناد جيد (١) ، ورواه أبو داود في سننه (٢).

وقوله : ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْحَى ﴾ : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها ، ليدل خلقه على كمال قدرته ، فمن ذلك إخراج النبات من الحب ، والحب من النبات ، والبيض من الدجاج ، والدجاج من البيض ، والإنسان من النطفة ، والنطفة من الإنسان ، والمؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن .

وقوله: ﴿ وَيُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا ﴾ ، كقوله: ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا مِنْهَا حَبًا مِنْهَا وَأَخْرَجْنَا فِيها مِنَ الْعُيُونَ ﴾ [ يس : ٣٣ ، ٣٣ ] ، فَمَنْهُ يَأْكُلُون . وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَات مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَاب وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ ﴾ [ يس : ٣٣ ، ٣٣ ] ، وقال: ﴿ وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج . ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَديرٌ . وَأَنَّ السَّاعَة آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْمُوثَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَديرٌ . وَأَنَّ السَّاعَة آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْمُوثَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَديرٌ . وَأَنَّ السَّاعَة آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ [ الحج : ٥ - ٧ ] ، وقال : ﴿ وَهُو اللّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَتَىٰ إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثَقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَد مَيْت فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَكُمْ تَذَكِّرُونَ ﴾ [ الأعراف : ٧٥ ] ؛ ولهذا قال ههنا : ﴿ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ .

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ آَ ﴾.

يقول تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِه ﴾ الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب ، ﴿ ثُمّ الْأَ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشُرُونَ ﴾ ، فأصلكم من تراب ، ثم من ماء مهين ، ثم تصور فكان علقة ، ثم مضغة ، ثم صار عظاما ، شكله على شكل الإنسان ، ثم كسا الله تلك العظام لحما ، ثم نفخ فيه الروح ، فإذا هو سميع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة ، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون ، ويسافر فى أقطار الأقاليم ، ويركب متن البحور ، ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال ، وله فكرة وغور ، ودهاء ومكر، ورأى وعلم ، واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم فى فنون المعايش والمكاسب ، وفاوت بينهم فى العلوم والفكرة ، والحسن والقبح، والغنى والفقر ، والسعادة والشقاوة ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَاب ثُمَّ إِذَا أَنتُم

<sup>(</sup>١) في أ : « إسناد ضعيف » ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٢/ ٢٣٩) وسنن أبى داود برقم (٧٦) .

## بَشَرٌ تَنتَشرُونَ ﴾.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد وغُندر ، قالا: حدثنا عَوْف ، عن قسامة بن زهير (۱)، عن أبى موسى قال: قال رسول الله ﷺ: « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض ، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك ، والخبيث والطيب ، والحزن ، وبين ذلك ».

ورواه أبو داود والترمذى من طرق ، عن عوف الأعرابي ، به (٢) . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وقوله : ﴿ وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ أى : خلق لكم من جنسكم إناثا يكُن لكم أزواجا ، ﴿ لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْس وَاحِدَةً وَجَعَلَ منها زَوْجَهَا ليَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [ الأعراف : ١٨٩ ] يعنى بذلك: حواء ، خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر . ولو أنه جعل بنى آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر [ من غيرهم ] (٣) إما من جان أو حيوان ، لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج ، بل كانت تحصل نَفْرة لو كانت الأزواج من غير الجنس . ثم من تمام رحمته ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم ، وجعل بينهم وبينهن مودة : وهي المحبة ، ورحمة : وهي الرأفة ، فإن الرجل (٤) يمسك المرأة إما لمحبته لها ،أو لرحمة بها ، بأن يكون لها منه ولد ، أو محتاجة إليه في الإنفاق ، أو للألفة بينهما ، وغير ذلك ، ﴿

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (٢٣) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٣٣) ﴾ .

يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة ﴿خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ أى : خلق السموات فى ارتفاعها واتساعها ، وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات ، والأرض فى انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية ، وبحار وقفار ، وحيوان وأشجار .

وقوله : ﴿ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُم ﴾ يعنى : اللغات ، فهؤلاء بلغة العرب ، وهؤلاء تَتُر لهم لغة أخرى ، وهؤلاء كرَج ، وهؤلاء روم ، هؤلاء إفرنج ، وهؤلاء بربر ، وهؤلاء تكرور ، وهؤلاء حبشة ، وهؤلاء هنود ، وهؤلاء عجم ، وهؤلاء صقالبة ، وهؤلاء خزر ، وهؤلاء أرمن ، وهؤلاء أكراد ، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بنى آدم ، واختلاف ألوانهم وهى حُلاَهم ، فجميع أهل الأرض \_ بل أهل الدنيا \_ منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة : كل له عينان وحاجبان ، وأنف وجبين ،

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ وروى الإمام أحمد بإسناده ٩ .

<sup>(</sup>۲) المسند (٤/ ٤٠٠) وسنن أبى داود برقم (٣٦٩٣) وسنن الترمذي برقم (٢٩٥٥) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت ، ف . ﴿ فَالْرَجُلُ ﴾ .

وفم وخدان . وليس يشبه واحد منهم الآخر ، بل لابد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ، ظاهرا كان أو خفيا ، يظهر عند التأمل ، كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى . ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح (١) ، لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر ، إن في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم باللَّيل والنّهار وابتغاؤكم من فضله ﴾ أى : ومن الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهار ، فيه تحصل الراحة وسكون الحركة ، وذهاب الكلال والتعب ، وجعل لكم الانتشار والسعى في الأسباب والأسفار في النهار ، وهذا ضد النوم ، ﴿إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِتَوْم يَسْمَعُونَ ﴾ أى : يعون .

قال الطبرانى :حدثنا حجاج بن عمران السدوسى ، حدثنا عمرو بن الحصين العقيلى ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عُلاثة ،حدثنى ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه (٢) ، عن زيد بن ثابت ، رضى الله عنه ، قال : أصابنى أرق من الليل ، فشكوت ذلك إلى رسول الله عليه فقال : « قل : اللهم غارت النجوم ، وهدأت العيون ، وأنت حى قيوم، يا حى ياقيوم ، [ أنم عينى و ] (٣) أهدئ ليلى » فقلتها ، فذهب عنى (٤) .

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِهِ لِيَعْقُلُونَ ﴿ آَيَا وَمَنْ آَيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿ ﴾ .

يقول تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِه ﴾ الدالة على عظمته أنه ﴿ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ [ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ أى : ] (٥) تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة ، أو صواعق متلفة ، وتارة ترجون وَميضة وما يأتى بعده من المطر المحتاج إليه ؛ ولهذا قال : ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أى : بعد ما كانت المطر المحتاج إليه ؛ ولهذا قال : ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاء هَا الماء ﴿ اهْتَزَّتْ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [ الحج : هامدة لا نبات فيها ولا شيء ، فلما جاءها الماء ﴿ الهَتْزَتْ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [ الحج : ٥]. وفي ذلك عبرة ودكالة واضحة على المعاد وقيام الساعة ؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴾ .

ثم قال : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِه ﴾ ، كقوله : ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِه ﴾ [ الحج : ٦٥ ] ، وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولاً ﴾ [ فاطر : ٤١ ] . وكان عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، إذا اجتهد في اليمين يقول : لا ، والذي تقوم السماء والأرض بأمره ،أي: هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها ، ثم إذا كان يوم القيامة بُدلت الأرض

<sup>(</sup>۱) في أ : « قبيح » . (۲) في ت : « وروى الطبراني بإسناده » . (۳) زيادة من ت ، ف ، ومعجم الطبراني .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٥/ ١٢٤) ، ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (٧٤٥) وابن عدى فى الكامل (٥/ ١٥٠) من طريق عمرو بن الحصين به ، وقال ابن عدى : « تفرد به عمرو بن الحصين وهو مظلم الحديث ، ويروى عن قوم معروفين » . وله شاهد من حديث أنس ، حسنه الحافظ ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية لابن علان (٣/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٥) زیادة من ت .

غير الأرض والسموات ، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم ؛ ولهذا قال : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ﴿ ثُمْ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ الأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [ الإسراء : ٥٢ ] .

وقال تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ . فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ [ النـازعــات : ١٣، ١٤ ] ، وقــال : ﴿ إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [ يس : ٥٣ ] .

﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلِّ لَّهُ قَانِتُونَ (٢٦) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٢) ﴾. أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٢) ﴾.

يقول تعالى : ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ أى : ملكه وعبيده ، ﴿ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴾ أى : خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً .

وفى حديث دَرَّاج ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد ، مرفوعا : « كل حَرْف فى (١) القرآن يُذكَرُ فيه القنوت فهو الطاعة » (٢) .

وقوله : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو َأَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ قال [ على ] (٣) بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني : أيسر عليه.

وقال مجاهد : الإعادة أهون عليه من البداءة ، والبداءة عليه هَيْنٌ . وكذا قال عكرمة وغيره .

وقال البخارى : حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، أخبرنا أبو الزنّاد ، عن الأعرج (٤) ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، عن النبى ﷺ قال : « قال الله : كَذَبّنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمنى ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى ، وليس أو الخلق بأهون على من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا ، وأنا الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يكن له كفواً أحد » (٥) .

انفرد بإخراجه البخارى كما انفرد بروايته ـ أيضا ـ من حديث عبد الرزاق عن مَعْمَر ، عن همام ، عن أبى هريرة ، به (٦) . وقد رواه الإمام أحمد منفردا به عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، حدثنا أبو يونس سليم بن جُبيْر ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ بنحوه ، أو مثله (٧) .

وقال آخرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء .

<sup>(</sup>١) في ت : ١ من ١ .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٧٥)، وتقدم الحديث عند تفسير الآية : ١١٦ من سورة البقرة . قال الحافظ ابن كثير : « ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه ، ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي ، أو من دونه ، والله أعلم » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ .(٤) في ت : " وقال البخاري بإسناده " .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٤٩٧٤) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٤٩٧٥) .

<sup>(</sup>V) المسئد (۲/ ۲۰۰۰) .

قال العَوْفى ، عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن خُتُيْم . ومال إليه ابن جرير، وذكر عليه شواهد كثيرة ، قال : ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله : ﴿ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْه ﴾ إلى الخلق ، أى : وهو أهون على الخلق .

وقوله : ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾: قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس كقوله : ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ ﴾ [ الشورى : ١١] .

وقال قتادة : مَثَلَه أنه لا إله إلا هو ، ولا رب غيره ، وقال مثل هذا ابن جرير .

وقد أنشد بعض المُفَسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف :

وَجُنْبَ أَنْ يُحَرِّكَهُ النَّسِيمُ كَذَاكَ الشَّمْسُ تَبْدُو وَالنَّجُومُ يُرَى في صَفْوها اللَّهُ العَظيمُ إذا سكن الغدير على صفاء ترى فيه السَّماء بلا امتراء كذاك قُلُوبُ أَرْبَابِ التَّجَلَى

﴿ وَهُو َالْعَزِيزِ ﴾: الذي (١) لا يغالب ولا يمانع ، بل قد غلب كل شيء ، وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه، ﴿ الْحَكِيم ﴾ في أفعاله وأقواله ، شَرْعاً وقَدَرا .

وعن مالك في تفسيره المروى عنه ، عن محمد بن المنْكَدِر ، في قوله تعالى : ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾، قال : لا إله إلا الله .

﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَانتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخيفَتكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ (٢٨) بَلِ اتَّبَعَ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخيفَتكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ (٢٨) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرٍ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (٢٩) ﴾.

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به ، العابدين معه غيره ، الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له ، ملك له ، كما كانوا في تلبيتهم يقولون : لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك . فقال تعالى : ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّنَلاً مَنْ أَنفُسكُم ﴾ أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم ، ﴿ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُركاء في ما رَزَقَّناكُم فَأَنتُم فيه سَواء ﴾ أي: لا يرتضى أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله ، فهو وهو فيه على السواء ﴿ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُم ﴾ أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال .

قال أبو مِجْلَز : إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك ، وليس له ذاك (٢) ، كذلك الله لا شريك له .

<sup>(</sup>۱) في ت : « أي » . (۲) في ت : « ذلك » .

والمعنى: أن أحدكم يأنف من ذلك ، فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرْهُونَ ﴾ [ النحل: ٦٢] أى : من البنات ، حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ، وجعلوها بنات الله ، وقد كان أحدهم إذا بُشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيسكه على هون أم يدسه في التراب ، فهم يأنفون من البنات . وجعلوا الملائكة بنات الله ، فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم ، فهذا أغلظ الكفر . وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه ، وأحدهم يأبي غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك، أن يكون عبده شريكة في ماله ، يساويه فيه . ولو شاء لقاسمه عليه ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى ، قال : ﴿ كَذَلِكَ نُفَصّلُ الآيَات لقَوْمٍ يَعْقلُونَ ﴾.

ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنما عبدوا غيره سفَها من أنفسهم وجهلا : ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواً ﴾ أى : المشركون ﴿ أَهْواَءَهُم ﴾ أى: في عبادتهم الأنداد بغير علم ، ﴿ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّه ﴾ [أى: فلا أحد يهديهم إذا كَتَب الله إضلالهم ] (٤) ، ﴿ وَمَا لَهُم مِن نَّاصِرِين ﴾ أى : ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير، ولا محيد لهم عنه ؛ لأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن .

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠ مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلَا تَكُونُوا الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَلْهُ اللَّهِ عَلَمُونَ (٣٠٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا فِي اللهِ مَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذى شرعه الله لك ، من الحنيفية ملة إبراهيم ، الذى هداك الله لها ، وكملها لك غاية الكمال ، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة ، التى فطر الله الخلق عليها ، فإنه تعالى فطر خلقه على [ معرفته وتوحيده ، وأنه لا إله غيره ، كما تقدم عند قوله تعالى : ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف : ١٧٢]، وفي الحديث : « إنى خلقت

<sup>(</sup>۱) في ت : « روى الطبراني بإسناده » . (۲) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٢/ ٢٠) ، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٢٣) : « وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف » .

<sup>(</sup>٤) ريادة من ت ، أ .

عبادى حُنَفاء ، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » . وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام ، ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية (٢) .

وقوله: ﴿ لاَ تَبْدِيلَ لِخُلْقِ اللَّه ﴾: قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خلق الله ، فتغيروا الناس عن فطرتهم الله عليها. فيكون خبرا بمعنى الطلب ، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ [آل عمران: ٩٧] ، وهذا معنى حسن صحيح.

وقال آخرون : هو خبر على بابه ، ومعناه : أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم فى الفطرة على الجبلة المستقيمة ، لا يولد أحد إلا على ذلك ، ولا تفاوت بين الناس فى ذلك ؛ ولهذا قال ابن عباس، وإبراهيم النَّخَعى ، وسعيد بن جُبَرْ ، ومجاهد ، وعِكْرِمة ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد (٣) فى قوله : ﴿لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ﴾ أى : لدين الله .

وقال البخارى: قوله: ﴿ لاَ تَبْدِيلَ لِخُلْقِ اللَّه ﴾: لدين اللّه ، خَلْقُ الأولين: [ دين الأولين ] (٤) ، والدين والفطرة: الإسلام .

حدثنا عبدان ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا يونس ، عن الزهرى ، أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن (٥) : أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه يُهوّدانه أو يُنصر انه أو يُمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جَمْعاء ، هل تجسون فيها من جدعاء » ؟ ثم يقول : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّم ﴾ .

ورواه مسلم من حدیث عبد الله بن وهب ، عن یونس بن یزید الأیْلی ، عن الزهری ، به (٦). وأخرجاه ـ أیضا ـ من حدیث عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن همام ، عن أبی هریرة ، رضی الله عنه، عن النبی ﷺ (٧) .

وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة ، فمنهم الأسودُ بن سريع التميمى . قال (^) الإمام أحمد :

حدثنا إسماعيل ، حدثنا يونس ، عن الحسن (٩) ، عن الأسود بن سريع [ التميمى ] (١٠) قال: أتيت رسول الله على وغزوت معه ، فأصبت ظهرا (١١) ، فقتل الناس يومئذ ، حتى قتلوا الولدان . فبلغ ذلك رسول الله على فقال : « ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟ » . فقال رجل: يا رسول الله ، أماهم أبناء المشركين ؟ فقال : « ألا إنما خياركم أبناء المشركين » . ثم قال : « لا تقتلوا ذرية ، لا تقتلوا ذرية ، وقال : « كل نسمة تولد على الفطرة ، حتى يُعرب عنها لسانها ، فأبواها يهودانها أو ينصرانها » .

<sup>(</sup>۱) زيادة من ت ، أ . (۲) في ت ، ف : « والنصرانية والمجوسية » . (۳) في ت : « وسعيد بن جبير وغيرهم » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، أ . (٥) في ت : « ثم روى بسنده » .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٤٧٧٥) وصحيح مسلم برقم (٢٦٥٨) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٦٥٩٩) وصحيح مسلم برقم (٢٦٥٨) .

<sup>(</sup>١١) في ت ، ف : « ظفرا » .

ورواه النسائى فى كتاب السير ، عن زياد بن أيوب ، عن هُشَيْم ، عن يونس ـ وهو ابن عبيد ـ عن الحسن البصرى ، به (١) (٢) .

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال الإمام أحمد :

حدثنا هاشم ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « كل مولود يولد على الفطرة ، حتى يُعرب عنه لسانه ، فإذا عبر (٣) عنه لسانه إما شاكراً وإما كفورا » (٤) .

ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمي ، قال الإمام أحمد :

حدثنا عفان ، حدثنا أبو عَوانة ، حدثنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير (٥) ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ سُئل عن أولاد المشركين ، فقال: « الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم » . أخرجاه في الصحيحين ، من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليَشْكُرِي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعا بذلك (٦) .

وقد قال (۷) أحمد أيضا: حدثنا عفان ، حدثنا حماد \_ يعنى ابن سلمة \_ أنبأنا عمار بن أبى عمار، عن ابن عباس قال: أتى على زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين ، وأولاد المشركين مع المشركين. حتى حدثنى فلان عن (۸) فلان: أن رسول الله ﷺ سئل (۹) عنهم فقال: « الله أعلم بما كانوا عاملين ». قال: فلقيت الرجل فأخبرنى . فأمسكت عن قولى (۱۰) .

ومنهم عياض بن حمار المجاشعي ، قال (١١) الإمام أحمد :

حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا هشام ، حدثنا قتادة ، عن مُطرّف ، عن عياض بن حمار أن رسول الله على خطب ذات يوم فقال في خطبته : « إن ربى ، عز وجل، أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم مما علمنى في يومى هذا ، كل مال نحلته عبادى حلال ، وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ، ثم إن الله ، عز وجل ، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم ، عربهم وعجمهم ، إلا بقايا من أهل الكتاب ، وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك ، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء ، تقرؤه نائما ويقظان .

<sup>(</sup>۱) في ت : ﴿ وروى أيضًا بإسناده ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المسند (٣/ ٤٣٥) والنسائي في السنن الكبرى برقم (٨٦١٦) .

<sup>(</sup>٣) في ف : ١ عرب ١ .

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ٣٥٣) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢١٨) : « وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف ، وبقية رجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٥) في ت : ﴿ وروى أيضًا بإسناده ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المسند (١/ ٣٢٨) وصحيح البخاري برقم (١٣٨٣) وصحيح مسلم برقم (٢٦٦٠) .

<sup>(</sup>٧) في ت : ١ وروى ١ .

<sup>(</sup>A) في ت ، ف : « ابن » . (٩) في أ : « عن رسول الله ﷺ أنه سئل » .

<sup>(</sup>١٠) المسند (٧٣/٥) وقال الهيثمي في المجمع (٢١٨/٧) : « رجاله رجال الصحيح » .

<sup>(</sup>۱۱) في ت : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

ثم إن الله أمرنى أن أحرق قريشا ، فقلت : يارب ، إذًا يَثْلُغُوا رأسى فيدعوه خبزاةً . قال (١) : استخرجهم كما استخرجوك ، واغزهم نُغْزك ، وأنفق عليهم فسننفق عليك . وابعث جيشا نبعث خمسة مثله ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك » . قال : « وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مُقسط متصدق موفق ، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم ، ورجل عفيف فقير متصدق . وأهل النار خمسة : الضعيف الذى لا رَبْرَ له ، الذين هم فيكم تَبَعاً ، لا يبتغون أهلا ولا مالا . والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن (٢) أهلك ومالك » . وذكر البخيل ، أو الكذاب ، والشنظير : الفحاش (٣) .

انفرد بإخراجه مسلم ، فرواه من طرق عن قتادة ، به (٤) .

وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ ﴾ أى : التمسك بالشريعة (٥) والفطرة السليمة هو الدين القويم المستقيم ، ﴿ وَلَكَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أى : فلهذا لا يعرفه أكثر الناس ، فهم عنه ناكبون ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [ يوسف : ١٠٣] ، ﴿ وَإِن تَطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهَ ﴾ الآية [ الأنعام : ١١٦] .

وقوله : ﴿ مُنيبِينَ إِلَيْهُ ﴾ : قال ابن زيد ، وابن جُرينج : أي راجعين إليه ، ﴿ وَاتَّقُوه ﴾ أي : خافوه وراقبوه ، ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ وهي الطاعة العظيمة ، ﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أي : بل من الموحدين المخلصين له العبادة ، لا يريدون بها سواه .

قال ابن جرير: [حدثنا ابن حُميد] (٢) ،حدثنا يحيى بن واضح ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن يزيد (٧) بن أبي مريم قال: مر عمر ، رضى الله عنه ، بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة (٨)؟ قال معاذ: ثلاث ، وهن [ من ] (٩) المنجيات: الإخلاص ، وهي الفطرة ، فطرة الله التي فَطرَ الناس عليها ، والصلاة وهي الملة ، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت.

حدثنى يعقوب ، حدثنا ابن عُلَيَّة ، حدثنا أيوب ، عن أبى قِلاَبة : أن عمر ، رضى الله عنه ، قال لمعاذ : ما قوام هذا الأمر ؟ فذكره نحوه (١٠) .

وقوله : ﴿ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شَيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ أى : لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم ، أى : بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض .

وقرأ بعضهم : ﴿ فارقوا دينهم ﴾ أى: تركوه وراء ظهورهم ، وهـؤلاء كاليهـود والنصارى والمجوس وعَبَدة الأوثان ، وسائر أهل الأديان الباطلة ، مما عدا أهل الإسلام ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّه ثُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملَل باطلة ، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء ،

(٢) في ت : « على ١ .

(٣) في ت ، ف : ١ الفاحش ٢ .

<sup>(</sup>١) في ت ، ف : « فقال » .

<sup>(</sup>٤) المسند (٤/ ١٦٢) ، وصحيح مسلم برقم (٢٨٦٥) .

<sup>(</sup>٥) في ت : « المتمسك بالشرعة » .

<sup>(</sup>٧) في أ : « زيد » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف ، أ ، والطبرى .

 <sup>(</sup>A) في ت : « الآية » .
 (P) زيادة من ت .

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۲۱/۲۱) .

وهذه الأمة (١) أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة (٢) إلا واحدة ، وهم أهل السنة والجماعة ، المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله (٣) ﷺ، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين ، وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه ، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل ، عليه السلام (٤) ، عن الفرقة الناجية منهم ، فقال : « ما أنا عليه [ اليوم ] (٥) وأصحابي (٢).

﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٣٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٣ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (٣٥ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (٣٥ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (٣٦ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلكَ لَآيَات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣٦ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له ، وأنه إذا أسبغ عليهم النعم،إذا فريق منهم ، [أي] (٧) في حالة الاختبار يشركون بالله ، ويعبدون معه غيره .

وقوله : ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ ، هي لام العاقبة عند بعضهم، ولام التعليل عند آخرين، ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك .

ثم توعدهم بقوله : ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُون (٨) ﴾ ، قال بعضهم : والله لو توعدني حارس دَرْب لخفت منه ، فكيف والمتوعد ههنا [ هو ] (٩) الذي يقول للشيء : كن ، فيكون .

ثم قال منكراً على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان : ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ﴾ أى : حجة ، ﴿ فَهُو يَتكَلَّم ﴾ أى : ينطق ﴿ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُون ﴾؟ وهذا استفهام إنكار ، أى : لم يكن [ لهم ] (١٠) شيء من ذلك .

ثم قال : ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُون ﴾ ، هذا إنكار على الإنسان من حيث هو ، إلا مَنْ عَصَمه الله ووفقه ؛ فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال : ﴿ ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾ [ هود : ١٠] ، أي : يفرح في نفسه ويفخر على غيره ، وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ؛ قال الله : ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ﴾ [ هود : ١١] ، أي : صبروا في الضراء ، وعملوا الصالحات في الرخاء ، كما ثبت في الصحيح : « عجبا للمؤمن ، لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له ، إن أصابته سراء شكر فكان

<sup>(</sup>١) في ت : « الآية » . (٢) في أ : « ضالة » . (٣) في ف : « رسوله » .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « ﷺ » . (٥) زيادة من أ ، والمستدرك .

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١٢٨/١ ، ١٢٩ ) ، وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ص (٦٣) : « إسناده حسن » .

<sup>(</sup>٧) زيادة من أ . (A) في ت : « يعلمون » . (٩) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من أ .

خيراً له ، وإن أصابته ضَرًّاء (١) صبر فكان خيراً له»(٢).

وقوله تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدَرٍ ﴾ أى : هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله ، فيوسع على قوم ويضيّق على آخرين ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَمَا وَأُولُكِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨) وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولْئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٦) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ الْمُضْعِفُونَ (٣٦) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَعْمِيكُمْ هَلْ مِن شُركونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولُئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْركُونَ ۞ ﴾.

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذى ﴿ الْقُرْبَىٰ حَقَّه ﴾ أى : من البر والصلة ، ﴿ وَالْمِسْكِين ﴾ وهو : الذى لا شيء له ينفق عليه ، أو له شيء لا يقوم بكفايته ، ﴿ وَابْنَ السَّبِيل ﴾ وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه فى سفره ، ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِين يُريدُونَ وَجْهَ اللَّه ﴾ أى : النظر إليه يوم القيامة ، وهو الغاية القصوى ، ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ أى : فى الدنيا وفى الآخرة (٣) .

ثم قال : ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّه ﴾ أى : من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم ، فهذا لا ثواب له عند الله \_ بهذا فسره ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ، وعكرمة ، ومحمد بن كعب ، والشعبى \_ وهذا الصنيع مباح (٤) ، وإن كان لا ثواب فيه (٥) ، إلا أنه قد نهى عنه رسول الله ﷺ خاصة ، قاله الضحاك ، واستدل بقوله : ﴿ وَلا تَمْنُن تَسْتَكُثِر ﴾ [ المدثر : ٦ ] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر منه .

وقال ابن عباس: الربا رباءان، فربا لا يصح (٦)، يعنى: ربا البيع؟ وربا لا بأس به، وهو هدية الرجل يريد فضلها (٧) وأضعافها. ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عندَ اللَّه ﴾.

وإنما الثواب عند الله في الزكاة ؛ ولهذا قال : ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئكَ هُمُ النُواب والجزاء، كما [جاء] (^) في الصحيح : « وما تصدق أحد بِعَدْل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه ، فَيُربِّيها لصاحبها كما يُربِّي أحدكم فَلُوه أو فَصيله ، حتى تصير التمرة أعظم من أحد » (٩) .

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ الضَّوَاءَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٩٩٩) من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في ت ، ف : ﴿ الأخرى ﴾ . (٤) في ت : ﴿ فسره ابن عباس وغيره ﴾ . (٥) في ت : ﴿ به ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في أ : «لا يصلح». (٧) في أ : « أفضلها » . (٨) زيادة من أ .

<sup>(</sup>۹) صحیح البخاری برقم (۱٤۱۰) .

وقوله: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُم ﴾ أى : هو الخالق الرازق (١) ، يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا تُوكى ، ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك ، والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب ، كما قال (٢) الإمام أحمد :

حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن سلام أبى شرحبيل ، عن حَبَّة وسواء ابنى خالد قالا : « لا تيأسا من الرزق ما تَهَزَّرَتْ رؤوسكما ؛ دخلنا على النبى ﷺ وهو يصلح شيئا فأعَنَّاه ، فقال : « لا تيأسا من الرزق ما تَهَزَّرَتْ رؤوسكما ؛ فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ، ثم يرزقه الله عز وجل » (٣) .

وقوله : ﴿ ثُمَّ يُميتُكُم ﴾أى : بعد هذه الحياة ، ﴿ ثُمَّ يُحْييكُمْ ﴾ أى : يوم القيامة .

وقوله: ﴿ هَلُ مِن شُركائكُم ﴾ أى: الذين تعبدونهم من دون الله ، ﴿ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْء ﴾ أى: لايقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك ، بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق، والإحياء والإماتة ، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ؛ ولهذا قال بعد هذا كله: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُون ﴾ أى: تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعَز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو ، أو ولد أو والد ، بل هو الأحد الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد .

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَوْجَعُونَ ﴿ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قال ابن عباس ، وعِكْرِمة ، والضحاك ، والسُّدِّى ، وغيرهم : المراد بالبر ههنا : الفَيَافى ، وبالبحر : الأمصار والقرى ، وفى رواية عن ابن عباس وعكرمة:البحر : الأمصار والقرى ، ما كان منها على جانب نهر .

وقال آخرون : بل المراد بالبر هو البر المعروف ، وبالبحر : البحر المعروف .

وقال زيد (٤) بن رُفَيْع : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادِ ﴾ ، يعنى : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط ، وعن البحر تعمى (٥) دوابه . رواه ابن أبي حاتم .

وقال : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى ، عن سفيان ، عن حُميد بن قيس الأعرج ، عن مجاهد : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ ، قال : فساد البر : قتل ابن آدم ، وفساد (٦) البحر : أخذ السفينة غصبا .

وقال عطاء الخراساني : المراد بالبر: ما فيه من المدائن والقرى ، وبالبحر : جزائره .

<sup>(</sup>۱) في أ: « الرزاق » . (۲) في ت : « كما روى » .

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ٢٦٩) .

 <sup>(</sup>٤) في أ : « يزيد » . (٥) في ت ، ف : « يعني » . (٦) في ت ، ف : « وفي » .

والقول الأول أظهر ، وعليه الأكثر ، ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة : أن رسول الله ﷺ صَالَح ملك أيلة ، وكتب له ببحره ، يعنى : ببلده .

ومعنى قوله تعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ أى : بان النقص في (١) الثمار والزروع بسبب المعاصى .

وقال أبو العالية: من عصى الله فى الأرض فقد أفسد فى الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة ؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود: « لَحَدُّ يقام فى الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا » (٢). والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت ، انكف الناس ـ أو أكثرهم ، أو كثير منهم ـ عن تعاطى المحرمات ، وإذا ارتكبت المعاصى كان سببا فى محاق (٣) البركات من السماء والأرض ؛ ولهذا إذا نزل عيسى [ ابن مريم ] (٤)، عليه السلام ، فى آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة فى ذلك الوقت ، من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية ، وهو تركها ـ فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فإذا أهلك الله فى زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج ، قيل للأرض : أخرجى بركاتك. فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ، ويستظلون بقَحْفها ، ويكفى لبن اللقحة الجماعة من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله عليه ، فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير؛ [ ولهذا ] (٥) ثبت فى الصحيح (١) : « إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد ، والشجر والدواب » (٧) .

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد والحسين قالا : حدثنا عَوْف ، عن أبى قحذم قال (^^) : وجد رجل فى زمان زياد \_ أو : ابن زياد \_ صرة فيها حَبّ ، يعنى من بر أمثال النوى ، عليه مكتوب : هذا نبت فى زمان كان يعمل فيه بالعدل (٩) .

وروى مالك ، عن زيد بن أسلم : أن المراد بالفساد هاهنا الشرك . وفيه نظر .

وقوله : ﴿ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَملُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ﴾ أي : يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات ، اختباراً منه ، ومجازاة على صنيعهم ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ﴾ أي : عن المعاصى ، كما قال تعالى : ﴿ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُون ﴾ [ الأعراف : ١٦٨ ] .

ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْل ﴾ أي: من قبلكم ، ﴿ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْركين ﴾ أي: من قبلكم ، ﴿ كَانَ الرسل وكفر النعم.

<sup>(</sup>١) في ت : « من » .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٢/ ٣٦٢) ، والنسائي في السنن (٨/ ٧٥) من حديث أبي هريرة ، ولم يقع لي في سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٣) في ت ، ف ، أ : ﴿ حصول ﴾ . (٤) زيادة من ت ، ف ، أ . (٥) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٦) في ت ، أ : ﴿ الصحيحين ٩ .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٦٥١٢) .

<sup>(</sup>A) في ت : « وروى أنه » .

<sup>(</sup>٩) المسند (٢/ ٢٩٦).

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئذ يَصَّدَّعُونَ (٤٤ مَن اللَّهِ يَوْمَئذ يَصَّدَّعُونَ (٤٤ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَّنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (٤٤ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ (٤٤) ﴾.

يقول تعالى آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته ، والمبادرة إلى الخيرات : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدّينِ الْقَيّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّه ﴾ أى : يوم القيامة ، إذا أراد كونه فلا راد له ، ﴿ يَوْمُئَذُ يَصَدَّعُونَ ﴾ أى : يتفرقون ، ففريق في الجنة وفريق في السعير ؛ ولهذا قال : ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَن عَملَ صَالِحًا فَلاَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ . لِيَجْزِى الّذين آمنُوا وَعَملُوا الصَّالحات مِن فَصْلُه ﴾ أى : يجازيهم مجازاة عمل صالحا فلاً نفسهِمْ يمهدُون . ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصّالحات مِن فَصْلُه ﴾ أي يجازيهم مجازاة ومع هذا هو العادل فيهم ، الذي لا يجور .

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلَيُذيقَكُم مِّن رَّحْمَتِه وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمَ بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٤٠ ﴾ .

يذكر تعالى نعمه على خلقه ، في إرساله الرياح مبشرات بين يدى رحمته ، بمجىء الغيث (١) عقيبها ؛ ولهذا قال : ﴿ وَلِيُذِيقَكُم مِن رَّحْمَتِه ﴾ أى : المطر الذي ينزله فيحيى به العباد والبلاد ، ﴿ وَلَتَجْرِى الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ﴾ أى : في البحر ، وإنما سيرها بالريح ، ﴿ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِه ﴾ أى : في التجارات والمعايش ، والسير من إقليم إلى إقليم ، وقطر إلى قطر ، ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أى : تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة ، التي لا تعد ولا تحصى .

ثم قال : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ هذه تسلية من الله لعبده ورسوله محمد ، صلوات الله وسلامه عليه (٢) ، بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس ، فقد كُذّبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أنجهم به من الدلائل الواضحات ، ولكن الله انتقام ممن كذبهم وخالفهم ، وأنجى المؤمنين بهم ، ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين ﴾ ،هو حق أوجبه على نفسه الكريمة ، تكرما وتفضلا ،كقوله تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾ [الأنعام: ١٥٤].

قال (٣) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا ابن نفيل ، حدثنا موسى بن أعين ، عن ليث ، عن شَهْر بن حَوْشَب (٤) ، عن أم الدرداء ، عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما

(٢) في ت: ( ﷺ ) .

<sup>(</sup>۱) فى ت ، ف : « بمجىء المطر والغيث » .

<sup>(</sup>٤) في ت : « بإسناده » .

<sup>(</sup>۳) فی ت : « وروی » .

من امرئ مسلم يَرُدُّ عن عرض أخيه ، إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة » . ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ (١٤) وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلَهِ لَمُبْلَسِينَ (١٤) فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّه كَيْفَ يُحْيِي الأَرْضَ مَن قَبْلِهِ لَمُبْلَسِينَ (١٤) فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّه كَيْفَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدُ مَوْتَهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ۞ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظُوا مِنْ بَعْدِه يَكْفُرُونَ ۞ ﴾.

يبين تعالى كيف يخلق السحاب التى (٢) ينزل منها الماء (٣) فقال : ﴿ اللّهُ الّذِى يُرْسُلُ الرّيَاحَ فَتَثْيرُ سَحَابًا ﴾ ، إما من البحر على ما ذكره غير واحد ، أو مما يشاء الله عز وجل ، ﴿ فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاء ﴾ أى : يَمُدّه فيكثّرهُ ويُنَمّيه ، ويجعل من القليل كثيرا، ينشئ سحابة فترى فى رأى العين مثل الترس ، ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق. وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالا مملوءة ماء ، كما قال تعالى : ﴿ وَهُو الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه حَتّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثَقَالاً سُقْناهُ لِبَلَد مّيت كما قال تعالى : ﴿ وَهُو الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه حَتّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثَقَالاً سُقْناهُ لِبَلَد مّيت كما قال تعالى : ﴿ وَهُو اللّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَى لَاحِمُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكّرُونَ ﴾ [ الأعراف : فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الشّمَرات كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ ﴾ [ الأعراف : ويَجْعَلُهُ كَالُكُ قال ههنا: ﴿ اللّهُ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ ويَجْعَلُهُ كَسَفًا ﴾.

قال مجاهد ، وأبو عمرو بن العلاء ، ومطر الوَرَّاق ، وقتادة : يعني قطعا .

وقال غيره: متراكما ، قاله الضحاك.

وقال غيره : أسود من كثرة الماء ، تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض .

وقوله : ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاله ﴾ أى : فترى المطر ـ وهو القطر ـ يخرج من بين ذلك السحاب ، ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُون ﴾ أى : لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم .

وقوله : ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِين ﴾ ، معنى الكلام : أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قَنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك ، فلما جاءهم ، جاءهم على فاقة ، فوقع منهم موقعا عظيما .

وقد اختلف النحاة في قوله : ﴿ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِين ﴾ ، فقال ابن جرير : هو

<sup>(</sup>۱) ورواه أحمد في المسند (٦/ ٤٤٨) من طريق إسماعيل ، وابن أبي الدنيا في الغيبة والنميمة برقم (١٠٢) من طريق جرير كلاهما عن ليث ـــ وهو ابن أبي سليم ــ به ولم يذكر الآية .

تأكيد . وحكاه عن بعض أهل العربية .

وقال آخرون :[ وإن كانوا ] (١) من قبل أن ينزل عليهم المطر، ﴿ مِّن قَبْلِهِ ﴾ أى:الإنزال﴿ لَمُبْلِسِين ﴾.

ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس ، ويكون معنى الكلام : أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله ، ومن قبله \_ أيضا \_ قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت ، فترقبوه فى إبانه فتأخر ، فمضت مدة فترقبوه فتأخر ، ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط ، فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : ﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللّه ﴾ يعنى : المطر ، ﴿ كَيْفَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ .

ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها ، فقال : ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ أى: إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات ، ﴿ إِنه عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدير ﴾.

ثم قال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴾ ، يقول : ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ﴾ ، يابسة على الزرع الذي زرعوه ، ونبت وشب واستوى على سوقه ، فرأوه مصفرا ، أى : قد اصفر وشرع في الفساد ، لظلوا من بعده ، أى : بعد هذا الحال يكفرون ، أى : يجحدون ما تقدم [اليهم] (٢) من النعم ، كما قال : ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ . أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ . لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَرَّوُهُونَ ﴾ [ الواقعة : ٣٣ ـ ٢٧ ] .

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ، حدثنا هُشيم (٣) ، عن يَعْلَى ابن عطاء ، عن أبيه (٤) ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : الرياح ثمانية ، أربعة منها رحمة ، وأربعة عذاب ، فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصر ، وهما في البحر [ فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدى رحمته ، ولاقحاً للسحاب تلقحه بحمله الماء ، كما يلقح الذكر الأنثى بالحمل ، وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً ، وأودعه عذاباً أليماً ، وجعله نقمة على من يشاء من عباده ، فيجعله صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه ، والرياح مختلفة في مهابها : صبا ودبور ، وجنوب ، وشمال ، وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف ، فريح لينة رطبة تغذى النبات وأبدان الحيوان ، وأخرى تجففه ، وأخرى تهلكه وتعطبه ، وأخرى تسيره وتصلبه ، وأخرى توهنه وتضعفه] (٥).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو<sup>(٦)</sup> عبيد الله ابن أخى ابن وهب ، حدثنا عمى ، حدثنا عبد الله ابن عين الله بن سليمان ، عن دراج ، عن عيسى بن هلال الصدفى ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عليه : « الريح مسخرة من الثانية ـ يعنى الأرض الثانية ـ فلما أراد الله أن يهلك عادا ، أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عاداً ، فقال : يارب ، أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور . قال له الجبار تبارك وتعالى : لا ، إذاً تكفأ الأرض وما عليها ،

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ. (۳) فی أ : ﴿ هاشـم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ وروى ابن أبي حاتم بإسناده ﴾ . (٥) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٦) في أ : « ابن » . (٧) في أ : « عباس ».

ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم » ، فهى التى قال الله فى كتابه : ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْءَ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ (١) [ الذرايات : ٤٢ ]. هذا حديث غريب ، ورفعه منكر. والأظهر أنه من كلام عبد الله ابن عمرو ، رضى الله عنه .

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا ولَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ﴾.

يقول تعالى : كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجداثها ، ولا تبلغ (٢) كلامك الصم الذين لا يسمعون ، وهم مع ذلك مُدبرُون عنك ، كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق ، وردهم عن ضلالتهم ، بل ذلك إلى الله تعالى ، فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ، ويهدى من يشاء ، ويضل من يشاء ، وليس ذلك لأحد سواه ؛ ولهذا قال : ﴿إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُون ﴾ أى : خاضعون مستجيبون مطيعون ، فأولئك هم الذين يستمعون (٣) الحق ويتبعونه ، وهذا حال المؤمنين ، والأول مَثَلُ الكافرين ، كما قال تعالى : ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُوتَىٰ يَبْعُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [ الأنعام: ٣٦] .

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة ، رضى الله عنها ، بهذه الآية : ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾، على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي ﷺ القتلى الذين ألقوا في قليب بدر (٤) ، بعد ثلاثة أيام ، ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم ، حتى قال له عمر : يا رسول الله ، ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال : « والذي نفسي بيده ، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكن لا يجيبون » . وتأولته عائشة على أنه قال : « إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » (٥) .

وقال قتادة : أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريج الحديث عند تفسير الآية : ٤٢ من سورة الذاريات .

<sup>(</sup>٤) في ت ، أ : ﴿ فِي رُوايتُهُ أَنْ النَّبِي ﷺ خاطب القتلي الذين القوا في القليب ، قليب بدر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قال الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه « الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ص (١٢١) : « أخرج البخاري عن ابن عمر قال : وقف النبي على قليب بدر فقال : « هَلُ وَجَدَّتُم ما وَعَدَ رَبُّكُم حَقَا » ، ثم قال : « إنهم الآن يسمعون ما أقول » ، فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي على الروض : « إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق » . قال السهيلي في الروض : « وعائشة لم تخضر ، وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه على ، وقد قالوا له: يا رسول الله ، أتخاطب قوماً قد جيفوا أو أجيفوا ؟ فقال : « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ، وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين ، جاز أن يكونوا سامعين ، إما بآذان رؤوسهم ،إذا قلنا : إن الروح تعاد إلى الجسد أو إلى بعضه عند المسألة . وهو قول جمهور أهل السنة ، وإما بأذن القلب أو الروح على مذهب من يقول بتوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد أو إلى بعضه . قال : وقد روى أن عائشة احتجت بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بُمسْمِع مَنْ في الشّبور ﴾ وهذه الآية كقوله : ﴿ أَفَانْتَ تُسمّع الصّم أَوْ تَهدى العُمْي ﴾ أي : إن الله هو الذي يهدى ويوفق ويدخل الموعظة إلى آذان قلوب لا أنت ، وجعل الكفار أمواتاً وصمًا على جهة التشبيه بالأموات وبالصم ، فالله هو الذي يسمعهم على الحقيقة إذا شاء ، فلا تعلق لها في الآية لوجهين : أحدهما : أنها إنما زلت في دعاء الكفار إلى الإيمان ، الثاني : أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع تعلق لها في الآية لايسمعهم إذا شاء إلا هو » .

والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر ، لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة ، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً [له] (١) ، عن ابن عباس مرفوعاً : « ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم ، كان يعرفه في الدنيا ، فيسلم عليه ، إلا رد الله عليه روحه ، حتى يرد عليه السلام» (٢).

[وثبت عنه على أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له ، إذا انصرفوا عنه ، وقد شرع النبى على الأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ، ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا ،وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحى له ويستبشر، فروى ابن أبى الدنيا في كتاب القبور عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : قال رسول الله ويستبشر، فروى ابن أبى الدنيا في كتاب القبور عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : قال رسول الله عليه عنه من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده ، إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » .

وروى عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه ، رد عليه السلام .

وروى ابن أبى الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجَحدري قال : رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته بسنتين ، فقلت : أليس قد مت ؟ قال : بلّي ، قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا والله والله وفي روضة من رياض الجنة ، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزنى ، فنتلقى أخباركم . قال : قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال : هيهات ! قد بليت الأجسام ، وإنما تتلاقى الأرواح ، قال : قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال : نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس ، قال : قلت : فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته .

قال : وحدثنا محمد بن الحسين ، ثنا بكر بن محمد ، ثنا حسن القصاب قال : كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتى أهل الجبان ، فنقف على القبور فنسلم عليهم ، وندعو لهم ثم ننصرف ، فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين ؟ قال : بلغنى أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبلها ويوماً بعدها . قال : ثنا محمد ، ثنا عبد العزيز بن أبان قال : ثنا سفيان الثورى قال : بلغنى عن الضحاك أنه قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجمعة .

حدثنا خالد بن خداً ش ، ثنا جعفر بن سليمان ،عن أبى التَّيَّاح يقول : كان مُطَرَّف يغدو ، فإذا كان يوم الجمعة أدلج . قال : وسمعت أبا التياح يقول : بلغنا أنه كان ينزل بغوطة ، فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه ، فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره ، فقالوا : هذا مطرف يأتى الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم ، ونعلم ما يقول فيه الطير . قلت : وما يقولون ؟ قال : يقولون : سلام عليكم ؛ حدثنى محمد بن الحسن ، ثنا يحيى بن أبى بكر ،

<sup>(</sup>١) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٢) الاستذكار لابن عبد البر من طريق بشر بن بكير ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، مرفوعاً . ولفظه: \* ما من أحد مرَّ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » .

ثنا الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال : لما مات أبى جزعت عليه جزعاً شديداً ، فكنت آتى قبره فى كل يوم ، ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله ، ثم إنى أتيته يوماً ، فبينا أنا جالس عند القبر غلبتنى عيناى فنمت ، فرأيت كأن قبر أبى قد انفرج ، وكأنه قاعد فى قبره متوشح أكفانه ، عليه سحنة الموتى ، قال : فكأنى بكيت لما رأيته . قال : يا بنى ، ما أبطأ بك عنى ؟ قلت : وإنك لتعلم بمجيئى؟ قال : فا جئت مرة إلا علمتها ، وقد كنت تأتينى فأسر بك ويسر من حولى بدعائك ، قال : فكنت آتيه بعد ذلك كثيراً .

حدثنى محمد ، حدثنا يحيى بن بَسْطام ، ثنا عثمان بن سُويَّد الطُّفَاوى قال : وكانت أمه من العابدات ، وكان يقال لها : راهبة ، قال : لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : يا ذخرى وذخيرتى من عليه اعتمادى فى حياتى وبعد موتى ، لا تخذلنى عند الموت ولا توحشنى . قال : فماتت . فكنت آتيها فى كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور ، فرأيتها ذات يوم فى منامى، فقلت لها : يا أمى ، كيف أنت ؟ قالت : أى بنى ، إن للموت لكربة شديدة ، وإنى بحمد الله لفى برزخ محمود يفرش فيه الريحان ، ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشور ، فقلت لها : ألك حاجة ؟ قالت : نعم ، قلت : وما هى ؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع من زياراتنا والدعاء لنا ، فإنى لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك ، يقال لى : يا راهبة ، هذا ابنك ، قد أقبل ، فأسر ويسر بذلك من حولى من الأموات .

حدثنى محمد ، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان ، حدثنا بشر بن منصور قال : لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان ، فيشهد الصلاة على الجنائز ، فإذا أمسى وقف على المقابر فقال : آنس الله وحشتكم ، ورحم غربتكم ، وتجاوز عن مسيئكم ، وقبل حسناتكم ، لا يزيد على هؤلاء الكلمات ، قال : فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو ، قال : فبينا أنا نائم إذا بخلق قد جاؤونى ، فقلت : ما أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا : نحن أهل المقابر ، قلت : وما هى ؟ قلت : ما حاجتكم ؟ قالوا : إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك ، قلت : وما هى ؟ قالوا : الدعوات التي كنت تدعو بها ، قال : قلت : فإنى أعود لذلك ، قال : فما تركتها بعد .

وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه . قال عبد الله بن المبارك : حدثني ثور بن يزيد ، عن إبراهيم ، عن أيوب قال : تعرض أعمال الأحياء على الموتى ، فإذا رأوا حسناً فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا : اللهم راجع به .

وذكر ابن أبى الدنيا عن أحمد بن أبى الحوارى قال : ثنا محمد أخى قال : دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال : عظنى ، قال : بم أعظك ، أصلحك الله ؟ بلغنى أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى ، فانظر ما يعرض على رسول الله على من عملك ، فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته . قال ابن أبى الدنيا : وحدثني محمد بن الحسين ، ثنا خالد بن عمرو الأموى ، ثنا صدقة بن سليمان الجعفرى قال : كانت لى شرة سَمِجة ، فمات أبى فتبت وندمت على ما فرطت ، ثم زللت أيما زلة ، فرأيت أبى في المنام ، فقال : أي بنى ، ما كان أشد فرحى بك

وأعمالك تعرض علينا ، فنشبهها بأعمال الصالحين ، فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداً، فلا تخزنى فيمن حولى من الأموات ، قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول فى دعائه فى السحر ، وكان جاراً لى بالكوفة : أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور ، يا مصلح الصالحين ، وياهادى المضلين ، ويا أرحم الراحمين .

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة . وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة ، كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله .

وقد شرع السلام على الموتى ، والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال ، وقد علم النبى وقد علم النبى وقد القبور أن يقولوا : « سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية » ، فهذا السلام والخطاب والخطاب ويعقل ويرد ، وإن لم يسمع المسلم الرد ، والله أعلم [(١).

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْف ۖ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّة ضَعْفًا وَشَعْفًا مَنْ بَعْدِ فَلَوْ قَوْقً ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَليمُ الْقَديرُ ﴿ ٤٠٠ ﴾.

ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال ، فأصله من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة ، ثم يصير عظاما ثم يُكسَى لحما ، ويُنفَخ فيه الروح ، ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفاً واهن القوى . ثم يشب قليلا لله حتى يكون صغيراً ، ثم حدثا ، ثم مراهقا ، ثم شابا . وهو القوة بعد الضعف ، ثم يشرع في النقص فيكتهل (٢) ، ثم يشيخ ثم يهرم ، وهو الضعف بعد القوة . فتضعف الهمة والحركة والبطش ، وتشيب اللّمة ، وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة ؛ ولهذا قال : ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد قُوةً ضَعْفًا وَشَيْبةً يَخْلُقُ مَا يَشاء ﴾ أي: يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد ، ﴿ وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِير ﴾ .

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن فضيل ويزيد ، حدثنا فضيل بن مرزوق (٣) ، عن عطية العوفى، قال : قرأت على ابن عمر : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضُعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضُعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد فَوَة ضَعْفًا (٤) ﴾ ، فقال : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضُعْف ثُمَّ جَعَلً مِنْ بَعْد ضُعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد فَوَة ضَعْفًا ﴾ ، ثم قال : قرأت على رسول الله ﷺ كما قرأت على ، فأخذ على كما أخذت علىك .

ورواه أبـو داود والترمـذى \_ وحَسَّنه \_ مـن حديث فضيل ، به (٥) . ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، بنحوه (٦) .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ت ، أ . ( فیتکهل » . (۲ ) فی ت ، ف ، أ : « فیتکهل » .

<sup>(</sup>٣) في ت : • وروى الإمام أحمد بإسناده ». (٤) في أ : «ضعفا وشيبة » .

<sup>(</sup>٥) المسند (٧/ ٥٨) ، وسنن أبي داود برقم (٣٩٧٨) ، وسنن الترمذي برقم (٢٩٣٦) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود برقم (٣٩٧٩) .

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كَتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كَتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَا مُعْدُرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ ﴾.

يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة ، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان ، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا ، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة ، ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم ، وأنهم لم يُنظروا حتى يُعذر إليهم . قال الله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفُكُون . وَقَالَ اللّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللّه إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْث ﴾ أي: فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة ، كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا ، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة : ﴿ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كَتَابِ اللّه ﴾ أي : في كتاب الأعمال ، ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْث ﴾ يحلفون ما لبثوا غير ساعة : ﴿ وَلَكِنّكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾ .

قال الله تعالى : ﴿ فَيَوْمَعُذَ ﴾ أى : يوم القيامة ، ﴿ لاَ يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذَرَتُهُم ﴾ أى : [ لا ينفعهم](١) اعتذارهم عما فعلوا ، ﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ أى : ولاهم يرجعون إلى الدنيا ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِن يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ [ فصلت : ٢٤ ].

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَة لِّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ۞ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرُآنِ مِن كُلِّ مثَل ﴾ أى : قد بينا لهم الحق ، ووضحناه لهم ، وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه . ﴿ وَلَيْن جَعْتَهُم بِآيَة لِّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلاً مُبْطِلُونَ ﴾ أى : لو رأوا أى آية كانت ، سواء كانت باقتراحهم أو غيره ، لا يؤمنون بها ، ويعتقدون أنها سحر وباطل ، كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه ، كما قال [ الله ] (٢) تعالى : ﴿ إِنَّ الّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كُلُّ آيَة حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [ يونس : ٩٦ ، ٩٧ ] ؛ عَلَيْهِمْ كَلَمتُ رَبِّكَ لا يُؤمنونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَة حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [ يونس : ٩٦ ، ٩٧ ] ؛ ولهذا قال ههنا : ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللّذِينَ لا يَعْلَمُونَ . فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّه حَقٍّ ﴾ أى : اصبر على مخالفتهم وعنادهم ، فإن اللّه منجز لك ما وعدك من نصره إياك، وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك على مخالفتهم وعنادهم ، فإن اللّه منجز لك ما وعدك من نصره إياك، وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ، ﴿ وَلا يَعْدَلُ عَنْهُ وليسَ فيما سَواه هُدَى يَتْبِع ، بل الحق كله منحصر فيه .

قال سعيد عن قتادة : نادي رجل من الخوارج عليا ، رضي الله عنه ، وهو في الصلاة ـ صلاة

<sup>(</sup>۱ ، ۲) زیادة من أ .

الغداة \_ فقال : ﴿ وَلَقَدْ أُوحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلكَ لَئنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ منَ الْخَاسِرِين﴾ [ الزمر : ٦٥ ] ، فأنصت له على حتى فهم ما قال ، فأجابه وهو في الصلاة: ﴿فَاصْبُرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُون ﴾ . رواه ابن جرير ، وابن أبى حاتم . وقد رواه ابن جرير من وجه آخر فقال :

حدثنا ابن وكِيع ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن شَرِيك ، عن عثمان بن أبي زُرْعَة ، عن على بن ربيعة قال : نادي رجل من الخوارج عليا وهو في صلاّة الفجر ، فقال : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين ﴾ ، فأجابه على وهو في الصلاة : ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّه حَقٌّ وَلا يَسْتَخفَّنَّكَ الَّذينَ لا يُوقَّنُون ﴾(١) .

طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا على بن الجَعْد ، أخبرنا شريك ، عن عمران بن ظُبّيان ، عن أبى تحيا قال : صلى على (٢) رضى الله عنه ، صلاة الفجر ، فناداه رجل من الخوارج : ﴿ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين ﴾، فأجابه على (٣) ، وهو في الصلاة : ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقُّنُون ﴾.

#### [ ما روى في فضل هذه السورة الشريفة ، واستحباب قراءتها في الفجر ] (٤) :

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، سمعت شبيب ـ أبا روح \_ يحدث عن رجل (٥) من أصحاب النبي ﷺ ، أن رسول الله ﷺ صلى بهم الصبح ، فقرأ فيها الرّوم فأوهم ، فقال : «إنه يلبس علينا القرآن ، فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء" (٦) .

وهذا إسناد حسن ومتن حسن (٧) ، وفيه سر عجيب ،ونبأ غريب ، وهو أنه ، عليه السلام (٨) ، تأثر بنقصان وضوء من ائتم به ، فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة (٩) بصلاة الإمام .

#### [ آخر تفسير سورة « الروم » ] (١٠)

(٩) في هـ. : لا معدوقة ١١ .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (٢١/ ٣٨) .

<sup>(</sup>۲ ، ۳ ) في ف ، أ : « على بن أبي طالب » . (٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) في ت : ٩ وروى الإمام أحمد بإسناده عن رجل » .

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٧) في ت : « إسناده حسن ومتنه حسن » .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ت .

<sup>(</sup>A) في أ : « ﷺ » .

#### تفسير سورة لقمان

وهي مكية .

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اَلَمَ ۞ تِلْكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْحَكِيمِ ۞ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولْئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ۞ ﴾ .

تقدم في أول سورة « البقرة » عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة ، وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين ، وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة ، فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها ، وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة ، وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها ، ووصلوا قراباتهم وأرحامهم ، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة ، فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك ، لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا ، فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن ربّهِم ﴾ أي: على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجلى ، ﴿ وأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ أي : في الدنيا والآخرة .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو َ الْحَدِيثِ لِيُضلَّ عَن سَبِيلِ اللَّه بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَّلِيهُ إِلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَدُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٧ ﴾ .

لما ذكر تعالى حال السعداء ، وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه ، كما قال [الله](١) تعالى : ﴿ اللّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كَتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعَرُ مَنْهُ جُلُودُ الّذينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبِهُمْ إِلَىٰ ذَكْرِ اللّه ذَلِكَ هُدَى اللّه يَهْدي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلَلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد ﴾ [الزمر: ٣٣]، عطف بذكر حال الأشقياء ، الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله ، وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب ، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُو الْحَديثَ ﴾ قال : هو \_ والله \_ الغناء .

قال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى يزيد بن يونس ، عن أبى صخر ، عن أبى معاوية البجلى ، عن سعيد بن جبير ، عن أبى الصهباء البكرى ، أنه سمع عبد الله بن مسعود \_ وهو يسأل عن هذه الآية : ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتُرَى لَهُو الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ عبد الله بن مسعود \_ وهو يسأل عن هذه الآية ! ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتُرى لَهُو الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ الله بن مسعود \_ وهو يسأل عن هذه الآية إلا هو ، يرددها (٢) ثلاث مرات (٣) .

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ . « فرددها » .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢١/ ٣٩) .

حدثنا عمرو بن على ، حدثنا صفوان بن عيسى ، أخبرنا حُميَّد الخراط ، عن عمار ، عن سعيد ابن جبير ، عن أبى الصهباء : أنه سأل ابن مسعود عن قول الله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرَى لَهُو الْحَدِيثَ ﴾ قال : الغناء (١).

وكذا قال ابن عباس ، وجابر ، وعِكْرِمة ، وسعيد بن جُبَيْر ، ومجاهد ، ومكحول ، وعمرو بن شعيب ، وعلى بن بَذيمة .

وقال الحسن البصرى : أنزلت هذه الآية :﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم﴾ في الغناء والمزامير .

وقال قتادة : قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرَى لَهُوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّه بِغَيْرِ علْم ﴾ : والله لعله لا ينفق فيه مالا ، ولكن شراؤه استحبابه ، بحسب المرء من الضلالة أن يَختار حديث الباطل على حديث الحق ، وما يضر على ما ينفع .

وقيل : عنى بقوله : ﴿ يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيث ﴾ : اشتراء المغنيات من الجوارى .

قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحْمَسى : حدثنا وكيع ، عن خَلاد الصفار ، عن عُبيد الله بن زَحْر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن (٢) ، عن أبى أمامة ، عن النبى ﷺ قال : « لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ، وأكل أثمانهن حرام ، وفيهن أنزل الله عز وجل على " . ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتُرى لَهُوَ الْحَديث ﴾ " .

وهكذا رواه الترمذي وابن جرير ، من حديث عُبيّد الله بن زحر بنحوه (٣) ، ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب . وضُعف (٤) على بن يزيد المذكور .

قلت : على ، وشيخه ، والراوى عنه ، كلهم ضعفاء . والله أعلم .

وقال الضحاك في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرَى لَهُوَ الْحَدِيث ﴾ يعنى : الشرك . وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله .

وقوله : ﴿ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّه ﴾ أي : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله .

وعلى قراءة فتح الياء ، تكون اللام لام العاقبة ، أو تعليلا للأمر القدرى ، أى : قُيضوا لذلك ليكونوا كذلك .

وقوله : ﴿ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً ﴾ قال مجاهد : ويتخذ سبيل الله هزوا ، يستهزئ بها .

وقال قتادة : يعنى : ويتخذ آيات الله هزوا . وقول مجاهد أولى .

وقوله تعالى : ﴿ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ ﴾ أى : كما استهانوا بآيات الله وسبيله ، أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢١/ ٣٩) .

<sup>(</sup>۲) فی ت : « وروی ابن أبی حاتم بإسناده » .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي برقم (٣١٩٥) ، وتفسير الطبري (٢١/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ وَفِي إِسْنَادُهِ ﴾ .

ثم قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تَنْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ﴾ أى : هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب ، إذا تليت عليه الآيات القرآنية ، ولى عنها وأعرض وأدبر وتَصامّ وما به من صَمَم ، كأنه ما يسمعها ؛ لأنه يتأذى بسماعها ، إذ لا انتفاع له بها ، ولا أرب له فيها ، ﴿ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أى : يوم القيامة يؤلمه ، كما تألم بسماع كتاب الله وآياته .

# ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ﴿ ﴾ .

هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة ، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ، وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة (١) لشريعة الله ﴿ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيم ﴾ أي : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارّ، من المآكل والمشارب ، والملابس والمساكن ، والمراكب والنساء ، والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد ، وهم في ذلك مقيمون دائما فيها ، لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا .

وقوله : ﴿ وَعْدَ اللّهِ حَقًا ﴾ أى : هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله ، والله لا يخلف الميعاد؛ لأنه الكريم المنان ، الفعال لما يشاء ، القادر على كل شيء ، ﴿ وَهُو الْعَزِيزِ ﴾ ، الذي قد قهر كل شيء ، ودان له كل شيء ، ﴿ الْعَرَيزِ ﴾ ، الذي قد قهر كل شيء ، ودان له كل شيء ، ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ ، في أقواله وأفعاله ، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين ﴿ قُلْ هُو لِلّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾ [ فصلت : ٤٤] ، ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالمينَ إِلاّ خَسَارًا ﴾ [ الإسراء : ٨٢] .

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ۚ ۚ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مِن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ۚ ۚ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ۚ ۚ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ اللَّهِ مَن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۚ ۚ ۚ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ۚ ۚ ۚ ﴿ مَا الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مَّبِينٍ ۚ ۖ ﴾ .

يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض ، وما فيهما وما بينهما ، فقال: ﴿ خَلَقَ السَّمُوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد ﴾ ، قال الحسن وقتادة : ليس لها عَمَد مرئية ولا غير مرئية .

وقال ابن عباس ، وَعكْرِمة ، ومجاهد : لها عمد لا ترونها . وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة « الرعد » بما أغنى (٢) عن إعادته .

﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي ﴾ يعنى : الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء ؛ ولهذا قال : ﴿ أَن تَمِيدَ بِكُم ﴾ أى : لئلا تميد بكم .

وقوله : ﴿ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّة ﴾ أى : وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها

<sup>(</sup>١) في ف : « التابعة » ، وفي أ : « المتنابعة » .

<sup>(</sup>٢) في ت : ﴿ بِمَا يَغْنَى ﴾ .

وألوانها إلا الذي خلقها.

ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ أى : من كل زوج من النبات كريم ، أى : حسن المنظر .

وقال الشعبى : والناس ـ أيضاً ـ من نبات الأرض ، فمن دخل الجنة فهو كريم ، ومن دخل النار فهو لئيم .

وقوله: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّه ﴾ أى: هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات ، والأرض وما بينهما، صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره ، وحده لا شريك له فى ذلك ؛ ولهذا قال : ﴿ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللَّه عِنى اللّه اللّه عنى أَنَّ عَبْدُون وتدعون من الأصنام والأنداد ، ﴿ بَلِ الظَّالِمُون ﴾ يعنى: المشركين بالله العابدين معه غيره ، ﴿ فِي ضَلال ِ ﴾ أى : جهل وعمى ، ﴿ مُبِين ﴾ أى : واضح ظاهر لا خفاء به .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ (١٦) ﴾ .

اختلف السلف في لقمان ، عليه السلام : هل كان نبياً ، أو عبداً صالحا من غير نبوة ؟ على قولين ، الأكثرون على الثاني .

وقال سفيان الثورى ، عن الأشعث ، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً .

وقال قتادة ، عن عبد الله بن الزبير ، قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شأن لقمان ؟ قال : كان قصيراً أفطس من النوبة .

وقال يحيى بن سعيد الأنصارى ، عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان من سودان مصر ، ذا مشافر ، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة .

وقال الأوزاعى ، رحمه الله : حدثنى عبد الرحمن بن حَرْمَلة قال : جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله ، فقال له سعيد بن المسيب : لا تحزن من أجل أنك أسود ، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان : بلال ، ومهْجَع مولى عمر بن الخطاب ، ولقمان الحكيم ، كان أسوداً نوبياً ذا مشافر (١) .

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع ، حدثنا أبى ، عن أبى الأشهب (٢) ، عن خالد الرَّبعيّ قال : كان لقمان عبداً حبشيا نجارا ، فقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة . فذبحها ، فقال : أخْرجُ أطيب مُضغتين فيها . فأخرج اللسان والقلب ، فمكث ما شاء الله ثم قال : اذبح لنا هذه الشاة . فذبحها ، فقال : أخرج أخبث مضغتين فيها . فأخرج اللسان والقلب ، فقال له مولاه : أمرتك أن تخرج أطيب

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (٢١/ ٤٣) .

<sup>(</sup>٢) في أ : ﴿ الأشعث ﴾ .

مضغتين فيها فأخرجتهما ، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما . فقال لقمان : إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا خُبثا (١) .

وقال شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد : كان لقمان عبداً صالحاً ، ولم يكن نبيا .

وقال الأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين ، مشقق القدمين .

وقال حكَّام بن سَلْم ، عن سعيد الزبيدى ، عن مجاهد : كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين ، مُصَفَح القدمين ، قاضيا على بنى إسرائيل .

وذكر غيره : أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن (٢) داود ، عليه السلام .

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُميد، حدثنا الحكم، حدثنا عمرو بن قيس قال: كان لقمان، عليه السلام، عبداً أسود غليظ الشفتين، مُصفَقَّح القدمين، فأتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم، فقال له: ألست الذي كنت ترعى معى الغنم في مكان كذا وكذا، قال: نعم. فقال: فما بلغ بك ما أرى ؟ قال: صدق الحديث، والصمت عما لا يعنيني (٣).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا صفوان ، حدثنا الوليد ، حدثنا (٤) عبد الرحمن ابن يزيد (٥) عن جابر قال : إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته ، فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك ، فقال له : ألست عبد بنى فلان الذى كنت ترعى بالأمس ؟ قال: بلى . قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : قَدَرُ الله ، وأداء الأمانة ، وصدق الحديث ، وتركى ما لا يعنينى .

فهذه الآثار منها ما هو مُصرَّح فيه بنفى كونه نبيا ، ومنها ما هو مشعر بذلك ؛ لأن كونه عبداً قد مَسَّه الرق ينافى كونه نبيا ؛ لأن الرسل كانت تبعث فى أحساب قومها ؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا ، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة \_ إن صح السند إليه ، فإنه رواه ابن جرير ، وابن أبى حاتم من حديث وكيع (٦) ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عكرمة فقال : كان لقمان نبياً . وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى ، وهو ضعيف ، والله (٧) أعلم .

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنى عبد الله بن عياش القتبانى ، عن عُمر مولى غُفرة قال: وقف رجل على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان ، أنت عبد بنى الحسحاس ؟ قال: نعم . قال: أنت راعى الغنم ؟ قال: نعم . قال: أنت الأسود ؟ قال: أما سوادى فظاهر ، فما الذى يعجبك من أمرى ؟ قال: وَطْء الناس بساطك ، وغَشْيُهم بابك ، ورضاهم بقولك . قال : يا ابن أخي (^)، إن صغيت (٩) إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان : غضى بصرى ، وكفى لسانى ، وعفة طعمتى، وحفظى فرجى ، وقولى بصدق ، ووفائى بعهدى ، وتكرمتى ضيفى ، وحفظى جارى ، وتركى ما لا يعنينى ، فذاك الذى صيرنى إلى ما (١٠) ترى .

(A) في ف ، أ : « أبي » .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (٢١/ ٤٣) .

<sup>(</sup>۲) في أ : ( زمان » .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٢١/ ٤٤) .

 <sup>(</sup>٤) في أ : « بن » .
 (٥) في ت : « وروى ابن أبي حاتم بسنده » .

 <sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ عن وكيع ﴾ .
 (٧) في ت : ﴿ فالله ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : ﴿ إِنْ صِنْعِت ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في ت ، ف ، أ : (كما ٤ .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا ابن نُفيل ، حدثنا عمرو بن واقد ، عن عَبْدَةَ بن ربّاح ، عن ربيعة ، عن (١) أبى الدرداء ، رضى الله عنه ، أنه قال يوماً \_ وذُكر َلقمان الحكيم \_ فقال : ما أوتى ما أوتى عن أهل ولا مال ، ولا حسب ولا خصال ، ولكنه كان رجلا صَمْصامة سكيتا ، طويل التفكر ، عميق النظر ، لم ينم نهاراً قط ، ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخّع ، ولا يبول ولا يتغوط ، ولا يغتسل ، ولا يعبث ولا يضحك ، وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد ، وكان قد تزوج وولد له أولاد ، فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان ، ويأتى الحكام، لينظر ويتفكر ويعتبر (٢) ، فبذلك أوتى ما أوتى .

وقد ورد أثر غريب عن قتادة ، رواه ابن أبي حاتم ، فقال :

حدثنا أبى ، حدثنا العباس بن الوليد ، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعى ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة قال : خَيِّر الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة ، فاختار الحكمة على النبوة . قال : فأصبح ينطق بها . قال: فأتاه جبريل وهو نائم فَذرَّ عليه الحكمة ـ أو : رش عليه الحكمة ـ قال : فأصبح ينطق بها .

قال سعيد : فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خَيَّرك ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عَزْمَة لرجوت فيه الفوز منه ، ولكنت أرجو أن أقوم بها ، ولكنه خَيَرنى فخفت أن أضعف عن النبوة ، فكانت الحكمة أحب إلى .

فهذا من رواية سعيد بن بشير ، وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه ، فالله أعلم .

والذى رواه سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة ، فى قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَة ﴾ أى: الفقه فى الإسلام ، ولم يكن نبياً ، ولم يوح إليه .

وقوله : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَة ﴾ أى : الفهم والعلم والتعبير ، ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِلَّه ﴾ أى : أمرناه أن يشكر الله ، عز وجل ، على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل ، الذي خصه (٣) به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه .

ثم قال تعالى : ﴿ وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لنَفْسه ﴾ أى : إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين (٤) لقوله (٥) تعالى : ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَنفُسِهِمْ يَمْهَدُون ﴾ [ الروم : ٤٤ ] .

وقوله : ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ أى : غنى عن العباد ، لا يتضرر بذلك ، ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعاً ، فإنه الغنى عما سواه ؛ فلا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه .

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (٣) وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلُوالِدَيْكَ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَ الدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ اللهَ عَلَىٰ قَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا إِلَيَّ الْمُصِيرُ اللهَ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا

(٤) في ت ، ف : ١ الشاكر ٢ .

(٣) في أ: لا خصصه ١

<sup>(</sup>۱) في ت : « وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى » .

<sup>(</sup>۲) فی ت : « ویعتب » .

<sup>(</sup>٥) في ف : « كقوله » .

# في الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴾٠

يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده \_ وهو : لقمان بن عنقاء بن سدون . واسم ابنه : ثاران في قول حكاه السهيلي . وقد ذكره [ الله ] (١) تعالى بأحسن الذكر ، فإنه آتاه الحكمة ، وهو يوصى ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه ، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ؛ ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً ، ثم قال محذراً له : ﴿ إِنَّ الشَّرْكُ لَظُلُّمُ عَظيمُ ﴾ أي: هو أعظم الظلم.

قال البخارى حدثنا قتيبة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة (٢) ، عن عبد الله ، رضى الله عنه ، قال : لما نزلت : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلُّم ﴾ [الأنعام: ٨٦] ، شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ ، وقالوا : أينا لم يَلْبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله ﷺ : "إنه ليس بذاك ، ألا (٣) تسمع إلى قول لقمان : ﴿ يَا بَنَيَّ لا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلَّمْ عَظيمٌ ﴾ » .

ورواه مسلم من حديث الأعمش ، به (٤) .

ثْمَ قَرَنَ بوصيته إِياه بعبادة اللَّه وحده البَّر بالوالدين . كما قال تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاًّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدِّينِ إِحْسَانًا ﴾ [ الإسراء : ٢٣ ] . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وقال ههنا : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بُوَالدِّيهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُن ﴾ . قال مجاهد : مشقة وَهْن الولد .

وقال قتادة : جهداً على جهد .

وقال عطاء الخراساني: ضعفا على ضعف.

وقوله : ﴿ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْن ﴾ أي : تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين ، كما قال تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَّ الرَّضَاعَة ﴾ [ البقرة : ٣٣٣ ] .

ومن ههنا استنبط إبن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأنه قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثُلاثُونَ شُهْرًا ﴾ [ الأحقاف : ١٥ ] .

وإنما يذكر تعالى تربيةَ الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً ونهاراً ، ليُذكّر الولد بإحسانها المتقدم إليه ، كما قال تعالى : ﴿ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَاني صَغيرًا ﴾ [ الإسراء : ٢٤ ] ؛ ولهذا قال: ﴿ أَن اشْكُرْ لِي وَلُوَ الدِّيْكَ إِلَيَّ الْمَصير ﴾ أي : فإني سأجزيك (٥) على ذلك أوفر الجزاء .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ، ومحمود بن غَيْلان قالا : حدثنا عبيد الله ، أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق (٦) ، عن سعيد بن وهب قال : قدم علينا معاذ ابن جبل ، وكان بعثه النبي ﷺ ، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني [ رسول ] (٧) رسول الله إليكم : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تطيعوني لا آلوكم خيراً ، وأن المصير إلى

<sup>(</sup>٣) في أ : « ألم » . (۲) في ت : « روى البخاري بسنده » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٤٧٧٦) وصحيح مسلم برقم (١٢٤) .

<sup>(</sup>٥) في أ: « سأجازيك » .

<sup>(</sup>٦) في ت : « روى ابن أبي حاتم بسنده » .

<sup>(</sup>٧) زیادة من ت ، أ .

الله، وإلى الجنة أو إلى النار ، إقامة فلا ظعن ، وخلود فلا موت .

وقوله: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا ﴾ أي : إن حَرَصَا عليك كل الحرص على أن تتابعهما (١) على دينهما ، فلا تقبل منهما ذلك ، ولا يمنعنَّك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا ، أي : محسناً إليهما ، ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي ﴾ يعنى : المؤمنين ، ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَي ﴾ يعنى : المؤمنين ، ﴿ وَتَبِعْ مَرْجُعُكُمْ فَأُنْبَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴾ .

قال الطبرانى فى كتاب العشرة: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد ، حدثنا مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبى هند [ عن أبى عثمان النهدى](٢): أن سعد بن مالك قال : أنزلت فى هذه الآية : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكُ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُما ﴾ الآية ، وقال : كنت رجلا برأ بأمى ، فلما أسلمت قالت : يا سعد ، ما هذا الذي أراك قد أحدثت ؟ لتَدَعَن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت ، فتُعير بى ، فيقال : «ياقاتل أمه ». فقلت : لا تفعلى يا أمه ، فإنى لا أدع دينى هذا لشىء . فمكثت يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت ، فمكثت يوماً [ آخر ] (٣) وليلة أخرى لا تأكل ، فأصبحت قد اشتد جهدها، فلما رأيت ذلك قلت : يا أمه ، تعلمين والله لو كانت لكى مائة نفس فخرَجت نفساً نفساً ما تركت دينى هذا لشىء ، فإن شئت فكلى ، وإن شئت لا تأكلى . فأكلت (٤) .

﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَة أَوْ فِي السَّمَوَات أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ آ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ آ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴿ آ وَلا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْمَرْ ضَمَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ آ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتَ الْحَمِيرِ ﴿ آ ﴾ .

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها ، فقال : ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلَ ﴾ أى : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة [من ] (٥) خردل . وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله : ﴿ إِنَّهَا ﴾ ضمير الشأن والقصة . وجوز على هذا رفع ﴿ مِثْقَالَ ﴾ والأول أولى .

وقوله : ﴿ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ﴾ أى : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط ، وجازى عليها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر . كما قال تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِين ﴾ [ الأنبياء : ٤٧ ] ، وقال تعالى :

<sup>(</sup>۱) في أ : « تبايعهما » . (۲) زيادة من أسد الغابة ، والدر المنثور . (۳) زيادة من ت ، ف .

<sup>(</sup>٤) وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٢١٦) عن داود بن أبي هند .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت ، أ .

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَه ﴾ [ الزلزلة : ٧ ، ٨ ] ، ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صَمَّاء ، أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات أو الأرض (١) ، فإن الله يأتي بها ؟ لأنه لا تخفي عليه خافية ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّ اللَّه لَطِيفٌ خَبِير ﴾ أي : لطيف العلم ، فلا تخفي عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت ، ﴿ خَبِير ﴾ بدبيب النمل في الليل البهيم .

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله : ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَة ﴾ : أنها صخرة تحت الأرضين (٢) السبع ، ذكره السُّدِّى بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك ، ويروى هذا عن عطية العوفى ، وأبى مالك ، والثورى ، والمنهال بن عمرو ، وغيرهم . وهذا والله أعلم ، كأنه متلقى من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب ، والظاهر \_ والله أعلم \_ أن المراد : أن هذه الحبة فى حقارتها لو كانت داخل صخرة ، فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه ، كما قال(٣) الإمام أحمد :

حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لَهيعة ، حدثنا دراج ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد الخدرى ، رضى الله عنه ، عن رسول الله ﷺ قال : « لو أن أحدكم يعمل فى صخرة صماء، ليس لها باب ولا كُوة ، لخرج عمله للناس كائناً ما كان » (٤) .

ثم قال : ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاة ﴾ أي : بحدودها وفروضها وأوقاتها ، ﴿ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفَ وَانْهُ عَنِ الْمُنكَرَ ﴾ أي : بحسب طاقتك وجهدك، ﴿ وَاصْبُو عَلَىٰ مَا أَصَابَك ﴾ ، علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، لابد أن يناله من الناس أذى ، فأمره بالصبر .

وقوله : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ أي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور .

وقوله : ﴿ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ يقول : لا تُعرِضْ بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك ، احتقاراً منك لهم ، واستكباراً عليهم ولكن ألنْ جانبك ، وابسط وجهك إليهم ، كما جاء في الحديث: « ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه مُنْسَط ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، والمخيلة لا يحبها الله » .

قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ يقول : لا تتكبر فتحقِر (٥) عبادَ الله ، وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفى وعكرمة عنه .

وقال مالك ، عن زيد بن أسلم : ﴿ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ : لا تكلَّم وأنت معرض . وكذا رُوى عن مجاهد ، وعِكْرِمة ، ويزيد بن الأصم ، وأبى الجوزاء ، وسعيد بن جُبيْر ، والضحاك ، وابن يزيد ، وغيرهم .

وقال إبراهيم النَّخعى : يعنى بذلك : التشديق في الكلام .

<sup>(</sup>۱) في ف : « والأرض » . (۲) في ف ، أ : « الأرض » . (٣) في ت : « كما روى » .

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ٢٨) ، وحسنه الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٢٥) وفيه ابن لهيعة عن دراج وهما ضعيفان .

<sup>(</sup>٥) في ت ، أ : ﴿ فتحتقر ﴾ .

والصواب القول الأول .

قال ابن جرير : وأصل الصَّعَر : داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها ، حتى تُلفَتَ (١) أعناقُها عن رؤوسها ، فشبه به الرجل المتكبر ، ومنه قول عمرو بن حُنى التَّغْلَبي :

وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ صَعَّر خَدَّه أَقَمْنَا لَه مِنْ مَيْلِه فَتَقَوَّمَا (٢)

وقال أبو طالب في شعره:

وكُنَّا قَديمًا لا نقر ظُلامة إذ ما ثَنوا صُعْر الرؤوس نُقيمها (٣)

وقوله : ﴿ وَلا تَمْشُ فِي الأَرْضِ مَرَحًا ﴾ أى : جذلا متكبراً جباراً عنيداً ، لا تفعل ذلك يبغضك الله؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُورٍ ﴾ أي : مختال معجب في نفسه ، فخور : أى على غيره ، وقال تعالى (٤) : ﴿ وَلا تَمْشُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا ﴾ [الإسراء : ٣٧] ، وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، حدثنا محمد بن عمران ابن أبى ليلى، عن ابن أبى ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى (٥)، عن ثابت بن قيس بن شَمَّاس قال: ذكر الكبر عند رسول الله ﷺ فشدد فيه، فقال: "إن الله لا يحب كل مختال فخور ". فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله إنى لأغسل ثيابى فيعجبنى بياضها، ويعجبنى شراك نعلى، وعلاقة سوطى، فقال: "ليس ذلك الكبر، إنما الكبر أن تسفه الحق وتَغْمط(٢) الناس " (٧).

ورواه من طريق أخرى بمثله ، وفيه قصة طويلة ، ومقتل ثابت ووصيته بعد موته (٨).

وقوله : ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِك ﴾ أى : امش مشياً مقتصدا ليس بالبطىء المتبط ، ولا بالسريع المفرط، بل عدلاً وسطاً بين بين .

وقوله: ﴿وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكِ ﴾ أي: لا تبالغ في الكلام ، ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ أَنكُرَ الأَصَّواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ ، قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير ، أي : غاية مَنْ رفع صوته أنه يُشبه بالحمير في علوه ورفعه ، ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضى تحريمه وذمه غاية الذم ؛ لأن رسول الله عليه قال: « ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » .

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج (٩) ،عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ [ أنه ] (١٠) قال : « إذا سمعتم صياح الديكة

(١٠) زيادة من أ .

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ تُلْتَفْت ﴾ ، وفي أ : ﴿ بِلَغْت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ١٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) البيت في السيرة النبوية لابن هشام (١/٢٦٩) .

<sup>(</sup>٤) في أ : ﴿ وقد قال اللَّه تعالى » . (٥) في ت : ﴿ وروى الطبراني بإسناده » . (٦) في ت ، ف : ﴿ تغمص » .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (٢/ ٦٩) وفيه انقطاع بين ابن أبي ليلي وثابت .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٢/ ٧٠) من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن عطاء، عن بنت ثابت بقصة أبيها ، وقال الهيثمى فى المجمع (٩/ ٣٢٢): «وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها ، وبقية رجاله رجال الصحيح» .

<sup>(</sup>٩) في ت : ﴿ وروى النسائي عند تفسير هذه الآية بإسناده ﴾ .

فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير (١) فتعوذوا بالله من الشيطان ، فإنها رأت شيطاناً ».

وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه ، من طرق ، عن جعفر بن ربيعة به (٢) ، وفي بعض الألفاظ : « بالليل » ، فالله أعلم .

فهذه وصايا نافعة جداً ، وهي من قَصص القرآن العظبم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة ، فلنذكر منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك .

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن إسحاق ، أخبرنا ابن المبارك ، أخبرنا سفيان ، أخبرنى نَهْشَل بن مُجَمِّع الضبى عن قزعة ، عن ابن عمر (٣) ، رضى الله عنه (٤) ، قال : أخبرنا رسول الله ﷺ قال: « إن لقمان الحكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئا حفظه » (٥) .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعى ، عن موسى بن سليمان ، عن القاسم [ بن مُخَيَّمرة يحدث عن أبى موسى الأشعرى ] (٢) أن رسول الله عن قال : « قال لقمان لابنه وهو يعظه : يابنى ، إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل ، مذلة بالنهار»(٧).

وقال : حدثنا أبى ، حدثنا عمرو بن عثمان ، عن ضَمْرَة ، حدثنا السَّرى بن يحيى (٨) قال : قال لقمان لابنه : يا بنى ، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك .

وقال : حدثنا أبي ، حدثنا عبدة بن سليمان ، أخبرنا ابن المبارك ، حدثنا عبد الرحمن المسعودي (٩) ، عن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بنى ، إذا أتيت نادى قوم فارمهم بسهم الإسلام ـ يعنى السلام ـ ثم اجلس فى ناحيتهم ، فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا ، فإن أفاضوا فى ذكر الله فَأجِلْ سهمك معهم ، وإن أفاضوا فى غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم .

وحدثنا أبى ، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ، حدثنا ضمرة (١٠) ، عن حفص ابن عمر ، رضى الله عنه ، قال : وضع لقمان جراباً من خردل إلى جانبه ، وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة ، حتى نقذ الخردل ، فقال : يا بنى ، لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل لتفطر . قال : فتفطر ابنه .

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا يحيى بن عبد الباقى المصيّصى، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحرانى ، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى ، حدثنا أبين (١١) بن سفيان المقدسى ، عن خليفة ابن سلام ، عن عطاء بن أبى رباح (١٢) ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « اتخذوا

<sup>(</sup>١) في ت : ١ الحمار١ .

<sup>(</sup>۲) النسائى فى السنن الكبرى (۱۱۳۹۱) وصحيح البخارى برقم (۳۳۰۱)، وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۹) وسنن أبى داود برقم (٥١٠٢) وسنن الترمذى برقم (٣٤٥٩) .

<sup>(</sup>٣) في ت : ٩ فروى الإمام أحمد بإسناده ٩ .

<sup>(</sup>٤) في ت ، ف : « عنهما » .

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ ، و المستدرك .

<sup>(</sup>٧) ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤١١) وقال : ﴿ هَذَا مَنْ شَاهِدُهُ إِسْنَادُ صَحْيَحٍ ﴾ وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>A) في ت : « وروى أيضا بإسناده عن السرى بن يحيى » . (٩) في ت : « وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن القاسم بن مخيمرة ».

<sup>(</sup>١٠) في ت : ﴿ وروى أيضًا ﴾ . (١١) في ت ،أ ،ف ،هـ : ﴿ أنس ﴾ ، والتصويب من المعجم الكبير وكتب الرجال .

<sup>(</sup>۱۲) في ت : « وروى الطبراني بسنده » .

السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم ، والنجاشي ، وبلال المؤذن » (١) . قال أبو القاسم الطبراني : أراد الحبش .

#### فصل في الخمول والتواضع

وذلك متعلق بوصية لقمان ، عليه السلام ، لابنه ، وقد جمع فى ذلك الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا كتاباً مفرداً [ و] (٢) نحن ، نذكر منه مقاصده ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد الله ابن موسى المدنى ، عن أسامة بن زيد ، عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك : سمعت رسول الله عَيْا يَقُول : «رُبَّ أشعث ذى طمرين يُصفَح عن أبواب الناس ، إذا (٣) أقسم على الله لأبره (٤).

ثم رواه من حدیث جعفر بن سلیمان ، عن ثابت وعلی بن زید ، عن أنس ، عن النبی ﷺ ، فذكره ، وزاد ، منهم البراء بن مالك (٥).

[ وروى أيضا عن أنس ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « طوبى للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا ، وإذا غابوا لم يفتقدوا ، أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشينة » ] (٦) .

وقال أبو بكر بن سهل التميمى : حدثنا ابن أبى مريم ، حدثنا نافع بن يزيد ، عن عياش بن عباس ، عن عيسى بن عبد الرحمن ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، رضى الله عنه ، أنه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكى عند قبر رسول الله على ، فقال له : ما يبكيك يا معاذ ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله على ، سمعته يقول : « إن اليسير من الرياء شرك ، وإن الله يحب الأتقياء الأثرياء ، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا ، وإذا حضروا لم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى ، ينجون من كل غبراء مظلمة » (٧) .

حدثنا الوليد بن شجاع ، حدثنا عَثَّام بن على ، عن حميد بن عطاء الأعرج ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عبد الله بن مسعود ، رضى الله عنه ، عن النبى ﷺ قال : « رُبُّ ذى طمرين لا يُؤبَه له ، لو أقسم على الله لأبره ، لو قال : اللهم إنى أسألك الجنة لأعطاه الجنة ، ولم يعطه من الدنيا شيئاً » (٨) .

وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبى الجعد قال : قال رسول الله ﷺ : « إن من أمتى من لو أتى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهما أو

(٢) زيادة من ت ، ف . (٣) في ت ، ف: ﴿ لُو ﴾ .

تنبيه : سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ، وكذا الرواية بعده .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٩٨/١١) ، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٣٥) : ﴿ فيه أبين بن سفيان وهو ضعيف ﴾

<sup>(</sup>٤) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (٥٠٥٤) « مجمع البحرين » قال : « حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى ، حدثنا إبراهيم بن المنذر، فذكر مثله ـ ثم قال ـ : لم يروه عن حفص إلا أسامة » ، وله شاهد فى صحيح مسلم برقم (٢٦٢٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) ورواه الترمذى فى السنن برقم(٣٨٥٤) من طريق سيار عن جعفر بن سليمان به،وقال: « هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه » (٦) زيادة من ت ، أ .

<sup>(</sup>٧) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم(٨) .

<sup>(</sup>٨) سقط الحديث من مخطوطة التواضع والخمول ، ورواه الديلمي في مسند الفردوس برقم (٣٢٤٦) من طريق ابن أبي الدنيا .

فلساً لم يعطه ، ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها ، ولو سأله (١) الدنيا لم يعطه إياها ، ولم يمنعها إياه لهوانه عليه ، ذو طمرين لايؤبه له ، لو أقسم على الله لأبره » (٢) .

وهذا مرسل من هذا الوجه .

وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جعفر بن سليمان ، حدثنا عَوْف قال : قال أبو هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن من ملوك الجنة كُل (٣) أشعث أغبر ذى طمرين لا يُؤبّه له ، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم ، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا ، وإذا قالوا لم يُنصَت لهم، حوائج أحدهم تتجلجل فى صدره ، لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم » (٤).

قال : وأنشدني عمر بن شبَّة ، عن ابن عائشة قال : قال عبد الله بن المبارك :

ألا رُبِّ ذى طَمْريَ فى مَنْزل غَداً زرابِي مَبْثُ وثَةً ونَ مَارقُ الله أَلا رُبِّ ذى طَمْريَ فى مَنْزل غَداً وَأَشْرَقَ والتَّفَّ عَلَيه حَدائقُه (٥) قَد اطَّرَدَتْ أنهاره حَوْل قَصْره

وروى \_ أيضا \_ من حديث عُبيد الله بن زَحْر ، عن على بن زيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة مرفوعا : « قال الله : من أغبط أوليائى عندى : مؤمن خفيف الحاذ ، ذو حظ من صلاة ، أحسن عبادة ربه ، وأطاعه فى السر ، وكان غامضا فى الناس ، لا يشار إليه بالأصابع . إن صبر على ذلك». قال : ثم نَقَد رسول الله بيده وقال : « عُجّلت منيته ، وقل تراثه ، وقلت بواكيه » (٦) .

وعن عبد الله بن عمرو قال : أحب عباد الله (٧) إلى الله الغرباء . قيل : ومن الغرباء ؟ قال : الفرارون بدينهم ، يجمعون يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم (٨) .

وقال الفضيل بن عياض : بلغنى أن الله تعالى (٩) يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك ؟ ألم أعطك ؟ ألم أعطك ؟ ألم أسترك ؟ ألم . . ؟ ألم . . ؟ ألم أخمل ذكرك ؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا تُعرَف فافعل ، وما عليك ألا يُثنى عليك ، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محموداً عند الله.

وكان ابن مُحَيْرِيز يقول : اللهم إنى أسألك ذكرا خاملا .

وكان الخليل بن أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك ، واجعلني في نفسي من أوضع خلقك ، وعند الناس من أوسط خلقك .

ثم قال (۱۰):

#### باب ما جاء في الشهرة

حدثنا أحمد بن عيسى المصرى ، حدثنا ابن وهب ، عن عمر بن الحارث وابن لَهِيعة ، عن يزيد ابن أبى حبيب ، عن سِنَان بن سعد ، عن أنس ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « حسب امرى من

<sup>(</sup>١) في ت : « ولو سأل الله » .

<sup>(</sup>٢) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا برقم (١) ، وهو مرسل .

<sup>(</sup>٣) في ت ، ف ، أ : « من هو » .

<sup>(</sup>٤) ورواه ابن أبي الدنيا في الأولياء برقم (٩) عن الحسن مرسلاً بنحوه ، وقد سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول .

<sup>(</sup>٥) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا برقم (٥) .

<sup>(</sup>٦) التواضع والخمول برقم (١٣) وقد قال ابن حبان : «إذا روى عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم فهو مما عملته أيديهم».

<sup>(</sup>٧) في أ : « أحب العباد » .

 <sup>(</sup>٨) التواضع والخمول برقم (١٦) .
 (٩) في ت ، أ : « عز وجل » .

<sup>(</sup>۱۰) أي ابن أبي الدنيا .

الشر \_ إلا من عصم الله \_ أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه ، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم  $^{(1)}$  .

وروى مثله عن إسحاق بن البهلول ، عن ابن أبى فُدَيْك ، عن محمد بن عبد الواحد الأخْنَسِيّ، عن عبد الواحد الأخْنَسِيّ، عن عبد الواحد بن أبى كثير ، عن جابر بن عبد الله مرفوعا ، مثله (٢) .

وروى عن الحسن مرسلا نحوه <sup>(٣)</sup> ، فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع ؟ فقال : إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق <sup>(٤)</sup> .

وعن على ، رضى الله عنه ، قال : لا تبدأ لأن تشتهر ، ولا ترفع شخصك لتذكر ، وتعلم واكتم ، واصمت تسلم ، تَسُر الأبرار ، وتغيظ الفجار .

وقال إبراهيم بن أدهم ، رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة .

وقال أيوب : ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر بمكانه .

وقال محمد بن العلاء : من أحب الله أحب ألا يعرفه الناس .

وقال سماك بن سلمة : إياك وكثرة الأخلاء .

وقال أبَان بن عثمان : إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف؛ كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم .

وقال : حدثنا على بن الجَعْد ، أخبرنا شعبة ، عن عَوْف ، عن أبى رَجَاء قال : رأى طلحة قوما يمشون معه ، فقال : ذباب طمع ، وفراش النار .

وقال ابن إدريس ، عن هارون بن عنترة <sup>(ه)</sup> ، عن سليم بن حنظلة قال : بينا نحن حول أبى إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال : إنها مذلة للتابع ، وفتنة للمتبوع .

وقال ابن عون ، عن الحسن : خرج ابن مسعود فاتبعه أناس ، فقال : والله لو تعلمون ما أُغلِقُ عليه بابي ، ما اتبعني منكم رجلان .

وقال حماد بن زيد : كنا إذا مررنا على المجلس ، ومعنا أيوب ، فسلم ، ردوا ردا شديدا ، فكان ذلك يَغُمه .

وقال عبد الرزاق ، عن مَعْمَر : كان أيوب يطيل قميصه ، فقيل له في ذلك ، فقال : إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص ، واليوم في تشميره . واصطنع مرة نعلين على حذو نعلى النبي على منه أيالي ، فلبسهما أياما ثم خلعهما ، وقال : لم أر الناس يلبسونهما .

وقال إبراهيم النَّخَعي: لا تلبس من الثياب ما يُشهر في الفقهاء ، ولا ما يزدريك السفهاء .

وقال الثورى : كانوا يكرهون من الثياب الجياد ، التى يُشتَهر بها ، ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم . والثياب الرديئة التى يحتقر فيها ، ويستذل دينه .

<sup>(</sup>١) التواضع والحمول برقم (٣٠) وفيه سنان بن سعد ضعيف .

<sup>(</sup>٢) التواضع والخمول برقم (٣١) وقال العراقي : « ليس معروفاً من حديث جابر إنما هو معروف من حديث أبي هريرة » .

<sup>(</sup>٣) التواضع والخمول برقم (٣٢) .

<sup>(</sup>٤) التواضع والخمول برقم (٣٣) .

<sup>(</sup>٥) في أ : ٩ هارون بن أبي عشيرة » .

(١٠) زيادة من أ .

وحدثنا خالد بن خِداش : حدثنا حماد ، عن أبى حسنة \_ صاحب الـزيادى \_ قـال : كنـا عند أبى قِلابة إذ دخل عليه رَجل عليه أكسية ، فقال : إياكم وهذا الحمار النهاق .

وقال الحسن ، رحمه الله : إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم ، والتواضع في ثيابهم ، فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه (١) ، مالهم تفاقدوا .

وفى بعض الأخبار أن موسى ، عليه السلام ، قال لبنى إسرائيل : ما لكم تأتونى عليكم ثياب الرهبان ، وقلوبكم قلوب الذئاب ، البسوا ثياب الملوك ، وألينوا قلوبكم بالخشية .

#### فصل في حسن الخلق

قال أبو التياح ، عن أنس ، رضى الله عنه : كان رسول الله عَلَيْكُ من أحسن الناس خلقا (٢) . وعن عطاء، عن ابن عمر: قيل : يارسول الله ، أيّ المؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنهم خلقا»(٣).

وعن نوح بن عباد ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعا : « إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل ، وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه دَرَك جهنم وهو عابد  $^{(3)}$ . وعن سنان بن هارون ، عن حميد ، عن أنس مرفوعا : « ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة $^{(0)}$ ، وعَن عائشة مرفوعا : « إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار  $^{(7)}$ .

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس، حدثنا عبد الله بن إدريس، أخبرني أبى وعمى، عن جدى، عن أبى هريرة، رضى الله عنه: سئل رسول الله عنه عن أكثر ما يُدخلُ الناس الخنة، فقال: « الأجوفان: الجنة، فقال: « الأجوفان: الفم والفرج » (٧).

وقال أسامة بن شَرِيك : كنت عند رسول الله ﷺ ، فجاءته الأعراب من كل مكان ، فقالوا : يارسول الله ، ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال : « حسن الخلق » (^) .

وقال يعلى بن مملك <sup>(٩)</sup> ، عن أم الدرداء ، عن أبى الدرداء ـ يبلغ به ـ قال : « ما [ من ] <sup>(١٠)</sup> شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق » <sup>(١١)</sup> ، وكذا رواه عطاء ، عن أم الدرداء ، به <sup>(١٢)</sup> .

وعن مسروق ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا » (١٣). حدثنا عبد الله بن أبي بدر ، حدثنا محمد بن عبيد (١٤) ، عن محمد بن أبي سارة ، عن الحسن

<sup>(</sup>١) في ت ، أ : ﴿ المطرق بمطرقه ٤ .

<sup>(</sup>٢) التواضع والخمول برقم (١٦٣) .

<sup>(</sup>٣) التواضع والخمول برقم (١٦٤) .

<sup>(</sup>٤) التواضع والخمول برقم (١٦٨).

<sup>(</sup>٥) التواضع والخمول برقم (١٦٩) .

<sup>(</sup>٦) التواضع والخمول برقم (١٦٦) .

<sup>(</sup>٧) التواضع والخمول برقم (١٧٠) .

<sup>(</sup>٨) التواضع والخمول برقم (١٧١) .

<sup>(</sup>٩) في ت ،أ ،ف ،هـ: « سماك » والصواب ماأثبتناه من كتب الرجال .

<sup>(</sup>۱۱) التواضع والخمول برقم (۱۷۲) .

<sup>(</sup>۱۲) التواضع والخمول برقم (۱۷۳) .

<sup>(</sup>١٣) التواضع والخمول برقم (١٧٤) .

<sup>(</sup>١٤) في ت ، ف : « عنين » ، وفي أ : « عيسي » والصواب ما أثبتناه من التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ، وكتب الرجال .

ابن على قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق ، كما يعطى المجاهد في سبيل الله ، يغدو عليه الأجر ويروح » (١) .

وعن مكحول، عن أبى ثعلبة مرفوعا: «إن أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسا ، أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى منزلا في الجنة مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون » (٢) .

وعن أبى أويس ، عن محمد بن المنْكَدر ، عن جابر مرفوعا : « ألا أخبركم بأكملكم إيمانا ، أحاسنكم أخلاقا ، الموطئون أكنافا ، الذين يؤلفون ويألفون » (٣) .

وعن عبد الله بن غالب الْحُدَّاني ، عن أبي سعيد مرفوعا : « خصلتان لا يجتمعان في مؤمن : البخل ، وسوء الخلق » (٥) ، وقال ميمون بن مهْرَان ، عن رسول الله ﷺ : « ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر » (٦) .

حدثنا على بن الجعد ، حدثنا أبو المغيرة الأحْمَسيّ ، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن رجل من قريش قال : قال رسول الله ﷺ : « مامن ذنّب أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد ، وإن الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل»(٧).

وقال عبد الله بن إدريس ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة مرفوعا : « إنكم لا تَسَعُون الناس بأموالكم ، ولكن يَسَعُهم منكم بسط وجوه وحسن خلق » (^) .

وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون على الدين .

فصل في ذم الكبر

قال علقمة ، عن ابن مسعود ـ رفعه ـ : « لَا يَدْخل الجنة مَنْ في قلبه (٩) مثقال حبة من كِبْر ، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة (١٠) من إيمان » (١١) .

وقال إبراهيم بن أبي عَبْلَة ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، أكبه الله على وجهه في النار » (١٢) .

حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، حدثنا أبو معاوية ، عن عمر بن راشد ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه مرفوعا: «لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين ، فيصيبه ما أصابهم من العذاب» (١٣). وقال مالك بن دينار : ركب سليمان بن داود ، عليهما (١٤) السلام ، ذات يوم البساط في مائتي

<sup>(</sup>١) التواضع والخمول برقم (١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) التواضع والخمول برقم (١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) التواضع والخمول برقم (١٧٨) .

<sup>(</sup>٤) التواضع والخمول برقم (١٨٠)

<sup>(</sup>٥) التواضع والخمول برقم (١٨٢) .

<sup>(</sup>٦) التواضع والخمول برقم (١٨٣) .

<sup>(</sup>٧) التواضع والخمول برقم (١٨٤) .

<sup>(</sup>A) التواضع والخمول برقم (۱۹۰).

<sup>(</sup>٩) في ت ، ف ، أ : ﴿ ذَرَهُ ٩ .

<sup>(</sup>١١) التواضع والخمول برقم (١٩٢) .

<sup>(</sup>۱۲) التواضع والخمول برقم (۱۹٦) .

<sup>(</sup>١٣) التواضع والخمول برقم (١٩٨) .

<sup>(</sup>١٤) في ت : ا عليه ١ .

<sup>(</sup>١٠) في ف ، أ: ﴿ ذَرَةُ ﴾ .

ألف من الإنس ، ومائتي ألف من الجن ، فَرُفع حتى سمع تسبيح الملائكة في السماء ، ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحر ، فسمعوا صوتا لوكان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد

حدثنا أبو خَيثَمة، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال : كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان، حتى إن أحدنا ليُقذر نفسه، يقول: خرج من مجرى البول مرتين (١).

وقال الشعبي : مِن قتل اثنين فهو جبار ، ثم تلا : ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلْنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ إِن تُريدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأَرْضِ ﴾ [القصص: ١٩] وقال الحسن : عجبا لابن آدم، يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر! يعارض جبار السموات، قال : حدثنا خالد بن خداًش، حدثنا حماد بن زيد، عن على بن الحسن، عن الضحاك بن سفيان، فذكر الحديث . ضرب مثل الدنيًا بما يخرج من ابن آدم (٢) .

وقال الحسن، عن يحيى ، عن أبي قال : إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن قَزَّحَه ومَلَّحه.

وقال محمد بن الحسين بن على \_ من ولد على رضى الله عنه \_ : ما دخل قلبَ رجل شيء من كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك .

وقال يونس بن عبيد : ليس مع السجود كبر ، ولا مع التوحيد نفاق .

ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته ، وذلك قبل أن يستخلف ، فطعنه طاوس في جنبه بأصبعه ، وقال : ليس هذا شأن (٣) من في بطنه خرء ؟ . فقال له كالمعتزر إليه: يا عم، لقد ضرب كل عضو منى على هذه المشية حتى تعلمتها .

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا (٤) هذه المشية .

#### فصل في الاختيال

عن أبى ليلى ، عن ابن بُريدة ، عن أبيه مرفوعا : «مَنْ جَرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه » (٥). ورواه عن إسحاق بن إسماعيل ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر مرفوعا مثله(٦). وحدثنا محمد بن بكَّار ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزُّنَّاد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره »(٧). و «بينما رجل يتبختر في برديه ، أعجبته نفسه ، خسف الله به الأرض ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" (٨) .

وروى الزهري عن سالم ، عن أبيه : « بينما رجل . . . » إلى آخره (٩) .

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا في السَّمَوَات وَمَا في الأَرْض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) التواضع والخمول برقم (٢٠٠) .

<sup>(</sup>۲) التواضع والخمول برقم (۲۱۰) .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : ١ مشي ١ .

<sup>(</sup>٥) التواضع والخمول برقم (٢٣٨) .

<sup>(</sup>٦) التواضع والخمول برقم (٢٣٩) .

<sup>(</sup>٧) التواضع والخمول برقم (٢٣٢) .

<sup>(</sup>٨) التواضع والخمول برقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٩) التواضع والخمول برقم (٢٣٤) .

<sup>(</sup>٤) في ف ، أ : « يتعلمون » .

اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ (٢١) ﴾ .

يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة ، بأنه سخر لهم ما في السموات من غوم يستضيؤون بها في ليلهم ونهارهم ، وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد ، وجعله إياها لهم سقفا محفوظا ، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار . وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب ، وإزاحة الشبه والعلل ، ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم ، بل منهم من يجادل في الله ، أي : في توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته في ذلك بغير علم ، ولا مستند من حجة صحيحة ، ولا كتاب مأثور صحيح ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَادلُ فِي اللّه بِغَيْرِ علم وَلا هُدًى وَلا كتاب مأثير ﴾ أي : مبين يضيء . ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهم ﴾ أي : لهؤلاء المجادلين في توحيد الله : ﴿ اتّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّه ﴾ أي : على رسوله من الشرائع المطهرة، ﴿ قَالُوا لَهُ لَا نَا الله : ﴿ أَو لَوْ لَا الله عَقْلُونَ شَيْنًا وَلا يَهْتُدُونَ ﴾ [ البقرة : ١٧٠ ] أي : فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع كان آباؤهُم لا يَعْقلُونَ شَيْنًا وَلا يَهْتُدُونَ ﴾ [ البقرة : ١٧٠ ] أي : فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع كأن آباؤهُم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه ؛ ولهذا قال : ﴿ أَو لَوْ كَانَ الشَيْطَانُ يَدُّوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السّعير ﴾ .

﴿ وَمَن يُسْلَمْ وَجَهْهَ إِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢٣) وَمَن كَفَرَ فَلا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اللّهَ عَلِيمٌ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيطٍ (٢٣) فَمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيطٍ (٢٣) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله ، أى : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ؛ ولهذا قال : ﴿ وَهُو مُحْسِن ﴾ أى : فى عمله ، باتباع ما به أمر ، وترك ما عنه زجر ، ﴿ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ أى : فقد أخذ موثقا من الله متيناً أنه لا يعذبه ، ﴿ وَإِلَى اللّه عَاقِبَةُ الأُمُور . وَمَن كَفَر فَلا يَحْزُنك كُفْرُه ﴾ أى : لا تحزن يا محمد عليهم فى كفرهم بالله وبما جئت به ؛ فإن قدر الله نافذ فيهم ، إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا ، أى : فيجزيهم عليه ، ﴿ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ ، فلا تخفى عليه خافية .

ثم قال : ﴿ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا ﴾ أى : في الدنيا ، ﴿ ثُمَّ نَضْطُرُهُمْ ﴾ أي : نلجئهم ﴿ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظ ﴾ أى : فظيع صعب مشق على النفوس ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُقْلِحُون. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُون ﴾ [يونس: ٦٩، ٧٠].

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٢٦ ﴾ . يَعْلَمُونَ (٢٦ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن الله خالقُ السموات والأرض ، وحده لا شريك له ، ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خَلْقٌ له وملك له ؛ ولهذا قال: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّه ﴾ [أى : إذْ قامت عليكم الحجة باعترافكم] (١) ، ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُون ﴾ .

ثم قال : ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أى : هو خلقه وملكه ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ أى: الغنى عما سواه ، وكل شيء فقير إليه ، الحميد في جميع ما خلق ، له الحمد في السموات والأرض على ما خلق وشرع ، وهو المحمود في الأمور كلها.

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلَمُاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧٧) مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسَ وَاحِدَة إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير (٢٨) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله ، وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ، ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها ، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل : « لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك »، فقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةً وَلا أَعْلَم وَالْبَحْرُ يَمُدُه مِنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُر مًا نفيدَت كلمات الله ﴾ [ أي : ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما ، وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر ] (٢) معه ، فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ، ونقد ماء البحر ، ولو جاء أمثالها مددا .

وإنما ذكرت « السبعة » على وجه المبالغة ، ولم يرد الحصر ولا [ أن ] (٣) ثم سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم ، كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب ، بل كما قال تعالى في الآية الآخرى : ﴿ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلَمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلَمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [ الكهف : ٩ - ١ ] ، فليس المراد بقوله : ﴿ بِمِثْلِهِ ﴾ آخر فقط ، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ، ثم هلم جرا ؛ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته .

وقال الحسن البصرى : لو جعل شجر الأرض أقلاما ، وجعل البحر مدادا ، وقال الله : « إن من أمرى كذا ، ومن أمرى كذا » لنفد ما في البحور ، وتكسرت الأقلام .

وقال قتادة : قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن ينفد ، فقال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَة أَقْلامٌ ﴾ أى : لو كان شجر الأرض أقلاما ، ومع البحر سبعة أبحر ، ما كان لتنفد عجائب ربى وحكمته وخلقه وعلمه .

<sup>(</sup>١) ريادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>٢، ٣) زيادة من ت ، ف ، أ .

وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها ، وقد أنزل الله ذلك : ﴿ وَلُوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقْلامٌ ﴾ الآية .

يقول : لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما ، لا نكسرت الأقلام ، وفني ماء البحر ، وبقيت . كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء ؛ لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ، ولا يثنى عليه كما ينبغى ، حتى يكون هو الذي يثني على نفسه . إن ربنا كما يقول ، وفوق ما نقول .

وقد روى أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود ، قال ابن إسحاق : حدثني ابن أبي محمد ، عن سعيد بن جبير أو عكرمة ، عن ابن عباس ؛ أن أحبار يهود قالوا لرسول الله ﷺ بالمدينة : يا محمد، أرأيت قولك : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلا ﴾ ؟ [ الإسراء : ٨٥ ] ، إيانا تريد أم قومك ؟ فقال رسول الله ﷺ: « كلا » . فقالوا : ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء ؟ فقال رسول الله عليه : « إنها في علم الله قليل، وعندكم من ذلك ما يكفيكم » . وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضُ من شَجَرَةِ أَقْلامٌ ﴾ الآية .

وهكذا روى عن عكرمة ، وعطاء بن يَسار . وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية لا مكية ، والمشهور أنها مكية ، والله (١) أعلم .

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ﴾ أى : عزيز قد عز كلِّ شيء وقهره وغلبه ، فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه ، ﴿ حَكِيم ﴾ في خلقه وأمره ، وأقواله وأفعاله ، وشرعه وجميع شؤونه .

وقوله : ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَة ﴾ أي : ما خَلْقُ جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة [ خلق ] (٢) نفس واحدة ، الجميع هين عليه و﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [ يس : ٨٢] ، ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَّمْحِ بِالْبَصَر ﴾ [ القمر : ٥٠] أي : لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة ، فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتَوكده (٣) . ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً . فَإِذَا هُم بالسَّاهِرَة ﴾ [ النازعات : ١٣، ١٤ ] .

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٍ ﴾ أى : كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة ؛ ولهذا قال : ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْتُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسِ وَاحدُه [ إِنَّ اللَّهُ سَميعٌ بَصير ] (٤) ﴾ .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ (٢٦) ذَلكَ بأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونه الْبَاطلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلَىُّ الْكَبِيرُ ٣٠٠ ﴾ .

يخبر تعالى أنه ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴾ بمعنى : يأخذ منه في النهار ، فيطولُ ذلك ويقصر هذا،

<sup>(</sup>١) في ت ، ف : ﴿ فَاللَّهِ ﴾ . (٣) في ت ، ف ، أ : ١ وتوكيده ١ . (٢) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، ف ، أ ، وفي هـ: « الآية » .

وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ، ثم يسرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار ، وهذا يكون في الشتاء ، ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّى ﴾ قيل : إلى غاية محدودة . وقيل : إلى يوم القيامة . وكلا المعنيين صحيح ، ويستشهد للقول الأول بحديث أبى ذر ، رضى الله عنه ، الذي في الصحيحين : أن رسول الله عليه قال : « يا أبا ذر ، أتدرى أين تذهب هذه الشمس؟» . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ، ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال لها : ارجعي من حيث جئت » (۱) .

وقال ابن أبى الحاتم: حدثنا أبى ، حدثنا أبو صالح ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جُريج، عن عَطَاء بن أبى رباح (٢) ، عن ابن عباس أنه قال : الشمس بمنزلة الساقية ، تجرى بالنهار فى السماء فى فلكها ، فإذا غربت جرت بالليل فى فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها ، قال : وكذلك القمر . إسناده صحيح .

وقوله : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ ﴾ ، كقوله : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ (٣) وَالأَرْضِ ﴾ [ الحج : ٧٠] . ومعنى هذا : أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء ، كقوله : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [ الطلاق : ١٢] .

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ ﴾ أى: إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق ، أى: الموجود الحق ، الإله الحق ، وأن كل ما سواه باطل ؟ فإنه الغنى عما سواه، وكل شيء فقير إليه ؛ لأن كل ما (٤) في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده ، لا يقدر أحد منهم على تحريك ذَرة إلا بإذنه ، ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك ؛ ولهذا قال : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ أى: العلى: الذي لا أعلى منه ، الكبير : الذي هو أكبر من كل شيء ، فكل (٥) شيء خاضع حقير بالنسبة إليه .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣) وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣) ﴾ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٤٨٠٣) وصحيح مسلم برقم (١٥٩) .

<sup>(</sup>۲) فی ت : « وروی ابن أبی حاتم بإسناده » .

<sup>(</sup>٣) في ت : « السموات » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ من ﴾ .

يخبر تعالى أنه هو الذى سَخَّر البحر لتجرى فيه الفلك بأمره ، أى : بلطفه وتسخيره ؛ فإنه لولا ما جعل فى الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال : ﴿ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِه ﴾ أى : من قدرته، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ إِنَّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور ﴾ أى : صبار فى الضراء ، شكور فى الرخاء .

ثم قال: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَل ﴾ أى : كالجبال والغمام ، ﴿ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [ الإسراء : ٧٠] ، وقال: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ العنكبوت : ٦٥] .

ثم قال : ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ ﴾ قال مجاهد : أى كافر . كأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحد ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [ العنكبوت : ٦٥ ] .

وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل.

وهذا الذى قاله ابن زيد هو المراد فى قوله : ﴿ فَمنْهُمْ ظَالِمٌ لّنَفْسِهِ وَمنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمنْهُمْ سَابِقً بِالْخَيْرَاتِ ﴾ [ فاطر : ٣٢ ] ، فالمقتصد ههنا هو : المتوسط فى العمل . ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضا ، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال و الأمور العظام والآيات الباهرات فى البحر ، ثم بعد ما أنعم الله عليه من الخلاص ، كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام ، والدؤوب فى العبادة ، والمبادرة إلى الخيرات . فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصراً والحالة هذه ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ وَمَا يَجْحُدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾: فالحَتَّار: هو الغَدَّار. قاله مجاهد، والحسن، وقتادة، ومالك عن (١) زيد بن أسلم، وهو الذي كلما عاهد نقض عهده، والحَتْر: أتَم الغدر وأبلغه، قال عمرو بن معد يكرب:

وَإِناكَ لَو رَأيتَ أَبِا عُمَير مَلاثَ يَدَيْكَ مِنْ غَدْر وَخَتْر (٢)

وقوله : ﴿ كَفُورٍ ﴾ أى : جحود للنعم لا يشكرها ، بل يتناساها ولا يذكرها .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ٣٣٠﴾ .

يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد ، وآمرا لهم بتقواه والخوف منه، والخشية من يوم القيامة حيث ﴿ لاَّ يَجْزِي وَالدُّ عَن وَلَدِه ﴾ أى : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه.

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : ﴿ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ [أى : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة ] (٣) ، ﴿ وَلا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُور ﴾ يعنى : الشيطان . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة . فإنه يغر ابن آدم ويَعدهُ ويمنيه ، وليس من ذلك شيء بل كما قال تعالى :

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البيت في تفسير الطبري (٢١/ ٥٤) .

﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاًّ غُرُورًا ﴾ [ النساء : ١٢٠ ] .

قال وهب بن منبه: قال عزير ، عليه السلام: لما رأيت بلاء قومى اشتد حزنى وكثر همى ، وأرق نومى ، فضرعت (١) إلى ربى وصليت وصمت فأنا فى ذلك أتضرع أبكى إذ أتانى الملك فقلت له: أخبرنى هل تشفع أرواح المصدقين (٢) للظلمة ، أو الآباء لأبنائهم ؟ قال: إن القيامة فيها (٣) فصل القضاء وملك ظاهر ، ليس فيه رخصة ، لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن ، ولا يؤخذ فيه والد عن ولده ، ولا ولد عن والده ، ولا أخ عن أخيه ، ولا عبد عن سيده ، ولا يهتم أحد بغيره (٤) ولا يحزن لحزنه ، ولا أحد يرحمه ، كل مشفق على نفسه ، ولا يؤخذ إنسان عن إنسان ، كل يَهُم همه ويبكى عَوله ، ويحمل وزره ، ولا يحمل وزره معه غيره . رواه ابن أبى حاتم .

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ٢٤ ﴾ .

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب ، ﴿ لا يُجلّيها لوقْتها إلا هُو ﴾ [ الأعراف: ١٨٧]، وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه [ الله ] (٥) تعالى سواه ، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى ، أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ، ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا تدرى نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها ، ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَي ّ أَرْضٍ تَمُوت ﴾ في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان ، لاعلم لأحد بذلك . وهذه شبيهة بقوله تعالى : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو ﴾ الآية [ الأنعام : ٥٩ ] . وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس : مفاتيح الغيب .

قال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنى حسين بن واقد ، حدثنى عبد الله بن بُريدة ، سمعت أبى \_ بَريدة \_ (٦) يقول : سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَندَهُ عَلْمُ السَّاعَة وَيُنزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأُرْحَامُ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ » (٧) .

هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجوه .

حديث ابن عمر : قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : قال الله الله في الله (٩) عن ابن عمر (٨) قال : قال رسول الله (٩) عن ابن عمر (٨) قال : قال رسول الله في الأرعام ومَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَ

<sup>(</sup>٤) في ت « ولا يهتم بهم أحد » . (٥) زيادة من ت ، ف ، أ . (٦) في ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده عن بريدة » .

<sup>(</sup>۷) المسند (۵/ ۳۵۳) وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۹۰) : « رجال أحمد رجال الصحيح » .

<sup>(</sup>A) في ت : « وروى البخاري عن عبد الله بن عمر » . (٩) في ت : « النبي » .

## أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٍ ﴾ » .

انفرد بإخراجه البخارى فرواه فى « كتاب الاستسقاء » من صحيحه ، عن محمد بن يوسف الفريابى ، عن سفيان بن سعيد الثورى ، به (١) . ورواه فى التفسير من وجه آخر فقال :

حدثنا يحيى بن سليمان ، حدثنا ابن وهب ، حدثنى عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « مفاتيح الغيب خمس » . ثم قرأ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَام ﴾ ، انفرد به أيضا (٢) .

ورواه الإمام أحمد عن غُنْدَر ، عن شعبة ، عن عمر بن محمد ؛ أنه سمع أباه يحدث ، عن ابن عمر ، عن النبى ﷺ قال : « أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس : ﴿ إِنَّ اللَّه عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَة ويُنزَلُ عَمر ، عن النبى ﷺ قال : « أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس : ﴿ إِنَّ اللَّه عَندَهُ عِلْمُ السَّاعَة ويُنزَلُ اللَّهَ عَلِيمٌ الْغَيْثَ ويَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيرٍ ﴾ » (٣) .

[حديث ابن مسعود ، رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثنى عمرو بن مُرَّة ، عن عبد الله بن سلمة قال : قال عبد الله (٤) : أوتى نبيكم على ما تيا مفاتيح كل شيء غير خمس : ﴿ إِنَّ اللَّه عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَة ويُنزِّلُ الْفَيْثَ وَيَعْلُمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبير ﴾ ] (٥) (٦)

وكذا رواه عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، به . وزاد في آخره : قال : قلت له : أنت سمعته من عبد الله ؟ قال : نعم . أكثر من خمسين مرة (٧).

ورواه أيضا عن وكِيع ، عن مسْعَر ، عن عمرو بن مرة به (٨) .

وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه .

حديث أبى هريرة: قال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق ، عن جرير ، عن أبى حيان ، عن أبى رُرْعَة ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه (٩) ؛ أن رسول الله عنه كان يوما بارزا للناس ، إذ أتاه رجل يمشى ، فقال : يا رسول الله ، ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه ، وتؤمن بالبعث الآخر » . قال : يارسول الله ، ما الإسلام ؟ قال : «الإسلام :أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان». فقال : يا رسول الله ، ما الإحسان ؟ قال : « الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . قال : يا رسول الله ، متى الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ، ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمّةُ ربّتها ، فذاك من أشراطها . وإذا كان الحفاة

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ٢٤) وصحيح البخاري برقم (١٠٣٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٢٩٧) .

<sup>(</sup>m) المسند (r/ ۸۵).

<sup>(</sup>٤) في ت : « وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٦) المسند (١/ ٢٨٦)

<sup>(</sup>V) المسند (۱/ ۲۳۸) .

<sup>(</sup>٨) المسند (١/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٩) في ت : « وروى البخارى » .

العُرَاة رؤوس الناس ، فذاك من أشراطها ، في خمس لا يعلمهن (١) إلا الله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَة وَيُنزِّلُ النَّهْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ .... ﴾ » ، ثم انصرف الرجل فقال : « ردوه عَلَى ً » . فأخذوا ليردوه ، فلم يروا شيئاً ، فقال : « هذا جبريل ، جاء ليعلم الناس دينهم» (٢) .

ورواه البخارى أيضا فى «كتاب الإيمان » ، ومسلم من طرق ، عن أبى حيان ، به (٣) . وقد تكلمنا عليه فى أول شرح البخارى . وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى ذلك بطوله، وهو من أفراد مسلم (٤) .

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنا شُهُر ، حدثنا عبد الله بن عباس ، رضى الله عنهما ، قال : جلس رسول الله عليه مجلسا له ، فأتاه جبريل فجلس بين يدى رسول اللّه ﷺ (٥) واضعاً كفيه على ركبتي النبي ﷺ ، فقال : يا رسول اللّه ، [حدثني ] (٦) ما الإسلام ؟ قال رسول الله ﷺ : « الإسلام : أن تسلم وجهك لله عز وجل ، وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله » . قال : فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت ؟ قال : « إذا فعلت ذلك فقد أسلمت » . قال : يا رسول الله ، فحدثني ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان: أن تؤمن بالله ، واليوم الآخر ، والملائكة ، والكتاب ، والنبيين ، وتؤمن بالموت ، وبالحياة بعد الموت ، وتؤمن بالجنة والنار ، والحساب والميزان ، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره » . قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : « إذا (٧) فعلت ذلك فقد آمنت » . قال : يا رسول الله ، حدثني ما الإحسان ؟ قال رسول الله عِليه : « الإحسان: أن تعمل لله كأنك تراه ، فإن كنت لا تراه فإنه يراك ». قال : يا رسول الله ، فحدثني متى الساعة ؟ قال رسول الله ﷺ : « سبحان الله . في خِمس لا يعلمهن إلا هو (٨): ﴿ إِنَّ اللَّهَ عندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيمٌ خَبِيرٍ ﴾ ، ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك ؟ » . قال : أجل ، يا رسول الله ، فحدثني . قال رسول الله ﷺ : « إذا رأيت الأَمَة ولدت رَبَّتُها \_ أو : ربها \_ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان ، ورأيت الحفاة الجياع العالة [ كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها » . قال : يا رسول الله ، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال : « العرب » ] (٩) (١٠) .

حدیث غریب ، ولم یخرجوه

حديث رجل من بنى عامر : روى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن ربعى بن حراش ، عن رجل من بنى عامر ؛ أنه استأذن على النبى على فقال : أألج ؟ فقال النبى على خادمه : « اخرُجى إليه ، فإنه لا يحسن الاستئذان فقولى له : فليقل : « السلام عليكم ، أأدخل ؟ » قال : فسمعتُه يقول ذلك ، فقلت : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فأذن، فدخلت، فقلت : بم أتيتنا به ؟ قال : « لم آتكم إلا بخير ، أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له ، وأن

(٧) في ف : « فإذا » .

<sup>(</sup>١) في ت : ١ لا يعلمهم ١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤٧٧٧) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٥٠) وصحيح مسلم برقم (٩) .

<sup>(8)</sup> صحیح مسلم برقم (8).

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : ١ بين يديه ٥ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٨) في أ : « الله » .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند

<sup>(</sup>١٠) المسئد (١/ ٣١٨) .

تَدَعوا اللات والعزى ، وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا من السنة شهراً ، وأن تحجوا البيت ، وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم » . قال : فقال : فهل بقى من العلم شيء لا تعلمه ؟ قال : « قد عَلم الله عز وجل خيراً ، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل : الخمس : ﴿ إِنَّ اللّهَ عندَهُ علمُ السَّاعَة وَيُنزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا فَي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا فَي اللّهُ عَلِيمٌ خَبِير ﴾ » (١). وهذا إسناد صحيح .

وقال ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد : جاء رجل من أهل البادية فقال : إن امرأتى حبلى ، فأخبرنى ما تلد ؟ وبلادنا جَدبَةٌ ، فأخبرنى متى ينزل الغيث ؟ وقد عَلمتُ متى وُلدتُ فأخبرنى متى أموت ؟ فأنزل الله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَة [ وَيُنزِّلُ الْغَيْث ] (٢) ﴾ ، إلى قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبِير ﴾ . قال مجاهد : وهى (٣) مفاتيح الغيب التى قال الله تعالى : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو ﴾ [ الأنعام : ٥٩ ] . رواه ابن أبى حاتم ، وابن جرير .

وقال الشعبى ، عن مسروق ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، أنها قالت : من حدثك أنه يعلم ما فى غد فقد كذب ، ثم قرأت : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ (٤) .

وقوله: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت ﴾ : قال قتادة : أشياء استأثر الله بهن ، فلم يُطلع عليهن مَلكا مقرباً ، ولا نبيا مرسلا : ﴿ إِنَّ اللَّه عندَهُ عِلْمُ السَّاعَة ﴾ ، فلا يدرى أحد من الناس متى تقوم الساعة ، في أى سنة أو في أى شهر ، أو ليل أو نهار ، ﴿ وَيُنزِّلُ الْغَيْث ﴾ ، فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ، ليلا أو نهاراً ، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَام ﴾ ، فلا يعلم أحد ما في الأرحام ، أذكر أم أنثى ، أحمر أو أسود ، وما هو ، ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسبُ غَدًا ﴾ ، أخير أم شر ، ولا تدرى يا ابن آدم متى تموت ؟ لعلك الميت غدا ، لعلك المصاب غدا ، ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي ّ أَرْضٍ تَمُوت ﴾ ليس أحد من الناس يدرى أين مضجعه من الأرض ، أفي بحر أم بر ، أو سهل أو جبل ؟

وقد جاء في الحديث : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض ، جعل له إليها حاجة » ، فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير ، في مسند أسامة بن زيد :

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن أبى المليح، عن أسامة (٥) بن زيد قال : قال رسول الله ﷺ : « ما جعل الله ميتة (١) عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة » (٧) .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو داود الحَفَريّ ، عن

<sup>(</sup>١) المسند (٥/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) زیادة من ت ، ف ، أ .(۳) في أ : ق وهن ٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢١/ ٥٦) .

<sup>(</sup>٥) في ت : « فروى أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير في مسئد أسامة » .

<sup>(</sup>٦) في ت ، ف ، أ : ﴿ منية ﴾ .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (١/ ١٧٨) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٩٦) ، « ورجاله رجال الصحيح» وفيها: « منية » بدل : « ميتة » .

سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن مَطَر بن عُكَامس قال : قال رسول الله ﷺ (١) : « إذا قضى الله ميتة عبد بأرض ، جعل له إليها حاجة » .

وهكذا رواه الترمذي في « القدر » ، من حديث سفيان الثوري ، به (٢) . ثم قال : « حسن غريب ، ولا يعرف لمطر عن النبي ﷺ غير هذا الحديث . وقد رواه أبو داود في « المراسيل » (٣) ، فالله أعلم .

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن أبي المليح بن أسامة (٤) ، عن أبي عزة (٥) قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْض روح عبد بأرض جعل له فيها ـ أو قال : بها \_ حاجة " .

وأبو عزة هذا هو: يَسَار (٦) بن عبد الله ، ويقال: ابن عبد الهُذَكي .

وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل [ بن إبراهيم \_ وهو ابن عُلَيَّة (٧) ، وقال : صحيح .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني ، حدثنا المؤمل بن إسماعيل ] (٨) ، حدثنا عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح ، عن أبي عزة الهذلي قال : قال رسول الله عليه : "إذا أراد الله قبض عبد بأرض ، جعل له إليها حاجة ، فلم ينته حتى يقدمها ». ثم قرأ رسول الله رَيُكِ اللَّهُ عَندَهُ عِلْمُ السَّاعَة وَيَنزَلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٍ ﴾ (٩) .

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن ثابت الجَحدريّ ومحمد بن يحيى القُطَعي قالا : حدثنا عُمر بن على ، حدثنا إسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة » . ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أُحداً يرفعه إلا عُمر بن على المُقَدّمي (١٠) . وقال ابن أبي الدنيا : حدثني سليمان بن أبي مسيح (١١) قال : أنشدني محمد بن الحكم لأعشى هَمْدان : فَمَا تَارَوَّدَ مَمَّا كَانَ يَجْمُعُهِ مَعْ خرَق

إِلَى مَنيته سَيًّارُ في عَنَـــق (١٢) مُعَلَّلُ بأعَالِيل من الحَمسق إِنْ لا يُسَيَّرُ إِلَيهِا طَائعاً يُسَق

وَغَيْرَ نَفْ حَه أَعْوَاد تُشَبِ لَهُ وَقَلْ ذَلِكَ مِنْ زَاد لُنْطَلِق ! لاَ تَاسَين علَى شيء فكُل فتي وَكُـــلّ مَنْ ظَـــنّ أنّ الموتَ يُخْطئُه بأيَّا بَلْدَة تُقْدِرُ منيته

<sup>(</sup>١) في ت : «روى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده أن رسول الله ﷺ قال » .

<sup>(</sup>۲) زوائد المسند (٥/ ۲۲۷) وسنن الترمذي برقم (٢١٤٦) .

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المطبوع من المراسيل .

<sup>(</sup>٥) في أ: « عن أبي عزة الهذلي » . (٦) في ف: « بشار » . (٤) في ت : « وروى الإمام أحمد » .

<sup>(</sup>٧) المسند (٣/ ٤٢٩) وسنن الترمذي برقم (٢١٤٧) .

<sup>(</sup>A) ریادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>٩) ورواه الطبراني في الأوسط برقم (٣٢٤٨) « مجمع البحرين » من طريق عباد بن صهيب، عن عبيد الله بن أبي حميد به، وعباد ابن

<sup>(</sup>١٠) ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٦٧) من طريق محمد بن خالد الوهبي ،عن إسماعيل بن أبي خالد بنحوه .

<sup>(</sup>۱۲) في ت : « يسير في غنق » . (١١) في ت ، ف ، أ : « شيخ » .

أورده الحافظ ابن عساكر ، رحمه الله ، في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (١) ، وهو أعشى هَمْدَان ، وكان الشعبي زوجَ أخته ، وهو مُزَوَّج بأخت الشعبي أيضا ، وقد كان ممن طلب العلم وتَفَقَّه ، ثم عدل إلى صناعة الشعر فعُرف به .

وقد رواه ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعُمر بن شَبَّة ، كلاهما عن عمر بن على  $(\Upsilon)$  مرفوعا :  $(\Upsilon)$  مرفوعا أزدا كان أجل أحدكم بأرض أوثَبَتْه  $(\Upsilon)$  إليها حاجة ، فإذا بلغ أقصى أثره  $(\Upsilon)$  ، قبضه الله عز وجل ، فتقول الأرض يوم القيامة : رب ، هذا ما أودعتنى  $(\Upsilon)$  .

قال الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن أيوب ، عن أبى المليح ، عن أسامة أن رسول الله ﷺ قال : « ما جعل الله منية عبد بأرض ، إلا جعل له إليها حاحة » (٦) .

[ آخر تفسير سورة « لقمان » والحمد لله رب العالمين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ] (٧)

<sup>(</sup>١) لم أجد الأبيات فيما بين يدى من تاريخ دمشق ولا في المختصر لابن منظور .

<sup>(</sup>۲) في ت ، ف : « عكرمة » .

<sup>(</sup>٣) في ف : ﴿ أَتَتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت ، ف : ﴿ أَمْرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه برقم (٤٢٦٣) وقال البوصيرى في الزوائد (٢/ ٢٦٤) : ﴿ هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ﴾. والكلام هنا متعلق برواية البزار ولم أستسخ تقديمها ؛ لورودها هكذا في النسخ .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (١/ ١٧٨) وقد مر ذكره .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ت ، ف ، أ .

(٣) في ت : « رسول الله » .

#### تفسير سورة السجدة (١)

وهى مكية.

قال البخارى في «كتاب الجمعة » : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن هُرمُزَ الأعرِج<sup>(٢)</sup> ، عن أبى هريرة ، رضي الله عنه ، قال : كان النبى <sup>(٣)</sup> ﷺ يقرأ فى الفجر يوم الجمعة : ﴿ اللَّمَ . تَنزِيل ﴾ السجدة ، و﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَان ﴾ .

ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثوري ، به (٤) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر ، أخبرنا الحسن بن صالح ، عن لَيْث ، عن أبى الزبير، عن جابر قال : كان النبى ﷺ لاينام حتى يقرأ ﴿ اللَّمَ . تَنزِيل ﴾ السجدة ، و ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْك ﴾ تفرد به أحمد (٥) .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ الْكَتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ﴾.

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته .

وقوله : ﴿ تَنزِيلُ الْكَتَابِ لا رَيْبَ فِيه ﴾ أى: لاشك فيه ولا مرية أنه نزل (٦) ، ﴿ مِن رَّبِّ الْعَالَمِين ﴾.

ثم قال مخبراً عن المشركين : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه ﴾، بل يقولون : ﴿ افْتَرَاه ﴾ أى : اختلقه من تلقاء نفسه ، ﴿ بَلْ هُو الْحَقُ مِن رَبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُون ﴾ أى : يتبعون الحق .

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ .

<sup>(</sup>١) في أ : « سورة آلم السجدة » . (٢) في ت : « وروى البخاري بإسناده » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٨٩١) وصحيح مسلم برقم (٨٨٠) .

<sup>(</sup>٥) المسند (٣٤٠/٣) .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : « منزل » .

يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء ، فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، ثم استوى على العرش . وقد تقدم الكلام على ذلك .

﴿ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي ۗ وَلا شَفِيع ﴾ أى : بل هو المالك لأزمة الأمور ، الخالق لكل شيء ، المدبر لكل شيء ، فلا ولى لخلقه سواه ، ولا شفيع إلا من بعد إذنه .

﴿ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ يعنى : أيها العابدون غيره ، المتوكلون على من عداه \_ تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو نديد ، أو وزير أو عديل ، لا إله إلا هو ولا رب سواه .

وقد أورد النسائى ههنا حديثا فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، حدثنى محمد بن الصباح ، حدثنا أبو عبيدة الحداد ، حدثنا الأخضر بن عَجْلان ، عن ابن جُريج المكى ، عن عطاء (٢) ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله على أخذ بيدى فقال : « إن الله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش فى اليوم (٣) السابع ، فخلق التربة يوم السبت ، والجبال يوم الأحد ، والشجر يوم الإثنين ، والمكروه يوم الثلاثاء ، والنور يوم الأربعاء ، والدواب يوم الخميس ، وآدم يوم الجمعة فى آخر ساعة من النهار بعد العصر ، وخلقه من أديم الأرض ، بأحمرها وأسودها ، وطيبها وخبيثها ، من أجل ذلك جعل الله من بنى آدم الطيب والخبيث » (٤) .

هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتنا ، وقد أخرج مسلم والنسائى أيضا من حديث الحجاج بن محمد الأعور ، عن ابن جُريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع، عن أبى هريرة ، عن النبي ﷺ بنحو من هذا السياق (٥) .

وقد علله البخارى في كتاب « التاريخ الكبير » فقال : « وقال بعضهم : أبو هريرة عن كعب الأخبار وهو أصح » (٦) ، وكذا علله غير واحد من الحفاظ ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ يُدبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْه ﴾ أى : يتنزل (٧) أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة ، كما قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [ الطَلاق : ١٢].

وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا ، ومسافة ما بينها وبين الأرض [ مسيرة ] (^) خمسمائة سنة ، وسمك السماء خمسمائة سنة .

وقال مجاهد ، وقتادة ، والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام ، وصعوده في مسيرة خمسمائة عام ، ولكنه يقطعها في طرفة عين ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ

<sup>(</sup>١) في ت ، ف ، أ : « القاهر » . (٢) في ت : « وروى مسلم والنسائي حديثا » . (٣) في ت : « على العرش يوم » .

<sup>(</sup>٤) النسائي في السنن الكبرى برقم (١١٣٩٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (٢٧٨٩) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١١٠١٠) .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير للبخارى (١/ ٤١٣ ، ٤١٤) وممن أعله من الحفاظ ابن المديني كما نقل ذلك البيهقي في الأسماء والصفات ص (٢٧٥)،وقد رد ذلك الشيخ ناصر الألباني في صحيحته برقم (١٨٣٣) ،والحديث يحتاج إلى بحث ، والله أعلم .

<sup>(</sup>V) في ت ، ف : « ينزل » . (A) زيادة من ت ، ف ، أ .

مَّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ .

﴿ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة ﴾ أى : المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده ، يرفع إليه جليلها وحقيرها ، وصغيرها وكبيرها \_ هو ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ الذى قد عَزّ كلّ شىء فقهره وغلبه ، ودانت له العباد والرقاب ، ﴿ الرَّحِيم ﴾ بعباده المؤمنين . فهو عزيز في رحمته ، رحيم في عزته [ وهذا هو الكمال: العزة مع الرحمة ، والرحمة مع العزة ، فهو رحيم بلا ذل ] (١) .

﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَة مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۞ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ والأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى : إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها .

وقال مالك ، عن زيد بن أسلم : ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَه ﴾ قال : أحسن خلق كل شيء . كأنه جعله من المقدم والمؤخر .

ثم لما ذكر خلق السموات والأرض ، شرع في ذكر خلق الإنسان فقال : ﴿ وَبَدَأَ خُلْقَ الإِنسَانِ مِن طِين ﴾ ، يعنى : خلق أبا البشر آدم من طين ، ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ من سُلالَة مِّن مَّاءٍ مَّهِين ﴾ أي : يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة ، ﴿ ثُمَّ سَوَّاه ﴾ يعنى : آدم ، لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما ، ﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارُ والأَفْدَة ﴾ ، يعنى : العقول ، ﴿ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُون ﴾ أي : بهذه القوى التي رزقكموها الله عز وجل (٢) . فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عزوجل .

﴿ وَقَالُوا أَئِذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۞ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا: ﴿ أَيُذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ﴾ أي : تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض (٣) وذهبت ، ﴿ أَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَديد ﴾؟ أي : أثنا لَنَعُودُ بعد تلك الحال ؟! يستبعدون ذلك (٤) ، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قُدرتهم العاجزة ، لا بالنسبة إلى قُدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم ، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ؛ ولهذا قال: ﴿ بَلْ هُم بِلِقَاء رَبّهمْ كَافِرُون ﴾ .

ثم قال : ﴿ قُلْ يَتُوفًاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم ﴾ ، الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص

(٣) في أ: « الأرضين » .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ت ، ف .
 (۲) فی ف ، أ : « تعالى » .

<sup>(</sup>٤) في أ : « تلك الحال » .

معين من الملائكة ، كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره فى سورة « إبراهيم » (١) ، وقد سمى فى بعض الآثار بعزرائيل ، وهو المشهور ، قاله قتادة وغير واحد ، وله أعوان . وهكذا (٢) ورد فى الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد ، حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت .

قال مجاهد : حُويت له الأرض فجعلت المهمثل الطست ، يتناول منها حيث يشاء (٣) . ورواه زهير بن محمد عن النبي ﷺ ، بنحوه مرسلا . وقاله ابن عباس ، رضى الله عنهما .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا يحيى بن أبى يحيى المقرى ، حدثنا (٤) عمرو بن شمر (٥) عن جعفر بن محمد قال : سمعت أبى يقول : نظر رسول الله ﷺ إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار ، فقال له النبى ﷺ : « ياملك الموت ، ارفق بصاحبى فإنه مؤمن » . فقال ملك الموت : يامحمد ، طب نفساً وقر عيناً فإنى بكل مؤمن رفيق ، واعلم أن ما فى الأرض بيت مدر ولا شعر ، يامحمد ، ولا وأنا أتصفحه فى كل يوم خمس مرات ، حتى إنى أعرف (٧) بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم ، والله يا محمد ، لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قَدَرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها (٨) .

قال جعفر: بلغنى أنه إنما يتصفحهم عند (٩) مواقيت الصلاة ، فإذا حضرهم عند الموت فإن كان محمد من يحافظ على الصلاة دنا منه المَلك ، ودفع عنه الشيطان ، ولقنه المَلك : « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » في تلك الحال العظيمة .

وقال عبد الرزاق : حدثنا محمد بن مسلم ، عن إبراهيم بن مَيْسَرة قال : سمعت مجاهداً يقول(١٠) : ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يُطيف به كل يوم مرتين .

وقال كعب الأحبار : والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن (١١) يتوفاه . رواه ابن أبي حاتم .

وقوله : ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُون ﴾ أي : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم .

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

<sup>(</sup>١) عند الآية السابعة والعشرين ، وقد جاء الحديث بتمامه في نسخة ت .

 <sup>(</sup>۲) فی ت : « کما » .
 (۳) فی ت : « وروی ابن أبی حاتم بإسناده عن » .

<sup>(</sup>٥) في ت ، ف ، أ ، هـ : « عمر بن سمرة » ، والتصويب من البداية والنهاية والمعجم .

<sup>(</sup>٦) في ت : « أو » . (٧) في ف ، أ : « الأعرف » .

<sup>(</sup>٨) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (٤/ ٢٢٠)، والبزار فى مسنده برقم (٧٨٤) « كشف الأستار » من طريق إسماعيل بن أبان ، عن عمرو ابن شمر الجعفى ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن الحارث بن الخزرج عن أبيه ، أنه سمع رسول الله ﷺ فذكر نحوه ، فأسنده ولم يرسله ، ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة وقال : « عمرو بن شمر متروك الحديث » .

<sup>(</sup>٩) في ف : « في » . (١٠) في ت : « وقال مجاهد » . (١١) في ت ، ف ، أ : « به » .

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٣٣) فَلُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْجُلْدُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٤) ﴾.

يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة ، وحالهم حين عاينوا البعث ، وقاموا بين يدى الله حقيرين ذليلين ، ناكسى رؤوسهم ، أى : من الحياء والخجل ، يقولون : ﴿ رَبّنا أَبْصَرْنَا وَسَمعْنَا (١)﴾ أى : نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك ، كما قال تعالى : ﴿ أَسْمعْ بِهِمْ وَأَبْصرْ يَوْمُ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم : ٢٨] . وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا (٢) دخلوا النار بقولهم : ﴿ لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقَلُ مَا كُنّا فَي أَصْحَابِ السّعير ﴾ [الملك: ١٠] . وهكذا هؤلاء يقولون : ﴿ رَبّنا أَبْصَرْنَا وَسَمعْنَا فَارْجِعْنَا ﴾ أى : إلى الدار الدنيا ، ﴿ نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقَنُون ﴾ أى : قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق ، وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون آيات (٣) الله ويخالفون رسله ، كما قال : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلا نُكَذَبَ بَآيَات رَبّنا وَلَوْلُوا إِنْ مَنْ مَن قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ . وَقَالُوا إِنْ هَمْ مَن اللّهُ عَمْ اللّه عَمْ المَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ . وَقَالُوا إِنْ هَوَا لَمَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمَا نَحْن بُمَعُوثِين ﴾ [الأنوا يم كلّهُمْ جَميعًا ﴾ [يونس : ٩٩] ] . وقال ههنا : ﴿ وَلَوْ شَنّنَا لَآيَنَا كُلّ نَفْسٍ هُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْعَا ﴾ [يونس : ٩٩] ] .

﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مَنِي لِأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعَين ﴾ أي : من الصنفين ، فدارهم النار (٤) لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها ، نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك .

﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ أى : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا [هذا ] (٥) العذاب بسبب تكذيبكم به ، واستبعادكم وقوعه ، وتناسيكم له ؛ إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له ، ﴿ إِنَّا نَسِينَاكُم ﴾ أى : [إنا] (٦) سنعاملكم معاملة الناسي ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء ، بل من باب المقابلة ، كما قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ يضل عنه شيء ، بل من باب المقابلة ، كما قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا

<sup>(</sup>٢) في ت : ﴿ إِذْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت ، ف : « قد ذرأتهم للنار » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت .

<sup>(</sup>١) بعدها في ف ، أ : " فارجعنا نعمل صالحاً ".

<sup>(</sup>٣) في ت ، ف : ﴿ بِآيات ٢ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٧) في ت : « كفرهم وتكذيبهم » .

يَسْتَكْبرُونَ 🔞 تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ 📆 فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُن ِجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 🗤 ﴾.

يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ﴾ أي : إنما يصدق بها ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا ﴾ أي : استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا ، ﴿ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُون ﴾ [ أي ](١) عن اتباعها والانقياد لها ، كيما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة ،[ وقد ] (٢) قال الله تعالى :﴿ إِنَّ الَّذينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخرِين ﴾ [غافر : ٦٠] .

ثم قال [ تعالى : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ﴾ يعنى بذلك : قيام الليل ، وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن في قوله تعالى ] (٣) : ﴿ تَتَجَافَىٰ جَنُوبِهُم ﴾، يعنى بذلك: قيام الليل.

وعن أنس ، وعكرمة ، ومحمد بن المنكَدر ، وأبي حازم ، وقتادة : هو الصلاة بين العشاءين . وعن أنس أيضاً : هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد (١) .

وقال الضحاك : هو صلاة العشاء في جماعة ، وصلاة الغداة في جماعة .

﴿ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خُوفًا وَطَمَعًا ﴾ أي : خوفاً من وبال عقابه ،وطمعاً في جزيل ثوابه ، ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُون ﴾ ، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية ، ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله ﷺ ، كما قال عبد الله بن رُوَاحة ، رضى الله عنه :

> وَفَينَا رَسُولُ اللّه يَتْلُو كَتَابَه إِذَا انشَقّ مَعْرُوفٌ منْ الصُّبْح سَاطعُ به مُوقنَاتٌ أنَّ مَا قَالَ واقع ](٥) [ أرانا الهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينِ المَضَاجِعُ يَبِيتُ يُجَافى جَنْبَهُ عَنْ فراشه

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا عطاء بن السائب ، عن مُرَّة الهمداني ، عن ابن مسعود (٦) ، عن النبي ﷺ قال : « عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من وطَّائه ولحافه ، ومن بين أهله وحيه (٧) إلى صلاته ، [ فيقول ربنا : أيا ملائكتي ، انظروا إلى عبدى، ثار من فراشه ووطائه ، ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] (^) رغبة فيما عندى ، وشفقة مما عندى . ورجل غزا في سبيل الله ، عز وجل ، فانهزموا ، فعلم ما عليه من الفرار ، وما له في

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، ف . (٢) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢١/ ٦٣) . (٥) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن مسعود ٧ .

<sup>(</sup>٧) في ت ، ف ، أ : « من بين بنيه وأهله » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت ، ف .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند .

الرجوع ، فرجع حتى أهرَيق دمه ، رغبة فيما عندى وشفقة مما عندى . فيقول الله ، عز وجل للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى ، ورهبة مما عندى ، حتى أهريق دمه » .

وهكذا رواه أبو داود في « الجهاد » ، عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، به (1) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن عاصم بن أبي النّجُود ، عن أبي وائل (٢) ، عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي عليه في سفر ، فأصبحت يوما قريبا منه ، ونحن نسير ، فقلت : يا نبي الله (٣) ، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار . قال : « لقد سألت عن عظيم ، وإنه ليسير على من يسره الله عليه ، تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتوتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت » . ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة ، وصلاة الرجل في (٤) جوف الليل » . ثم قرأ : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع ﴾ ، حتى بلغ ﴿ يَعْمَلُون ﴾ . ثم قال : « ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » فقلت : بلي ، يارسول الله . فقال : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » . ثم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ » فقلت : بلي ، يا نبي الله . فأخذ بلسانه ثي سبيل الله » . ثم قال : « أكف عليك هذا » فقلت : يارسول الله ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به . فقال : « ثكلتك أمك يامعاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوهم ـ أو قال : على مناخرهم ـ إلا حصائد ألستهم » .

رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه فى سننهم ، من طرق عن معمر ، به (٥) . وقال (٦) الترمذى: حسن صحيح . ورواه ابن جرير من حديث شعبة ، عن الحكم قال : سمعت عُرُوة بن النزال (٧) يحدث عن معاذ بن جبل ؛ أن رسول الله عَلَيْهِ قال له : « ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة ، والصدقة تكفر الخطيئة ، وقيام العبد فى جوف الليل » ، وتلا هذه الآية : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون ﴾ (٨) .

ورواه أيضا من حديث الثورى ، عن منصور بن المعتمر ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبى شبيب، عن معاذ ، عن النبى ﷺ بنحوه ، ومن حديث الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، والحكم عن ميمون بن أبى شبيب ، عن معاذ مرفوعا بنحوه . ومن حديث حماد بن سلمة ، عن عاصم بن أبى النّجُود ، عن شهر ، عن معاذ بن جبل ، عن النبى ﷺ ، فى قوله تعالى : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ

<sup>(</sup>١) المسند (١/ ٤١٦) وسنن أبي داود برقم (٥٢٣٦) .

<sup>(</sup>۲) في ت : ﴿ وروى الإمام أحمد بإسناده » .

<sup>(</sup>٣) في ت : « يارسول الله » . (٤) في ت : « من » .

<sup>(</sup>٥) المسند (٥/ ٢٣١) وسنن الترمذي برقم (٢٦١٦) والنسائي في السنن الكبري برقم (١١٣٩٤) وسنن ابن ماجة برقم (٣٩٧٣) .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري (٢١/ ٦٤) .

الْمَضَاجِع ﴾، قال : « قيام العبد من الليل » (١) .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطى ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا فطر بن خليفة ، عن حبيب بن أبى ثابت ، والحكم ، وحكيم بن جُبيْر ، عن ميمون بن أبى شبيب ، عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى ﷺ في غزوة تبوك فقال : « إن شئت أنبأتك بأبواب الخير : الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة ، وقيام الرجل في جوف الليل » ، ثم تلا رسول الله ﷺ : ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمَمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُون ﴾ .

ثم قال : حدثنا أبي ، حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا على بن مُسهر ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن شهر بن حَوْشَب (٢) ، عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله ﷺ : « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ، جاء مناد فنادى بصوت يُسمعُ الخلائق : سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادى : ليقم (٣) الذين كانت ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ الآية ، فيقومون وهم قليل » (٤) .

وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب ، حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر ، حدثنا عبد الحميد بن سليمان ، حدثنى مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : قال بلال (٥) لما نزلت هذه الآية : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ [ الآية ] (٦) ، كنا نجلس في المجلس ، وناس من أصحاب رسول الله عليه يصلون بعد المغرب إلى العشاء ، فنزلت هذه الآية : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ .

ثم قال : لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه ، وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق (٧) .

وقوله : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ أى : فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم ، واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد ، لَمَّا أخفوا أعمالهم (٨) أخفى الله لهم من الثواب ، جزاء وفاقا ؛ فإن الجزاء من جنس العمل .

قال الحسن [ البصرى ] (٩) : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ، ولم يخطر (١٠) على قلب بشر . رواه ابن أبي حاتم .

قال البخارى : قوله : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُن ﴾ الآية : حدثنا على بن

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢١/ ٦٤ ، ٦٥) .

<sup>(</sup>۲) في ت : « وروى ابن أبي حاتم بإسناده » .

<sup>(</sup>٣) في ت : ﴿ لتقم ٩ .

<sup>(</sup>٤) ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده ، وأبو يعلى في المسند الكبير كما في المطالب العالية (٣٧٣/٤) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) في ت : ﴿ وقال البزار بإسناده عن بلال قال ﴾ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت ، ف .

<sup>(</sup>٧) مسند البزار برقم (٢٢٥٠) ﴿ كشف الأستار ﴾ ،وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٩٠) : ﴿ فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف ﴾ .

<sup>(</sup>A) في ت ، ف ، أ : « أعمالهم كذلك » .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ١ . ﴿ وَلا يَخْطُر ﴾ .

عبد الله، حدثنا سفيان ، عن أبى الزُنّاد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، عن رسول الله عنه ، الله عنه ، عن رسول الله عنه : « قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرّةً وَلا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِّن قُرّةً وَاللهُ عَنْهُ ﴾ .

قال : وحدثنا سفيان ، حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة قال : قال الله مثله (١). قيل لسفيان : روايةً ؟ قال : فَأَيُّ شيء ؟

ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة ، به (٢) . وقال الترمذي : حسن صحيح .

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق بن نصر ،حدثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ،حدثنا (٣) أبو صالح ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ذُخْراً منْ بَله ما أطْلعْتَم عليه » ، ثم قرأ : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ .

قال أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، قرأ أبو هريرة : ﴿ قُرَّاتٍ أَعْيُنٍ ﴾. انفرد به البخارى من هذا الوجه (٤) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن همام بن مُنبّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ : « إن الله تعالى قال : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

أخرجاه فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق (٥) . ورواه الترمذى فى التفسير ، وابن جرير ، من حديث عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه بمثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح (٦) .

وقال حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبى رافع ، عن أبى هريرة (٧)، رضى الله عنه ، قال حماد: أحسبه عن النبى (٨) ﷺ قال : « من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ، لا تبلى ثيابه ، ولا يفنى شبابه ، فى الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ١ تعالى ٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤٧٧٩) وصحيح مسلم برقم (٢٨٢٤) وسنن الترمذي برقم (٣١٩٧) .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : لا عن ١٠ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٤٧٨٠) وفي البخاري ﴿ رواية أبي معاوية ﴾ بعد الحديث المتقدم .

<sup>(</sup>٥) المسند (٣١٣/٢) وصحيح البخاري برقم (٨٤٩٨) من طريق عبد الله عن معمر به ، ولم أجده في الصحيحين من رواية عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي برقم (٣٢٩٢) وتفسير الطبري (٢١/ ٦٦) .

<sup>(</sup>V) في ت : ا وروي مسلم عن أبي هريرة » . (A) في ت : ا رسول الله » .

رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة ، به (١) .

وروى (٢) الإمام أحمد: حدثنا هارون ، حدثنا ابن وهب ، حدثنى أبو صخر ، أن أبا حازم حدثه قال : سمعت (٣) سهل بن سعد الساعدى ، رضى الله عنه ، يقول : شهدت من رسول الله عنه ، مجلسا وصف فيه الجنة ، حتى انتهى ، ثم قال فى آخر حديثه : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ [يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَطَمَعًا] (٤) ﴾ ، إلى قوله : ﴿ يَعْمَلُون ﴾ .

وأخرجه مسلم في صحيحه عن هارون بن معروف ، وهارون بن سعيد ، كلاهما عن ابن وهب،  $_{\rm a}$  (٥) .

وقال ابن جریر: حدثنی العباس بن أبی طالب ، حدثنا معلی بن أسد ، حدثنا سلام بن أبی مطیع ، عن قتادة ، عن عقبة بن عبد الغافر ، عن أبی سعید الخدری ، عن رسول الله ﷺ ، یروی عن ربه ، عز وجل ، قال : « أعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ، ولا أذن سمعت ، ولاخطر علی قلب بشر » . لم یخرجوه (٦) .

وقال (٧) مسلم أيضا في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر وغيره، حدثنا سفيان، حدثنا مُطَرّف بن طريف وعبد الملك بن سعيد، سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر ـ يرفعه إلى النبي ﷺ قال: « سأل موسى ، عليه السلام (٨) ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك، ومثله، ومثله، ومثله، ومثله، ومثله، ومثله، ومثله ولذت الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله (٩)، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب، قال : رب، فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت ، غرَسْت كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين، ولم تسمع (١٠) أذن، ولم يخطر على قلب بشر » كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين، ولم تسمع (١٠) أذن، ولم يخطر على قلب بشر» ولم ي ومصداقه من كتاب الله: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مًا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةً أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ .

ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر ، وقال : حسن صحيح ، قال : ورواه بعضهم عن الشعبي، عن المغيرة ولم يرفعه ، والمرفوع أصح (١١) .

(۲) في أ : « وقال » .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم (٢٨٣٦) .

<sup>(</sup>۳) فی ت : « وروی مسلم أیضا عن » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من *ت ، ف ، أ* .

<sup>(</sup>٥) المسند (٥/ ٣٣٤) ، وصحيح مسلم برقم (٢٨٢٥) .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (٢١/ ٦٧) .

<sup>(</sup>V) في ت : « وروى » . (A) في ت: « ﷺ » .

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : « وعشرة أمثاله معه » . (١٠) في ف « تستمع » .

<sup>(</sup>۱۱) صحیح مسلم برقم (۱۸۹) ، وسنن الترمذی برقم (۳۱۹۸) .

قال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائني ، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، حدثنا زياد ابن خَيْثُمَة ، عن محمد بن جُحَادة ، عن عامر(١) بن عبد الواحد قال : بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة ، ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه ، فتقول له : قد أنَّى لك أن يكون لنا منك نصيب ؟ فيقول : من أنت ؟ فتقول : أنا من المزيد . فيمكث معها سبعين سنة، ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه ، فتقول له : قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب ، فيقول: من أنت ؟ فتقول : أنا التي (٢) قال الله : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مَن قُرَّة أَعْيُن ﴾.

وقال ابن لَهيعة : حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جُبير قال : تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات ، معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في جناتهم ، وذلك قوله : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُن ﴾ ، ويُخبرُون أن الله عنهم (٣) راض .

وقال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى ، حدثنا الوليد بن مسلم ،عن صفوان بن عمرو، عن أبى اليمان الهوزني \_ أو غيره \_ قال : الجنة مائة درجة ، أوّلها درجة فضة وأرضها فضة ، ومساكنها فضة ، [ وآنيتها فضة ] (٤) وترابها المسك . والثانية ذهب ، وأرضها ذهب ، ومساكنها ذهب ، وآنيتها ذهب ، وترابها المسك . والثالثة لؤلؤ ، وأرضها لؤلؤ ، ومساكنها اللؤلؤ ، وآنيتها اللؤلؤ، وترابها المسك . وسبع وتسعون بعد ذلك ، ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . ثم تلا هذه الآية : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُنِ جَزَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (٥).

وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن الحكم بن أبان ، عن الغطريف ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس (٦) ، عن النبي عَلَيْكُ ، عن الروح الأمين قال : «يؤتي بحسنات العبد وسيئاته ، ينقص بعضها من بعض ، فإن بقيت حسنة [ واحدة ] (٧) وسع الله له في الجنة » ، قال : فدخلت على « يزداد » فَحَدَّثَ بمثل هذا الحديث ، قال : فقلت : فأين ذهبت الحسنة؟ قال : ﴿ أُوْلَئُكُ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَملُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيّئاتهمْ في أَصْحَاب الْجَنَّة وَعْدَ الصَّدْق الَّذي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [ الأحقاف : ١٦ ]. قلت : قوله تعالى : ﴿ فَلا تَعْلُمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفَى لَهُم مّن قُرَّةِ أَعْيُن ﴾ ، قال : العبد يعمل سراً أسرَّه إلى الله ، لم يُعلم به الناس ، فأسرَّ الله له يوم القيامة قُرّة أعين (٨).

﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسقًا لاَّ يَسْتَوُونَ ١٨٠ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِه تُكَذَّبُونَ 🕥

(۱) في ت : « وروى ابن أبي حاتم عن عباس » .

<sup>(</sup>٢) في أ: ﴿ أَنَا مِنِ الَّذِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، ف ، أ ، والطبري .

<sup>(</sup>٣) في ت : « عليهم » .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٢١/ ٢٦) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ت ، ف ، أ ، والطبرى .

<sup>(</sup>٦) في ت : « وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس » .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبرى (٢١/ ٢٧).

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٦) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (٢٣) ﴾ .

يخبر تعالى عن عدله [ وكرمه ] (١) أنه لايساوى فى حُكمه يوم القيامة من كان مُؤمناً بآياته متبعاً لرسله ، بمن كان فاسقا ، أى : خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرُسله إليه (٢) ، كما قال تعالى : ﴿أَمْ حَسبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُون ﴾ [الجاثية : ٢١] ، وقال تعالى : ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات كَالْمُفْسدينَ في يَحْكُمُون ﴾ [الجاثية : ٢١] ، وقال تعالى : ﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةُ اللَّرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَّار ﴾ [ ص : ٢٨] ، وقال تعالى : ﴿ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةُ أَمُ الْفَائِزُون ﴾ [ الحشر : ٢٠] ؛ ولهذا قال تعالى : ههنا : ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُون ﴾ أى : عند الله يوم القيامة .

وقد ذكر عطاء بن يَسَار والسُّدِّى وغيرهما : أنها نزلت في على بن أبى طالب ، وعقبة بن أبى مُعيط ؛ ولهذا فَصَّل حكمهم فقال : ﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أى : صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها (٣) ، وهي الصالحات ، ﴿ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى ﴾ أى : التي فيها المساكن والدور والخرف العالية ، ﴿ نُزُلا ﴾ أى : ضيافة وكرامة ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْملُونَ . وأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ أى : خرجوا عن الطاعة ، ﴿ فَمأُواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْها أَعِيدُوا فِيها ﴾ كقوله : ﴿ كُلِّما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْها مَنْ غَمِّ أُعيدُوا فِيها ﴾ كقوله : ﴿ كُلِّما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْها أَعِيدُوا فِيها ﴾ كقوله : ﴿ كُلِّما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْها مَنْ غَمِّ أُعيدُوا فِيها ﴾ كقوله : ﴿ كُلِّما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْها مَنْ غَمِّ أُعيدُوا فِيها ﴾ الآية [الحج : ٢٢] .

قال الفُضَيل بن عياض : والله إن الأيدى لموثقة ، وإن الأرجل لمقيدة ، وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم .

﴿ وَقِيلَ لَهُم ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُون ﴾ أى : يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا .

وقوله : ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ [ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ] (٤) ﴾ قال (٥) ابن عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها ، وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده ليتوبوا إليه . وروى مثله عن أبى بن كعب ، وأبى العالية ، والحسن ، وإبراهيم النَّخَعى ، والضحاك، وعلقمة ، وعطية ، ومجاهد ، وقتادة ، وعبد الكريم الجَزَرى ، وخصيف .

وقال ابن عباس ـ في رواية عنه ـ : يعنى به إقامة الحدود عليهم .

وقال : البراء بن عازب ، ومجاهد ، وأبو عبيدة : يعني به عذاب القبر .

وقال النسائي : أخبرنا عمرو بن على ، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن إسرائيل ، عن أبي

<sup>(</sup>١) زيادة من أ . « لرسل الله » . « لرسل الله » .

<sup>(</sup>٣) في ت : « قلوبهم بلقاء الله ومقتضاها » .(٤) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٥) في ت : « وقال » .

إسحاق ، عن أبى الأحوص وأبى عبيدة (١) ، عن عبد الله : ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَر﴾ قال : سنون أصابتهم (٢) .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنى عبيد الله بن عُمَر القواريرى ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن عَزْرَة (٣) ، عن الحسن العُرَنى ، عن يحيى بن الجزار ، عن ابن أبى ليلى(٤) ، عن أبى بن كعب فى هذه الآية : ﴿ وَلَنذيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبر ﴾ قال: المصيبات (٥) والدخان قد مضيا ، والبطشة واللزام (٦) .

ورواه مسلم من حديث شعبة ، به موقوفا نحوه (٧) . وعند البخارى عن ابن مسعود ، نحوه (٨).

وقال عبد الله بن مسعود (٩) أيضا ، في رواية عنه : العذاب الأدنى : ما أصابهم من القتل والسبى يوم بدر . وكذا قال مالك ، عن زيد بن أسلم .

قال السُّدِّى وغيره : لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير ، فأصيبوا أو غَرَموا (١٠) ، ومنهم من جمع له الأمران .

وقوله : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِآيَات رَبِهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ أى : لا أظلم ممن ذَكَرَه الله بآياته وبينها له ووضحها ، ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها ، كأنه لا يعرفها .

قال قتادة ، رحمه الله : إياكم والإعراض عن ذكر الله ، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرّة ، وأعوز أشد العَوز (١١) ، وعظم من أعظم الذنوب .

ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ أى : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام .

وقال ابن جرير: حدثنى عمران بن بكار الكلاَعى ، حدثنا محمد بن المبارك ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله ، عن عبادة بن نُسَىّ ، عن جنادة بن أبى أمية (١٢) ، عن معاذ ابن جبل قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم ، من عقد (١٣) لواء في غير حق ، أو عق والديه ، أو مشى مع ظالم ينصره ، فقد أجرم ، يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنتَقَمُونَ ﴾ (١٤) .

(٤) في ت : ٩ وروى عبد الله بن الإمام أحمد ٩ .

<sup>(</sup>۱) في ت : « وروى النسائي بإسناده » .

<sup>(</sup>٢) النسائي في السنن الكبرى برقم (١١٣٩٥) .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : « عررة ».

<sup>(</sup>٥) في ت ، أ : « المضمار » .

<sup>(</sup>٦) زوائد المسند (١٢٨/٥) .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم برقم (٢٧٩٩) .

 <sup>(</sup>٨) صحيح البخارى برقم (٤٨٢٠) ولفظه : « مضي خمس : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام » .

<sup>(</sup>٩) في ت : « وعن ابن مسعود » . (١٠) في ت : « هزموا » . (١١) في ت ، أ : « وأعور أشد العورة » .

<sup>(</sup>۱۲) فی ت : « وروی ابن جریر بإسناده » . (۱۳) فی ت : « اعتقد » ، وفی أ : « أعقد » .

<sup>(</sup>۱٤) تفسير الطبرى (۲۱/ ٦٩) .

ورواه ابن أبى حاتم ، من حديث إسماعيل بن عياش ، به ، وهذا حديث غريب جداً .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ فَلا تَكُن فِي مَرْيَة مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (٣٣) وَجَعَلْنَا مَنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (٣٤) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٣٠) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى ، عليه السلام ، أنه آتاه الكتاب وهو التوراة .

وقوله : ﴿ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةً مِن لِقَائِه ﴾ : قال قتادة : يعنى به ليلة الإسراء (١) . ثم روى عن أبى العالية الرّياحي قال : حدثني ابن عم نبيكم - يعني ابن عباس - قال : قال رسول رَايَّة : « أريت ليلة أسرى بي موسى بن عمران ، رجلا آدم طُوالا جَعْداً ، كأنه من رجال شنُوءة . ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق ، إلى الحمرة والبياض ، مبسط الرأس ، ورأيت مالكا خازن النار والدجال ، في آيات أراهن الله إياه » ، ﴿ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةً مِن لِقَائِه ﴾ ، أنه قد رأى موسى ، ولقى موسى ليلة أسرى به (٢) .

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا الحسن بن على الحُلُوانى ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة ، عن أبى العالية ، عن ابن عباس ، عن النبى عبادة ، حدثنا سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة ، عن أبى العالية ، عن ابن عباس ، عن النبى عبادة ، عن النبى أبني إسْرائيل ، وفى قوله : عُعل موسى هُدى لبنى إسرائيل ، وفى قوله :

﴿ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةً مِّن لِّقَائِه ﴾، قال : من لقاء موسى ربه عز وجل (٣) .

وقوله : ﴿ وَجَعْلْنَاه ﴾ أي : الكتاب الذي آتيناه ﴿ هُدًى لَبَنِي إِسْرَائِيل ﴾ ، [كما قال تعالى في سورة الإسراء : ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لَبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاً تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلا ﴾ [الإسراء: ٢] .

وقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون ﴾ ، أى : لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به ، كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ، ويدعون إلى الحير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر . ثم لما بدلوا وحرقوا وأولوا ، سلبوا ذلك المقام ، وصارت قلوبهم قاسية ، يحرفون الكلم عن مواضعه ، فلا عمل صالحاً ، ولا اعتقاد صحيحاً (٤) ؛ ولهذا قال : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا (٥) ﴾ قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن الدنيا : وكذلك قال الحسن بن صالح .

قال سفيان: هكذا كان هؤلاء ،ولا ينبغى للرجل أن يكون إماماً يُقتَدى به حتى يتحامى عن الدنيا . قال وكِيع : قال سفيان : لابد للدين من العلم ، كما لابد للجسد من الخبز .

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ الأسرى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر الأثر عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء وتخريجه هناك .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١٢/ ١٦٠) ، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٩٠) : « رجاله رجال الصحيح » .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ فلا عملاً صالحاً ولا اعتقادًا صحيحاً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) فى ف ، أ : ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا بَنِّي إِسْرَائِيلِ الْكَتَابِ ﴾ .

وقال ابن بنت الشافعى: قرأ أبى على عمى - أو: عمى على أبى - سئل سفيان عن قول على، رضى الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألم تسمع قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَتُمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾ ، قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.

ولهذا قال تعالى ](١) : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكَتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّة [وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ . وَآتَيْنَاهُم بَيْنَات مِّنَ الأَمْرِ ] (٢) فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ [الجاثية : وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ . وَآتَيْنَاهُم بَيْنَات مِّنَ الأَمْرِ ] (٢) فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ [الجاثية : من المَّالَمُ مُن اللهِ عَلَى الْعَلَمُ هُو يَضْعَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون ﴾ أي : من الاعتقادات والأعمال .

﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (٢٦) أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعًامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (٢٧) ﴾ .

يقول تعالى : أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية ، بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل ، فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر ؟ ﴿ هَلْ تُحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَد أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ [مريم : ٩٨] ؛ ولهذا قال : ﴿ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِم ﴾ أى: وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحداً بمن كان يسكنها ويعمرها ، ذهبوا منها، ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنُواْ فِيها ﴾ [ الأعراف : ٩٢] ، كما قال : ﴿ فَتلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَا ظَلَمُوا ﴾ [ الأعراف : ٩٢] ، كما قال : ﴿ فَتلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَا ظَلَمُوا ﴾ [ النمل : ٥٢]، وقال : ﴿ فَكُن مَن قَرْيَة أَهْلكَنْناهَا وَهِيَ ظَالمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبَعْر مُعَطّلة وَقَصْر مَشيد . أَفَلَمْ يَسيرُوا فِي الأَرْضِ فَتكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يعْقلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ التِّي فِي الصَّدُور ﴾ [ الحج : ٥٥، ٤٦] ؛ ولهذا قال ههنا : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات ﴾ أى : إن في ذهاب أولئك القوم ودَمَارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ، ونجاة من آمن بهم ، لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل (٣) متظاهرة.

﴿ أَفَلا يَسْمَعُون ﴾ أى : أخبار من تقدم ، كيف كان أمرهم ؟

وقوله: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُرُز ﴾: يبين تعالى لطفه بخلقه ، وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح ، وهو : ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضى المحتاجه إليه في أوقاته ؛ ولهذا قال : ﴿ إِلَى الأَرْضِ الْجُرُز ﴾، وهي [ الأرض ] (٤) التي لا نبات فيها ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَجَاعُلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾ [ الكهف : ٨ ]، أي : يَبَساً لا تنبت شيئاً .

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>٣) في ت ، أ : « دلالات ١١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، أ .

وليس المراد من قوله : ﴿ إِلَى الْأَرْضِ الْجُورُ ﴾ أرض مصر فقط ، بل هي بعض المقصود ، وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست [ هي ] (١) المقصودة وحدها ، ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية ، فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها ، فيسوق الله إليها النيل عما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة ، وفيه طين أحمر ، فيغشى أرض مصر، وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء، وذلك الطين أيضاً لينبت الزرع فيه ، فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم ، وطين جديد من غير أرضهم ، فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود ابتداء .

قال ابن لَهِيعة ، عن قيس بن حجاج ، عمن حدثه قال : لما فتحت مصر ، أتى أهلُها عمرو بن العاص \_ [ وكان أميرًا بها ] (٢) \_ حين دخل بؤونة من أشهر العجم ، فقالوا : أيها الأمير ، إن لنيلنا سنّة لا يجرى إلا بها . قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عَمَدنا إلى جارية بكر بين (٣) أبويها ، فأرضينا أبويها ، وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون ، ثم القيناها في هذا النيل . فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون في الإسلام ، إن الإسلام يهدم ما كان قبله . فأقاموا بؤونة والنيل لا يجرى ، حتى هموا بالجلاء ، فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت ، وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا ، فألقها في النيل . فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر ، أما بعد . . . فإنك إن كنت إنما تجرى من قبلك فلا تجر ، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك . قال : فألقي البطاقة في النيل ، وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة ، وقطع الله تلك السنّة عن أهل مصر إلى اليوم . رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبرى في كتاب « السنة » له (٤) .

ولهذا قال تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُون ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ . أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا . ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا . فَأَنبُتْنَا فِيهَا حَبًّا . وَعَنبًا وقَضْبًا . وَزَيتُونًا وَنَخْلاً . وَحَدَائِقَ غُلبًا . وَفَاكِهَةً وَأَبًّا . [مَتَاعًا لَكُمْ وَلَأَنْعَامِكُم] (٥) ﴾ [ عبس : ٢٤ \_ ٣٢ ] ؛ ولهذا قال ههنا : ﴿ أَفَلا يُبْصِرُون ﴾ .

وقال ابن أبى نَجِيح ، عن رجل ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُز ﴾ قال : هى التي لا تُمطر إلا مطراً لا يغنى عنها شيئا ، إلا ما يأتيها من السيول .

وعن ابن عباس ، ومجاهد : هي أرض باليمن .

وقال الحسن ، رحمه الله : هي قرى فيما بين اليمن والشام .

وقال عِكْرِمة ، والضحاك ، وقتادة ، والسُّدِّيّ ، وابن زيد : الأرض الجرز : التي لا نبات فيها

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، أ . (٢) زيادة من ت . (٣) في أ : ﴿ من ٣ .

<sup>(</sup>٤) كتاب السنة للالكاثى برقم (٦٦) « قسم كرامات الأولياء » : حدثنا محمد بن أبى بكر ، حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن ابن لهيعة به ، وهو مرسل .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت ، ف ، أ .

وهي مغبرة .

قلت : وهذا كقوله : ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ . وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ . لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُون ﴾ [يس : ٣٣\_ ٣٥] .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّانُهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم ، وحلول غضبه ونقمته عليهم ، استبعادا وتكذيباً وعناداً : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحِ ﴾ ؟ أي : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن كو وقتاً تُدَال علينا ، ويُنتقم لك منا ، فمتى يكون هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين ! قال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ ﴾ أي : إذا حَل بكم بأس الله وسَخَطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى ، ﴿ لا يَنفَعُ اللّذِينَ كَفَرُوا إِيَمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَمّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِينَاتُ فَرَحُوا بِمَا عَنْدُهُم مَن الْعَلْم وَحَاقَ بِهم مًا كَانُوا بِه يَسْتَهْزُنُونَ . فَلَمّا رَأُواْ بأسنا قَالُوا آمَنًا بالله وَحْدُهُ وَكَفَرْنًا بِمَا كُنّا بِما عَنْدُهُم مَن الْعَلْم وَحَاقَ بِهم مًا كَانُوا بِه يَسْتَهْزُنُونَ . فَلَمّا رَأُواْ بأسنا قَالُوا آمَنًا بالله وَحْدُهُ وَكَفَرْنًا بِمَا الْكَافِرُونَ ﴾ أي غالم وحود وحَسر هُنالك وَتُحْلَم مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَعْمُ الْمَا رَأُوا بأسنا سُتَتَ الله الله الله وَحْدُهُ وَكَفَرْنًا بِمَا الْكَافِرُونَ ﴾ أي غان يوم الفتح قد قبل رسولُ الله عَلَيْ إسلام الطلقاء ، وقد كانوا قريباً من الفين ، وأخطأ فأفحش ، فإن يوم الفتح قد قبل رسولُ الله عَلَيْ إسلام الطلقاء ، وقد كانوا قريباً من الفين ، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم ؛ لقوله : ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنفَعُ اللّذِينَ كَفَرُوا إِيَانَهُمْ وَلا هُمْ وَمَن الْمُؤْمنين ﴾ [الشعراء : ١٨٥] ، وكقوله : ﴿ قُلْ يَحْمَعُ بَيْنَا رَبُنا ثُمْ يَفْتُو بَيْنَا بالْحَقِ وَهُو وَمَن مَعْيَ مِنَ الْمُؤْمنين ﴾ [الشعراء : ١٨٥] ، وكقوله : ﴿ قُلْ يَحْمَعُ بَيْنَا رَبُنا ثُمْ يَفْتُحُ بَيْنَا بالْحَقِ وَهُو وَمَن مَعْيَ مَن الْمُؤْمنين ﴾ [الشعراء : ١٨٥] ، وكقوله : ﴿ قُلْ يَحْمَعُ بَيْنَا رَبُنا ثُمْ يَفْتُ بَيْنَا بالْحَقْ وَهُو وَاسْتَفْتُحُوا وَخَابَ كُلُ جَبَارٍ عَنِيد ﴾ [الباهراء الفت المُوافق عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلْدُونُ عَلَى الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

ثم قال : ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾ أي : أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك ، كقوله : ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لا إِلهَ إِلاَّ هُو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام : الله من ربك ، كقوله : ﴿ إِنَّهُم مُنتَظرُونَ ﴾ أي أو عدك ، وسينصرك على من خالفك ، إنه لا يخلف الميعاد . وقوله : ﴿ إِنَّهُم مُنتَظرُونَ ﴾ أي: أنت منتظر ، وهم منتظرون ، ويتربصون بكم الدوائر ، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَربَصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونَ ﴾ [ الطور : ٣٠] ، وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله ، في نصرتك وتأييدك ، وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك ، من وبيل عقاب الله لهم ، وحلول عذابه بهم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل، [ والله أعلم ] (١) .

## [ آخر تفسير سورة « الم السجدة »] (٢)

<sup>(</sup>١) زيادة من ف . (٢) زيادة من ت .

## تفسير سورة الأحزاب

[ وهي ] <sup>(۱)</sup>مدنية .

قال [ عبد الله بن ] الإمام أحمد (٢) : حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عاصم ابن بَهْدَلَة ، عن زِرِّ قال : قال لى أُبَى بن كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كأين تعدها ؟قال : قلت : ثلاثاً وسبعين آية . فقال: قط ! لقد رأيتها وإنها لتعادل « سورة البقرة » ، ولقد قرأنا فيها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، نكالاً من الله ، والله عليم (٣) حكيم » (٤) .

ورواه النسائى من وجه آخر ، عن عاصم \_ وهو ابن أبى النجود ، وهو ابن بَهْدَلَة \_ به (°) . وهذا إسناد حسن ، وهو يقتضى أنه كان (٦) فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً ، والله أعلم .

## بسم الله الرحمن الرحيم

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى ، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا، فكأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى إ وقد قال طَلْق بن حبيب : التقوى: أن تعمل بطاعة الله ، على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله ، على نور من الله ، مخافة عذاب الله .

وقوله : ﴿ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ أى: لا تسمع منهم ولا تستشرهم ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أى: فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور ، حكيم في أقواله وأفعاله . ولهذا قال: ﴿ وَاتَبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ أى: من قرآن وسنة ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ أى: فلا تخفى عليه خافية ﴿ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّه ﴾ أى: في جميع أمورك وأحوالك ، ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، أ .

 <sup>(</sup>٢) في هـ : « قال الإمام أحمد : إنما قاله عبد الله بن أحمد » ، وفي ت ، ف ، أ : « قال الإمام أحمد » وأثبتنا ما بين القوسين ليستقيم السياق ، والذي في المسند : « حدثنا عبد الله ، حدثنا خلف » .

<sup>(</sup>٣) في ت ، أ : ١ عزيز ١ .

<sup>(</sup>٤) المسند (٥/ ١٣٢) .

<sup>(</sup>٥) النسائي في السنن الكبرى برقم (٧١٥٠) .

<sup>(</sup>٦) في أ : ﴿ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ﴾ .

وَكِيلاً ﴾ أي: وكفي به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه .

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعَوَهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَجِيمًا ۞ ﴾.

يقول تعالى موطئاً قبل المقصود المعنوى أمراً حسياً معروفاً ، وهو أنه كما لايكون للشخص الواحد تلبان فى جوفه ، ولا تصير زوجته التى يظاهر منها بقوله : أنت عَلَى كظهر أمى أماً له ، كذلك لايصير الدَّعى ولداً للرجل إذا تبنَّاه فدعاه ابنا له ، فقال : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لرَجُل مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه وَمَا جَعَلَ أَزْواَجَكُمُ الدَّعِي ولداً للرجل إذا تبنَّاه فدعاه ابنا له ، فقال : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لرَجُل مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه وَمَا جَعَلَ أَزُواَجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِهُمْ إِنْ أُمَّهَاتِهُمْ إِلاَ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مَن الْقَوْل وَزُوراً ﴾ [المجادلة : ٢] .

وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُم ﴾: هذا هو المقصود بالنفى ؛ فإنها نزلت فى شأن زيد بن حارثة مولى النبى ﷺ ، كان النبى ﷺ قد تبناه قبل النبوة ، وكان يقال له : ﴿ زيد بن محمد ﴾ ، فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُم ﴾ ، كما قال فى أثناء السورة : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِّن رِّجَالكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللّه وَخَاتَمَ النَّبِيّينَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ﴾ السورة : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِّن رِّجَالكُمْ وَلَكُن رَسُولَ اللّه وَخَاتَمَ النَّبِيّينَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ﴾ اللهورة : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِّن رِّجَالكُمْ فَوْلُكُم بَأَفْوَاهِكُمْ ﴾ يعنى : تبنيكم لهم قول لايقتضى أن يكون ابنا حقيقيا ، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر ، فما يكن أن يكون له أبوان ، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان .

﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾: قال سعيد بن جبير : ﴿ يَقُولُ الْحَقَّ ﴾ أى : العدل . وقال قتادة : ﴿ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلِ ﴾ أى: الصراط المستقيم \

وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش ،كان يقال له: « ذو القلبين » ،وأنه كان يزعم أن له قلبين ،كل منهما بعقل وافر . فأنزل الله هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العَوْفي عن ابن عباس . قاله مجاهد ،وعكرمة ،والحسن ،وقتادة ،واختاره ابن جرير .

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن ،حدثنا زهير ،عن قابوس - يعنى ابن أبي ظبيان - أن أباه حدثه قال : قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى (١) : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ﴾ ، ما عنى بذلك ؟قال : قام رسول الله ﷺ يوماً يصلى ، فخَطَر خَطْرة ، فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترون له قلبين ، قلباً معكم وقلباً معهم ؟فأنزل الله ،عز وجل : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ عز وجل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المسند (١/ ٢٢٧).

وهكذا رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ، عن صاعد الحرانى \_ وعن عبد بن حميد ، عن أحمد بن يونس \_ كلاهما عن زهير ، وهو ابن معاوية ، به . ثم قال : وهذا حديث حسن . وكذا رواه ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، من حديث زهير ، به (١) .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر ،عن الزهرى ،في قوله : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ،ضُرب له مثل ،يقول : ليس ابن رَجِل أَخر ابنك (٢) .

وكذا قال مجاهد ، وقتادة ، وابن زيد : أنها نزلت في زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ : هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز إدعاء الأبناء الأجانب ، وهم الأدعياء ، فأمر [ الله ] (٣) تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة ، وأن هذا هو العدل والقسط .

قال البخارى ، رحمه الله: حدثنا مُعلى (٤) بن أسد ، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، حدثنا موسى ابن عقبة قال : حدثنى سالم عن عبد الله بن عمر ؛ أن زيداً بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ، ما كُنّا ندعوه إلا زيد بن محمد ، حتى نزل القرآن : ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّه ﴾.

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ، من طرق ، عن موسى بن عقبة ، به (٥) .

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه ، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك ؛ ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة : يا رسول الله ، كنا (٦) ندعو سالما ابنا ، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل عَلَى ، وإنى أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال عَلَيْ الله قد أرضعيه تحرمي عليه » الحديث(٧) .

ولهذا لما نسخ هذا الحكم ، أباح تعالى زوجة الدعى ، وتزوج رسول الله على بنت بنت جحش زوجة (^) زيد بن حارثة ، وقال : ﴿ لِكُيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعَيائِهِمْ إِذَا قَضُواْ مِنْهُنَ وَطَرًا ﴾ [ الأحزاب : ٣٧] ، وقال في آية التحريم : ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ [ النساء : ٣٧]، احترازاً عن زوجة الدعى ، فإنه ليس من الصلب ، فأما الابن من الرضاعة ، فمنزل منزلة ابن الصلب شرعاً ، بقوله ، عليه السلام (٩) في الصحيحين: « حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب» (١٠) . فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب ، فليس مما نهى عنه في هذه الآية ، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي ، من حديث سفيان الثورى ، عن سلمة بن كُهيْل ،

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم (٣١٩٩) وتفسير الطبري (٢١/ ٧٤) .

 <sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق (۲/ ۹۲) .
 (۳) زيادة من ت ، ف ، أ .
 (٤) في ف : « يعلى » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى برقم (٤٧٨٢) وصحيح مسلم برقم (٢٤٢٥) وسنن الترمذي برقم (٣٢٠٩) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١١٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) في ت ، ف ،أ : ﴿ إِنَا كُنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الحديث في صحيح مسلم برقم (١٤٥٣) عن عائشة ،رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري برقم (٤٧٩٦) وصحيح مسلم برقم (١٤٤٥) من حديث عائشة ،رضي الله عنها .

عن الحسن العُرنى ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال: قدمنا على رسول الله ﷺ أغيلمة بنى عبد المطلب على حُمُرات لنا من جَمْع ، فجعل يَلْطَخ أفخاذنا ويقول: ﴿ أُبَيْنِي لا ترموا الجمرة (١) حتى تطلع الشمس (٢) . قال أبو عُبيد وغيره : ﴿ أُبَيْنِي ﴾ : تصغير بنى (٣) . وهذا ظاهر الدلالة ، فإن هذا كان فى حجة الوداع سنة عشر ، وقوله : ﴿ ادْعُوهُم ْ لا بَائِهِم ﴾ فى شأن زيد بن حارثة ، وقد قتل فى يوم مؤتة سنة ثمان، وأيضاً ففى صحيح مسلم ، من حديث أبى عَوانة الوضاح بن عبد الله اليَشْكُرى ، عن الجَعْد أبى عثمان البصرى ، عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، قال : قال لى رسول الله ﷺ : ﴿ يا بُنى ﴾ . وراوه أبو داود والترمذى (٤) .

وقوله: ﴿ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي اللَّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾: أمر [ اللّه ] (٥) تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم ،إن عرفوا ،فإن لم يعرفوا (١) آباءهم، فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي: عوضاً عما فاتهم من النسب . ولهذا قال رسول الله ﷺ يوم خرج من مكة عام عُمرة القضاء ،وتبعتهم ابنة حمزة تنادى : يا عم ،يا عم . فأخذها على وقال لفاطمة : دونك ابنة عَمّك فاحتمليها (٧) . فاختصم فيها على ، وزيد ، وجعفر في أيهم يكفلها ، فكل أدلى بحجة (٨) ؛ فقال على : أنا أحق بها وهي ابنة عميس ـ وقال زيد : ابنة أخى . وقال جعفر بن أبي طالب : ابنة عمى ، وخالتها تحتى ـ يعني أسماء بنت عميس . فقضى النبي (٩) ﷺ خالتها ، وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » (١٠) .

ففى هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه ،عليه الصلاة والسلام (١١) ،حكم بالحق، وأرضى كلاً من المتنازعين ،وقال لزيد : ﴿ فَإِخُواَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمُواليكُمْ ﴾.

وقال ابن جرير :حدثنى يعقوب بن إبراهيم ،حدثنا ابن عُليَّة ،عن عيينة بن عبد الرحمن ،عن أبيه قال : قال أبو بَكْرة :قال الله،عز وجل : ﴿ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَي الدين .قال أبى : والله فَإِخُوانكُمْ فِي الدين .قال أبى : والله إنى لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى (١٢) إليه .

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ جمرة العقبة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المسند (١/ ٣١١) وسنن أبي داود برقم (١٩٤٠) وسنن النسائي (٥/ ٢٧٠) وسنن ابن ماجة برقم (٣٠٢٥) .

<sup>(</sup>٣) في ت ، ف ، أ : « ابني » .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (٢١٥١) وسنن أبي داود برقم (٤٩٦٤) وسنن الترمذي برقم (٤٨٣١) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت ، أ . (٦) في أ : « يعلموا » .

<sup>(</sup>٧) في ت ،أ: « فاحتملتها » . ( A) في أ: « بحجته » . (٩) في أ: « فقضي بها النبي» .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٦٩٩) من حديث البراء، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۱۱) في ف : ﴿ ﷺ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في ت : ﴿ لانتسب ﴾ .

(٧) في أ: « فإنه » .

وقد جاء في الحديث : « من ادعى لغير أبيه ، وهو يعلمه، كفر (١) » (٢) . وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد ، في التبرى من النسب المعلوم ؛ ولهذا قال: ﴿ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عندَ اللَّه فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّين وَمُوَاليكُمْ ﴾.

ثم قال: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُم به ﴾ أي: إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ، بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع؛ فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه ،كما أرشد إليه في قوله آمراً عباده أن يقولوا: ﴿ رَبُّنَا لا تُؤَاخذُنا إِن نُّسينا أَوْ أَخْطأْنا ﴾ [ البقرة ٢٨٦] . وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله على قال: « قال الله: قد فعلت » (٣) . وفي صحيح البخاري ، عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ﷺ: « إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ ، فله أجر »(٤) . وفي الحديث الآخر : « إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان، وما يُكرَهُون (٥) عليه » .

وقال هاهنا: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾ أى: وإنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى (٦): ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم ﴾ . وفي الحديث المتقدم: « من ادعى إلى غير أبيه ، وهو يعلمه ، إلا كفر » . وفي القرآن المنسوخ: « فإن (٧) كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم » .

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس ، عن عمر أنه قال: بعث الله (٨) محمداً ﷺ، بالحق ، وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فرجم رسول الله ﷺ، ورجمنا بعده . ثم قال: قد كنا نقرأ: «ولا ترغبوا عن آبائكم [ فإنه كفر بكم \_ أو: إن كفراً بكم \_ أن ترغبوا عن آبائكم ] (٩) »، وإن رسول الله علي قال : « لا تطروني [ كما أطرى ] (١٠) عيسى ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبده ورسوله» (١١) . وربما قال مَعْمَر: «كما أطرت النصاري ابن مريم » (١٢) .

ورواه في الحديث الآخر: « ثلاث في الناس كفر: الطَّعْن في النَّسبَ ، والنِّياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم » (١٣).

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ ببَعْضِ في كتَابِ اللَّه منَ الْمُؤْمنينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكتَاب مُسطّورا 🕤 ﴾.

 <sup>(</sup>١) في أ: « وهو يعلمه إلا كفر » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٥٠٨) من حديث أبي ذر ،رضي الله عنه ، بلفظ مقارب .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (١٢٦) من حديث ابن عباس . (٤) صحيح البخاري برقم (٧٣٥٢).

<sup>(</sup>٥) في أ: ق والأمر يكرهون » .

<sup>(</sup>٦) في ف: « الله». (٨) في ت: ٩ إن الله بعث ٩ ، وفي ف: ٩ إن الله ،عز وجل ، بعث ٩ .

<sup>(</sup>۹، ۱۰) زیادة من ت ، ف ، والمسند .

<sup>(</sup>١١) في ف ، أ : « أنا عبد الله وقولوا عبد الله ورسوله » .

<sup>(</sup>١٢) المسند (١/ ٤٧). (١٣) المسند (٥/ ٣٤٢) ورواه مسلم في صحيحه برقم (٩٣٤) كلاهما عن أبي مالك الأشعىري بــلفظ: ﴿ أَرْبِعِ في أمتى من أمر الجاهلية =

قد علم الله تعالى شفقة رسوله ﷺ على أمته، ونصحه لهم ، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مُقَدِّماً على اختيارهم لأنفسهم ، كما قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]. وفي الصحيح: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين »(١). وفي الصحيح أيضاً أن عمر، رضى الله عنه، قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي . فقال: « لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك» : فقال: يا رسول الله (٢)، لأنت أحب إلى من كل شيء حتى من نفسي . فقال: « الآن يا عمر » (٣) .

ولهذا قال تعالى في هذه الآية: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾.

وقال البخارى عندها<sup>(٤)</sup>: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا [ محمد بن ] (٥) فُلَيح، حدثنا أبى، عن هلال بن على، عن عبد الرحمن بن أبى عَمْرة، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، عن النبى عَلَيْ قال: « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شئتم: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾، فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عَصَبّتُه مَن كانوا. فإن ترك دَيْناً أو ضَياعاً ، فليأتنى فأنا مولاه». تفرد به البخارى (٦).

ورواه أيضاً في « الاستقراض » وابن جرير، وابن أبى حاتم، من طرق ،عن فليح، به مثله (V). ورواه الإمام أحمد، من حديث أبى حصين، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن رسول الله بنحوه (A).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهرى فى قوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ عن أبى سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبى ﷺ كان يقول : ﴿ أَنا أُولَى بِكُل مؤمَن مَن نفسه، فأيما رجل مات وترك ديناً ، فإلى. ومِن ترك مالاً فلورثته (٩) » . ورواه أبو داود، عن أحمد ابن حنبل (١٠) ، به نحوه .

وقوله: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ ﴾ أي: في الحرمة والاحترام، والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا

(٥) زيادة من ت ، ف ، أ ، والبخاري .

<sup>=</sup> لا يتركوهن: الفخر في الأنساب » ثم ذكر هذه الثلاث .

<sup>- (</sup>١) صحيح البخاري برقم (١٤) .

<sup>(</sup>٢) في أ : « فقال: والله يا رسول الله » .

<sup>- (</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٦٦٣٢) .

<sup>(</sup>٤) في ف ، ت ، أ: ﴿ عند هذه الآية الكريمة » .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٤٧٨١) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٢٣٩٩) وتفسير الطبري (٢١/٧٧) .

<sup>(</sup>٨) المسند (٢/ ٣٣٤) .

<sup>(</sup>٩) في ف : « فهو لورثته » .

<sup>(</sup>١٠) المسند (٣/ ٢٩٦) وسنن أبي داود برقم (٢٩٥٦) .

تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين، كما هو منصوص الشافعى فى المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم . وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين ؟ فيه قولان للعلماء . ونص الشافعى على أنه يقال ذلك . وهل يقال لهن: أمهات المؤمنات، فيدخل النساء (١) فى جمع المذكر السالم تغليباً ؟ فيه قولان : صح عن عائشة ، رضى الله عنها، أنها قالت: لا يقال ذلك . وهذا أصح الوجهين فى مذهب الشافعى ، رحمه الله(٢) .

وقد روى عن أبى بن كعب، وابن عباس أنهما قرآ: « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم »، وروى نحو هذا عن معاوية، ومجاهد، وعِكْرِمة ، والحسن: وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى . حكاه البغوى وغيره، واستأنسوا عليه بالحديث الذى رواه أبو داود :

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن عَجُلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولا يستطب بيمينه »، وكان يأمر بثلاثة أحجار ، وينهى عن الروث والرّمة.

وأخرجه النسائي وابن ماجه، من حديث ابن عجلان (٣) .

والوجه الثانى: أنه لايقال ذلك، واحتجوا بقوله: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِجَالِكُم ﴾: وقوله: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ أى: في حكم الله ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِين ﴾ أى: القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته (٤) وذوى رحمه، للأخوة التي آخي بينهما رسول الله عليه الله عليه وكذا قال سعيد بن جبير ، وغير واحد من السلف والخلف .

وقد أورد فيه ابن أبى حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام ، رضى الله عنه ، فقال: حدثنا أبى ، حدثنا أحمد بن أبى بكر المصعبى ـ من ساكنى بغداد ـ عن عبد الرحمن بن أبى الزِّناد ، عن هشام بن عُرُوة ، عن أبيه ، عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله ، عزوجل ، فينا خاصة معشر قريش والأنصار: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ ﴾ ، وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة (٥) ، قدمنا ولا أموال لنا ، فوجدنا الأنصار نعْمَ الإخوان ، فواخيناهم ووارثناهم . فواخى أبو بكر خارجة بن زيد ، وآخى عمر فلانا ، وآخى عثمان بن عفان رجلاً من بنى زُريق ، سعد الزرقى ، ويقول بعض الناس غيره . قال الزبير:

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود برقم (٨) وسنن النسائى (٣٨/١) وسنن ابن ماجة برقم (٣١٣) .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ أَقَارِيهِ ﴾ . (٥) في ت : ﴿ لمَا قَدَمَنَا إِلَى المُدنيةِ ﴾ .

وواخيت أنا كعب بن مالك، فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى، فوالله يا بنى، لو مات يومئذ عن الدنيا، ما ورثه غيرى، حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا .

وقوله : ﴿ إِلا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ﴾ أى : ذهب الميراث، وبقى النصر والبر والصلة والإحسان والوصية .

وقوله: ﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ أي: هذا الحكم، وهو أن أولى الأرحام بعضهم أولى بعضه أولى ببعض، حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول، الذي لايبدل، ولا يغير. قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان قد يقال (١): قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلى (٢)، وقضائه القدري الشرعي .

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ۚ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن أولى العزم الخمسة، وبقية الأنبياء: أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله، وإبلاغ رسالته، والتعاون والتناصر والاتفاق ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيّينَ لَمَا الله، وإبلاغ رسالته، والتعاون والتناصر والاتفاق ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيينَ لَمَا المَّيْكُم مِن كتَاب وَحكْمة ثُمَّ جَاءَكُم رسُولٌ مُصدَقٌ لَما مَعكُم لتُوْمنُنَ به وَلَتنصُرنَهُ قَالَ أَأَقْررْتُم وَأَخَذْتُم عَلَى فَذَلَكُم إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعكُم مِن الشَّاهِدِينَ ﴾ [ آل عمران : ٨١] . فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم، وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة، وهم أولو العزم، وهو من باب عطف الخاص على العام، وقد صرح بذكرهم أيضاً في هذه الآية، وفي قوله: ﴿ شَرَعَ لَكُم مَن اللّهِ فِي مَا وَصَيْنا بِه إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا اللّهَ مِن ولا تَتَفرَقُوا الدّينِ مَا وَصَيْنا بِه إِبْرَاهِيمَ ومُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَفرَقُوا فيه ﴾ [ الشورى : ١٣] ، فذكر الطرفين والوسط ، الفاتح والخاتم ، ومن بينهما على [ هذا ] (٣) فيه ﴾ [ الشورى : ١٣] ، فذكر الطرفين والوسط ، الفاتح والخاتم ، ومن بينهما على [ هذا ] (٣) الترتيب. فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، كما قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن النّبِيّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمنك وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيم [ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ] (٤) ﴾ ، فبدأ في هذه الآية بالخاتم ؛ لشرفه \_ صلوات الله [ وسلامه ] (٥) عليه \_ ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله [ وسلامه ] (٢) عليهم .

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة الدمشقى ،حدثنا محمد بن بكار ،حدثنا سعيد بن بشير، حدثنى قتادة، عن الحسن (٧)، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، عن النبى ﷺ ، فى قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ ﴾ الآية: قال النبى ﷺ: « كنت أول النبيين فى الخلق

<sup>(</sup>١) في ت ، ف: ﴿ وإن كان تعالى ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ت: ٩ إلى ما هو جار في قدره الأول ٩، وفي ف: ٩ إلى هو جار في قدره الأزلى ٩ .

 <sup>(</sup>۳) زیادة من ف . (۵) زیادة من ت ، ف . (۵، ۲) زیادة من ف ، ۱ .

<sup>(</sup>٧) في ت : ﴿ روى ابن أبي الدنيا ﴾ .

وآخرهم في البعث، [ فَبُدئ بي ] (١) قبلهم » (٢) سعيد بن بشير فيه ضعف .

وقد رواه سعيد بن أبى عروبة ،عن قتادة مرسلاً ،وهو أشبه ،ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاً، فالله أعلم .

وقال أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن على، حدثنا أو أحمد، حدثنا حمزة الزيات، حدثنا على بن ثابت ، عن أبى حازم (٣)، عن أبى هريرة قال : خيار ولد آدم خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، وخيرهم محمد ﷺ أجمعين (٤). موقوف، وحمزة فيه ضعف (٥).

وقد قيل : إن المراد بهذا الميثاق الذى أخذ منهم حين أخرجوا فى صورة الذّر من صلب آدم، كما قال أبو جعفر الرازى، عن الربيع بن أنس، عن أبى العالية، عن أبى بن كعب قال: ورفع أباهم آدم، فنظر إليهم \_ يعنى: ذريته \_ وأن فيهم الغنى والفقير، وحسن الصورة، ودون ذلك، فقال: رب، لوسويت بين عبادك؟ فقال: إنى أحببت أن أشكر. وأرى فيهم الأنبياء مثل السرج، عليهم كالنور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذى يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النّبيينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنكَ وَمَن نُوح [ وَإِبْرَاهيمَ وَمُوسَىٰ وَعيسَى ابْن مَرْيَم ] (١) الآية وهذا قول مجاهد أيضاً.

وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ: العهد .

وقوله: ﴿ لِيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِم ﴾ ، قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل .

وقوله: ﴿ وَأَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ أى: من أممهم ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أى: موجعاً، فنحن نشهد أن الرسل قد بلَّغُوا رسالات ربهم، ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين، الواضح الجلى، الذى لا لبس فيه، ولاشك، ولا امتراء، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين، فما جاءت به الرسل هو الحق، ومن خالفهم فهو على الضلال.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عبادة المؤمنين، في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، ف ، والدلائل والكامل .

<sup>(</sup>۲) ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة ص(٦) وابن عدى في الكامل (٣/ ٣٧٣) وتمام في الفوائد برقم (١٠٠٣) من طرق عن سعيد بن بشير عن قِيّادة به، وفي إسناده علتان :

الأولى: الحسن البصرى مدلس وقد عنعن .

الثانية: سعيد بن بشير ضعيف وقد خولف، خالفه أبو هلال وسعيد بن أبى عروبة كما ذكره المؤلف فقالا: عن قتادة مرسلاً ، ١ . هـ. مستفادًا من السلسلة الضعيفة برقم (٦٦١) للشيخ ناصر الألباني .

<sup>(</sup>٣) في ت: ۵ وروى أبو بكر البزار بإسناده ۵ .

<sup>(</sup>٤) مسند البزار برقم (٢٣٦٨) « كشف الأستار » .

<sup>(</sup>٥) في ت: ﴿ موقوف ضعيف ﴾ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت ، ف .

المشهور.

وقال موسى بن عُقْبة وغيره كانت في سنة أربع .

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بني النضير، الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله ﷺ من المدينة إلى خيبر، منهم: سلام بن أبي الْحُقَيْق، وسلام بن مشْكَم، وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش، وألبوهم على حرب رسول الله(١) ﷺ ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة. فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً . وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان عُيينة بن حصن بن بدر، والجميع قريب من عشرة آلاف، فلما سمع رسول الله ﷺ بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق (٢)، وذلك بإشارة سلمان الفارسي، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول اللَّه ﷺ التراب وحفَر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات .

وجاء المشركون فنزلوا شرقى المدينة قريباً من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالى أرض المدينة، كما قال الله تعالى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقَكُمْ وَمَنْ أَسْفَلَ مَنكُمْ ﴾ ، وخرج رسول الله ﷺ ومن معه من المسلمين، وهم نحو ثلاثة آلاف، وقيل: سبعمائة، وأسندوا (٣) ظهورهم إلى سَلْع ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم، وجعل النساء والذراري في آطام المدينة، وكانت بنو قريظة \_ وهم طائفه من اليهود \_ لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد من النبي ﷺ وذمة، وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم حُيَّى بن أخطب النَّضَرِي [ اليهودي ] (٤)، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد، ومالؤوا الأحزاب على رسول الله ﷺ، فعَظُم الخَطْب واشتد الأمر، وضاق الحال، كما قال الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾.

ومكثوا محاصرين للنبي ﷺ وأصحابه قريباً من شهر، إلا أنهم لايصلون إليهم، ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو بن عبد ودّ العامري ـ وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية ـ ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق، وخلصوا إلى ناحية المسلمين، فندب رسول الله ﷺ خيل المسلمين إليه، فلم (٥) يبرز إليه أحد، فأمر عليا فخرج إليه، فتجاولا ساعة، ثم قتله على، رضى الله عنه، فكان علامة على النصر.

ثم أرسل الله، عز وجل، على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية، حتى لم تبق (٦) لهم خيمة ولا شىء ولا تُوقَد لهم نار ،ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين،كما قال الله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعْمَةَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ ريحًا ﴾(٧) .

قال مجاهد: وهي الصبا، ويؤيده الحديث الآخر: « نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور » .

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المَنَّني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود، عن عكرمة قال: قالت

<sup>🦠 (</sup>١) في ف : ٩ النبي ٩ . (٢) في ف : « المشرق » .

<sup>(</sup>٣) في ت ، ف : « فأسندوا » . (٥) في ت ، ف: « فيقال » . (٤) زيادة من ت . (٧) بعدها في ف: ﴿ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾.

<sup>(</sup>٦) في ت: ١ يبق ١ .

الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقى ننصر رسول الله ﷺ. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى بالليل . قال : فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا (١) .

ورواه ابن أبى حاتم ،عن أبى سعيد الأشَجّ ، عن حفص بن غياث ،عن داود ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،فذكره .

وقوله : ﴿وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ : وهم الملائكة ، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف ، فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بني فلان إلى . فيجتمعون إليه فيقول : النجاء ، النجاء . لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب .

وقال محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القُرَظيّ قال : قال فتي من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان : يا أبا عبد الله ، رأيتم رسول الله ﷺ وصحبتُموه ؟ قال : نعم يا بن أخى. قال : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجهد . قال الفتى : والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض ولحملناه على أعناقنا . قال : قال حذيفة : يابن أخى ، والله لو رأيتنا مع رسول الله يُعَلِينَ بِالْحَنْدُقِ وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُويًّا مِن اللَّيلِ ، ثم التَّفْتُ فقال: « مَنْ رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ؟ ـ يشرط له النبي ﷺ أنه يرجع ـ أدخله الله الجنة » . قال : فما قام رجل . ثم صلى رسول الله ﷺ هُوياً من الليل ثم التفت إليناً، فقال مثله، فما قام منا رجل . ثم صلى رسول الله ﷺ هُويّاً من الليل ثم التفت إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع \_ يشترط له رسول الله ﷺ الرّجعة \_ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة » . فما قام رجل من القوم ؛ من شدة الخوف، وشدة الجوع ، وشدة البرد . فلما لم يقم أحد ، دعاني رسول الله عَلَيْكَة . فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال : « يا حذيفة ، اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ، ولا تُحدَّثَنَّ شيئا حتى تأتينا ». قال : فذهبت فدخلت [ في القوم ] (٤) ، والربح وجنود الله ، عز وجل، تفعل بهم ما تفعل ، لا تُقرّ لهم قدْراً ولا ناراً ولا بناءً ، فقام أبو سفيان فقال : يامعشر قريش ، لينظر امرؤ مَنْ جليسه . قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي ، فقلت : من أنت؟ فقال : أنا فلان بن فلان ، ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش ، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام ، لقد هلك الكُراع والحُفُّ ، وأخلفتنا بنو قُريَظة ، وبَلَغَنا عنهم الذي نكره ، ولقينا من هذه الريح الذي ترون (٥). واللّه

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۱/ ۸۰) .

<sup>(</sup>٢) في أ : « فأبعدها » .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٢١/ ٨٠) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، ف ، أ ، والسيرة النبوية .

<sup>(</sup>٥) في أ : « ما ترون » .

ما تطمئن لنا قدر ، ولا تَقُوم لنا نار ، ولا يستمسك لنا بناء ، فارتحلوا ، فإنى مُرْتَحل ، ثم قام إلى جَمَله وهو معقول ، فجلس عليه ، ثم ضربه ، فوثب به على ثلاث ، فما أطلق عقالَه إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول اللّه ﷺ إلى : « ألا تحدث شيئاً حتى تأتينى » ثم شئتُ ، لقتلته بسهم .

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله ﷺ وهو قائم يصلى فى مرْط لبعض نسائه مُرَحل ، فلما رآنى أدخلنى بين رجليه ، وطرح على طرف المرْط ، ثم ركع ، وسجد وإنى لفيه ، فلما سلم أخبرته الخبر ، وسمعت غَطَفَان بما فعلت قريش ، فانشمروا راجعين إلى بلادهم (١) .

وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش ،عن إبراهيم التيمى ،عن أبيه قال: كنا عند حذيفة بن اليمان ، رضى الله عنه ، فقال له رجل : لو أدركت رسول الله على الله المحات معه وأبليت . فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله على ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر "، فقال رسول الله على " « ألا رجل يأتى بخبر القوم ، يكون معى يوم القيامة ؟ » . فلم أجد يجبه منا أحد ، ثم الثانية ،ثم الثالثة مثله . ثم قال : « يا حذيفة ،قم فأتنا بخبر من القوم » . فلم أجد بدا إذ دعانى باسمى أن أقوم ، فقال : « اثتنى بخبر القوم ، ولا تَذْعَرهم على " . قال : فمضيت كأنما أمشى في حَمام حتى أتبتهم ، فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار ، فوضعت سهما في كبد قوسى ، وأردت أن أرميه ،ثم ذكرت قول رسول الله على " « لا تَذْعَرهم على " » ولو رَمَيْته لأصبته . قال: فرجعت كأنما أمشى في حَمّام ، فأتيت رسول الله على " ، ثم أصابنى البرد حين فَرَغت وقُررت فأخبرت رسول الله على " ، وألبسنى من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها ، فلم أزل نائما حتى الصبح ، فلما أن أصبحت قال رسول الله على " « قم يا نومان (٢) » (٣) .

ورواه يونس بن بُكَيْر ، عن هشام بن سعد ،عن زيد بن أسلم: أن رجلاً قال لحذيفة ، رضى الله عنه : نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله على إنكم أدركتموه ولم ندركه ، ورأيتموه ولم نره . فقال حذيفة : ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه ، والله لا تَدْرى يا بن أخى لو أدركته كيف كنت تكون . لقد رأيتنا مع رسول الله عليه ليلة الحندق في ليلة باردة مطيرة . . . ثم ذكر نحو ما تقدم مطولاً (٤) .

وروى بلال بن يحيى العُبْسى ، عن حذيفة نحو ذلك أيضاً (٥) .

وقد أخرج الحاكم والبيهقي في « الدلائل » ، من حديث عكرمة بن عمار ، عن محمد بن عبد الله الدؤلي ، عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال : ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله (١) عليه ، فقال

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>٢) في أ: « نوام ».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (١٧٨٨) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٤٥٤) من طريق أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣١) ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٤٥٠) عن موسى بن أبي المختار ،عن بلال العبسى ،عن حذيفة .

<sup>(</sup>٦) في ت : ٩ مع النبي ١ .

جلساؤه : أما والله لو شَهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك . لقد رأيتُنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعُود ، أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا ، وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا ، وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً ، في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه ، فجعل المنافقون يستأذنون النبي عَيْا ويقولون : « إن بيوتنا عورة وما هي بعورة » . فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له ، ويأذن لهم فيتسللون ، ونحن ثلاثمائة ونحو ذلك ،إذ استقبلنا رسول اللَّه ﷺ رَجُلاً رجلاً حتى أتى عَلَىَّ وما عَلَىَّ جُنَّة (١) من العدو ولا من البرد إلا مرْط لامرأتي ، ما يجاوز ركبتي . قال : فأتاني ﷺ وأنا جَاث على ركبّتي فقال: « من هذا؟» فقلت : حَذيفة . قال : « حذيفة » . فتقاصرتُ بالأرض (٢) فقلت : بلى يا رسول الله ، كراهية أن أقوم . [ قال : قم ]  $^{(7)}$  ، فقمت ، فقال :  $^{(8)}$  إنه كائن في القوم خبر فأتنى بخبر القوم  $^{(8)}$  = قال : وأنا من أشد [ الناس ] (٤) فزعاً ، وأشدهم قُرا ً \_ قال : فخرجت ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : «اللهم ، احفظه من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحته». قال : فوالله ما خلق الله فزعاً ولا قرّا في جوفي إلا خرج من جوفي ، فما أجد فيه شيئا . قال : فلما وليت قال : «يا حذيفة ، لاتُحدثَن في القوم شيئاً حتى تأتيني» . قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم تَوَقّدُ ، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار، ويمسح خاصرته ، ويقول: الرحيلَ الرحيلَ ، ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك ، فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش ، فأضعه في كَبد قوسى لأرميه به في ضوء النار ، فذكرت قول رسول الله عَلَيْتُهُ : « لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني " ، [ فأمسكت ] (٥) ورددت سهمي إلى كنانتي ، ثم إني شُجّعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عامر ، الرحيلَ الرحيلَ ، لا مُقام لكم. وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً ، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وَفَرَسَتْهُمُ (٦) الريح تضربهم بها ، ثم خرجت نحو النبي ﷺ ، فلما انتصفت في الطريق أو نحوا من ذلك ، إذا أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك (٧) مُعْتَمّين ، فقالوا : أخْبر صاحبك أن الله تعالى كَفَاه القوم. فرجعت إلى رسول الله ﷺ ،وهو مشتمل في شملة يصلي ،فوالله ما عدا أن رجعت رَاجَعَني القُرُّ وجعلت أقَرْقفُ ، فأومأ إلى رسول الله ﷺ [ بيده ] (٨) وهو يصلي ، فدنوت منه ، فأسبل على شملته. وكان رسول الله ﷺ إذا حَزَبه أمر صلى ، فأخبرته خبر القوم ، وأخبرته أنى تركتهم يترحلون(٩)، وأنزل الله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعْمَةَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾(١٠) .

وأخرج أبو داود في سننه منه : كان رسول اللّه ﷺ : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن عمار، ىه (۱۱) .

(Y) في ت : « إلى الأرض » .

(٣) زيادة من ت ، ف ، والدلائل .

<sup>(</sup>١) في ١ : ( جنبة ) .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) زيادة من ت ، ف : والدلائل .

<sup>(</sup>٩) في أ : « يرتحلون ٣ .

<sup>(</sup>٦) في ت ، ف : ٩ وفرشهم ٩ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ت ، ف ، والدلائل . (١٠) دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٤٥١).

<sup>(</sup>۱۱) سنن أبي داود برقم (۱۳۱۹) .

<sup>(</sup>٧) في ف: « نحواً من ذلك » .

وقوله : ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم ﴾ أى : الأحزاب ﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ : تقدم عن حذيفة أنهم بنو قريظة ، ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ ﴾ أى : من شدة الخوف والفزع ، ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ . الظُّنُونَا ﴾ .

قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله ﷺ أن الدائرة على المؤمنين، وأن الله سيفعل ذلك (١).

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ : ظن المؤمنون (٢) كل ظن ، ونجم النفاق حتى قال مُعَتّب (٣) بن قشير \_ أخو بنى عمرو بن عوف \_ : كان محمد يَعدُنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط .

وقال الحسن فى قوله: ﴿ وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾: ظنون مختلفة ، ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون (٤)، وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق ، وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون .

وقال (٥) ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عاصم الأنصارى ، حدثنا أبو عامر (ح) وحدثنا أبى ، حدثنا أبو عامر العقدى ، حدثنا الزبير \_ يعنى : ابن عبد الله ، مولى عثمان بن عفان \_ عن رُتيج ابن عبد الرحمن بن أبى سعيد ، عن أبيه ، عن أبى سعيد قال : قلنا يوم الخندق : يا رسول الله ، هل من شىء نقول ، فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال ﷺ : « نعم ، قولوا : اللهم استر عوراتنا ، وآمن رَوْعاتنا » . قال : فضرب وجوه أعدائه بالريح ، فهزمهم بالريح .

وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل ، عن أبي عامر العقدي (٦) .

﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلا فِرَارًا ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال ،حين نزلت الأحزاب حول المدينة ، والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق ، ورسول الله ﷺ بين أظهرهم : أنهم ابتُلوا واختُبروا وزُلزلوا زلزالاً شديداً ، فحيننذ ظهر النفاق ، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُورًا ﴾ أما المنافق، فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۱/۸۳) .

<sup>(</sup>۲) في ت : « ظن المنون » .(۳) في أ : « معقب » .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ سيستأصلون ﴾ . (٥) في ت : ﴿ وروى ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/٣).

حَسيْكَة ، ضَعُف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه ؛ لضعف إيمانه ، وشدة ما هو فيه من ضيق الحال . وقوم آخرون قالوا كما قال الله : ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مَنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِب ﴾ يعنى : المدينة ، كما جاء في الصحيح : « أريت [ في المنام ] (١) دارَ هجرتكُم ، أرض بين حَرِّتين فذهب وَهْلي أنها هَجَر، فإذا هي يثرب (٢) ، وفي لفظ : « المدينة » .

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد :حدثنا إبراهيم بن مهدى ، حدثنا صالح بن عمر ، عن يزيد ابن أبى زياد ،عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ،عن البراء ، رضى الله عنه ، قال :قال رسول الله عنه سَمَّى المدينة يثرب ، فليستغفر الله ،هى طابة ،هى طابة » (٣) .

تفرد به الإمام أحمد ، وفي (٤) إسناده ضعف ، واللَّه أعلم .

ويقال: إنما كان أصل تسميتها « يثرب » برجل نزلها من العماليق ، يقال له: يثرب بن عبيل بن مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح . قاله السهيلي ، قال: وروى عن بعضهم أنه قال: إن لها [ في التوراة ] (٥) أحد عشر اسما: المدنية ، وطابة ، وطيبة ، والمسكينة، والجابرة، والمحبوبة ، والمعاصمة ، والمجبورة ، والعذراء ، والمرحومة .

وعن كعب الأحبار قال : إنا نجد في التوراة يقول الله للمدينة : ياطيبة ، وياطابة ، ويامسكينة ، [ لا تقلى الكنوز ، أرفع أحاجرك على أحاجر القرى ] (٦) .

وقوله: ﴿ لا مُقَامَ لَكُم ﴾ أى : هاهنا ، يعنون عند النبى ﷺ فى مقام المرابطة، ﴿ فَارْجِعُوا ﴾ أى : إلى بيوتكم ومنازلكم. ﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مّنْهُمُ النّبي ﴾ : قال العوفى ، عن ابن عباس : هم بنو حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السّرَق . وكذا قال غير واحد .

وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قَيظيّ ، يعنى : اعتذروا فى الرجوع إلى منازلهم بأنها عَورة ، أى : ليس دونها ما يحجبها عن العدو ، فهم يخشون عليها منهم . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةَ ﴾ أى : ليست كما يزعمون ، ﴿ إِن يُرِيدُونَ إِلا فِرَارًا ﴾ أى : هَرَبًا من الزحف .

﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفَتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لا يُولُونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولاً ۞ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفُرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتَ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لا تُمَتَّعُونَ إِلا قَلِيلاً ۞ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمُوْتَ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لا تُمَتَّعُونَ إِلا قَلِيلاً ۞ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ اللَّهِ وَلَيَّا وَلا نَصِيرًا ۞ . إِنْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ۞ ﴾ . يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلا فَرَارًا ﴾ : أنهم لو يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلا فَرَارًا ﴾ : أنهم لو

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، ف ، والبخارى .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه برقم (٧٠٣٥) من حديث أبي موسى ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) المسند (٤/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ فَفِي ﴾ . (٥) زيادة من ت ، ف ، أ . (٦) زيادة من ف ، أ .

دَخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة ، وقُطر من أقطارها ،ثم سئلوا الفتنة ،وهى الدخول فى الكفر ،لكفروا سريعاً . وهم لا يحافظون على الإيمان ،ولايستمسكون به مع أدنى خوف وفزع .

هكذا فسرها قتادة ، وعبد الرحمن بن زيد ، وابن جرير ، وهذا ذم لهم في غاية الذم .

ثم قال تعالى : يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف ، ألا يولوا الأدبار ولا يفروا (١) من الزحف ، ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ﴾أى : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد ، لابد من ذلك .

ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ،ولا يطول أعمارهم ،بل ربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرّة ؛ولهذا قال : ﴿ وَإِذًا لا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاْ ﴾أى : بعد هَرَبكم وفراركم ،﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخرَةُ خَيْرٌ لّمَنِ اتَّقَى ﴾ [ النساء : ٧٧ ] .

ثَمَ قال : ﴿ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّه ﴾ أى : يمنعكم ، ﴿ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ أى : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث (٢).

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلا قَلِيلاً (١٠) أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنهُمْ كَالَّذي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَة حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١٠) ﴾.

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب ، والقائلين لإخوانهم ، أى: أصحابهم (٣) وعُشَرائهم وخلطائهم ﴿ هَلُم اللَّيْنَا ﴾ أي : إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظّلال والثمار، وهم مع ذلك ﴿ لا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلا قَلِيلاً . أَشَحَّةً عَلَيْكُم ﴾ أي : بخلاء بالمودة ، والشفقة عليكم .

وقال السُّدى : ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُم ﴾ أي : في الغنائم .

﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْه مِنَ الْمَوْتِ ﴾ أى أَ: من شدة خوفه وجزعه ، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَة حِدَاد ﴾ أى : فإذا كان الأمن، تكلموا كلاماً بليغاً فصيحاً عالياً ، وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة، وهم يكذبون في ذلك .

وقال ابن عباس : ﴿ سَلَقُوكُم (٤) ﴾ أى: استقبلوكم .

<sup>(</sup>١) في ت ، ف : « ألا يولون ولا يفرون » . ﴿ ﴿ (٢) في ت ، ف ، أ : « من دون الله وليًا مجيرًا مغيثًا » .

<sup>(</sup>٣) في ت: «أي الأصحابهم».

 <sup>(</sup>٤) في أ: «سلقوكم بألسنة » .

وقال قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم ، وأسوأه مقاسمة : أعطونا ،أعطونا ،قد (١) شهدنا معكم . وأما عند البأس فأجبن قوم ،وأخذله للحق .

وهم مع ذلك أشحة على الخير ، أى : ليس فيهم خير ، قد جَمَعُوا الجبن والكذب وقلة الخير ، فهم (7) كما قال في أمثالهم الشاعر (7) :

أَفِي السَّلَمِ أَعْيَاراً (٤) جَفَاءً وغَلْظَةً وَغُلْظَةً وَغُلْظَةً وَغُلْظَةً

أى : فى حال المسالمة كأنهم الحمير . والأعيار : جمع عير ، وهو الحمار . وفى الحرب كأنهم النساء الحُيَّض ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ أى: سهلا هينا عنده .

﴿ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَ قَلِيلاً ۞ ﴾.

وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخور ، ﴿ يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ ، بل هم قريب منهم ، وإن لهم عودة إليهم ﴿ وَإِن يَأْتِ الأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُم ﴾ أى: ويوَدّون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون (٥) حاضرين معكم في المدينة بل في البادية ، يسألون عن أخباركم ، وما كان من أمركم مع عدوكم ، ﴿ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلا قَلِيلا ﴾ أي: ولو كانوا بين أظهركم ، لما قاتلوا معكم إلا قليلاً ؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم .

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (آ) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (٢٣) ﴾.

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسى برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله ؛ ولهذا أمر الناس بالتأسى بالنبى (٦) ﷺ يوم الأحزاب ، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه، عز وجل ، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ؛ ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه أُسُوةٌ حَسَنَة ﴾ أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ؟ ولهذا قال : ﴿ لّمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثيرًا ﴾.

ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم ، وجَعْله العاقبةَ حاصلةً لهم في

 <sup>(</sup>۱) في أ: « نقد » .
 (۲) في ت : « نيهم » .

<sup>(</sup>٣) البيت لهند بنت عتبة ، وهو في السيرة النبوية لابن هشام (١ / ٦٥٦) .

 <sup>(</sup>٤) في ت : ١ أعيار ٩ .
 (٥) في ت : ١ لأ يكونوا ٩ .

<sup>(</sup>٦) في ت : « برسول الله » .

الدنيا والآخرة ، فقال : ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾.

قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى فى « سورة البقرة » : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّه أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّه قَريب ﴾ [ البقرة : ٢١٤ ] .

أى هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب ؛ ولهذا قال : ﴿ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾: دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس (١) وأحوالهم ، كما قاله جمهور الأئمة : إنه (٢) يزيد وينقص . وقد قررنا ذلك في أول « شرَح البخاري»، ولله الحمد والمنة .

ومعنى قوله : ﴿ وَمَا زَادَهُمُ ﴾ أى : ذلك الحال والضيق والشدة [ ما زادهم ] (٣) ﴿ إِلَّا إِيمَانًا ﴾ بالله، ﴿ وَتَسْلِيمًا ﴾ أى : انقيادا لأوامره ، وطاعة لرسوله .

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴿ آَبُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ آَ ﴾.

لما ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لايولون الأدبار ، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق و صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَه ﴾، قال بعضهم : أجله .

وقال البخارى : عهده . وهو يرجع إلى الأول .

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلا ﴾ أي : وما غيروا عهد الله ، ولا نقضوه ولا بدلوه .

قال البخارى : حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال : أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه (٤) قال : لما نسخنا الصُحف (٥) ، فَقَدْتُ آيةً من « سورة الأحزاب » كنت أسمع رسول الله عَلَيْه يقرؤها ، لم أجدها مع أحد إلا مع خُزيْمة بن ثابت الأنصارى ـ الذى جعل رسول الله عَلَيْه شهادته بشهادة رجلين ـ : ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْه ﴾.

<sup>(</sup>١) في ف : « بالنسبة إلى إيمان الناس » .

<sup>(</sup>٢) في ت : « أن الإيمان » .

<sup>(</sup>٥) في ت ، أ : « المصحف » .

<sup>(</sup>٤) في ت : « روى البخارى عن زيد بن ثابت » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت .

(٦) زيادة من ف ، والمسند .

انفرد به البخارى دون مسلم . وأخرجه أحمد في مسنده ، والترمذي والنسائي ـ في التفسير من سننيهما ـ من حديث الزهري ، به (١) . وقال الترمذي : « حسن صحيح » .

وقال(٢) البخارى أيضا: حدثنا محمد بن بشار ،حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ،حدثنى أبى، عن ثُمَامَةَ ،عن أنس بن مالك قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْه ﴾ (٣) .

انفرد به البخاري من هذا الوجه ، ولكن له شواهد من طرق أخر . قال الإمام أحمد :

حدثنا هاشم بن القاسم ،حدثنا سليمان بن المغيرة ،عن ثابت (٤) قال :قال أنس :عمى أنس بن النضر سُميت به ، لم يشهد مع رسول الله على يوم بدر ، فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول الله على عُينت و عنه ، لئن أرانى الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله على لَيريّن الله ما أصنع . قال : فهاب أن يقول غيرها ، فشهد مع رسول الله على [يوم] (٦) أحد ، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس (٧) : يا أبا عمرو ،أبن . واها لريح الجنة أجده دون أحد ، قال : فقاتلهم حتى قُتل قال : فوجد فى جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية ، فقالت أخته \_ عمتى الربيع ابنة النضر (٨) \_ : فما عرفت أخى إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية : ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَستَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلا ﴾ . قال : فكانوا يُرون أنها نزلت فيه ، وفى أصحابه .

ورواه مسلم والترمذي والنسائي ، من حديث سليمان بن المغيرة ، به (٩) . ورواه النسائي أيضا وابن جرير ، من حديث حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، به نحوه (١٠) .

وقال (۱۱) ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان ،حدثنا يزيد بن هارون ،حدثنا حميد ، عن أنس أن عمه \_ يعنى : أنس بن النضر \_ غاب عن قتال بَدر ، فقال : غُيبت عن أول قتال قاتله رسول الله على المشركين ، لئن الله أشهدنى قتالاً للمشركين ، ليَرين الله ما أصنع . قال : فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون ، فقال : اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء \_ يعنى : أصحابه \_ وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء \_ يعنى : المشركين \_ ثم تقدم فلقيه سعد \_ يعنى : ابن معاذ \_ دون أحد ، فقال : أنا معك . قال سعد : فلم أستطع أن أصنع ما صنع . قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف ، وطعنة رمح ، ورمية سهم . وكانوا (١٢) يقولون : فيه وفي أصحابه [ نزلت ] (١٣) : ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن ينتظر ﴾ .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى برقم (٤٧٨٤) والمسند (١٨٨/٥) وسنن الترمذي برقم (٣١٠٤) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١١٤٠١) .

<sup>(</sup>۲) فی ت : ۱ روی ۱ .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخارى برقم (٤٧٨٣) .
 (٤) في ت : « روى الإمام أحمد » .

<sup>(</sup>٧) أنس بن النضر . (٨) في ت : « عمة الربيع بنت النضر » .

<sup>(</sup>٩) المسند (١٩٣/٤) وصحيح مسلم برقم (١٩٠٣) وسنن الترمذي برقم (٣٢٠٠) .

<sup>(</sup>١٠) النسائى في السنن الكبرى برقم (١١٤٠٤) وتفسير الطبرى (٢١/ ٩٣) .

<sup>(</sup>۱۱) في ت: ﴿ وروى ﴾ . (١٢) في ت ، ف ، أ : ﴿ وطعنة برمح ورمية بسهم فكانوا ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) زيادة من ف .

وأخرجه الترمذى فى التفسير عن عبد بن حميد، والنسائى فيه أيضا، عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما ،عن يزيد بن هارون، به (۱) . وقال الترمذى : حسن . وقد رواه البخارى فى المغازى عن حسان بن حسان ،عن محمد بن طلحة بن مُصرّف ،عن حميد ،عن أنس، به (۲) ، ولم يذكر نزول الآية . ورواه ابن جرير ، من حديث المعتمر بن سليمان ،عن حميد ،عن أنس ،به (۳) .

وقال (٤) ابن أبى حاتم :حدثنا أحمد بن الفضل العسقلانى ،حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان ابن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، حدثنى أبى ،عن جدى ،عن موسى بن طلحة ،عن أبيه طلحة قال : لما أن رجع النبى عليه من أحد ،صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وعزى المسلمين بما أصابهم ، وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْهُ (٥) ﴾ . فقام إليه رجل من المسلمين فقال : يا رسول الله ،من هؤلاء ؟ فأقبلت وعكى ثوبان أخضران حَضْرَميّان فقال : « أيها السائل ، هذا منهم » .

وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطَّلْحى ،به (٦) . وأخرجه الترمذي في التفسير والمناقب أيضا، وابن جرير ، من حديث يونس بن بُكيْر ، عن طلحة بن يحيى ، عن موسى وعيسى ابني طلحة ، عن أبيهما ،به(٧) . وقال : حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يونس .

وقال أيضا : حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى ،حدثنا أبو عامر \_ يعنى : العقدى \_ حدثنا إسحاق \_ يعنى : ابن طلحة بن عبيد الله \_ عن موسى بن طلحة قال : [ دخلت على معاوية ، رضى الله عنه ، فلما خرجت ،دعانى فقال : ألا أضع عندك يابن أخى حديثا سمعته من رسول الله عليه ؟ أشهد لسمعت رسول الله عليه يقول : « طلحة ممن قضى نحبه » (٨) .

ورواه (٩) ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْب ، حدثنا عبد الحميد الحِمَّاني ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة الطَّلْحي ، عن موسى بن طلحة قال ] (١٠) : قام معاوية بن أبي سفيان فقال : إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « طلحة ممن قضى نحبه » (١١) .

ولهذا قال مجاهد في قوله : ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبُه ﴾ قال : عهده ، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِر ﴾ قال : يوما

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم (۲۰۱۱) والنسائي في السنن الكبري برقم (۲۱٤۰۳) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤٠٤٨) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٢١/ ٩٣).(٤) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>٥) بعدها في ت ، ف ، أ : « فَمنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبُهُ وَمنْهُم مَّن يَنتَظُرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْديلاً » .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (٢١/ ٩٤) .

<sup>(</sup>۷) سنن الترمذي برقم (۳۲۰۳) .

<sup>(</sup>٨) ورواه الترمذي في السنن برقم (٣٢٠٢) من طريق عمرو بن عاصم ،عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، به وقال الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإنما روى عن موسى بن طلحة عن أبيه » .

<sup>(</sup>٩) في ت : ﴿ وروى ﴾ . (١٠) زيادة من ت ، ف ، أ ، والطبرى .

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبري (۲۱/ ۹۳) .

<sup>(</sup>۱۲) في أ: « فتصدق » .

وقال الحسن : ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبُه ﴾ يعنى : موته على الصدق والوفاء . ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَنتَظر ﴾ الموت على مثل ذلك ، ومنهم من لم يبدل (١) تبديلاً. وكذا قال قتادة ، وابن زيد .

وقال بعضهم : ﴿ نَحْبُه ﴾: نذره .

وقوله : ﴿ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلا ﴾ أي : وما غيروا عهدهم ، وبدلوا الوفاء بالغدر ، بل استمروا على ما عاهدوا اللَّه عليه ، وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا : ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاًّ فرَارًا ﴾، ﴿ وَلَقَد (٢) كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لا يُولُّونَ الأَدْبَارِ .

وقوله : ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادقينَ بصدْقهمْ وَيُعَذَّبَ الْمُنَافقينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهم ﴾ أي : إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز (٣) الخبيث من الطيب ، فيظهر أمر هذا بالفعل ، وأمر هذا بالفعل ، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه ، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم، حتى يعملوا بما يعلمه فيهم (٤)، كما قال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَم (٥) الْمُجَاهدينَ منكُمْ وَالصَّابرينَ وَنَبْلُو (٦) أَخْبَارَكُم ﴾ [ محمد : ٣١]، فهذا علم بالشيء بعد (٧) كونه ، وإن كان العلم (٨) السابق حاصلاً به قبل وجوده . وكذا قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ منَ الطَّيّب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلَعَلَكُمْ عَلَى الْغَيْب ﴾ [آل عمران : ١٧٩] ، ولهذا قال هاهنا : ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادقينَ بصدْقهم ﴾ أي : بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه، وقيامهم به، ومحافظتهم عليه . ﴿ وَيُعَذَّبَ الْمُنَافَقِينَ ﴾ : وهم الناقضون لعهد الله، المخالفون لأوامره، فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه ، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا ، إن شاء استمر بهم على ما فعلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه ، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان، وعمل (٩) الصالح بعد الفسوق والعصيان . ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾ .

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا عَزيزًا (٢٥) ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة ، بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين ،لكانت هذه الريح عليهم أشدّ من الريح العقيم على عاد ،ولكن قال اللَّه تعالى : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم [ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون ] (١٠) ﴾ [ الأنفال : ٣٣ ] ، فسلط عليهم هواء فرق شملهم ، كما كان سبب اجتماعهم من الهُورَى، وهم أخلاط من قبائل شتى، أحزاب وآراء ، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذى فرق

<sup>(</sup>۲) في ت : « وقد » . (١) في ت : ١ من بدل ٧ .

 <sup>(</sup>٤) في ت : « بما علمه منهم » ، وفي ف : « بما يعلمه منهم » . (٥) في ت : « يعلم » .

<sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ يبلو ﴾ . (V) في ف : « قبل » .

<sup>(</sup>٩) في ت ، ف : ﴿ وَالْعَمَلِ ﴾ . (۱۰) زیادة من أ .

<sup>(</sup>٣) في ت : « فيميز » .

<sup>(</sup>٨) في ت : « العالم » .

جماعتهم، وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحَنَقهم، لم ينالوا خيراً لا في الدنيا ، مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم ، ولا في الآخرة بما تحملوه (١) من الآثام في مبارزة الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه، بالعداوة ، وهمهم بقتله ، واستئصال جيشه ، ومن هَمّ بشيء وصدق هَمَّه بفعله ، فهو في الحقيقة كفاعله .

وقوله: ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ أى : لم يحتاجوا (٢) إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم ، بل كفى الله وحده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ؛ ولهذا قال رسول الله ﷺ (٣) : « لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده » . أخرجاه من حديث أبى هريرة (٤) .

وفى الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبى خالد ،عن عبد الله بن أبى أوْفى قال : دعا رسول الله عَلَيْ على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الأحزاب . اللهم ، اهزمهم وزلزلهم » (٥) .

وفى قوله : ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمَنِينَ الْقِتَالَ ﴾ : إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش ،وهكذا وقع بعدها ، لم يغزهم المشركون ،بل غزاهم المسلمون في بلادهم .

قال محمد بن إسحاق: لما (٦) انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله ﷺ فيما بلغنا: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ، ولكنكم تغزونهم» ، فلم تغز (٧) قريش بعد ذلك ، وكان هو بغزوهم بعد ذلك ، حتى فتح الله عليه مكة .

وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق (٨) حديث صحيح ، كما قال (٩) الإمام أحمد :

حدثنا يحيى ، عن سفيان ،حدثنى أبو إسحاق قال : سمعت سليمان بن صُرَد يقول (١٠) :قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » .

وهكذا رواه البخاري في صحيحه ، من حديث الثوري وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، به (١١) .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا ﴾ أي: بحوله وقوته ، ردهم خائبين ، لم ينالوا خيراً ، وأعز الله الإسلام وأهله، وصدق وعده ، ونصر رسوله وعبده ، فله الحمد والمنة .

﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا لَآمٌ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُووهَا وَكَانَ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا لَآمٌ تَطَعُووهَا وَكَانَ

(A) في ت : « وهذا الذي ذكره ابن إسحاق » .

<sup>(</sup>١) في ت : « مما عملوا » . (٢) في أ : « لم تحتاجوا » . (٣) في ت : « ولهذا كان رسول الله ﷺ يقول » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى برقم (١١٤) وصحيح مسلم برقم (٢٧٢٤) باختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٢٩٣٣) وصحيح مسلم برقم (١٧٤٢) .

<sup>(</sup>٦) في ت ، ف : « فلما » .(٧) في أ : « تعد » .

<sup>(</sup>١١) المسند (٤/ ٢٦٢) وصحيح البخاري برقم (٤١٠٩) .

## اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢٧) ﴾.

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ، ونزلوا على المدينة ، نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله عليه من العهد ، وكان ذلك بسفارة حُييّ بن أخطب النَّضَرَى \_ لعنه الله \_ دخل حصنهم، ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد ، وقال له فيما قال : ويحك ، قد جثتك بعز الدهر ،أتيتك بقريش وأحابيشها ،وغطفان وأتباعها ،ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً وأصحابه. فقال له كعب : بل والله أتيتني بذُلِّ الدهر . ويحك يا حيى ، إنك مشؤوم ، فدعنا (١) منك. فلم يزل يفتل في الذِّروة والغَارب حتى أجابه ، واشترط له حُيي (٢) إن ذهب الأحزاب ، ولم يكن من أمرهم شيء ، أن يدخل معهم في الحصن ، فيكون له (٣) أسوتهم . فلما نَقَضت قريظةُ ، وبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، ساءه ، وشق عليه وعلى المسلمين جداً ، فلما أيد الله وَنَصر ، وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة ، ورجع رسول اللّه ﷺ إلى المدينة مؤيداً منصوراً ، ووضع الناس السلاح. فبينما رسول الله ﷺ يغتسل (٤) من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل معتجراً بعمامة من إستبرق ، على بغلة عليها قطيفة [ من ] (٥) ديباج ، فقال : أو ضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : «نعم» . قال : لكن الملائكة لم تضع أسلحتها ، وهذا الآن رجوعي من طلب القوم . ثم قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بنى قريظة . وفي رواية فقال له: عذيرك من مقاتل ، أوضعتم السلاح ؟ قال: « نعم » . قال : لكنا لم نضع أسلحتنا بعد ، انهض إلى هؤلاء . قال : « أين ؟ ». قال: بنى قريظة ، فإن الله أمرنى أن أزلزل عليهم . فنهض رسول الله ﷺ من فوره ، وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكانت على أميال من المدينة، وذلك بعد صلاة الظهر ، وقال : « لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة » . فسار الناس ، فأدركتهم الصلاة في الطريق ، فصلى بعضهم في الطريق وقالوا : لم يرد منا رسول الله ﷺ إلا تعجيل السير ، وقال آخرون : لا نصليها إلا في بني قريظة. فلم يُعنُّف واحدًا من الفريقين . وتبعهم رسول الله ﷺ ، وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، وأعطى الراية لعلى بن أبى طالب . ثم نازلهم رسول الله على وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ، فلما طال عليهم الحال، نزلوا على حكم سعد بن معاذ \_ سيد الأوس \_ لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية، واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك ،كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع، حين استطلقهم من رسول الله عليه ، فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك ، ولم يعلموا أن سعداً ، رضى الله عنه ، كان قد أصابه سهم في أكحكه أيام الخندق ، فكواه رسول اللَّه ﷺ في أكحله، وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب . وقال سعد فيما دعا به : اللهم، إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها . وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم ، فافجرها ولاتمتنى حتى تُقرّ عيني من بني قريظة . فاستجاب الله دعاءه ، وقَدّر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم ، فعند ذلك استدعاه رسول الله ﷺ من المدينة ليحكم فيهم ، فلما

<sup>(</sup>۱) في ت : « دعنا » . (۲) في أ : « حتى » . (۳) في ت : « لهم » . (٤) في ت : « يغسل رأسه » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت ، ف ، أ .

أقبل وهو راكب [ على حمار ] (١) قد وطَّووا له عليه ، جعل الأوس يلوذون به ويقولون : ياسعد، إنهم مواليك ، فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه ، وهو ساكت لا يرد عليهم . فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم ، فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله على قال رسول الله على السلمون، فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ، ليكون أنفذ لحكمه فيهم . فلما جلس المسلمون، فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ، ليكون أنفذ لحكمه فيهم بما قال له رسول الله على حكمك ، فاحكم فيهم بما شئت ". قال : وحكمي نافذ عليهم ؟ قال : «نعم ". قال : وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال : «نعم ". قال : وعو معرض بوجهه عن رسول الله على إجلالاً (٢) وإكراماً وإعظاماً \_ فقال له رسول الله على : «نعم ". فقال : إني أحكم أن رسول الله على إبلاً إنها أوغل رواية : « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " (٣) ، وفي رواية : « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " (٣) ، وفي رواية : « لقد حكمت بحكم الملك " . ثم أمر رسول الله على بالأخاديد من لم يُنبت منهم مع النساء وأموالهم (٤) ، وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة ، الذي أفردناه موجزاً ومقتصاً (٥) ، ولله الحمد والمنة .

ولهذا قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ اللَّذِينَ ظَاهَرُوهُم ﴾ أى: عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله ﷺ ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾ يعنى : بنى قريظة من اليهود ، من بعض أسباط بنى إسرائيل ، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديماً ، طَمَعاً فى اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل ، ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِه ﴾ [ البقرة : ٨٩] ، فعليهم لعنة الله .

وقوله: ﴿ مِن صَيَاصِيهِم ﴾ يعنى: حصونهم. كذا قال مجاهد، وعكر مة، وعطاء، وقتادة، والسُّدِّى، وغيرهم (٦) ومنه سميت صياصى البقر ، وهي قرونها ؛ لأنها أعلى شيء فيها .

﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ ﴾ وهو الخوف ؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب رسول الله (٧) على على على علم ، فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَعزّوا (٨) في الدنيا ، فانعكس

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، ف ، والبداية والنهاية . (٢) في ت : ﴿ إجلالا له ﴾ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن إسحاق في السيرة كما في البداية والنهاية (٤/ ١٢٣) من طريق عاصم بن عمر، عن عبد الرحمن بن عمر، عن علقمة بن وقاص قال : قال رسول الله على فذكره ، وأظن في السند خطأ . ورواه ابن سعد في الطبقات (٤٢٦/٣) من طريق محمد ابن صالح التمار، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بلفظ : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات » برقم (٣٠٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٥) فى ت ، ف ، أ : ﴿ وَبِسَيْطًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ت : « كذا قال مجاهد وغير واحد من السلف » ، وفي أ : « كذا قال مجاهد وغيرهم من السلف » .

<sup>(</sup>V) في ف : « النبي » . (A) في ت ، ف ، أ : « ليغزوهم » .

عليهم الحال ، وانقلب الفال (١)، انشمر (٢) المشركون ففازوا بصفقة المغبون ، فكما راموا العز ذلوا(٣)، وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا ، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة ، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ (٤) فَرِيقًا ﴾، فالذين قتلوا هم المقاتلة ، والأسراء هم الأصاغر والنساء .

قال (٥) الإمام أحمد :حدثنا هُشَيْم بن بشير ،أخبرنا عبد الملك بن عمير ،عن عطية القرظى قال: عُرضت على النبى ﷺ أن ينظروا : هل أنبت بعد ؟ فنظروا فلم يجدوني أنبت ،فخلى عنى وألحقنى بالسبى .

وكذا رواه أهل السنن كلهم من طرق ، عن عبد الملك بن عمير ،به (٢) . وقال الترمذى : «حسن صحيح » . ورواه النسائى أيضاً ، من حديث ابن جُريْج ، عن ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد ، عن عطية ، بنحوه (٧) .

وقوله : ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم ﴾ أى : جعلها لكم من قتلكم (^) لهم ﴿ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُووهَا ﴾ : قيل : خيبر . وقيل : مكة . رواه مالك ، عن زيد بن أسلم . وقيل : فارس والروم . وقال ابن جرير : يجوز أن يكون الجميع مراداً .

## ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾: قال الإمام أحمد:

حدثنا يزيد ،أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبيه ،عن جده علقمة بن وقاص قال :أخبرتنى (٩) عائشة قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس ،فسمعت وئيد الأرض ورائى ، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنّة ،قالت :فجلست إلى الأرض ،فمر سعد وعليه درْع من حديد قد خرجت منه أطرافه ،فأنا أتخوف على أطراف سعد ،قالت :وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم،فمر وهو يرتجز (١٠) ويقول :

## لَبَّتْ قَليلاً يَشْهَد الهَيْجَا حَمَل مَا أَحْسَنَ الموتَ إذا حَانَ الأجَلْ

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة ، فإذا فيها نفر من المسلمين ، وإذا فيها عمر بن الخطاب ، وفيهم رجل عليه تَسْبغَة (١١) له ـ تعنى المغفر ـ فقال عمر : ما جاء بك ؟ لعمرى والله إنك لجريئة (١٢) ، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تَحوّز . قالت : فمازال يلومنى حتى تمنيت أن الأرض انشقت بى (١٣)

<sup>(</sup>۱) في ت ، أ : « وانقلب عليهم الفال » . (۲) في أ : « اشمر » . (٣) في ت : « فلما راموا العز أذلوا » .

 <sup>(</sup>٤) في ت : « يقتلون ويأسرون » .
 (٥) في ت : « روى » .

<sup>(</sup>٦) المسند (٥/ ٣١١) وسنن أبي داود برقم (٤٠٤) وسنن الترمذي برقم (١٥٨٤) وسنن النسائي (٨/ ٩٢) وسنن ابن ماجة برقم (٢٥٤٢) .

<sup>(</sup>۷) النسائى فى السنن الكبرى برقم (٨٦١٩) .

<sup>(</sup>A) في ت ، ف : « قبلكم » .

<sup>(</sup>٩) في ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن » .

<sup>(</sup>١٠) في ت : « يرتجل » .

<sup>(</sup>۱۱) في ت : « مشيقة » ، وفي ف : « نشيقة » . (۱۲) في ت : « محدبة » . (۱۳) في ت ، ف : « لي » .

ساعتئذ ، فدخلت فيها ، فرفع الرجل التسبغة(١) عن وجهه ، فإذا هـو طلحة بـن عبيد الله فقـال : يا عمر، ويحك ، إنك قد أكثرت منذ اليوم ، وأين التَحَوّز أو الفرار إلا إلى الله تعالى ؟ قالت: ويرمى سعداً رجل من قريش ، يقال له ابن العَرقة بسهم (٢) ، وقال له : خذها وأنا ابن العَرقة فأصابَ أكْحَلَه فقطعه ، فدعا اللَّه سعد فقال : اللهم ، لا تمتني حتى تُقر عيني من قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية ،قالت : فرقأ كُلْمُه ، وبعث الله الريح على المشركين ، وكفي الله المؤمنين القتال ، وكان اللَّه قوياً عزيزاً . فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة ، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم ، ورجع رسول الله ﷺ إلى المدينة وأمر بقبة من أدَم فضربت على سعد في المسجد ، قالت : فجاءه جبريل ، عليه السلام ، وإن على ثناياه لنقع الغبار ، فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ لا ، والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح ، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم . قالت : فلبس رسول اللَّه ﷺ لأمته ، وأذَّن في الناس بالرحيل أن يخرجوا ،[ فخرج رسول اللَّه ﷺ ] (٣) فمر على بني غَنْم (٤) وهم جيران المسجد حوله فقال : ومن مر بكم ؟ قالوا : مر بنا دحية الكلبي ـ وكان دحية الكلبي تشبه لحيته ، وسنه ووجهه جبريل ، عليه الصلاة والسلام ، فأتاهم رسول الله ﷺ فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ، فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله ﷺ . فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر ، فأشار إليهم أنه الذبح . قالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ [ فقال رسول الله ﷺ : « انزلوا على حكم سعد بن معاذ ». فنـزلـوا وبعث رسول الله ﷺ إلى سعد بن معاذ](٥) فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حُمل عليه ، وحَفَّ به قومه ، فقالوا: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النَّكاية ، ومن قد علمت ، قالت : ولايَرْجعُ إليهم شيئاً ، ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : قد آن لى ألا أبالى في الله لومة لائم . قال(١): قال أبو سعيد (٧) : فلما طلع قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » . فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم ، وتسبى ذراريهم ، وتقسم أموالهم ، فقال رسول الله : « لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله » . ثم دعا سعد فقال: اللهم ، إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئاً، فأبقني لها . وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم، فاقبضني إليك . قال : فانفجر كُلْمُه، وكان قد برئ منه إلا مثل الُخرْص ، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله .

قالت عائشة : فَحَضَره رسولُ اللّه ﷺ وأبو بكر ، وعمر : قالت : فوالذى نفس محمد بيده ، إنى الأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر ، وأنا فى حجرتى . وكانوا كما قال اللّه تعالى : ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم ﴾ .

قال علقمة : فقلت : أيْ أمّه ، فكيف كان رسول الله ﷺ يصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على أحد ، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته (٨) .

<sup>(</sup>١) في ف : ٩ النشيقة » . (٢) في ت ، ف : ٩ بسهم له » . (٣) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٤) في ت ، ف : « تميم » . (٥) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند . (٦) في ت ، ف ، أ : « قالت » .

<sup>(</sup>٧) في أ : ﴿ أَبُو سَعِد ﴾ .

<sup>(</sup>٨) المسند (٦/ ١٤١).

وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن نمير ،عن هشام بن عُرُوَة ،عن أبيه،عن عائشة نحوا من هذا ،ولكنه (١) أخصر منه ،وفيه دُعاء سعد ،رضى الله عنه (٢) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسُرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً (٢٨) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٦) ﴾.

هذا أمر من الله لرسوله ، صلوات الله وسلامه عليه (٣) ، بأن يخيّر نساءه بين أن يفارقهن، فيذهبن إلى غيره ممن يَحصُل لهن عنده الحياةُ الدنيا وزينتها ، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال ، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل ، فاخترن ، رضى الله عنهن وأرضاهن ، الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة .

قال (٤) البخارى : حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهرى ، قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن عائشة ، رضى الله عنها ، زوج النبى عَلَيْ أخبرته : أن رسول الله عَلَيْ جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه ، فبدأ بى رسول الله عَلَيْ فقال : « إنى ذاكر لك أمراً ، فلا عليك أن تستعجلى حتى تستأمرى أبويك »، وقد عَلمَ أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت : ثم قال : « وإن الله قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ قُل لأَزْواجِك ﴾ » إلى تمام الآيتين ، فقلت له : ففى أى هذا أستأمر أبوى؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة (٥) .

وكذا رواه معلقاً عن الليث :حدثني يونس ،عن الزهرى ،عن أبي سلمة ،عن عائشة ،فذكره وزاد :قالت :ثم فعل أزواج النبي ﷺ مثل ما فعلت (٦) .

وقد حکی البخاری أن مَعْمَرًا اضطرب ، فتارة (٧) رواه عن الزهری ، عن أبی سلمة ، وتارة رواه عن الزهری ، عن عُرُوَّة ، عن عائشة (٨).

وقال ابن جرير :حدثنا أحمد بن عبدة الضّبِّى ،حدثنا أبو عَوانة ،عن عمر بن أبى سلمة ،عن أبيه قال :قالت عائشة : لما نزل الخيار قال لى رسول الله ﷺ : « إنى أريد أن أذكر لك أمراً ، فلا تقضى فيه شيئاً حتى تستأمرى أبويك » .قالت :قلت :وما هو يا رسول الله ؟ قال : فردّه عليها .فقالت :فما هو يا رسول الله ؟ قال تُودّن الْحَياة الدُّنيا وزينتها ﴾ هو يا رسول الله ؟ قالت :فقر عليها : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي قُلُ لأَزْواَ جِكَ إِن كُنتُن ّ تُرِدْنَ الْحَياة الدُّنيا وزينتها ﴾ إلى آخر الآية قالت :ففرح بذلك النبي ﷺ (٩) .

<sup>(</sup>١) في ت ، أ : " ولكن " .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤١١٧) وصحيح مسلم برقم (١٧٦٩) .

<sup>(</sup>٣) في ت : ﴿ ﷺ ﴾ . (٤) في ت : ﴿ فروى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى برقم (٤٧٨٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٤٧٨٦) .

<sup>(</sup>٧) في أ : « فيه قتادة و » .

 <sup>(</sup>۸) صحیح البخاری (۸/ ۰۲۰) قتح ۵.
 (۹) تفسیر الطبری (۲۱/ ۱۰۰).

وحدثنا ابن وكيع ،حدثنا محمد بن بشر ،عن محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن عائشة ، رضى الله عنها ،قالت : لما نزلت آية التخيير ،بدأ بي رسول الله عنها ،قال : «يا عائشة ،إني عارض عليك أمراً ،فلا تفتاتي فيه [ بشيء ] (١) حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان » . فقلت : يا رسول الله ،وما هو ؟ قال : «قال الله عزوجل : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي قُلُ لأَزْواجكَ إِن كُنتُنّ تُرِدْنَ اللّهَ وَزِينتَهَا وَزِينتَهَا وَزِينتَهَا فَتَعَكُنّ وَأُسَرّ حُكُنّ سَرَاحاً جَميلاً . وَإِن كُنتُنّ تُرِدْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدّار الآخرة فَإِنّ اللّهَ أَعَد للمُحْسَنات منكن أَجْراً عَظيماً ﴾ » . قالت : فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، ولا أؤامر في ذلك أبوى أبا بكر وأم رومان ، فضحك رسول الله عنهن أله عنهن كلهن (٢) .

ورواه ابن أبي حاتم ، عن أبي سعيد الأشُجُّ ، عن أبي أسامة ، عن محمد بن عمرو ، به .

قال ابن جریر : وحدثنا سعید بن یحیی الأموی ،حدثنا أبی ،عن (۳) محمد بن إسحاق ،عن عبد الله بن أبی بکر ،عن عَمرة ،عن عائشة ؛أن رسول الله علی لما نزل إلی نسائه أمر أن یخیرهن، فدخل عکی فقال : « سأذکر لك أمراً فلا تعجلی حتی تستشیری أباك » . فقلت : وما هو یانبی الله ؟ قال : «إنی أمرت أن أخیرکن» ،وتلا علیها آیة التخییر ،إلی آخر الآیتین .قالت : فقلت : وما الذی تقول لا تعجلی حتی تستشیری أباك ؟ فإنی أختار الله ورسوله ،فَسُر بذلك ،وعرض علی نسائه فتتابعن کُلّهن، فاخترن الله ورسوله (٤) .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يزيد بن سنان البصرى ، حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ، حدثنى الليث ، حدثنى عُقيل ، عن الزهرى ، أخبرنى عُبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال : قالت عائشة ، رضى الله عنها : أنزلت آية التخيير فبدأ بى أُول امرأة من نسائه ، فقال : ﴿ إِنَى ذَاكَرُ لِكُ أَمراً ، فلا (٥) عليك ألا تعجلى حتى تستأمري أبويك » . قالت : قد عَلم (٦) أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت : ثم قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ قُلُ لاّ زُواجِك ﴾ »الآيتين . قالت عائشة : فقلت : أفي هذا أستأمر أبوى ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم خير نساءه كلهن ، فقلن مثل ما قالت عائشة ، رضى الله عنهن .

وأخرجه البخارى ومسلم جميعاً ،عن قتيبة ،عن الليث ،عن الزهرى ،عن عروة ،عن عائشة ، مثله (٧) .

وقال الإمام أحمد :حدثنا أبو معاوية ،حدثنا الأعمش ،عن مسلم بن صَبِيح ،عن مسروق ،عن عائشة قالت :خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه ،فلم يعدها علينا شيئاً .أخرجاه من حديث الأعمش(^).

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، ف ، والطبرى .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲۱/ ۱۰۱) .

<sup>(</sup>٣) في أ : « أنبأنا » .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٢١/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٥) في أ : « ألا » . (٦) في ف : « أعلم » .

<sup>(</sup>٧) كذًا ولم أجده بهذا السند فيهما ،ولا ذكره المزى في تحفة الأشراف ولعلى أتداركه فيما بعد .

<sup>(</sup>٨) المسند (٦/ ٤٥) وصحيح البخاري برقم (٢٦٢) وصحيح مسلم برقم (١٤٧٧) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا زكريا بن إسحاق ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : أقبل أبو بكر ، رضى الله عنه ، يستأذن على رسول الله على والناس ببابه جلوس ، والنبى على جالس : فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له . ثم أذن لأبى بكر وعمر فدخلا والنبى على جالس وحوله نساؤه ، وهو ساكت ، فقال عمر : لأكلمن النبي على لعله يضحك ، فقال عمر : يا رسول الله ، لو رأيت ابنة زيد \_ امرأة عمر \_ سألتنى النفقة آنفا ، فوجأت عنقها . فضحك النبى على حتى بدا ناجذه (١) وقال : « هن حولى يسألننى النفقة » . فقام أبو بكر ، رضى الله عنه ، إلى عائشة ليضربها ، وقام عمر ، رضى الله عنه ، إلى حفصة ، كلاهما يقولان : تسألان النبي على ما ليس عنده . فنهاهما رسول الله يحلى فقلن نساؤه : والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده . قال : وأنزل الله ، عز وجل ، الخيار ، فبدأ بعائشة فقال : « إنى أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك » . قالت : وما هو ؟ قال : فتلا عليها : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي قُل لأَزْواَجِك ﴾ لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال: «لا أختار الله ورسوله ، وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال: «لا أخبرتها » .

انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى ، فرواه هو والنسائى ،من حديث زكريا بن إسحاق المكى ، په(٣) .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد :حدثنا سُرينج بن يونس ،حدثنا على بن هاشم بن البريد ،عن محمد بن عبيد [ الله بن على ] (٤) ابن أبي رافع ،عن عثمان بن على بن الحسين ،عن أبيه ،عن على، رضى الله عنه :أن رسول الله ﷺ خَير نساءه الدنيا والآخرة ،ولم يخيرهن الطلاق (٥) .

وهذا منقطع ، وقد رُوى عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك . وهو خلاف الظاهر من الآية ، فإنه قال : ﴿ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ أى : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن .

وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن ، على قولين ، وأصحهما نعم لو وقع، ليحصل المقصود من السراح ، والله أعلم .

قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوة ،خمس من قريش : عائشة ،وحفصة ،وأم حبيبة،وسودة،وأم سلمة ،وكانت تحته ﷺ صفية بنت حُييّ النَّضَريَّة ،وميمونة بنت الحارث المصطلقية ، رضى الله عنهن وأرضاهن.

[ولم يتزوج واحدة منهن ، إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ابن كلاب ، تزوجها رسول الله وكلية بكة ، وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته ، وكانت له وزير صدق ، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين ، رضى الله عنها ، في الأصح ، ولها خصائص منها : أنه لم يتزوج عليها غيرها ، ومنها أن أولاده كلهم منها ، إلا إبراهيم ، فإنه من سريته مارية ، ومنها أنها خير نساء الأمة .

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ نواجذه ﴾ . (١) في ت : ﴿ مبشرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ٣٢٨) وصحيح مسلم برقم (١٤٧٨) والنسائي في السنن الكبري برقم (٩٢٠٨) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ،ف ، والمسئد .

<sup>(</sup>٥) زوائد المسند (١/ ٧٨) .

واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال ، ثالثها الوقف .

وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال : اختصت كل واحدة منهما بخاصية ، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام ، وكانت تُسلِّى رسول الله ﷺ وتثبته ، وتسكنه ، وتبذل دونه مالها ، فأدركت غُرة الإسلام ، واحتملت الأذى في الله وفي رسوله وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة ، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها . وعائشة تأثيرها في آخر الإسلام ، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة ، وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ، ما ليس لغيرها . هذا معنى كلامه ، رضى الله عنه .

ومن خصائصها : أن الله ، سبحانه ، بعث إليها السلام مع جبريل ، فبلغها رسول الله عليه ذلك . روى البخارى في صحيحه عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، قال : أتى جبريل ، عليه السلام ، النبي عليه فقال : يا رسول الله ، هذه خديجة ، قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب ، فإذا هي أتتك فأقرأها السلام من ربها ومنى ، وبشرها ببيت في الجنة ، من قصب ، لا صخب فيه ولا نصب (۱) وهذه لعَمْر الله خاصة ، لم تكن لسواها . وأمّا عائشة ، رضى الله عنها ، فإن جبريل سلم عليها على لسان النبي عليه ، فروى البخارى بإسناده أن عائشة قالت : قال رسول الله عليه يومًا : « يا عائشة ، هذا جبريل يقرئك السلام » . فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، ترى ما لا أرى ، تريد رسول الله عليه (۱) .

ومن خواص خديجة، رضى الله عنها: أنه لم تسوءه قط، ولم تغاضبه، ولم ينلها منه إيلاءً، ولا عتب قط، ولا هجر، وكفي بهذه منقبة وفضيلة.

ومن خواصها : أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة .

## فصل:

فلمًا توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة ، رضى الله عنها ، وهى سودة بنت زمعة بن قيس ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤى ، وكبرت عنده ، وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة ، فأمسكها . وهذا من خواصها : أنها آثرت بيومها حب النبى على تقرباً إلى رسول الله على ، وحبا له ، وإيثاراً لمقامها معه ، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ، ويقسم لنسائه ، ولا يقسم لها وهى راضية بذلك مؤثرة ، لترضى رسول الله على .

وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبى بكر ، رضى الله عنهما ، وهى بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين ، وقيل : بثلاث ، وبنى بها بالمدينة أول مقدمه فى السنة الأولى ، وهى بنت تسع ، ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة ، وتوفيت بالمدينة ، ودفنت بالبقيع ، وأوصت أن يصلى عليها أبو هريرة سنة ثمان وخمسين ، ومن خصائصها : أنها كانت أحب أزواج رسول الله عليه اليه ، كما ثبت ذلك عنه فى البخارى وغيره ، أنه سئل أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » . قيل : فمن الرجال ؟قال : « البخارى وغيره ، أنه سئل أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » . قيل : فمن الرجال ؟قال : « البوها» (٣).

ومن خصائصها أيضاً :أنه لم يتزوج بكراً غيرها ،ومن خصائصها :أنه كان ينزل عليه الوحى وهو

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (۳۸۲۰) .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری برقم (۳۷٦۸).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في صحيح البخاري . وهو في سنن الترمذي برقم (٣٨٧٩) من حديث عمرو بن العاص ،رضي الله عنه .

في لحافها دون غيرها .

ومن خصائصها: أن الله، عزوجل، لما أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرها، فقال: « ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك » . فقالت : أفي هذا أستأمر أبواي ، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه ﷺ ، وقلن كما قالت .

ومن خصائصها :أن الله، سبحانه، برأها بما رماها به أهل الإفك ، وأنزل في عذرها، وبراءتها، وحياً يتلى في محاريب المسلمين ، وصلواتهم إلى يوم القيامة ، وشهد لها أنها من الطيبات ، ووعدها المغفرة والرزق الكريم ، وأخبر ، سبحانه ، أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً لها ، ولم يكن بذلك الذى قيل فيها شر لها ، ولا عيب لها ، ولا خافض من شأنها ، بل رفعها الله بذلك، وأعلا قدرها وعظم شأنها، وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء ، فيا لها من منقبة ما أجلها . وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها، حيث قالت : ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى ، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ولا ويا يبرتني الله بها ، فهذه صديقة الأمة ، وأم المؤمنين ، وحب رسول الله ولي وهي تعلم أنها بريئة مظلومة ، وأن قاذفيها ظالمون مفترون عليها ، قد بلغ أذاهم إلى أبويها ، وإلى رسول الله وهذا كان احتقارها ليلتين ، فظهر عليه شيء من الأحوال ، ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات، وأنهم بمن يتبرك ليلتين ، فظهر عليه شيء من الأحوال ، ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات، وأنهم بمن يتبرك بلقائهم ، ويُغتنم بصالح دعائهم ، وأنهم يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيزهم وتوقيرهم، فيتمسح بأثوابهم ، ويقبل ثرى أعتابهم، وأنهم من الله بالمكانة التي تنتقم لهم لأجلها من تنقصهم في الحال ، وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال ، وإن إساءة الأدب عليهم ذنب تنقصهم في الحال ، وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال ، وإن إساءة الأدب عليهم ذنب

ولو كان هذا من وراء كفاية لهان ، ولكن من وراء تخلف ، وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل الضميم ، والعقل غير المستقيم ، فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه ، غافل عن جرمه وعيوبه وذنوبه ، مغتر بإمهال الله له عن أخذه بما هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند الله خير منه. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة .

وينبغى للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه عظيماً ، وهو عند الله حقيراً ، ومن خصائص عائشة ، رضى الله عنها: أن الأكابر من الصحابة ، رضى الله عنهم ، كان إذا أشكل الأمر عليهم من الدين ، استفتوها فيجدون علمه عندها .

ومن خصائصها: أن رسول الله ﷺ توفى فى بيتها . ومن خصائصها: أن الملك أرى صورتها للنبى ﷺ : « إن يكن هذا من عند الله يخشه قبل أن يتزوجها فى خرقة حرير ، فقال النبى ﷺ : « إن يكن هذا من عند الله يخضه» (١) . ومن خصائصها : أن الناس كانوا يتحرون هداياهم يومها من رسول الله ﷺ تقرباً إلى الرسول ﷺ، فيتحفونه بما يحب فى منزل أحب نسائه إليه، رضى الله عنهم أجمعين ، وتكنى أم عبد الله ، وروى أنها أسقطت من النبى ﷺ سقطاً ، ولا يثبت ذلك .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه برقم (٧٨ ٥) من حديث عائشة ، رضي الله عنها .

وتزوج رسول الله على حفصة بنت عمر بن الخطاب ، وكانت قبله عند حبيش بن حذافة ، وكان من أصحاب رسول الله على وممن شهد بدراً ، توفيت سنة سبع ، وقيل : ثمان وعشرين ، ومن خواصها : ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في السيرة : أن النبي على طلقها ، فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة ، فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة .

وقال الطبرانى فى المعجم الكبير: حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى ، حدثنا جدى حرملة ،حدثنا ابن وهب ،حدثنى عمرو بن صالح الحضرمى ،عن موسى بن على بن رباح ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ،أن النبى على طلق حفصة ،فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ،فوضع التراب على رأسه ، وقال: ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا .فنزل جبريل ،عليه السلام ،على النبى على فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر(١) .

وتزوج رسول الله على أم حبيبة بنت أبى سفيان ، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة ، فتنصر بالحبشة ، وأتم الله لها الإسلام ، وتزوجها رسول الله على وهى بأرض الحبشة ، وأصدقها عند النجاشي أربعمائة دينار، وبعث رسول الله على عمرو بن أمية الضمرى بها إلى أرض الحبشة ، وولى نكاحها عثمان بن عفان ، وقيل : خالد بن سعيد بن العاص ، وهى التى أكرمت فراش رسول الله على أن يجلس عليه أبوها لما قدم أبو سفيان المدينة ، وقالت له : إنك مشرك ، ومنعته الجلوس عليه .

وتزوج رسول الله على أم سلمة واسمها هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ، وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الأسد ، توفيت سنة اثنين وستين ، ودفنت بالبقيع ، وهى آخر أزواج النبى اللهي موتاً ، وقيل: بل ميمونة ، ومن خصائصها : أن جبريل دخل على النبى اللهي ، وهى عنده فرأته فى صورة دحية الكلبى . ففى صحيح مسلم عن أبى عثمان قال : أنبئت أن جبريل أتى النبى اللهي ، وعنده أم سلمة ، فقال : فجعل يتحدث ، ثم قال نبى الله على الله يهي لأم سلمة : « من هذا ؟ » أو كما قال . قالت : هذا دحية الكلبى . قالت : وايم الله ، ما حسبته إلا إياه ، حتى سمعت خطبة النبى الله ، يخبر أنه جبريل ، أو كما قال ، قال سليمان التيمى : فقلت لأبى عثمان : ممن سمعت هذا الحديث ؟ قال : من أسامة بن زيد (٢) . وزوجها ابنها - عمر - من رسول الله الله الله ، وردت طائفة ذلك بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد التزويج ، ورد الإمام أحمد ذلك ، وأنكر على من قاله ، ويدل على صحة قول أحمد ما رواه مسلم فى التزويج ، ورد الإمام أحمد ذلك ، وأنكر على من قاله ، ويدل على صحة قول أحمد ما رواه مسلم فى صحيحه أن عمر بن أبى سلمة - ابنها - سأل النبى عن عن القبلة للصائم ؟ فقال : «سل هذه » يعنى: أم سلمة فأخبرته أن رسول الله الله الله يه في فعله ، فقال : لسنا كرسول الله الله الله الله الله الله الله وأعلمكم به » (٣) أو كما قال . ومثل هذا لا يقال ما شاء . فقال رسول الله يشه قبل الهجرة . وقال البيهقى : وقول من زعم أنه كان صغيراً ،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٧/ ٢٩١) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٤): ﴿ فيه عمرو بن صالح الحضرمي ،ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٤٥١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (١١٠٨) .

دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح .

وتزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش من بنى خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ، وهى بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب ، وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة ، فطلقها فزوجه الله إياها من فوق سبع سموات ، وأنزل عليه : ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ فقام فدخل عليها بلا استئذان ، وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبى ﷺ ، وتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سمواته ، وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين ، ودفنت بالبقيع .

وتزوج النبى ﷺ زينب بنت خزيمة الهلالية ،وكانت تحت عبد الله بن جحش ، تزوجها سنة ثلاث من الهجرة ،وكانت تسمى أم المساكين ،ولم تلبث عند رسول الله ﷺ إلا يسيراً ،شهرين أو ثلاثة،وتوفيت،رضى الله عنها .

وتزوج رسول الله على جويرية بنت الحارث من بنى المصطلق ، وكانت سبيت فى غزوة بنى المصطلق ، فوقعت فى سهم ثابت بن قيس ، فكاتبها ، فقضى رسول الله على كتابتها ، وتزوجها سنة ست من الهجرة ، وتوفيت سنة ست وخمسين ، وهى التى أعتق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من الرقيق ، وقالوا : أصهار رسول الله على الله على قومها .

وتزوج رسول الله على صفية بنت حيى ، من ولد هارون بن عمران أخى موسى ، سنة سبع ، فإنها سبيت من خيبر ، وكانت قبله تحت كنانة بن أبى الحقيق ، فقتله رسول الله على ، توفيت سنة ست وثلاثين ، وقيل : سنة خمسين . ومن خصائصها : أن رسول الله على أعتها وجعل عتقها صداقها . قال أنس : أمهرها نفسها ، وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة ، ويجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته صداقها ، وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد ، رحمه الله . قال الترمذى : حدثنا إسحاق بن منصور ، وعبد بن حميد ، قالا : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس قال : بلغ صفية أن حفصة قالت : صفية بنت يهودى ، فبكت ، فدخل عليها النبي على وهي تبكى فقال : « ما يبكيك ؟» قالت : قالت لى حفصة : إنى ابنة يهودى . فقال النبي على : « إنك لابنة نبى وإن عمك لنبى ، وإنك لابحت نبى ، فبما تفخر عليك؟» ثم قال : « اتق الله يا حفصة » (١). قال الترمذى : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه . وهذا من خصائصها ، رضى الله عنها .

وتزوج رسول الله على تسعة أميال من مكة، وهي آخر من تزوجها بسَرَف وهو على تسعة أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين ، توفيت سنه ثلاث وستين ، وهي خالة خالد بن الوليد، وخالة ابن عباس ، فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهي التي اختلف في نكاح النبي عليه الها. هل نكحها حلالاً أو محرماً ؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير في نكاحها .

قال الحافظ أبو محمد المقدسى وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن، فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمة، وأنهن نساؤه ﷺ في الدنيا والآخرة، فمن فارقها في حياتها ولم يدخل، لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتى دخل بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وذريته وسلم تسليما] (٢).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي برقم (٣٨٩٤) وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ت .

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَة مُّبَيِّنَة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ آَ ﴾.

يقول تعالى واعظاً نساء النبى ﷺ ،اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، واستقر (١) أمرهن تحت رسول الله ﷺ أن يخبرهن (٢) بحكمهن [ وتخصيصهن ] (٣) دون سائر النساء ، بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة \_ قال ابن عباس : وهي النشوز وسوء الخلق . وعلى كل تقدير فهو شرط ، والشرط لا يقتضى الوقوع كقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك ﴾ لا يقتضى الوقوع كقوله تعالى : ﴿ وَلَقُرْ أَصْرِطَ عَنْهُم مّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الانعام : ٨٨ ] ، ﴿ قُلْ إِن كَانَ الزمر : ٢٥ ] ، وكقوله : ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الازعرف : ٨٨ ] ، ﴿ لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لاَّصْطَفَىٰ ممّا يَخْلُقُ مَا للرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ [ الزخرف : ٨١ ] ، ﴿ لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لاَّصْطَفَىٰ ممّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سَبْحَانَهُ هُو اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [ الزمر : ٤ ] . فلما كانت محلتهن رفيعة ، ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاً ، صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ؛ ولهذا قال : ﴿ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَة مُبَيِنَة يُضَاعَفْ فَا الْهَا الْعَذَابُ ضَعْفَيْن ﴾ .

قال مالك ، عن زيد بن أسلم : ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْن ﴾ قال : في الدنيا والآخرة . وعن ابن أبي نَجِيح [ عن مجاهد ] (٤) مثله .

﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ أي : سهلا هيناً .

ثم ذكر عدله وفضله في قوله : ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِه ﴾ أى : يطع (٥) الله ورسوله ويستجيب ﴿ نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ أى : في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله ويستجيب ﴿ نُوْتِهَا مَلِين ، فوق منازل جميع الخلائق ، في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش.

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِّنَ النِّسَاءِ إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا (٣٣ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَىٰ وَأَقَمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (٣٣) ﴾.

هذه آداب أمر الله بها نساء النبي ﷺ ، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك ، فقال مخاطباً لنساء النبي الله النبي الله على الله على الله الله على الل

<sup>(</sup>١) في ت : « فاستقر » . (٢) في أ : « يخبرن » . (٣) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، ف ، أ . (٥) في ت ، ف : « يطيع » . (٦) زيادة من ت ، وفي ف : « صلوات الله وسلامه عليه » .

والمنزلة ، ثم قال : ﴿ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل ﴾.

قال السِّدِّى وغيره : يعنى بذلك : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال ؛ ولهذا قال : ﴿ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ ﴾ أى : دَغَل ، ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ : قال ابن زيد : قولا حسناً جميلا معروفاً في الخير.

ومعنى هذا : أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم ، أى : لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها .

وقوله: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن ﴾ أى: الزمن بيوتكن فلا (١) تخرجن لغير حاجة . ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه ، كما قال رسول الله ﷺ: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تَفِلات »، وفي رواية : « وبيوتهن خير لهن » (٢) .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حميد بن مَسْعَدة (٣) ،حدثنا أبو رجاء الكلبى ،روح بن المسيب ثقة ،حدثنا ثابت البنانى (٤) ،عن أنس ،رضى الله عنه ،قال: جئن النساء إلى رسول الله ﷺ فقلن: يا رسول الله ،ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى ،فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله ؟ فقال رسول الله ﷺ: « من قعد \_ أو كلمة نحوها \_ منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين (٥) في سبيل الله » .

ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب ، وهو رجل من أهل البصرة مشهور (٦) .

وقال (٧) البزار أيضاً :حدثنا محمد بن المثنى ،حدثنا عمرو بن عاصم ،حدثنا همام ،عن قتادة،عن مُورَق ،عن أبى الأحوص ،عن عبد الله ،عن النبى ﷺ قال : ﴿ إِن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ،وأقرب ما تكون (٨) بروْحَة ربها وهي في قَعْر بيتها » .

ورواه الترمذي ،عن بُنْدَار ،عن عمرو بن عاصم ،به نحوه (٩) .

وروى البزار بإسناده المتقدم ، وأبو داود أيضاً ،عن النبى ﷺ قال : « صلاة المرأة في مَخْدعها أفضل من صلاتها في حجرتها » (١٠) . وهذا إسناد (١١) جد .

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ وَلَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) رواه بهذا اللفظ أبو داود فى السنن برقم (٥٦٥) من حديث أبى هريرة ،رضى الله عنه ،وبالرواية الثانية برقم (٥٦٧) من حديث ابن عمر، رضى الله عنهما ،وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٦) مسند البزار برقم (١٤٧٥) « كشف الأستار » ورواه أبو يعلى فى المسند (٦/ ١٤٠) وابن حبان فى المجروحين (١/ ٢٩٩) من طريق أبى رجاء الكلبى بنحوه . قال ابن حبان : « وكان روح ممن يروى عن الثقات الموضوعات ،ويقلب الأسانيد ،ويرفع الموقوفات » ثم قال : « لا تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا للاختبار » . وقال ابن عدى فى الكامل : « أحاديثه غير محفوظة » .

<sup>(</sup>۹) سنن الترمذی برقم (۱۱۷۳) وقال الترمذی : « هذا حدیث حسن غریب » . ورواه ابن خزیمة فی صحیحه برقم (۱۲۸۰) ومن طریقه ابن حبان فی صحیحه برقم (۳۲۹) « موارد » عن عمرو بن عاصم ، به ،وشك ابن خزیمة فی سماع قتادة هذا الحدیث من مورق .

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبي داود برقم (۵۷۰) .

<sup>(</sup>١١) في ت : ﴿ إِسْنَادُهُ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ : قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدى الرجال ، فذلك تبرج الجاهلية .

وقال قتادة : ﴿ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ : يقول : إذا خرجتن من بيوتكن ـ وكانت لهن(١) مشية وتكسر وتغنُّج ـ فنهى الله عن ذلك .

وقال مُقاتل بن حَيَّان : ﴿ وَلا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ : والتبرج : أنها تلقى الخمار على رأسها، ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها ، ويبدو ذلك كله منها ، وذلك التبرج ، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج .

وقال ابن جرير :حدثنى ابن زهير ،حدثنا موسى بن إسماعيل ،حدثنا داود \_ يعنى ابن أبى الفرات \_ حدثنا على بن أحمر ،عن عكرمة (٢) عن ابن عباس قال : تلا هذه الآية : ﴿ وَلا تَبرَجْن تَبرُجُ اللهِ الْجَاهِليَّةِ الأُولَى ﴾ . قال : كانت فيما بين نوح وإدريس ، وكانت ألف سنة ، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل ، والآخر يسكن الجبل . وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دَمَامة . وكان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة ، وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام ، فآجر نفسه منه ، فكان يخدمه واتخذ إبليس شيئاً مثل الذي يُزمَّر فيه الرِّعاء ، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله ، فبلغ ذلك من حوله ، فانتابوهم يسمعون إليه ، واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة ، فيتبرَّجُ النساء للرجال . قال : ويتزيَّن (٣) الرجال لهن ، وإن رجلا من أهل الجبل هَجَم عليهم في عيدهم ذلك ، فرأى النساء وصباً حتهن ، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك ، فتحولوا إليهن ، فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن ، فهو قوله تعالى : ﴿ وَلا تَبرَّجُ الْجَاهِليَة الأُولَى ﴾ (٤) .

وقوله : ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ ، نهاهن أو لا عن الشر ثم أمرهن بالخير، من إقامة الصلاة \_ وهي : عبادة الله وحده لا شريك له \_ وإيتاء الزكاة ، وهي : الإحسان إلى المخلوقين ، ﴿ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ ، وهذا من باب عطف العام على الخاص .

وقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيرًا ﴾: وهذا نص في دخول أزواج النبي ﷺ في أهل البيت هاهنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية ، وسبب النزول داخل فيه قولا واحداً ، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح .

وروى ابن جرير : عن عِكْرِمة أنه كان ينادى في السوق : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيرًا ﴾، نزلَت (٥) في نساء النبي ﷺ خاصة ، وهكذا روى ابن أبي حاتم قال :

حدثنا على بن حرب الموصلى ،حدثنا زيد بن الْحُبَابِ ،حدثنا حسين بن واقد ،عن يزيد النحوى،عن عكْرِمة عن (٦) ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ قال: نزلت في نساء النبي ﷺ خاصة .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢٢/٤) .

وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي ﷺ .

فإن كان المراد أنهن كُنَّ سبب النزول دون غيرهن فصحيح ، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ، ففي هذا نظر ؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك :

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، أخبرنا على بن زيد (١) ، عن أنس ابن مالك ، رضى الله عنه ، قال: إن رسول الله عليه كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر ، يقول: «الصلاة يا أهل البيت، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيرًا ﴾».

ورواه الترمذي عن عبد بن حميد ،عن عفان ،به .وقال :حسن غريب (٢) (٣) .

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا يونس بن أبى إسحاق ، أخبرنى أبو داود ، عن أبى الحمراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله ﷺ ، [قال : رأيت رسول الله ﷺ ] (٤) إذا طلع الفجر ، جاء إلى باب على وفاطمة فقال : « الصلاة الصلاة ، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهيرًا ﴾ (٥) .

أبو داود الأعمى هو : نفيع بن الحارث ، كذاب .

حديث آخر : وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن مصعب ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا شداد أبو عمار (۱) قال : دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم ، فذكروا علياً ، رضى الله عنه ، فلما قاموا قال لى: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله على إقلت : بلى . قال : أتيت فاطمة أسألها عن على فقالت : توجه إلى رسول الله على أفجلست أنتظره حتى جاء رسول الله على وحسن وحسين ، آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل ، فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديه ، وأجلس حسنا وحسيناً كل واحد منهما على فخذه ، ثم لف عليهم (۷) ثوبه \_ أو قال : كساءه \_ ثم تلا هذه الآية : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾، « اللهم (۸) هؤلاء أهل بيتى، وأهل بيتى أحق » ، وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبى عمير (۹) ، عن الوليد بن مسلم ، عن أبى عمرو الأوزاعي بسنده نحوه \_ زاد في آخره: قال واثلة : فقلت : وأنا يا رسول الله \_ مسلم ، عن أبى عمرو الأوزاعي بسنده نحوه \_ زاد في آخره: قال واثلة :إنها من أرجى ما أرتجى (۱) .

ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل ،عن الفضل بن دُكين ،عن عبد السلام بن حرب ، عن كلثوم المحاربي ،عن شداد أبي عمار قال : إني لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا علياً

<sup>(</sup>١) في ت : « فروى الإمام أحمد بإسناده » . (٢) في ت : « حديث حسن » .

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ٢٥٩) وسنن الترمذي برقم (٣٠ - ٣٢) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، ف ، أ ، والطبرى .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٢٢/ ٦) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٢٠٠) من طريق منصور بن الأسود ،عن أبي داود بنحوه .

<sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ وروى الإمام أحمد بإسناده عن شداد بن عمار ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) المسند (١٠٧/٤) وتفسير الطبري (٢٢/٢) .

فشتموه، فلما قاموا قال : اجلس حتى أخبرك عن الذى شتموه ، إنى عند رسول الله ﷺ إذ جاء على وفاطمة وحسن حسين فألقى ﷺ عليهم كساء له ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتى ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » . قلت : يا رسول الله ، وأنا ؟ قال : « وأنت » . قال : فوالله إنها لأوثق عملى عندى (١) .

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير ،حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان ،عن عطاء بن أبي رباح ،حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي على كان في بيتها ، فأتته فاطمة ، رضى الله عنها ، ببرمة فيها خزيرة ، فدخلت بها عليه فقال لها : « ادعى زوجك وابنيك » . قالت : فجاء على وحسن وحسين فدخلوا عليه ، فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة ، وهو على منامة له على دكان (٢) تحته كساء خيبرى ، قالت : وأنا في الحجرة أصلى ، فأنزل الله ،عز وجل ، هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّر كُمْ تَطْهِيراً ﴾ . قالت : فأخذ فضل الكساء فغطاهم به ، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » ، قالت : فأدخلت رأسي البيت ، فقلت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ فقال : « إنك إلى خير ، إنك إلى خير ، إنك إلى خير ، إنك إلى خير ، إنك الى خير » (٣) .

في إسناده من لم يسم (٤) ، وهو شيخ عطاء ، وبقية رجاله ثقات .

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوف، عن أبى المعدل (٥) ، عن عطية الطُّفَاوِيّ ، عن أبيه؛ أن أم سلمة حدثته قالت (١): بينما رسول الله ﷺ في بيتي يوماً إذ قال الحادم: إن فاطمة وعليا بالسدّة قالت: فقال لي: « قومي فتنّحي عن (٧) أهل بيتي ». قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريباً ، فدخل على وفاطمة ، ومعهما الحسن والحسين ، وهما صبيان صغيران ، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما ، واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى ، وقبل فاطمة وقبل عليا ، وأغدق عليهم خَميصة سوداء وقال: « اللهم ، إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي » . قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله ؟ صلى الله عليك . قال: « وأنت » (٨) .

طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُريْب ،حدثنا [ الحسن بن عطية ،حدثنا ] (٩) فضيل بن مرزوق ،عن عطية ،عن أبى سعيد ،عن أم سلمة؛ أن هذه الآية نزلت فى بيتها : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيدُ اللَّهُ لِيدُ اللَّهُ لِيدُ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ قالت: وأنا جالسة على باب البيت فقلت : يا رسول

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۲/۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲/ ٦٥) من طريق على بن عبد العزيز عن الفضل بن دكين ، أبو نعيم به

<sup>(</sup>۲) في ف : « وكان » .

<sup>(</sup>٣) المسند (٦/ ٢٩٢) وقد سمى شيخ عطاء في رواية الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١١) فقال عن عطاء بن أبي رباح ، عن عمر بن أبي سلمة بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في أ : « يسمع » . (٥) في أ : « العدل » .

<sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ وروى الإمام أحمد بسنده أن أم سلمة قالت ٧ .

<sup>(</sup>٧) في أ : ١ فتنحى لي عن ٩ .

<sup>(</sup>A) Huit (1/197).

<sup>(</sup>٩) زيادة من : ت ، ف ، و الطبرى ١ .

الله، ألستُ من أهل البيت ؟ فقال : « إنك إلى خير ، أنت من أزواج النبى ﷺ » قالت : وفي البيت رسول الله ﷺ وعلى ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، رضى الله عنهم (١) .

طریق أخرى: رواه ابن جریر أیضاً ،عن أبى كُرَیْب ،عن وَكِیع ،عن عبد الحمید بن بَهْرَام ،عن شَهْر بن حَوْشَب ،عن أم سلمة بنحوه (٢) .

طريق أخرى : قال ابن جرير :حدثنا أبو كُريْب ،حدثنا خالد بن مَخْلَد ،حدثنى موسى بن يعقوب،حدثنى هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ،عن عبد الله بن وهب بن زَمْعَة قال:أخبرتنى أم سلمة ،رضى الله عنها ،أن رسول الله ﷺ جمع فاطمة والحسن والحسين ،ثم أدخلهم تحت ثوبه ، ثم جأر إلى الله،عزوجل ،ثم قال : « هؤلاء أهل بيتى ».قالت أم سلمة :فقلت : يا رسول الله،أدخلنى معهم . فقال : « أنت من أهلى » (٣) .

طريق أخرى: رواه ابن جرير أيضاً، عن أحمد بن محمد الطوسى ، عن عبد الرحمن بن صالح، عن محمد بن سليمان الأصبهاني ، عن يحيى بن عبيد المكى ، عن عطاء ، عن عمر بن أبى سلمة، عن أمه بنحو ذلك (٤).

طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُريب ، حدثنا مصعب بن المقدام ، حدثنا سعيد بن زرَبي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة ، عن أم سلمة قالت : جاءت فاطمة إلى رسول الله علي برمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق ، فوضعتها بين يديه فقال : "أين ابن عمك وابناك ؟ " فقالت : في البيت . فقال : " ادعيهم " . فجاءت إلى على فقالت : أجب رسول الله أنت وابناك . قالت أم سلمة : فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة ، فمده وبسطه ، وأجلسهم عليه ، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله ، فضمه فوق رؤوسهم ، وأومأ بيده اليمنى إلى ربه ، عزوجل ، فقال : "اللهم ، هؤلاء أهل بيتى ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً " (٥) .

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا محمد بن بشر (<sup>۸)</sup> ، عن زكريا ، عن مصعب ابن شيبة ، عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة ، رضى الله عنها : خرج رسول الله<sup>(۹)</sup> ﷺ ذات

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۲۲/۷) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ ۲٤۹) من طريق فضيل بن مرزوق به مختصرًا .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲/۲) ورواه الطحاوى في مشكل الآثار برقم (۷۷۰) من طريق عبد الحميد بن بهرام، به . ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۳۳/۲۳) من طريق زبيد ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٢٢/٧) ورواه الطحاوي في مشكل الآثار برقم (٧٦٣) من طريق خالد بن مخلد القطواني به .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٧/٢٢) ورواه الطبرانى في المعجم الكبير (٢٣/ ٢٨٦) من طريق شريك ،عن عطاء ، عن أم سلمة .

 <sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٧/٢٢).
 (٦) في أ: ﴿ عبد الملك ﴾ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري (٢٢/٧) ورواه الطحاوي في مشكل الآثار برقم (٧٦٢) من طريق جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش بنحوه .

<sup>(</sup>A) في أ: « النبي » . (A) في أ: « النبي » .

غداة، وعليه مرْط مُرَحَّل من شَعْر أسود ، فجاء الحسن فأدخله معه ، ثم جاء الحسين فأدخله معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ، ثم أهْل عنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ .

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر (١) ، به (٢) .

طريق أخرى: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا سُريج بن يونس أبو الحارث ، حدثنا محمد ابن يزيد ، عن العوام ـ يعنى : ابن حَوْشَب ـ عن عم له قال : دخلت مع أبى على عائشة ، فسألتها عن على ، رضى الله عنه ، فقالت ، رضى الله عنها : تسألنى عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله عنها ، وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول الله عنها دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فألقى عليهم ثوباً فقال : « اللهم ، هؤلاء أهل بيتى ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ». قالت : فدنوت منه فقلت : يا رسول الله ، وأنا من أهل بيتك ؟ فقال : « تَنَحّى ، فإنك على خير » .

حديث آخر :قال ابن جرير حدثنا المثنى ،حدثنا بكر (٣) بن يحيى بن زَبَّان العَنَزَىّ ،حدثنا منْدَل، عن الأعمش، عن عطية ،عن أبى سعيد قال :قال رسول الله ﷺ : « نزلت هذه الآية فى خَمسة : فيّ، وفى على ،وحسن ،وحسين ،وفاطمة : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾» (٤) .

قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية ،عن أبي سعيد ،عن أم سلمة ،كما تقدم .

وروى ابن أبى حاتم من حديث هارون بن سعد العِجْلى ،عن عطية ،عن أبى سعيد موقوفاً ،فالله أعلم .

حدیث آخر : قال ابن جریر : حدثنا ابن المثنی ،حدثنا أبو بکر الحنفی ،حدثنا بُکیْر بن مسمار قال : سمعت عامر بن سعد قال : قال سعد : قال رسول الله ﷺ حین نزل علیه الوحی ،فأخذ علیاً وابنیه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ،ثم قال : « رب ،هؤلاء أهلی وأهل بیتی » (٥) .

حديث آخر: وقال مسلم في صحيحه: حدثني زُهير بن حرب، وشُجاع بن مَخْلَد جميعاً، عن ابن عُليَّة \_ قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثني أبو حَيَّان، حدثني يزيد بن حَيَّان قال: انطلقت أنا وحُصين بن سَبْرَة وعمر بن مسلم (١) إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيدُ خيراً كثيراً [ رأيت رسول الله ﷺ وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً ] (٧) ؛ حَدَّثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله ﷺ. قال: يا بن أخي، والله لقد

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ بشير ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲۲/٥) وصحيح مسلم برقم (۲۰۸۱) .

<sup>(</sup>٣) في ف : د بكير ٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢٢/ ٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبرى في تفسيره (٢٢/٧) والنسائي في السنن الكبرى برقم (٨٤٣٩) من طريق أبي بكر الحنفي ،عن بكير بن مسمار ،به .

 <sup>(</sup>٦) في ت ، ف ، أ : ( سلمة ) .

ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريّان ،عن حسان بن إبراهيم ،عن سعيد بن مسروق ،عن يزيد ابن حَيّان (٤) ،عن زيد بن أرقم ،فذكر الحديث بنحو ما تقدم ،وفيه : فقلنا له :من أهل بيته ؟ نساؤه؟ قال : لا وايم الله ،إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها .أهل بيته أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعده (٥) .

هكذا وقع في هذه الرواية ، والأولى أولى ، والأخذ بها أحرى . وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه ، إنما المراد بهم آله الذين حُرموا الصدقة ، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط ، بل هم مع آله ، وهذا الاحتمال أرجح ؛ جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها، وجمعا أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت ، فإن في بعض أسانيدها نظراً ، والله أعلم . ثم الذي لا يشك فيه من تَدبر القرآن أن نساء النبي والمحالات في قوله : ﴿ إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ اللّهُ عَلَى بعد هذا لله عَمَّمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البّيت وَيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيراً ﴾، فإن سياق الكلام معهن ؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا لله عن أو أذكر فن ما يُتكّى في بُيُوتكُنَّ مِنْ آيات اللّه وَالْحكمة ﴾ أي : اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التي خصصت (٦) بها من بين بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير وأحد. وأذكرن هذه الرحمة العميمة ، فإنه لم ينزل على رسول بهذه النعمة ، وأحظاهن بهذه الغنيمة ، وأخصهن من هذه الرحمة العميمة ، فإنه لم ينزل على رسول بهذه النعمة ، وأحظاهن بهذه الم يتزوج بكراً سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه ، فاسب أن تخصص بهذه المذية ، وأن تفرد بهذه الرتبة العلية ولكن إذا كان أزواجه من أهل هناسب أن تخصص بهذه المزية ، وأن تفرد بهذه الرتبة العلية ولكن إذا كان أزواجه من أهل هناسب أن تخصص بهذه المزية ، وأن تفرد بهذه الرتبة العلية ولكن إذا كان أزواجه من أهل

<sup>(</sup>١) في أ « كبر » . ( ) في ف : « فيوشك » .

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم برقم (۲٤٠۸) .

<sup>(</sup>٤) في أ : « حسان » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (٢٤٠٨) .

<sup>(</sup>٦) في أ : ﴿ خصصتهن ٩ .

بيته، فقرابته أحق بهذه التسمية ، كما تقدم في الحديث: « وأهل بيتى أحق » . وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله على المسلط عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال: « هو مسجدي هذا » (١) . فهذا من هذا القبيل ؛ فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء ، كما ورد في الأحاديث الأخر . ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم ، فمسجد رسول الله على بتسميته بذلك ، والله أعلم .

وقد قال ابن أبى حاتم :حدثنا أبى ،حدثنا أبو الوليد ،حدثنا أبو عَوانة ،عن حُصيَن بن عبد الرحمن ،عن أبى جميلة (٢) قال : إن الحسن بن على استُخلف َ حين قُتل على ،رضى الله عنهما(٣)، قال : فبينما هو يصلى إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم حصين أنه بلغه أن الذى طعنه رجل من بنى أسد ،وحسن ساجد قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت في وَركه ، فمرض منها أشهراً ،ثم براً فقعد على المنبر ، فقال : يا أهل العراق ،اتقوا الله فينا ، فإنا أمراؤكم وضيفانكم ،ونحن أهل البيت الذى قال الله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيراً ﴾ قال : فما زال يقولها حتى ما بقى أحد من أهل المسجد إلا وهو يَحِنّ بكاء .

وقال السُّدِّي ، عن أبى الديلم قال : قال على بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرأت فى الأحزاب : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيراً ﴾ ؟ قال : نعم ، ولأنتم هم؟ قال : نعم .

وقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ أى : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة ، وبخبرته (٤) بكن وأنكن أهل لذلك ، أعطاكن ذلك وخصكن بذلك .

قال ابن جرير ، رحمه الله : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة ، فاشكرن الله على ذلك واحمدنه .

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ أى : ذا لطف بكن ،إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة. وهي السنة ،خبيرًا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً .

وقال قتادة : ﴿ وَاَذْكُرْنَ مَا يُتلَّىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَة ﴾ قال : يمتن عليهن بذلك . رواه ابن جرير .

وقال عطية العَوْفي في قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ يعنى : لطيف باستخراجها ،خبير بموضعها. رواه ابن أبي حاتم ، ثم قال : وكذا روى عن الربيع بن أنس ، عن قتادة (٥) .

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ والْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤَمِنَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم (١٣٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري ،رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في ت : « وقتادة » .

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظيمًا (٣٠) ﴾.

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا عثمان بن حكيم ، حدثنا (۱) عبد الرحمن بن شيبة ، سمعت أم سلمة زوج النبي عليه تقول : قلت للنبي عليه عليه على المنبر ، قالت : وأنا أسرّح القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت (۲) : فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر ، قالت : وأنا أسرّح شعرى ، فلففت شعرى ، ثم خرجت إلى حُجْرة من حُجَر بيتى ، فجعلت سمعى عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر : « ياأيها الناس ، إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » إلى آخر الآية .

وهكذا رواه النسائي وابن جرير ، من حديث عبد الواحد بن زياد ، به مثله (٣) .

طريق أخرى عنها: قال النسائى أيضاً: حدثنا محمد بن حاتم ،حدثنا سُويْد ، أخبرنا عبد الله بن شَرِيك ،عن محمد بن عمرو ،عن أبى سلمة ،عن أم سلمة أنها قالت للنبى ﷺ: يا نبى الله ،ما لى أسمع الرجال يذكرون فى القرآن ،والنساء لا يذكرن ؟ فأنزل الله : ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُومِنِينَ

وقد رواه ابن جرير ، عن أبى كُرَيْب ،عن أبى معاوية ،عن محمد بن عمرو ،عن أبى سلمة : أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ،حدثه عن أم سلمة ،رضى الله عنها ،قالت :قلت : يا رسول الله ، أيذكر الرجال فى كل شىء ولا نذكر ؟فأنزل الله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ الآية (٥) .

طريق أخرى : قال سفيان الثورى ،عن ابن أبى نَجِيح ،عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله ، يذكر الرجال ولا نذكر ؟ فأنزل الله : ﴿إِنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ ﴾ الآية .

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْب قال : حدثنا سَيَّار بن مظاهر العَنَزى (٦) ، حدثنا أبو كُدَيْنة يحيى بن المهلَّب ، عن قابوس بن أبى ظبيَّان ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال النساء للنبى أبو كُديْنة يحيى بن المهلَّب ، عن قابوس بن أبى ظبيّان ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال النساء للنبى أبو كُديْنة يحيى بن المهلَّب والمُسلمات ، الآية (٧) .

وحدثنا بشر (^) ،حدثنا يزيد ،حدثنا سعيد (٩)؛عن قتادة قال : دخل نساء على نساء النبى على نساء النبى على الله ، عَلَيْهُ ، فقلن : قد ذَكَركُنَّ الله فى القرآن ،ولم نُذكر بشىء ،أما فينا ما يذكر ؟ فأنزل الله ، عز وجل: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ الآية(١٠) .

في ت : ٩ وروى الإمام أحمد بإسناده عن » .

<sup>(</sup>٣) المسند (٦/ ٣٠٥) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١٤٠٥) وتفسير الطبري (٢٢/٩) .

<sup>(</sup>٤) النسائي في السنن الكبرى برقم (١٤٠٤) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٨/٢٢) .

<sup>(</sup>٦) في ف ، أ : « سنان بن مظاهر العمرى » .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۲۲/۸) .

<sup>(</sup>٨) في ف ، أ : ١ بشير ٢ .

<sup>(</sup>٩) في ف ، أ : ١ سعد ، .

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبري (۱۲/۸) .

فقوله : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنِاتِ ﴾ دليل على أن الإيمان غير الإسلام ، وهو أخص منه ، لقوله (١) تعالى : ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم ﴾ [ الحجرات : ١٤ ] . وفي الصحيحين : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » . فيسلبه (٢) الإيمان ، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين ، فدل على أنه أخص منه كما قررناه في أول شرح البخاري .

[ وقوله ] (٣) : ﴿ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ﴾ : القنوت : هو الطاعة في سكون ، ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّه ﴾ [ الزمر : ٩] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴾ [ الروم : ٢٦ ] ، ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [آل عمران : ٤٣] ، ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [ البقرة : ٢٣٨ ] فالإسلام بعده مرتبة (٤) يرتقى إليها ، ثم القنوت ناشئ عنهما .

﴿ وَالصَّادَقِينَ وَالصَّادَقَاتَ ﴾: هذا في الأقوال ، فإن الصدق خصلة محمودة ؛ ولهذا كان بعض الصحابة لم تُجرّب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام (٥) ، وهو علامة على الإيمان ، كما أن الكذب أمارة على النفاق ، ومن صدق نجا ، « عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدى إلى البر ، وإن البر يهدى إلى الخنب ، وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجور ، وإن الفجور يهدى إلى النار . ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » (٦) والأحاديث فيه كثيرة جداً .

﴿ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ﴾ : هذه سَجِيّة الأثبات ، وهي الصبر على المصائب ، والعلم بأن المقدور كائن لا محالة ، و تَلَقّي ذلك بالصبر والثبات ، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى ، أي : أصعبه في أول وهلة ، ثم ما بعده أسهل منه ، وهو صدق السجية وثباتها .

﴿ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ﴾: الحشوع (٧):السكون والطمأنينة ، والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته، [كما في الحديث] (٨): « اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

﴿ وَالْمُتَصَدَقِينَ وَالْمُتَصَدَقَاتِ ﴾ : الصدقة : هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء ،الذين لا كَسْبَ لهم ولا كاسب ، يعطون من فضول الأموال (٩) طاعة لله ، وإحسانا إلى خلقه ، وقد ثبت في الصحيحين : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم : « ورجل تصدق بصدقة

<sup>(</sup>۱) في أ: «كقوله» . (۲) في ت ، ف ، أ: « فسلبه » . (٣) زيادة من ت ، أ .

<sup>(</sup>٤) في ت : « قربة » . (٥) في ت ، ف : « جاهلية ولا إسلام » .

<sup>(</sup>٦) في ت ، ف ، أ : « أتى بعجز الحديث وأخر صدره ».

<sup>(</sup>A) زيادة من ت ، ف ، أ .(٩) في أ : ( الأعمال ) .

فأخفاها ، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »(١) . وفي الحديث الآخر : « والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار » (٢) .

[ وفي الترمذي عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ ، قال : « إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء » .

وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله ﷺ : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ، ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه ، فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر أشأم منه ، فلا يرى إلا ما قدم ، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة » .

وفى حديث أبى ذر أنه قال : سألت رسول الله على ماذا ينجى العبد من النار ؟قال : « الإيمان بالله» . قلت : يا نبى الله ، مع الإيمان عمل ؟ قال : « ترضخ مما خولك الله » ، أو : « ترضخ مما رزقك الله » ؛ ولهذا لما خطب النبى علي يوم العيد قال فى خطبته : « يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » . وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار ، وقال عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه : ذكر لى أن الأعمال تتباهى ، فتقول الصدقة : أنا أفضلكم .

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : ضرب رسول الله على مثل البخيل والمتصدق ، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ، أو جنتان من حديد . قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما ، فجعل المتصدق ، كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه ، حتى تغشى أنامله ، وتعفو أثره ، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت ، وأخذت كل حلقة مكانها . قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله على يقول بإصبعه هكذا في جيبه . فلو رأيته يوسعها ولا يتسع . وقد قال تعالى : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولَئكَ هُمُ الله عَلَيْ وَلاده . كما قيل :

ويظهر عيبَ المرء في الناس بخله وتستره عنهم جميعا سخاؤه تعط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه] (٣)

والأحاديث في الحث عليها كثيرة جداً ، له موضع بذاته .

﴿ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتَ ﴾: في الحديث الذي رواه ابن ماجه : « والصوم زكاة البدن » أي : تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا .

قال (٤) سعيد بن جبير : من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر ، دخل في قوله : ﴿ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (١٤٢٣) وصحيح مسلم برقم (١٠٣١) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذى فى السنن برقم (٦١٤) من حديث كعب بن عجرة ،رضى الله عنه ، وقال : ﴿ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». ورواه أحمد فى المسند ٣/ ٣٦١ من حديث جابر بن عبد الله ،رضى الله عنه ،ورواه الترمذى فى السنن برقم (٣٦١٦) وابن ماجة فى السنن برقم (٣٩٧٣) من حديث معاذ ،رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت . (٤) في أ : ( كما قال ٤ .

ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة \_ كما قال رسول الله عَلَيْهِ : « يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحْصَنِ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (١) \_ ناسب أن يذكر بعده : ﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ﴾أى : عن المحارم والمآثم الله عن المباح ، كما قال تعالى : ﴿ وَالّذينَ هُمْ لَفُرُوجِهُمْ حَافِظُونَ . إِلاّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٥ \_ ٧ ].

وقوله : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ : قال ابن أبي حاتم :

حدثنا أبى ،حدثنا هشام بن عبيد الله ،حدثنا محمد بن جابر ،عن على بن الأقمر ،عن الأغَر أبى مسلم (٢) ،عن أبى سعيد الخدرى ،رضى الله عنه ،أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِذَا أَيقظ الرجل امرأته من الليل ،فصليا ركعتين ،كتبا (٣) تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » .

وقد رواه أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، من حديث الأعمش، [ عن على بن الأقمر ] (٤) ، عن الأغر أبى مسلم ، عن أبى سعيد وأبى هريرة ، عن النبى ﷺ ، بمثله (٥) .

وقال<sup>(٦)</sup> الإمام أحمد :حدثنا حسن ،حدثنا ابن لَهِيعة ،حدثنا دَرَّاج ،عن أبى الهيثم ،عن أبى سعيد الخُدْرى ،رضى الله عنه ،أنه قال :قلت :يا رسول الله ،أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : « الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » .

قال : قلت : يا رسول الله ،ومن الغازى في سبيل الله ؟ قال : « لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه » (٧) .

وقال<sup>(۸)</sup> الإمام أحمد :حدثنا عفان ،حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ،عن العلاء ،عن أبيه ،عن أبي ،عن أبي هريرة ،رضى الله عنه ،قال :كان النبي ﷺ يسير في طريق مكة ،فأتى على جُمدان فقال : « هذا جُمدان ،سيروا فقد سبق المُفَرّدون » .قالوا :وما المُفَرّدون (٩) ؟ قال : « الذاكرون الله كثيراً (١٠)» . ثم قال : « اللهم اغفر للمحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ قال : « اللهم ، اغفر للمحلقين » . قالوا: والمقصرين ؟ قال : « والمقصرين ؟ قال : « والمقصرين » .

تفرد به من هذا الوجه ، ورواه مسلم دون آخره (١١) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٥٠٦٦) وصحيح مسلم برقم (١٤٠٠) .

<sup>(</sup>۲) فی ت : ۱ روی ابن أبی حاتم بإسناده ۵.(۳) فی ت ، ۱ : ۱ کانا ۵.

<sup>(</sup>٤) زیادة من ت ، ف ، وسنن أبی داود وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم (١٣٠٩) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١١٤٠٦) وسنن ابن ماجه برقم (١٣٣٥) .

<sup>(</sup>٦) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>٧) المسند (٣/ ٧٥) ودراج عن أبي الهيثم ضعيف .

<sup>(</sup>١٠) في ف ، أ : ﴿ الذَّاكِرُونَ اللَّهُ كَثْيُرًا وَالذَّاكُرَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) المسند (٢/ ٤١١) وصحيح مسلم برقم (١٣٠٢) وإنما رواه مسلم دون أوله ، والله أعلم .

وقال (۱) الإمام أحمد: حدثنا حُجَين بن المثنى ،حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة ،عن زياد بن أبى رياد بن أبى رياد بن أبى ربيعة ـ أنه بلغه عن معاذ بن جبل ، رضى الله عنه ، أنه قال: قال رسول الله على الله على آدمى عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله». وقال معاذ: قال رسول الله على الله على أخبركم بخير أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها فى درجاتكم ، وخير لكم من تعاطى الذهب والفضة ، ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم » ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: « ذكر الله ، عز وجل » (۳) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ،حدثنا ابن لَهِيعة ، حدثنا زبَّان بن فائد ،عن سهل بن معاذ بن أنس الجُهنى ، عن أبيه،عن رسول الله ﷺ : أن رجلا سأله فقال : أى المجاهدين أعظم أجراً يا رسول الله ؟ فقال : « أكثرهم لله يا رسول الله ؟ فقال : « أكثرهم لله ذكرا». ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة ، كل ذلك يقول رسول الله ﷺ : « أكثرهم لله ذكراً». فقال أبو بكر لعمر ، رضى الله عنهما : ذهب الذاكرون بكل خير . فقال رسول الله ﷺ : «أجل» (٥٠) .

وسنذكر بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله تعالى في هذه السورة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ النَّهِ الْأَدِينَ الْمَالَّهُ وَكُولًا كُثِيرًا . وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا ﴾ الآية [ الأحزاب : ٤١، ٤٢ ] ، إن شاء الله تعالى . وقوله : ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ أي : هيأ لهم (١) منه لذنوبهم مغفرة وأجرًا عظيمًا وهو الجنة .

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ صَلالاً مُبينًا ٣٦ ﴾.

قال العوفى ، عن ابن عباس : قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِنِ وَلا مُؤْمِنَهُ ﴾ الآية ، وذلك أن رسول الله ﷺ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة ، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها ، فقالت : لست بناكحته ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ بل فانكحيه » . قالت : يا رسول الله ، أؤامر في نفسى . فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله ﷺ : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةً إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ﴾ الآية ، قالت : قد رضيته لى منكحا يا رسول الله ؟ قال : «نعم» . قالت : إذاً لا أعصى رسول الله ﷺ ، قد أنكحته نفسى (٧) .

ي » . (۲) في ف ، أ: « عباس ».

<sup>(</sup>۱) فی ت : ﴿ وروی ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) المسند (٥/ ٢٣٩) .
 (٤) في أ : « أكثركم » .

<sup>(</sup>٥) المسند (٣/ ٤٣٨) وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٧٤) : ﴿ وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف ، وقد وثق ، وكذلك ابن لهيعة ، وبقية رجاله ثقات ٤ .

<sup>(</sup>٦) في ت ، ف : ١ أعد لهم » .

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبرى (٢٢/٩) .

وقال ابن لَهِيعة ،عن ابن أبى عمرة ،عن عكرمة ،عن ابن عباس قال :خطب رسول الله ﷺ زينب بنت جحش لزيد بن حارثة ،فاستنكفت منه ،وقالت :أنا خير منه حسبا \_ وكانت امرأة فيها حدة \_ فأنزل الله ،عز وجل : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةَ ﴾ الآية كلها .

وهكذا قال مجاهد ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان : أنها نزلت في زينب بنت جحش [ الأسدية ] (١) حين خطبها رسول الله ﷺ على مولاه زيد بن حارثة ، فامتنعت ثم أجابت .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، نزلت في أم كلثوم (٢) بنت عقبة بن أبي مُعينط ، وكانت أول من هاجر من النساء \_ يعنى : بعد صلح الحديبية \_ فوهبت نفسها للنبي عَلَيْهُ ، فقال : قد قبلت . فزوجها زيد بن حارثة \_ يعنى والله أعلم بعد فراقه زينب \_ فسخطت هي وأخوها وقالا : إنما أردنا رسول الله عَلَيْهُ فزوّجنا عبده . قال : فنزل القرآن : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أُمْرًا ﴾ إلى آخر الآية . قال : وجاء أمر أجمع من هذا : ﴿ النّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم ﴾ قال : فذاك خاص وهذا جماع .

وقال (٣) الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن ثابت البُنَانى ، عن أنس قال : خطب النبى على جُلَيْبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها ، فقال : حتى أستأمر أمها . فقال النبى على جُلَيْبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها ، فقال : حتى أستأمر أمها الله ذا(٦) ، ما على الله الله على الله الله على الله

وقال (۱۱) الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد \_ يعنى : ابن سلمة \_ عن ثابت ، عن كنانة بن نعيم العدوى ، عن أبى برزة الأسلمى أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يَمُرَّ بهن ويلاعبهن ، فقلت لامرأتى : لا يدخلن اليوم عليكم (۱۲) جُليبيبُ ، فإنه إن دخل عليكم (۱۳) لأفعلن ولأفعلن . قال : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبى الله ﷺ فيها حاجة أم لا . فقال رسول الله ﷺ لرجل من الأنصار : « زوجنى ابنتك » . قال : نعم ، وكرامة يا رسول الله ؟ قال : لجليبيب . الله (۱۲) ، ونُعْمَة عين . فقال : إنى لست أريدها لنفسى . قال : فلمن يارسول الله ؟ قال : لجليبيب .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من أ .
 (۲) فی ا : « أم مكتوم » .
 (۳) فی ت : « وروی » .

<sup>(</sup>٤) في ف : النعم » . (٥) زيادة من ت ، ف ، والمسند .

<sup>(</sup>٦) في هـ ، أ : « إذا » والمثبت من ت ، ف والنهاية لابن الأثير .

<sup>(</sup>١٠) المسند (٣/ ١٣٦) .

<sup>(</sup>۱۱) فی ت : ۱ وروی ۲ . (۱۲ ، ۱۳) فی أ : ۱ علیكن ۲ .

<sup>(</sup>١٤) في أ : « برسول الله » ,

فقال : يا رسول الله ، أشاور أمها . فأتى أمها فقال : رسول الله على يخطب ابنتك ؟ فقالت: نعم ونُعمة عين . فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه ، إنما يخطبها لجليبيب . فقالت : أجكيبيب إنيه (۱۱) ؟ أجليبيب إنيه (۱۲) لا ، لعمر الله لا تزوّجُه . فلما أراد أن يقوم ليأتى رسول الله على في فيخبره بما قالت أمها ، قالت الجارية : من خطبنى إليكم ؟ فأخبرتها أمها . قالت : أتردون على رسول الله على أمره ؟! ادفعونى إليه ، فإنه لن يضيعنى . فانطلق أبوها إلى رسول الله على فقال : شأنك بها . فزوجها جليبيا . قال : فخرج رسول الله على غزاة له ، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد » ؟ قالوا : نفقد فلانا ونفقد فلانا . قال : « انظروا هل تفقدون من أحد ؟ » قالوا : لا . قال : « لكنى أفقد جليبيا » . قاط بوه في القتلى » . فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . [ فقالوا : يا رسول الله على غلم هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه ] (۳) . فأتاه رسول الله على فقام عليه ، فقال : « قال الله على هنا منه من وحنه في قبره ، ولم الله وله على الما على الما الله على الله عنه . قال ثابت : فما كان في الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن غلام ما دعا لها رسول الله على النصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن صبا ، ولا تجعل عيشها كَدًا قال ، فما كان في الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن صبا ، ولا تجعل عيشها كَدًا » كذا قال ، فما كان في الأنصار أيم أنفق منها .

هكذا أورده الإمام أحمد بطوله (٧) ، وأخرج منه مسلم والنسائى فى الفضائل قصة قتله (٨) . وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى « الاستيعاب » أن الجارية لما قالت فى خدرها : أتردون على رسول الله ﷺ أمره ؟ تلت (٩) هذه الآية : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (١٠) .

وقال ابن جُرَيْج [ أخبرنى عامر بن مصعب ، عن طاوس قال : إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر ، فنهاه ، وقرأ ابن عباس ، رضى الله عنه (١١) : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ (١٢) لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ﴾ ] (١٣) .

فهذه الآية عامة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء ، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ، ولا رأى ولا قول ، كما قال تعالى : ﴿ فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّىٰ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسلّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [ النساء : ٦٥] ، وفي الحديث : « والذي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » . ولهذا شدد في خلاف ذلك، فقال : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينا ﴾ ، كقوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذُرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم ﴾ [ النور : ٣٣] .

<sup>(</sup>١، ٢) في هـ ، ت ، ف ، أ : ﴿ ابنه ﴾ والتصويب من المسند . ﴿ ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ) زيادة من ت ، ف ، والمسند .

<sup>(</sup>٧) المسئد (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم برقم (٢٤٨٢) والنسائي في السنن الكبرى برقم (٨٢٤٦) .

<sup>(</sup>٩) في أ : « نزلت » .

<sup>(</sup>١٠) الاستيعاب (٢٥٩/١) . (١١) في أ : ﴿ عنهما » .

<sup>(</sup>۱۲) في ت : « تكون » . (۱۳) زيادة من ت ، ف ، أ .

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (٣٧) ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن نبيه ، صلوات الله وسلامه عليه ، أنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو الذى أنعم الله عليه ، أى : بالإسلام ومتابعة الرسول ، عليه أفضل الصلاة والسلام : ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهُ ﴾ أى : بالعتق من الرق ، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر ، حبيباً إلى النبي على الله يقال له: الحب ، ويقال لابنه أسامة: الحب ابن الحب . قالت عائشة ، رضى الله عنها : ما بعثه رسول الله على في سرية إلا أمره عليهم ، ولو عاش بعد لاستخلفه . رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد ، عن وائل بن داود ، عن عبد الله البهى عنها (١) .

وقال (٢) البزار : حدثنا خالد بن يوسف ، حدثنا أبو عَوانة ( ح ) ، وحدثنا محمد بن معمر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أبو عوانة ، أخبرنى عمران بن أبى سلمة (٣)، عن أبيه : حدثنى أسامة بن زيد قال : كنت فى المسجد ، فأتانى العباس وعلى بن أبى طالب ، رضى الله عنهما ، فقالا : يا أسامة ، استأذن لنا على رسول الله على رسول الله على رسول الله على الله فأخبرته ، فقلت : على والعباس يستأذنان ؟ فقال : «أتدرى ما حاجتهما ؟ » فقلت : لا يا رسول الله . فقال : « لكنى أدرى » ، قال : فأذن لهما . قالا : يا رسول الله ، جئناك لتخبرنا : أي أهلك أحب أليك ؟ فقال : «أحب أهلى إلى فاطمة بنت محمد » ، قالا : يارسول الله ، ما نسألك عن فاطمة . قال: « فأسامة بن زيد بن حارثة ، الذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه » (٤) .

وكان رسول الله على قد رَوِّجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية \_ وأمها أميمة (٥) بنت عبد المطلب \_ وأصدقها عشرة دنانير ،وستين درهما ،وخمارا ،وملْحَفَة ،ودرْعا ،وخمسين مُدّا من طعام،وعشرة أمداد من تمر . قاله مقاتل بن حيان ،فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها ،ثم وقع بينهما، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله علي ، فجعل رسول الله علي يقول له : « أمسك عليك زوجك، واتق الله » . قال الله تعالى : ﴿وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاه ﴾ .

ذكر ابن جرير ، وابن أبي حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف ، رضى الله عنهم ، أحببنا أن نضرب

<sup>(</sup>١) المسند (٦/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) في ت : ﴿ وروى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ت ، ف ، أ ، هـ : « عمر بن أبي سلمة » ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) ورواه الترمذي في السنن برقم (٣٨١٩) من طريق أبي عوانة بنحوه ،وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٥) في ت : ﴿ أُمِيةٍ ﴾ .

عنها صَفحا لعدم صحتها فلا نوردها .

وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديثاً ، من رواية حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً (١) .

وقد روى البخارى أيضاً بعضه مختصراً فقال :حدثنا محمد بن عبد الرحيم ،حدثنا مُعَلَّى (٢) بن منصور ،عن حماد بن زيد ،حدثنا ثابت ،عن أنس بن مالكُ قال :إن هذه الآية : ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيه ﴾ نزلت في شأن زينب بنت جحش ،وزيد بن حارثة ، رضى الله عنهما (٣) .

وقال (٤) ابن أبى حاتم :حدثنا أبى ،حدثنا على بن هاشم بن مرزوق ،حدثنا ابن عيينة ،عن على ابن زيد بن جُدْعان قال :سألنى على بن الحسين ما يقول الحسن فى قوله : ﴿وَتَحْفِي فِى نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيه [ وَتَحْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَحْشَاه ](٥) ﴾ ؟ فذكرت له فقال: لا، ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها ،فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال :اتق الله ،وأمسك عليك زوجك . فقال : قد أخبرتك أنى مُزَوّجكها، وتخفى فى نفسك ما الله مبديه .

وهكذا رُوى عن السُّدِّي أنه قال نحو ذلك .

وقال (٦) ابن جرير :حدثنى إسحاق بن شاهين ،حدثنى خالد ،عن داود عن عامر ،عن عائشة، رضى الله عنها ،أنها قالت :لو كتم محمد ﷺ شيئاً مما أوحى إليه من كتاب الله، لكتم : ﴿ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيه وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاه ﴾ (٧) .

وقوله : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ : الوطر :هو الحاجة والأرب ،أى : لما فَرَغ منها،وفارقها ، زَوَّجناكها ،وكان الذى وَلَى تزويجها منه هو الله،عز وجل ،بمعنى : أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولى ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر .

قال (^) الإمام أحمد : حدثنا هاشم \_ يعنى : ابن القاسم أبو النضر \_ حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، رضى الله عنه ، قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله على الله عنه ، قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله على الله على صدرى \_ «اذهب فاذكرها على» . فانطلق حتى أتاها وهى تُخَمِّر عَجينها ، قال : فلما رأيتها عظمت فى صدرى \_ حتى ما أستطيع أن أنظر إليها \_ أن رسول الله على الله الله على الله الله على الله على

<sup>(</sup>١) الحديث في المسند (٣/ ١٤٩) والغرابة من قوله : « فرأى رسول الله ﷺ امرأته زينب وكأنه دخله » . فقد شك مؤمل في الرواية ، وهو سيخ الحفظ .

<sup>(</sup>٢) في أ : ﴿ يعلى ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) صحیح البخاری برقم (٤٧٨٧) .
 (٤) فی ت : « وروی » .
 (٥) زیادة من ف .

<sup>(</sup>V) تفسير الطبرى (۲۲/ ۱۱) وأصله في الصحيح بلفظ : « من حدثك بثلاث » .

 <sup>(</sup>A) في ت : « وروى » .
 (P) في ف ، † : « وركضت » .

ورواه مسلم والنسائي من طرق ،عن سليمان (1) بن المغيرة ،به (1) .

وقد روى البخارى ، رحمه الله ،عن أنس بن مالك ،رضى الله عنه ،أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي ﷺ فتقول :زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات (٤) .

وقد قدمنا في « سورة النور » عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : تفاخرت زينب وعائشة، فقالت زينب ، رضى الله عنها (٥) : أنا التي نزل تزويجي من السماء ، وقالت عائشة : أنا التي نزل عُذْري من السماء ، فاعترفت لها زينب ، رضى الله عنها (٦) .

وقال (٧) ابن جرير :حدثنا ابن حميد ،حدثنا جرير ،عن المغيرة ،عن الشعبى قال :كانت زينب تقول للنبى ﷺ :إنى لأدل عليك بثلاث ،ما من نسائك امرأة تدل بهن :إن جدى وجدك واحد ،وإنى أنكحنيك الله من السماء ،وإن السفير جبريل عليه السلام (٨) .

وقوله : ﴿ لِكَيلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضُواْ مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ أى : إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك ؛ لئلا يبقى حرَج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء ، وذلك أن رسول الله تزويجها وفعلنا ذلك ؛ لئلا يبقى حرَج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء ، وذلك أن رسول الله عذه كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة ، فكان يقال له : « زيد بن محمد » ، فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ فَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّه يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدي السّبيلَ . ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللّه ﴾ ، ثم زاد ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع تزويج رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة ؛ ولهذا قال في آية التحريم : ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم ﴾ [ النساء : ٢٣ ] ليحترز من الابن الدَّعي ؛ فإن ذلك كان كثيرا فيهم .

وقوله : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ أى :وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره اللَّه تعالى وحَتَّمه ،وهو كائن لا محالة ، كانت زينب في علم اللّه ستصير من أزواج النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند . (٢) في أ : ﴿ سليم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ١٩٥) وصحيح مسلم برقم (١٤٢٨) وسنن النسائي (٦/ ٧٩) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٧٤٢٠) .

<sup>(</sup>٥) في ت : « عنهما » .

<sup>(</sup>٦) عند الآية : ١١ .

<sup>(</sup>V) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبرى (۲۲/ ۱۱) .

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّه قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿ ٢٨ ﴾.

يقول تعالى : ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَه ﴾ أى : فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طقلها دَعيه زيد بن حارثة .

وقوله : ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ﴾ أى : هذا حكم الله في الأنبياء قبله ، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حَرج ، وهذا رَدُّ على من تَوَهَّم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودَعيه ، الذي كان قد تبناه .

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾ أى : وكان أمره الذي يقدره كائناً لا محالة ، وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل ، فما شاء [ اللّه ] (١) كان ، وما لم يشأ لم يكن .

﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ .

عدح تعالى (٢): ﴿ الَّذِينَ يُبِلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّه ﴾ أى: إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها ، ﴿ وَيَخْشُونَهُ ﴾ أى: يخافونه ولايخافون أحداً سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله ، ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ أى: وكفى بالله ناصراً ومعيناً . وسيد الناس فى هذا المقام - بل وفى كل مقام - محمد رسول الله عليه ؛ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب ، إلى جميع أنواع بنى آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع ، فإنه قد كان النبى يبعث (٣) إلى قومه خاصة ، وأما هو ، صلوات الله عليه ، فإنه بعث إلى جميع الخلق عَربهم وعجمهم ، ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّه إِلَى كُمْ جَمِيعًا ﴾ [ الأعراف : ١٥٨ ] ، ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه ، رضى الله عنهم ، بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله ، فى ليله ونهاره ، وسره وعلانيته ، فرضى الله عنهم وأرضاهم . ثم ورثه كُل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا ، فبنورهم يقتدى المهتدون ، وعلى منهجهم يسلك الموفقون . فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم .

قال (٤) الإمام أحمد: حدثنا ابن نُمَيْر ، أخبرنا الأعمش ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن أبى البَخْترى، عن أبى سعيد الخدرى ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يَحْقرَنَ أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا (٥) يقوله ، فيقول الله : ما يمنعك أن تقول فيه ؟ فيقول : رب، خشيت الناس . فيقول : فأنا أحق أن يخشى (٦) » .

(٥) في ت : ﴿ أَنْ لَا ﴾ .

(٢) في ت ، ف : « يمدح الله تعالى » ، وفي أ: « يمدح الله عز وجل » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٣) في ت ، ف ، أ : ﴿ وَكَانَ النَّبِي قَبْلُهُ إِنَّمَا يَبْعَثُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت : الروى ا .

<sup>(</sup>٦) في أ : ١ يخشاه ١ .

ورواه أيضاً عن عبد الرزاق ، عن الثورى ، عن زبيد ، عن عمرو بن مرة (١) .

ورواه ابن ماجه ،عن أبى كُرَيْب ،عن عبد الله بن نمير وأبى معاوية ،كلاهما عن الأعمش ، به(۲).

وقوله: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُم ﴾ ،نهى (٣) [ تعالى ] (٤) أن يقال بعد هذا: « زيد بن محمد » أى : لم يكن أباه وإن كان قد تبناه ، فإنه ، صلوات الله عليه وسلامه ، لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم ؛ فإنه ولد له القاسم ، والطيب ، والطاهر ، من خديجة فماتوا صغارا ، وولد له إبراهيم من مارية القبطية ، فمات أيضا رضيعا (٥) ، وكان له من خديجة أربع بنات : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم، وفاطمة ، رضى الله عنهم (٦) أجمعين ، فمات في حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به ، صلوات الله وسلامه عليه ، ثم ماتت بعده لستة أشهر .

وقوله: ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ ، كقوله: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسُول رَسِالَتَه ﴾ [ الأنعام: ١٢٤] فه ذه الآية نص في (٧) أنه لا نبي بعده ، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول [ بعده] (٨) بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ، فإن كل رسول نبي، ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عَلَيْهِ من حديث جماعة من الصحابة .

قال الإمام أحمد :حدثنا أبو عامر الأزدى ،حدثنا زُهيْر بن محمد ،عن عبد الله بن محمد بن عقيل ،عن الطفيل بن أبي بن كعب (٩) ،عن أبيه ، عن النبي ﷺ قال : « مثلى في النبيين كمثل رجل بني داراً فأحسنها وأكملها ،وترك فيها موضع لَبنة لم يَضَعها ،فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه،ويقولون :لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة » .

ورواه الترمذي ، عن بُنْدَار ، عن أبي عامر العقدي ، به (١٠) ، وقال : حسن صحيح .

حديث آخر: قال (۱۱) الإمام أحمد: حدثنا عفان ،حدثنا عبد الواحد بن زياد ،حدثنا المختار بن فُلفُل ،حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِن الرسالة والنبوة قد انقطعت ، فلا رسول بعدى ولا نبى ﴾ .قال : فشق ذلك على الناس قال: قال(۱۲): ﴿ ولكن المبشرات ﴾ .قالوا : يا رسول الله ،وما المبشرات ؟ قال : ﴿ رؤيا الرجل المسلم ،وهي جزء من أجزاء النبوة ﴾ .

وهكذا روى الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني ،عن عفان بن مسلم، به(١٣). وقال :صحيح غريب من حديث المختار بن فُلفُل .

<sup>(</sup>۱) المسند (۳/ ۳۰ ، ۷۳ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة برقم (٤٠٠٨) وقال البوصيري في الزّوائد (٣/ ٢٤٢) : ﴿ هَذَا إِسْنَادُ صَحَيْحٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في أ : « ينهى » . (٤) زيادة من أ . (٥) في أ : « أيضاً صغيرا رضيعا » .

 <sup>(</sup>٩) في ت: « وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي بن كعب » .

<sup>(</sup>۱۰) المسند (٥/ ١٣٦) وسنن الترمذي برقم (٣٦١٣) .

<sup>(</sup>١١) في ت : ﴿ وروى ٤ . (١٢) في ت ، ف ، أ : ﴿ فقال ٤ .

<sup>(</sup>١٣) المسند (٣/ ٢٦٧) وسنن الترمذي برقم (٢٢٧٢) .

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسى : حدثنا سكيم بن حَيَّان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة! فأنا موضع اللبنة، ختم بى الأنبياء ، عليهم السلام » .

ورواه البخاری ، ومسلم ، والترمذی ، من طرق ، عن سلیم (۱) بن حیان ، به (<sup>۲)</sup>. وقال الترمذی: صحیح غریب من هذا الوجه .

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى سعيد الخدرى ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : مثلى ومثل النبيين [ من قبلى ] (٣) كمثل رَجُل بنى داراً فأتمها إلا لَبنَة واحدة ، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة » . انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش، به (٤) .

حديث آخر: قال [ الإمام ] (٥) أحمد: حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا عثمان بن عُبيد الراسبي قال: سمعت أبا الطفيل قال: قال رسول الله على الله على الله على الله المشرات . قال: قبل: وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال: « الرؤيا الحسنة ـ أو قال ـ : الرؤيا الصالحة» (٦) .

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، عن هَمَّام بن مُنبَّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة (٧) قال : قال رسول الله ﷺ : « إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأكملها وأجملها ، إلا موضع لَبنة من زاوية من زواياها ، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون : ألا وَضَعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك ؟! » قال رسول الله ﷺ : « فكنت أنا اللبنة » .

أخرجاه من حديث عبد الرزاق (٨).

حديث آخر: عن أبى هريرة أيضا: قال (٩) الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب (١) وقتيبة وعلى ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر ،عن العلاء ، عن أبيه ،عن أبى هريرة ،رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « فُضلت على الأنبياء بست: أعْطيتُ جوامع الكلم ، ونُصِرْتُ بالرعب، وأحِلَّت لى الغنائم ، وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بى النبيون » .

<sup>(</sup>١) في ف : ﴿ سليمان ، .

<sup>(</sup>۲) مسند الطيالسي برقم (۱۷۸۵) وصحيح البخاري برقم (۳۵۳٤) وصحيح مسلم برقم (۲۲۸۷) وسنن الترمذي برقم (۲۸٦٢) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/٩) وصحيح مسلم برقم (٢٢٨٦) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٦) المسند (٥/ ٤٥٤) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٧٣) : « ورجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٧) في ت : ٩ وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة ، رضى الله عنه » .

<sup>(</sup>٨) المسند (٣١٢/٢) وصحيح مسلم برقم (٢٢٨٦) ولم أجده في البخاري ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف إلا لمسلم .

<sup>(</sup>٩) في ت : ١ وروى ١ . (١٠) في أ : ١ يعقوب ١ .

ورواه الترمذي وابن ماجه ، من حديث إسماعيل بن جعفر ، وقال الترمذي : حسن صحيح (١).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش، عن أبى صالح ، عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ﷺ : « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى ، كمثل رجل بنى داراً فأتمها إلا موضع لبنة واحدة ، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة » .

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي كُريُّب ، كلاهما عن أبي معاوية ، به (٢) .

حدیث آخر : قال (۳) الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدی ،حدثنا معاویة بن صالح عن سعید بن سُوید الکلبی ،عن عبد الأعلی بن هلال السلمی ،عن العرباض بن ساریة قال : قال النبی سعید بن سُوید الله لخاتم النبین وإن آدم لمنجدل فی طینته » (٤) .

حديث آخر: قال (٥) الزهرى: أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، رضى الله عنه ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن لى أسماء: أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر ، وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى ، وأنا العاقب الذى ليس بعده (٢) نبى». أخرجاه في الصحيحين (٧).

وقال<sup>(۸)</sup> الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق ،حدثنا ابن لَهيعة ،عن عبد الله بن هُبيْرة ،عن عبد الرحمن بن جبير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : خرج عَلينا رسول الله ﷺ يوما كالمودع، فقال : « أنا محمد النبى الأمى ـ ثلاثا ـ ولا نبى بعدى : أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه ، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش ، وتجوز بى ، وعُوفيت وعُوفيت (٩) أمتى ؛ فاسمعوا وأطبعوا مادمت فيكم ، فإذا ذُهب بى فعليكم بكتاب الله ، أحلوا حلاله ، وحرّموا حرامه » . تفرد به الإمام أحمد (١٠) .

ورواه (۱۱) [ الإمام ] (۱۲) أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق ،عن ابن لَهيعة ،عن عبد الله بن هبيرة،عن عبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله الله بن عبد الله

والأحاديث فى هذا كثيرة ، فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد ، صلوات الله وسلامه عليه، إليهم ، ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به ، وإكمال الدين الحنيف له . وقد أخبر تعالى فى كتابه ، ورسوله فى السنة المتواترة عنه : أنه لا نبى بعده ؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم برقم (۵۲۳) وسنن الترمذی برقم (۱۵۵۳) وسنن ابن ماجة برقم (۵۲۷) .

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث من قريب .

<sup>(</sup>٣) في ت : ١ وروى ١ .

<sup>(</sup>٤) المسند (٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) في ت : « وقال » . (٦) في أ : « بعدي » .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٣٥٣٢) وصحيح مسلم برقم (٢٣٥٤) .

<sup>(</sup>١٠) المسند (١٢/٢) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١١) في ف : ﴿ وحدثني ﴾ . (١٢) زيادة من ف ، أ . (١٣) في أ : ﴿ سريح ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في أ : ﴿ سُواهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) المسند (٢/ ١٧٢) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

فهو كذاب أفاك ، دجال ضال مضل ، ولو تخرق (١) وشعبذ ، وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرجيّات (٢) ، فكلها محال وضلال عند أولى الألباب ، كما أجرى الله ، سبحانه وتعالى، على يد الأسود العنسى باليمن ، ومسيلمة الكذاب باليمامة ، من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ، ما علم كل ذى لب وفهم وحجّى أنهما كاذبان ضالان ، لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال ، [ فكل واحد من هؤلاء الكذابين ] (٣) يخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من (٤) جاء بها . وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه ، فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق ، أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره ، ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالم ، كما قال تعالى : ﴿ هَلُ أُنبِكُمُ عَلَىٰ مَن تَنزَلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكُ أَثِيمٍ ﴾ الآية [ الشعراء : ٢٢١ ، ٢٢٢ ]. وهذا بخلاف الأنبياء ، عليهم السلام ، فإنهم في غاية البر والصدق (٥) والرشد والاستقامة [ والعدل ] (٦) فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه ، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات ، والأدلة الواضحات ، والبراهين البهرات ، فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمراً ما دامت الأرض والسموات .

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى، المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف (٧) المنن ، لما لهم في ذلك من جزيل الثواب ، وجميل المآب .

قال الإمام أحمد :حذثنا يحيى بن سعيد ،عن عبد الله بن سعيد (^) ،حدثنى مولى ابن عياش (٩) عن أبى بُحرية (١٠) ، عن أبى الدرداء ،رضى الله عنه ،قال: قال رسول الله ﷺ : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ،وأرفعها فى درجاتكم ،وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ،وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ، ويضربوا أعناقكم ؟ "قالوا :وما هو يا رسول الله ؟ قال : «ذكر الله ،عزوجل ».

وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه ،من حديث عبد الله بن سعيد بن أبى هند ،عن زياد \_ مولى ابن عياش (١١) \_ عن أبى بحرية \_ واسمه عبد الله بن قيس التراغمي \_ عن أبى الدرداء ،به (١٢). قال الترمذى : ورواه بعضهم عنه فأرسله .

<sup>(</sup>١) في أ : ( تمخرق ٧ . (٢) في أ : ( النيرنجيات ٧ . (٣) زيادة من أ .

<sup>(</sup>١٠) في أ: ﴿ عن أبي عرة ﴾ . (١١) في أ: ﴿ عباس ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲) المسند (٥/ ١٩٥) وسنن الترمذي برقم (٣٣٧٧) وسنن ابن ماجة برقم (٣٧٩٠) .

قلت : وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات ﴾ فى مسند [الإمام] (١) أحمد ، من حديث زياد بن أبى زياد مولى عبد الله بن عَيَّاش : أنه بلغه عن معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ ، بنحوه ، فالله أعلم .

وقال (٢) الإمام أحمد :حدثنا وكيع ،حدثنا فرج بن فَضَالة ،عن أبى سعد الحمْصى قال :سمعت أبا هريرة يقول: دعاء سمعته من رسول الله ﷺ لا أدعه : « اللهم ،اجعلنى أعظِم شكرك ،وأتبع نصيحتك ،وأكثر ذكرك ،وأحفظ وصيتك » (٣) .

ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى ، عن وكيع ، عن أبى فضالة الفرج بن فضالة ، عن أبى سعيد الحمصى ، عن أبى هريرة ، فذكر مثله وقال : غريب (٤) .

وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبى النضر هاشم بن القاسم ، عن فرج بن فضالة ، عن أبى سعيد المدنى (٥) عن أبى هريرة فذكره (٦) .

وقال (٧) الإمام أحمد :حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدى ،عن معاوية بن صالح ،عن عمرو بن قيس قال :سمعت عبد الله بن بُسْر يقول :جاء أعرابيان إلَى رسول الله ﷺ ، فقال أحدهما :يا رسول الله ،أى الناس خير ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » . وقال الآخر :يا رسول الله ، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا (٨) ، فمرنى بأمر أتشبث به .قال : « لا يزال لسانك رَطْبًا بذكر الله » (٩) .

وروى الترمذى وابن ماجه [ منه ] (۱۰) الفصل الثانى ،من حديث معاوية بن صالح ، به (۱۱). وقال الترمذى: حسن غريب .

وقال (۱۲)الإمام أحمد :حدثنا سُريَج (۱۳) ،حدثنا ابن وهب ،عن عمرو بن الحارث قال :إنّ دَرّاجا أبا السمح حدثه ،عن أبى الهيثم ،عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا :مجنون » (۱٤) .

وقال الطبرانى :حدثنا عبد الله بن أحمد ،حدثنا عقبة بن مُكرم العَمِّى ،حدثنا سعيد بن سفيان (١٥) الجَحْدَرِى ،حدثنا الحسن بن أبى جعفر ،عن عقبة بن أبى ثُبيّت (١٦) الراسبى ،عن أبى الجوزاء ،عن ابن عباس قال :قال رسول الله ﷺ : « اذكروا الله ذكراً كثيراً [حتى] (١٧) يقول

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ .(۲) فی ت : ﴿ وروی ﴾ .

<sup>(4)</sup> Ihuit (1/ VV3).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي برقم (٣٦٠٤) .

<sup>(</sup>٥) في أ : « المزنى » .

 <sup>(</sup>٥) في ا : « المزنى » .
 (٦) المسئل (٢/ ٣١١) .

<sup>(</sup>V) في ت : « وروى » . (A) في ت : « عليَّ » .

<sup>(</sup>٩) المسند (٤/ ١٩٠) .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>١١١) سنن الترمذي برقم (٣٣٧٥) وسنن ابن ماجة برقم (٣٧٩٣) .

<sup>(</sup>۱۲) في ت : « وروى » . (۱۳) في أ : « شريح » .

<sup>(</sup>١٤) المسند (٣/ ٦٨) وفيه دراج ، عن أبي الهيثم ضعيف .

المنافقون: تراؤون » (١) .

وقال (٢) الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ،حدثنا شداد أبو طلحة الراسبى، سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول الله ﷺ : « ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه ، إلا رأوه حسرة يوم القيامة » (٣) .

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ : إن الله لم يفرض [ على عباده ] (٤) فريضة إلا [ جعل لها حدا معلوما ، ثم ] (٥) عذر أهلها فى حال عذر ، غير الذكر ، فإن الله لم يجعل له حداً ينتهى إليه ، ولم يعذر أحداً فى تركه ، إلا مغلوبا على تركه ، فقال : ﴿ فَاذْكُرُوا اللّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم ﴾ [ النساء : ٣٠ ا ] ، بالليل والنهار ، [ فى البر والبحر] (٢) ، وفى السفر والحضر ، والغنى والفقر ، والصحة والسقم ، والسر والعلانية ، وعلى كل حال ، وقال : ﴿ وَسَبّحُوهُ بُكُرةً وَأَصِيلا ﴾ ، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته .

والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جدا ، وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار (٧) من ذلك .

وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما (^) ، ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيى الدين النووي، رحمه الله تعالى (٩) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (١٢٩/١٢) وقال الهيثمي في المجمع (٧٦/١٠) : ﴿ فيه الحسين بن أبي جعفر الجعفري وهو ضعيف ، .

<sup>(</sup>٢) في أ : ﴿ زاده ، .

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ٢٢٤) وقال الهيثمي في المجمع (١٠ / ٨٠ ) : «رجاله رجال الصحيح » .

<sup>(</sup>٤ ـ ٦) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>V) في أ : « الإكثرار » . (٨) في ت : « والمعمري والكلم الطيب لشيخ الإسلام وغيرهم » .

<sup>(</sup>٩) وقد طبع كتاب الأذكار بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في دار الهدى وعليه تخريج لابن علان اسمه : « الفتوحات الربانية » طبع في الهند .

هذا وقد جاء في نسخة « ت » بعد هذه الفقرة ما يلي :

<sup>«</sup> فذكر الله أصل موالاة الله ، عز وجل ، ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسها ، فإن العبد لايزال يذكر ربه حتى يحبه فيواليه ، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه . قال الله تعالى : ﴿ وَلا تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذَكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُوطًا ﴾ وما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمة بمثل ذكر الله ، فالذكر جلاب النعم دفاع النقم . قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْفعُ عَنِ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وفي القراءة الابحان ومادة الإيمان وقوته بذكر الله ، فمن كان ألقراء أكمل إيمانا وأكثر ذكراً كان دفاع الله عنه ، ودفعه أعظم . ومن نقص نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُكُمْ لَهُنَ

شَكَرُتُم لِأَزِيدَنَكُم والذكر رأس الشكر ، والشكر جلاب النعم ، موجب للمزيد . قال بعض السلف : ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك . ومجالس الذكر رياض الجنة كما روى ابن أبى الدنيا من حديث جابر، عن عبد الله قال : حرج علينا رسول الله ويلام الله عنه ، قال : «مجالس الذكر » ، ثم قال: « اغدوا وروحوا فاذكروا فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله ، فلينظر كيف منزلة الله عند ، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه » ومجالس الذكر مجالس الملائكة كما في الصحيحين عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال: قال رسول الله والله والله عنه مناه ملائكة فضلاً عن كتاب الناس يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم، فتحف فضلاً عن كتاب الناس يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم، فتحف بأجنحتها إلى السماء الدنيا ، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : ما يقول عبادى ؟قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويجدونك قال: وهل رأونى ؟قال: فيقولون : لا والله يا ربنا ما رأوك ، فيقول : كيف لو أنهم رأونى؟ قال: فيقولون : له أوله يا ربنا ما رأوك ، فيقول : كيف لو أنهم رأونى؟ قال: فيقولون : له ألهم رأوك

= كانوا أشد عبادة وأشد تحميدا وتمجيداً ، وأكثر تسبيحا ، فيقول : ما يسألونى ؟ فيقولون : يسألونك الجنة ، فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا والله ياربنا ما رأوها ، فيقول : كيف لو رأوها كانوا أشد حرصاً عليها ، وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة ، فيقول: مم يتعوذون ؟ قال : فيقولون : من النار ، فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون: لا والله ياربنا ما رأوها، فيقول : كيف لو رأوها يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة ، فيقول : فأشهدكم أنى قد غفرت لهم ، فيقول ملك من الملائكة : إن فيهم فلاناً ليس منهم ، إنما جاء لحاجة قال : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم " ، فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله: ﴿وَجَعلني مُباركاً أَيْنَما كُنت﴾ [ مريم : ٣١]، وإن الله ، عزوجل، ليباهي بالذاكرين الملائكة ، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد، فقال : ما أجلسكم؟ قالوا: والله ما أجلسنا فذكر الله على أن أحد بمنزلتي من رسول الله على أقل الم أسالكم تهمة لكم ، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله على أقل عنه عنه حديثاً مني، وإن رسول الله على خرج على حلقة من أصحابه . قالوا : جلسنا فذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ، ومن علينا بك . قال : «أما إني لم أسالكم تهمة لكم ، وما كان أحد بمنزلتي من مولكن أتاني علينا بك . قال : «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة " فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى ، دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال .

والذكر نوعان :أحدهما :ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه ،وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : والشاء الثناء بها من الذاكر ،وهذا النوع هو المذكور في الحديث نحو :سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ،وسبحان الله وبحمده ،ولا إله إلا الله وحده لاشريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،ونحو ذلك ، فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو :سبحان الله عدد خلقه ، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله ،وقول :الحمد لله عدد ما خلق في السماء ،وعدد ما خلق في الأرض ،وعدد ما خلق في حديث جويرية أن النبي على قال لها : « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم ، لوزنتهن :سبحان الله عدد خلقه،سبحان الله رضا نفسه ،سبحان الله وند عرسه على الله مداد كلماته » . رواه مسلم. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به ، فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل ؟ » فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما فلق أولا بالله مثل ذلك » ولا ولو ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك » ولا على ولا أله الله مثل ذلك » ولا إله إلا الله مثل ذلك » ولا ولو ولا ولا قوة إلا بالله مثل ذلك » ولا أله الله عد ما خلق أله الله على الله الله على الله على المؤلف » ولا إله إلا الله مثل ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك » ولا أله الله مثل ذلك » ولا أله الله مثل ذلك » ولا أله الله على مد المؤلف » ولا أله الله على المؤلف » ولا إله إله إله إله إله إله إله الله مثل ذلك » ولا ألسماء » وسبحان الله عد ما خلق في الألم مثل ذلك » ولا أله كمن هذا الله عد ما خلق في المؤلف » ولا أله الله مثل ذلك » ولا أله الله على مد ما خلق في السماء » وسبحان الله عد ما خلق في الألم مثل ذلك » ولا أله الله من المؤلف » المؤلف » المؤلف » ولا أله الله الله عد ما خلق في المؤلف » المؤلف » المؤلف » المؤلف المؤلف » ولا أله الله الله عد ما خلق في المؤلف » المؤلف » المؤلف المؤلف » المؤلف » والمؤلف المؤلف » والمؤلف المؤلف المؤ

والنوع الثانى : الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك :إن الله ،عزوجل ، يسمع أصوات عباده ،ويرى حركاتهم ، ولا يخفى عليه خافية من أعمالهم ، وهو أرحم من آبائهم وأمهاتهم ، وهو على كل شيء قدير ، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد ونحو ذلك . وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثني به على نفسه ، وبما أثنى عليه رسوله علي من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل كما قال : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ البُصِيرِ ﴾ ، وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع : حمد ، وثناء، ومجد .

فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه ، ولا يكون المحب الساكت حامداً ، ولا المثنى بلا محبة حامداً ، حتى يجمع له المحبة والثناء ، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء ، كانت ثناء ، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجداً. قد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة فاتحة الكتاب ، فإذا قال العبد: ﴿ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قال الله : حمدنى عبدى، وإذا قال : ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ ﴾ ، قال: أثنى على عبدى . وإذا قال: ﴿ مَالكُ يُومُ اللّهِ نَ ﴾ قال: مجدنى عبدى .

والنوع الثانى من الذكر: ذكر أمرهُ ونهيّه وأحكامه ، وهذا أيضاً نوعان :أحدهما :ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ،والثانى :ذكره عند أمره فيبادر إليه ،وعند نهيه فيهرب منه ،فذكر أمره ونهيه شيء ،وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر ،فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر ،فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه .

فائدة:

فهذا ذكره هو الفقه الأكبر ، وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية ، ومن ذكره تعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده ، وهذا من أجل أنواع الذكر ، فهذه خمسة أنواع ، وهى تكون بالقلب واللسان ، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان ؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ، ويصح المحبة ، ويثير الحياء ، ويبعث على المخافة ، ويدعو إلى المراقبة ، ويردع عن التقصير في الطاعة والتهاون في المعاصى والسيئات ، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا ما من تلك الأثمار ، وإن أثمر شيئا ما، فثمرته ضعيفة .

= سمع رجلًا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لَقَدَ عَجَلَ هَذَا ﴾ ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : «إذا صلى أحدكم ،فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ،ثم يصلي على النبي ﷺ ،ثم يدعو بما شاء » .رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح . وهكذا دعا ذو النون الذي قال فيه النبي ﷺ :« دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " وفي الترمذي : « دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له » . وهكذا عامة الأدعية النبوية ، ومنه قول النبي ﷺ في دعاء الكرب : ﴿ لا إِله إِلا اللَّه رب العرش العظيم ، لا إِله إلا اللَّه رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم». ومنه حديث بريدة الأسلمي ، رواه أهل السنن أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يدعو وهو يقول :اللهم أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، فقال : ﴿ والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى » .وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي ﷺ جالسًا ورجل يصلي ثم دعا :اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي ﷺ: « لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى » وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس، فأخبر النبي ﷺ أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر ، وأنه اسم الله الأعظم ، فكان ذكر الله والثناء عليه أنجح ما سأل به حوائجه ، فِهذا من ِفوائد الذكر، وهو أنه يجعل الدعاء مستجابا فلهذا قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِين آمنوا اذْكروا اللَّه ذَكُرا كثيراً . وسبَحوه بكرة وأصيلاً ﴾ فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد ، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه ،كان أبلغ في الإجابة وأفضل .فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله،وعرض ، بل صرح ، بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته ،فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى منه،فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء ، فكان أبلغ وألطف موقعاً وأتم معرفة وعبودية ، وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره ،وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته ، كان أعطف لقلب المسؤول، وأقرب إلى قضاء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطني كذا وكذا ، فإذا عبرف هذا فتأمل قول موسى ،عليه السلام: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزِلْتَ إِلَيْ مِن خَيْرِ فَقِيرٍ ﴾ وقول ذي النون في دعائه: ﴿ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَنْتُ سَبَّحَانُكُ إِنِّي كُنْتُ مِن الطَّالِمِينَ ﴾ وقول أبينا آدم : ﴿ رَبُّنا ظَلَمْنا أَنفُسْنا وإِنْ لَمْ تَفْفُرُ لَنا وتُرْحَمْنا لنكونَنُّ مَنْ الْخَاسِرين ﴾ وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه؛ قال يا رسول الله ، علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال : ﴿قُلُ اللَّهِم إنَّى ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولا يغفر الذَّنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله ،والتوسل إلى ربه بفضله وجوده، وأنه المتفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا آداب الدعاء والعبودية .

وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهي أفضل من الذكر ،والذكر أفضل من الدعاء ،وهذا من حيث النظر إلى كل واحد منهما مجرداً ، وقد تعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل ،بل تعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل ، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود ، فإنه أفضل من قراءة القرآن ، وكذلك التشهد ، وكذلك رب اغفر لي بين السجدتين ، وقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة . وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة . وكذلك إجابة المؤذن ، والقول كما يقول ، أفضل من القراءة ، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على خلقه ، لكن لكل مقام مقال ، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره ، واختلت الحكمة ، وفقدت المصلحة المطلوبة منه ، وهكذا الأذكار المفيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن ، مثاله أن يحدث له من التفكر في ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس من قراءة القرآن ، مثاله أن يحدث له من التفكر في ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس القرآن ، لم يحضر قلبه فيها . وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله ، وأحدث له تضرعاً وخشوعاً وابتهالاً ، فهذا وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة ، فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء موضعه ، فللعين موضع ، وللرجل وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته المارضة ، فيعطى كل ذي حق حقه ويضع كل شيء موضعه ، فللعين موضع ، وللحم موضع ، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهى ، والله المؤقق .

وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب فى وقت ، والتحمير وماء الورد أنفع له فى وقت . وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ، يوماً : ستل بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد نافع له ، وإن كان دنساً فالصابون والماء الجارى أنفع له فقال : كيف والثياب لا تزال دنسة ؟

ومن هذا الباب أن سورة ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ تعدل ثلث القرآن ، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها ، وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص . ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر= وقوله : ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا ﴾ أى : عند الصباحِ والمساء ،كقوله : ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ . وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ [ الروم : ١٧ ، ١٨] .

وقوله : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُه ﴾ : هذا تهييج إلى الذكر ، أى : إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم ، كقوله تعالى : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون . فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥١، والْحكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون . فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥١، ١٥٢] . وقال النبي ﷺ : « يقول الله : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في مَلا ذكرته في ملا خير منهم » (١) .

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة ،حكاه البخارى عن أبى العالية .ورواه أبو جعفر الرازى ،عن الربيع بن أنس ،عنه .

وقال غيره : الصلاة من الله: الرحمة [ ورد بقوله : ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَة ﴾](٢). وقد يقال : لا منافاة بين القولين والله أعلم .

وأما الصلاة من الملائكة، فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار (٣) ، كقوله : ﴿ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ الْعُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعَلْماً فَاغْفُرْ للَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ . رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَّتُهُمْ وَمَنَ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَقِهِمُ السَّيِّمَاتِ ﴾ الآية [ غافر : ٧ \_ ٩ ] .

وقوله: ﴿ لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ أى : بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ، ودعاء ملائكته لكم ، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين . ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيما ﴾ أى : في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذي جَهله غيرهم ، وبَصرَّهم الطريق الذي ضَل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم (٤) من الطغام (٥). وأما رحمته بهم في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبر ، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار ، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم .

قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن أبى عدى ،عن حميد ،عن أنس ،رضى الله عنه ،قال : مر رسول الله ﷺ فى نفر من أصحابه وصبى فى الطريق ،فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يُوطأ ، فأقبلت تسعى وتقول : ابنى ،ابنى ،وسَعَت فأخذته ،فقال القوم :يا رسول الله ،ما كانت

<sup>=</sup> والدعاء ، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه ، فكانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء بمفرده بجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء فهذا أصل نافع جداً للعبد يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وينزلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيرنح عليه إبليس الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل عن مفضولها ، وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله به أكثر ثواباً واعظم أجراً ١٠ . هـ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه برقم (٥٠٤٧) ومسلم في صحيحه برقم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة ،رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) (ع) في ت : « والاستغفار إليهم » .
 (۵) في ت ، أ : « وأتباعهم » .

<sup>(</sup>٥) في أ: ﴿ الطَّغَاةَ ﴾ .

هذه لتلقى ابنها فى النار . قال : فَخَفَّضهم رسول الله ﷺ وقال: « ولا الله (١) ، لا يلقى حبيبه فى النار».

إسناده على شرط الصحيحين ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة (٢) ، ولكن في صحيح الإمام البخارى ، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله على أدل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله على ولدها في النار وهي تقدر على صبيا لها ، فألصقته إلى صدرها ، وأرضعته فقال: « أترون هذه تلقى ولدها في النار وهي تقدر على ذلك ؟ » قالوا: لا . قال : « فوالله ، لله أرحم بعباده من هذه بولدها » (٣) .

وقوله : ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونْهُ سَلام ﴾ : الظاهر أن المراد \_ والله أعلم \_ ﴿ تَحِيَّتُهُم ﴾ أى : من الله تعالى يوم يلقونه ﴿ سَلام ﴾ أى : يوم يسلم عليهم كما قال تعالى : ﴿ سَلامٌ قَوْلاً مِن رَّبٌ رَّحِيم ﴾ [يس : ٥٨] .

وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيى (٤) بعضهم بعضا بالسلام ، يوم يلقون الله في الدار الآخرة. واختاره ابن جرير .

قلت : وقد يستدل بقوله (٥) تعالى : ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمين﴾ [ يونس : ١٠ ] .

وقوله : ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (٦) ﴾ يعنى : الجنة وما فيها من المآكل والمشارب ، والملابس والمساكن، والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّه بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مُّنيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدُعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ۞ .

قال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود ، حدثنا فُلَيْح بن سليمان ، عن هلال بن على (٧) ، عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرنى عن صفة رسول الله عليه في التوراة . قال : أجل ، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدا وَمُبَشّرًا وَنَذيرًا ﴾ وحرزا للأميين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ، لست بفظ (٨) ولاغليظ ولا سخاب في الأسواق ، ولا يدفع السيئة ، ولكن يعفو ويغفر (٩) ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن لا إله إلا الله ، فيفتح به أعينا عميا ، وآذانا صما ، وقلوبا غلفا » .

<sup>(</sup>١) في أ : « لا والله » .

<sup>(</sup>٢) المسند (٣/ ١٠٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٥٩٩٩).

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ يحيون ﴾ . (٥) في ت ،ف ،أ : ﴿ وقد يستدل له بقوله » . (٦) في ت : ﴿ عظيما ﴾ وهو خطأ

<sup>(</sup>٧) في ت : « روى الإمام أحمد بإسناده » .

<sup>(</sup>A) في ت : « لا بفظ » ، وفي أ : « لا فظ » .

<sup>(</sup>٩) نى ف : ﴿ يَعَفُو وَيُصَفِّحُ وَيَغَفُر ﴾ .

وقد رواه البخارى فى « البيوع » عن محمد بن سنان ، عن فُلَيْح بن سليمان ، عن هلال بن على به . ورواه فى التفسير عن عبد الله \_ قيل : ابن رجاء ، وقيل : ابن صالح \_ عن عبد العزيز بن أبى سلمة ، عن هلال ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن عمرو ، به (١) . ورواه ابن أبى حاتم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن رجاء ، عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون ، به .

وقال البخاري في البيوع : وقال سعيد ، عن هلال ، عن عطاء ، عن عبد الله بن سلام .

وقال وهب بن منبه : إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل ـ يقال له : شعياء ـ : أن قم في قومك بني إسرائيل ، فإني منطق لسانك بوحي وأبعث أميا من الأميين ، أبعثه [ مبشرًا ] (٢) ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ،لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه،من سكينته ،ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه ، أبعثه مبشرا ونذيرا ، لا يقول الخنا ، أفتح به أعينا كُمْهًا (٣) ، وآذانا صما ،وقلوبا غلفا ،أسَدَّده لكل أمر جميل ،وأهب له كل خلق كريم ،وأجعل السكينة لباسه ،والبر شعاره ، والتقوى ضميره ، والحكمة منطقه ، والصدق والوفاء طبيعته ، والعفو والمعروف خلقه ، والحق شريعته ، والعدل سيرته ، والهدى إمامه ، والإسلام ملته ، وأحمد اسمه ، أهدى به بعد الضلالة ، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخَمَالة ، وأعرف به بعد النَّكْرَة ، وأكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العَيْلَة، وأجمع به بعد الفرقة ، وأؤلف به بين أمم متفرقة ، وقلوب مختلفة، وأهواء متشتتة ، وأستنقذ به فتًاماً من الناس عظيمة (٤) من الهلكة ، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، موحدين مؤمنين مخلصين ، مصدقين لما جاءت به رسلي(٥): ألهمهم التسبيح والتحميد، والثناء والتكبير والتوحيد ، في مساجدهم ومجالسهم، ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم، يصلون لى قياما وقعودا ، ويقاتلون في سبيل الله (٦) صفوفا وزُحوفا ، ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا ، يطهرون الوجوه والأطراف ، ويشدون الثياب في الأنصاف ، قربانهم دماؤهم، وأناجيلهم في صدورهم، رهبان بالليل ليُوث بالنهار، وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين، والصديقين والشهداء والصالحين، أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون، أعز من نصرهم، وأؤيد من دعا لهم ، وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغي عليهم ،أو أراد أن ينتزع شيئًا مما في أيديهم. أجعلهم ورثة لنبيهم، والداعية إلى ربهم ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويوفون بعهدهم ، أختم بهم الخير الذي بدأته بأولهم ، ذلك فضلى أوتيه من أشاء ، وأنا ذو الفضل العظيم .

هكذا رواه ابن أبي حاتم ،عن وهب بن منبه اليماني ،رحمه الله .

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا عبد الرحمن بن صالح ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد

<sup>(</sup>۱) المسند (۲/ ۱۷۶) وصحيح البخاري برقم (۲۱۲۵) ورقم (۶۸۳۸) .

 <sup>(</sup>۲) في ت : « عظيم » .
 (۲) في ت : « عظيم » .

<sup>(</sup>٥) في ت : « الرسل » . (٦) في أ : « في سبيلي » .

ابن عبيد الله العَرْزَمي (١)، عن شَيْبان النحوى ، أخبرني قتادة ، عن عكْرِمة ، عن ابن عباس (٢) قال : لما نزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ \_ وقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى اليمن \_ فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا النَّبِيُّ إِنَّا النَّبِيُّ إِنَّا أَرُسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴾» .

ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي ،عن عبد الرحمن بن صالح الأزدى،عن عبد الرحمن [ بن محمد ] (٣) بن عبيد الله العرزمي ،بإسناده مثله (٤) . وقال في آخره : « فإنه قد أنزل (٥) على : ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ، ونذيرا من النار، وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه ، وسراجا منيرا بالقرآن » .

وقوله : ﴿ شَاهِدا ﴾ أى : لله بالوحدانية ، وأنه لا إله غيره ، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة ، ﴿ وَجَنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ . [كقوله: ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ ] (٦) [ البقرة : ١٤٣].

وقوله : ﴿ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ أى : بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب ، ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب.

وقوله : ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ﴾ أى: داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك ، ﴿ وَسِرَاجًا مُنْيِرًا ﴾ أى: وأمرُك ظاهر فيما جئت به من الحق ،كالشمس في إشراقها وإضاءتها، لايجحدها إلا معاند.

وقوله : ﴿ وَلا تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُم ﴾ أى : لا تطعهم و[ لا ] (٧) تسمع منهم فى الذى يقولونه (٨) ﴿ وَدَعْ أَذَاهُم ﴾ ، أى : اصفح وتجاوز عنهم ، وكِلْ أمرهم إلى الله ، فإن فيه كفايةً لهم؛ ولهذا قال : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلا ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ۞ ﴾.

هذه الآية الكريمة فيها أحكام (٩) كثيرة . منها : إطلاق النكاح على العقد وحده ، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها ، وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده ، أو في الوطء ، أو في الوطء ، أو في العقد وعلى ثلاثة أقوال ، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده ، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده ؛ لقوله : ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ (١٠) الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُن ﴾. وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها .

<sup>(</sup>١) في أ : " عبد الله القرشي " .

<sup>(</sup>٢) في ت : « ثم روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس » . (٣) زيادة من ت ، ف ، والمعجم .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٣١٢/١١) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٩٢) : « وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف » .

<sup>(</sup>ه) في ت ، أ: « أنزلت » . (٦) زيادة من ت ، ف ، أ . (٧) زيادة من ت .

 <sup>(</sup>A) في أ: « في الذين يتولونهم » .
 (P) في ت : « نكحتموا » .

وقوله : ﴿الْمُؤْمِنَات ﴾ : خرج مخرج الغالب ؛ إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس، وسعيد بن المسيّب، والحسن البصري، وعلى بن الحسين، زين العابدين، وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ (١) الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُن ﴾ ، فعقب النكاح بالطلاق ، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله . وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وطائفة كثيرة من السلف والخلف ، رحمهم الله تعالى .

وذهب مالك وأبو حنيفة ، رحمهما الله ، إلى صحة الطلاق قبل النكاح ؛ فيما إذا قال : " إن تزوجت فلانة فهى طالق »: فعندهما متى تزوجها طلقت منه . واختلفا فيما إذا قال : " كل امرأة أتزوجها فهى طالق ». فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة ، رحمه الله : كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه ، فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية .

قال ابن أبى حاتم :حدثنا أحمد بن منصور المروزى ،حدثنا النضر بن شُمَيْل ،حدثنا يونس ـ يعنى: ابن أبى إسحاق ـ سمعت آدم مولى خالد ، عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس قال: [ إذا قال](٢) : كل امرأة أتزوجها فهى طالق ،قال: ليس بشىء من أجل أن الله تعالى يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمنَات ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَ ﴾ الآية .

وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحْمَسِي ،حدثنا وكيع ،عن مطر ،عن الحسن بن مسلم بن يَنّاق (٣)،عن ابن عباس قال : إنما قال الله تعالى : ﴿ إِذَا نَكَحْتُم الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُن ﴾ ، ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح ؟!

وهكذا روى محمد بن إسحاق ،عن داود بن الحصين ،عن عكْرِمة ،عن ابن عباس قال :قال الله: ﴿ إِذَا نَكَحْتُم الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُن ﴾ فلا طلاق [قبل النكاح ] (٤) .

[ وفي الآية دليل على أن المسيس مطلق ، ويراد به الوطء ] (٧) .

<sup>(</sup>۱) في ت : ﴿ نكحتموا ٩ . (٢) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٣) ف*ی ت : « وروی أیضا بإسناده » .* (٤) زیادة *رمن ف ، أ .* 

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/ ١٨٩) وسنن الترمذي برقم (١١٨١) وسنن أبي داود برقم (٢١٩١) وسنن ابن ماجة برقم (٢٠٤٧) .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه برقم (٢٠٤٨) من طريق على بن الحسين ،عن هشام بن سعد ، عن الزهرى ،عن عروة ، عن المسور ، به .وقال البوصيرى في الزوائد (١٣٢/٢) : « هذا إسناد حسن ،على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما » . وبرقم (٢٠٤٩) من طريق جويبر ،عن الضحاك ،عن النزال بن سبرة ،عن على، به .وقال البوصيرى في الزوائد (٢/ ١٣٢) : « هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلى ، لكن لم ينفرد به جويبر ، فقد رواه البيهقى في الكبرى (٧/ ٣٢٠) من طريق معاذ العنبرى ، عن حميد الطويل ، عن الحسن عن على به ،ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفا من الطريقين معًا » .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ت .

وقوله (١) : ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةً تَعْتَدُّونَهَا ﴾ : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء : أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من (٢) شاءت ، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها ، فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً ، وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا .

وقوله: ﴿ فَمَتَعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ﴾: المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى ، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنصْفُ مَا فَرَضْتُم ﴾ [ البقرة : ٢٣٧ ] . وقال: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحسنين ﴾ [ البقرة : ٢٣٦ ] .

وفى صحيح البخارى ،عن سهل بن سعد وأبى أسيد ؛أن رسول الله ﷺ تزوج أميمة بنت شراًحيل ، فلما أدخلت (٣) عليه بسط يده إليها ، فكأنها كرهت ذلك ، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيَّن (٤) .

قال على بن أبى طلحة ،عن ابن عباس ، رضى الله عنهما :إن كان سمى لها صداقا ،فليس لها إلا النصف ،وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره ،وهو السراح الجميل .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُوْمْنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا للنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكَحَهَا خَالصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَامْرَأَةً مُوْمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكِ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَجِيمًا وَمَا مَلكَت أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ رَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ مَنْ وَمَا مَلكَت أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ مَن عَلَيْكَ عَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مَلكَتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَرَبُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَيْقِيمُ الْنَاسُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْكُونَ لَوْلَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْنَا عَلَيْكَ عَرَبُ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُونَ عَلَيْكَ عَرَبُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الللَّهُ اللْعَلَى اللْعُلَالَ اللْعُلُولُولُوا اللْعَلَى الْعَلَى الللللَّهُ اللْعَلْمُ اللْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْعَلَالَ الْعَلَالَاقُولُ الْعَلَا الْعَ

يقول تعالى مخاطبا نبيه ، صلوات الله وسلامه عليه ، بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتى أعطاهن مُهُورَهُنَ ، وهى الأجور هاهنا . كما قاله مجاهد وغير واحد ، وقد كان مَهْرُه لنسائه اثنتى (٥) عشرة أوقية ونَشّا وهو نصف (٦) أوقية ، فالجميع خمسمائة درهم ، إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشى ، رحمه الله ، أربعمائة دينار ، وإلا صفية بنت حُيى فإنه اصطفاها من سبّى خيبر ، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وكذلك جُويرية بنت الحارث المصطلقية ، أدّى عنها كتابتها إلى ثابت ابن قيس بن شماس وتزوجها ، رضى الله عن جميعهن (٧) .

<sup>(</sup>۱) في هـ : « وقال » . (۲) في ت : « في فورها متى » ، وفي أ : « في قرئها من » .

<sup>(</sup>٣) في ت : « فلما دخلت » وفي ف ، أ : « فلما أن دخلت » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٥٢٥٦ ، ٥٢٥٧) .

<sup>(</sup>٥) في ت : « ثنتي » .(٦) في ت : « والنش النصف » .

<sup>(</sup>V) في ت : « رضى الله عنهن أجمعين » .

وقوله: ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ أى : وأباح لك التسرى مما أخذت من المغانم (١)، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما . وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ، ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم ، عليه السلام، وكانتا من السرارى ، رضى الله عنهما .

وقوله: ﴿ وَبَنَاتَ عَمّكَ وَبَنَاتَ عَمّاتكَ وَبَنَاتَ خَالِكَ وَبَنَاتَ خَالاتكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾: هذا عدل وَسط بين الإفراط والتَفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا ، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته ، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى ، فأباح بنت العم والعمة ، وبنت الخال والخالة ، وتحريم (٢) ما فَرَّطت (٣) فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت ، وهذا بشع (٤) فظيع .

وإنما قال : ﴿ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتَك ﴾ فَوَحَّدَ لفظ الذكر لشرفه، وجمع الإناث لنقصهن كقوله: ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلَ ﴾ [ النحل : ٤٨ ] ، ﴿ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [ البقرة : ٢٥٧ ] ، ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ﴾ [ الأنعام : ١ ] ، وله نظائر كثيرة .

وقوله : ﴿ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ : قال ابن أبي حاتم ، رحمه الله :

حدثنا محمد بن عمار بن (٥) الحارث الرازى ،حدثنا عبيد الله (٦) بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن السدى ،عن أبى صالح (٧) ،عن أم هانئ قالت :خطبنى رسول الله ﷺ فاعتذرت إليه بعذرى ،ثم أنزل الله: ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّك ﴾ إلى قوله : ﴿ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ قالت : فلم أكن أحل له ، ولم أكن نمن هاجر معه ،كنت من الطلقاء .

ورواه ابن جرير عن أبي كُريب ،عن عبيد الله بن موسى ،به (٨) .

ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد ،عن أبي صالح ،عنها بنحوه .

ورواه الترمذى فى جامعه (٩) . وهكذا قال أبو رزين وقتادة : إن المراد : من هاجر معه إلى المدينة . وفى رواية عن قتادة : ﴿ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ أى : أسلمن . وقال الضحاك : قرأ ابن مسعود : «واللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَك» .

وقوله : ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيّ أَن يَسْتَنكَحَهَا ﴾ أى : ويحل لك \_ يأيها النبى \_ المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الآية توالى فيها شرطان ، كقوله تعالى إخباراً عن نوح ، عليه السلام ، أنه قال لقومه : ﴿ وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ شُرطان ، كقوله تعالى إخباراً عن نوح ، عليه السلام ، أنه قال لقومه : ﴿ وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَرَدتُ أَنْ أَرَدتُ أَنْ أَمَنتُم بِاللّهِ أَنصَحَ لَكُم إِن كَانَ اللّه يُرِيدُ أَن يُعْوِيكُم ﴾ [ هود : ٣٤] ، وكقول موسى : ﴿ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ

<sup>(</sup>١) في أ : « الغنائم » . (٢) في أ: « وحرم » . (٣) في ت : « ما حرموا » .

<sup>(</sup>٤) في ن ، أ : « شنيع » . (٥) في أ : « و » . (٦) في أ : « عبد الله » .

<sup>(</sup>۷) فی ت : «روی ابن أبی حاتم بإسناده » .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبرى (٢٢/ ١٥) .

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي برقم (٣٢١٤) وقال : ﴿ هذا حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدى ﴾ .

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [ يونس : ٨٤ ] . وقال هاهنا : ﴿ وَامْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ﴾ ، وقد قال الإمام أحمد (١) :

أخرجاه من حديث مالك (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان (٣) ،حدثنا مرحوم ،سمعت ثابتا يقول (٤) : كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له ، فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت : يا نبى الله ، هل لك في حاجة ؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها . فقال: « هي خير منك ، رغبت في النبي ، فعرضت عليه نفسها » .

انفرد بإخراجه البخارى ، من حديث مرحوم بن عبد العزيز [ العطار ](٥) ، عن ثابت البُنَاني ، عن أنس ، به (٦) .

وقال (٧) أحمد أيضا :حدثنا عبد الله بن بكر ،حدثنا سنان بن ربيعة ،عن الحضرمى ،عن أنس ابن مالك :أن امرأة أتت النبى ﷺ فقالت :يا رسول الله ، ابنة لى كذا وكذا .فذكرت من حسنها وجمالها ،فآثرتك بها .فقال : " قد قبلتها " .فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تَشْتَك شيئاً قط ،فقال : " لا حاجة لى فى ابنتك " .لم يخرجوه (٨) .

وقال (٩) ابن أبى حاتم :حدثنا أبى ،حدثنا منصور بن أبى مُزَاحم ،حدثنا ابن أبى الوضاح ـ يعنى : محمد بن مسلم ـ عن هشام بن عُرُوة ،عن أبيه ،عن عائشة قالت :التى وهبت نفسها للنبى عنى خولة بنت حكيم (١٠) .

وقال ابن وهب ،عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبى الزُّنَّاد ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه :أن خولة بنت حكيم بن الأوقص ،من بنى سُلّيم ،كانت من اللاتى وَهَبْن أنفسهن لرسول اللّه ﷺ (١١).

وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن هشام ، عن أبيه : كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم

<sup>(</sup>۱) في ت : « وقد روى البخاري ومسلم » .

<sup>(</sup>۲) المسند (۵/ ۳۳۱) وصحیح البخاری برقم (۵۱۳۵) وصحیح مسلم برقم (۱٤۲۵) ولکنه عند مسلم من طریق یعقوب وعبد العزیز بن أبی حازم وسفیان بن عیینة والدراوردی وزائدة کلهم عن أبی حازم بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في أ : " عثمان " . (٤) في ت : " وروى البخارى أن ثابتا قال " . (٥) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ٢٦٨) وصحيح البخاري برقم (١٢٠٠) .

<sup>(</sup>۷) فی ت : « وروی » .

<sup>(</sup>٨) المسند (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٩) في ت : ﴿ وروى ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٥٥) من طريق منصور بن أبي مزاحم ، به .

<sup>(</sup>۱۱) رواه الطبرى في تفسيره (۲۲/۲۲) .

كانت وهبت نفسها لرسول الله عَلَيْكُ ، وكانت امرأة صالحة (١) .

فيحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم ، أو هي امرأة أخرى .

وقال ابن أبى حاتم :حدثنا محمد بن إسماعيل الأحْمَسِى ،حدثنا وكيع ،حدثنا موسى بن عبيدة ،عن محمد بن كعب ،وعمر بن الحكم ،وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول على ثلاث عشرة امرأة ،ست من قريش ،خديجة ،وعائشة ،وحفصة ،وأم حبيبة ،وسودة ،وأم سلمة .وثلاث من بنى عامر بن صعصعة ،وامرأتان من بنى هلال بن عامر :ميمونة بنت الحارث ،وهى التى وهبت نفسها للنبى على ،وزينب أم المساكين \_ امرأة من بنى أبى بكر بن كلاب من القرطاء \_ وهى التى اختارت الدنيا، وامرأة من بنى الجون ،وهى التى استعاذت منه ،وزينب بنت جحش الأسدية ،والسبيتان صفية بنت حيى بن أخطب ،وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية (٢) .

وقال سعيد بن أبى عَرُوبة ،عن قتادة ،عن ابن عباس : ﴿ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ﴾ قال: هي ميمونة بنت الحارث .

فيه انقطاع : هذا مرسل ، والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي زينب بنت خُزُيمة الأنصارية ، وقد ماتت عند النبي ﷺ في حياته ، فالله أعلم .

والغرض من هذا أن اللاتى وهبن أنفسهن من النبى ﷺ كثير ،كما قال (٣) البخارى ،حدثنا زكريا ابن يحيى ،حدثنا أبو أسامة قال : هشام بن عُرُوه حَدثنا عن أبيه ،عن عائشة قالت : كنت أغار من اللاتى وهبن أنفسهن من النبى ﷺ وأقول : أتهب امرأة (٤) نفسها ؟ فلما أنزل الله : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْك ﴾ قلت : ما أرَى رَبَّك إلا يُسَارع فى هواك (٥) .

وقد قال<sup>(٦)</sup> ابن أبى حاتم :حدثنا على بن الحسين ،حدثنا محمد بن منصور الجعفى ،حدثنا يونس ابن بُكَيْر ،عن عَنْبَسَة بن الأزهر ،عن سِماك ،عن عِكْرِمة ،عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله عَلَيْكَ امرأة وهبت نفسها له .

ورواه ابن جرير عن أبى كُرين ، عن يونس بن بُكَيْر (٧) . أى : إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له ، وإن كان ذلك مباحاً له ومخصوصاً به ؛ لأنه مردود إلى مشيئته ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكَحَهَا ﴾ أى : إن اختار ذلك .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرى في تفسيره (۲۲/۲۳).

<sup>(</sup>٢) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (٥/ ٢٧٠) من طريق وكيع بلفظ : « تزوج رسول اللّه ﷺ امرأة من بنى الجون فطلقها وهى التى استعاذت منه » .

<sup>(</sup>٣) في ت : ﴿ كما روى ﴾ . ﴿ ﴿ } في ت ، أ : ﴿ المرأة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٤٧٨٨) .

<sup>(</sup>٦) في ت : ١ وروى ١ .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۲۲ / ۱۷) .

وقوله : ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال عكرمة : أى لا تحل الموهوبة لغيرك ، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً . وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما .

أى : إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل ، فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها ، كما حكم به رسول الله عليه في بروع (١) بنت واشق لما فوضت ، فحكم لها رسول الله عليه بصداق مثلها لما توفى عنها زوجها ، والموت والدخول سواء فى تقرير (٢) المهر وثبوت مهر المثل فى المفوضة لغير النبى عليه أما هو ، عليه السلام ، فإنه لا يجب عليه للمفوضة شىء ولو دخل بها ؛ لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود ، كما في قصة زينب بنت جحش ، رضى الله عنها . ولهذا قال قتادة فى قوله: ﴿ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ ﴾ ، يقول : ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا للنبي عليه .

[وقوله تعالى : ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُم ﴾ [(٣): قال أبى بن كعب، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة وابن جرير فى قوله : ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِم ﴾ أى : من حَصْرِهم فى أربع نسوة حرائر وما شاؤوا (٤) من الإماء ، واشتراط الولى والمهر والشهود عليهم، وهم الأمة ، وقد رخصنا لك فى ذلك ، فلم نوجب عليك شيئاً منه ؛ ﴿ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾.

﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ ۞ ﴾.

قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن بشر (٥) ،حدثنا هشام بن عُرْوَة ،عن أبيه (٦) ،عن عائشة، رضى الله عنها ؛ أنها كانت تُعيِّر (٧) النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله عنها ؛ أنها كانت تُعيِّر و٧) النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله عنها وتُوْوِي إِلَيْكَ تستحى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟فأنزل الله ،عز وجل : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾، قالت : إنى أرَى ربَّك يسارع لك في هواك (٨) .

وقد تقدم أن البخارى رواه من حديث أبي أسامة ،عن هشام بن عُرُوَة ، فدل هذا على أن المراد بقوله: ﴿ تُرْجِي ﴾ أى : تؤخر ﴿ مَن تَشَاءُ مِنْهُن ﴾ أى : من الواهبات [ أنفسهن ] (٩) ﴿ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء ﴾ أى : من شئت قبلتها ،ومن شئت رددتها ،ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك ،إن

<sup>(</sup>١) في أ : ا تزويج » .(٢) في ت : ا تقدير » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت ، أ . (٤) في ت : « وما يشاء » . (٥) في أ : « بشير » .

<sup>(</sup>٦) في ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده » .

<sup>(</sup>٧) في ف : ( تغير من النساء ؟ وفي أ : ( تغير النساء ؟ .

<sup>(</sup>٨) المسند (٦/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٩) زيادة من ت .

شئت عُدْتَ فيها فآويتها ؛ ولهذا قال : ﴿ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ . قال عامر الشعبى فى قوله : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء ﴾ : كن نساء وهبن أنفسهن للنبى ﷺ فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم يُنْكحن بعده ، منهن أم شريك .

وقال آخرون :بل المراد بقوله : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء ﴾أى : من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القَسْم لهن ، فتقدم من شئت ، وتؤخر من شئت ، وتجامع من شئت، وتترك من شئت .

هكذا يروى عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وأبى رزين ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيرهم ، ومع هذا كان ، صلوات الله وسلامه عليه ، يقسم لهن ؛ ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه ، صلوات الله وسلامه عليه ، واحتجوا بهذه الآية الكريمة .

وقال (١) البخارى : حدثنا حبّان بن موسى ، حدثنا عبد الله عبد الله على البارك الخبرنا عاصم الأحول ، عن مُعَاذة (٢) عن عائشة ؛ أن رسول الله على كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الأحول ، عن مُعاذة (٢) عن عائشة ؛ أن رسول الله عَلَيْتُ مَمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحِ عَلَيْكَ ﴾ ، فقلت الآية : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحِ عَلَيْكَ ﴾ ، فقلت لها: ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذاك إلى فإنى لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً (٣).

فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من (٤) ذلك عدم وجوب القسم ، وحديثها الأول يقتضى أن الآية نزلت فى الواهبات ، ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفى النساء اللاتى عنده ، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم . وهذا الذى اختاره حسن جيد قوى ، وفيه جمع بين الأحاديث ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْينُهُنَّ وَلا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُن ﴾ بين الأحاديث ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْينُهُنَّ وَلا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُن ﴾ أى: إذا علمن أن الله قد وضع عنك (٥) الحَرَج فى القسم ، فإن شئت قسمت ، وإن شئت لم تقسم ، لاجناح عليك فى أى ذلك فعلت ، ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على سبيل الوجوب ، فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك فى ذلك ، واعترفن بمنتك (٦) عليهن فى قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن .

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ أى : من الميل إلى بعضهن دون بعض ، مما لا يمكن دفعه، كما قال (٧) الإمام أحمد :

حدثنا يزيد ،حدثنا حماد بن سلمة ،عن أيوب ،عن أبى قلاَبة ،عن عبد الله بن يزيد ،عن عائشة قالت :كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ،ثم يقولَ : « اللهم هذا فعلى فيما أملك ، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » .

(٧) في ت : ( كما روى ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٤٧٨٩) .

<sup>(</sup>٤) في أ : 3 في » .

<sup>(</sup>٥) في أ : ﴿ عليك ﴾ .

ورواه أهل السنن الأربعة ، من حديث حماد بن سلمة (١) \_ وزاد أبو داود بعد قوله : فلا تلمنى(٢) فيما تملك ولا أملك : يعنى القلب . وإسناده صحيح ، ورجاله كلهم ثقات . ولهذا عقب ذلك بقوله : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا ﴾ أى : بضمائر السرائر ، ﴿ حَلِيمًا ﴾ أى : يحلم ويغفر .

﴿ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞﴾.

قال (٧) الإمام أحمد :حدثنا سفيان ،عن عمرو ،عن عطاء ،عن عائشة ،رضى الله عنها ، قالت: ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل الله له النساء (٨) .

ورواه أيضاً من حديث ابن جُرَيْج ،عن عَطاء ،عن عبيد بن عمير (٩) ،عن عائشة .ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما (١٠) .

وقال (۱۱) ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة ، حدثنى عمر بن أبى بكر ، حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى (۱۲) ، عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله (۱۳) ، عن عبد الله بن وهب بن زَمْعَة ، عن أم سلمة أنها قالت : لم يمت رسول الله على حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء ، إلا ذات محرم ، وذلك قول الله ، عز وجل : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ منْهُنَّ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء ﴾ .

فجعلت هذه ناسخة للتى بعدها في التلاوة ،كآيتي عدة الوفاة في البقرة ،الأولى ناسخة للتى بعدها ،والله(١٤) أعلم .

<sup>(</sup>۱) المسند (٦/ ١٤٤) وسنن أبي داود برقم (٢١٣٤) وسنن الترمذي برقم (١١٤٠) وسنن النسائي (٧/ ٦٣) وسنن ابن ماجة برقم (١٩٧١) .

<sup>(</sup>٨) المسند (٦/ ٤١) .(٩) في أ: « عن عمير بن عبيد » .

<sup>(</sup>۱۰) المسند (۲/ ۱۸۰) وسنن الترمذي برقم (۳۲۱٦) وسنن النسائي (۲/ ۵۰) .

<sup>(</sup>١٤) في ت : ﴿ فَاللَّهِ ﴾ .

وقال آخرون: بل معنى الآية: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْد ﴾ أى: من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، وبنات العم والعمات (١) والخال والخالات (٢) والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. هذا مروى عن أبي بن كعب، ومجاهد، وعكْرِمة، والضحاك \_ في رواية \_ وأبي رَزِين \_ في رواية عنه \_ وأبي صالح، والحسن، وقتادة \_ في رواية \_ والسدى ، وغيرهم .

قال ابن جرير : حدثنا يعقوب ،حدثنا ابن عُليَّة ،عن داود بن أبى هند ،حدثنى محمد بن أبى موسى ،عن زياد ـ رجل من الانصار (٣) ـ قال : قلت لأبى بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبى ﷺ تُونُفين ،أما كان له أن يتزوج ؟فقال : وما يمنعه من ذلك ؟ قال :قلت: قوله: ﴿ لا تَحِلُّ (٤) لَكَ النِساءُ مِنْ بعْد ﴾ . فقال : إنما أحل الله له ضربا من النساء ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَك ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ﴾ ثم قيل له : ﴿ لا تَحلُّ (٥) لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْد ﴾ .

ورواه عبد الله بن أحمد من طرق ، عن داود ، به (١) . وروى الترمذى ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال : نهى رسول الله ﷺ عن أصناف النساء ، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله : ﴿ لا تَحِلُ (٧) لَك النّساءُ مِنْ بَعْد وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُك ﴾ ، فأحل الله فتياتكم المؤمنات ﴿ وَامْرأَةً مُؤْمنةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنّبي ﴾ ، وحرم كل ذات دين غير الإسلام ، ثم قال : ﴿ وَمَن يَكْفُر الإِيمَان فَقَد ْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَة مَن الْخَاسِرِينَ ﴾ وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبي أِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْواجك اللاّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلكَت يَمِينُكَ (٨) ﴾ إلى قوله : ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمنينَ ﴾ ، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء (٩) .

وقال مجاهد : ﴿ لا تَحِلُّ (١٠) لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْد ﴾ أي : من بعد ما سمى لك ، لا (١١) مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة .

وقال أبو صالح : ﴿ لا تَحِلُّ (١٢) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْد ﴾ : أمر ألا يتزوج أعرابية و لا غريبة (١٣)، ويتزوج بعد من نساء تهامة ، وما شاء من بنات العم والعمة ، والخال والخالة ، إن شاء ثلاثمائة .

وقال عكرمة : ﴿ لا تَحِلُّ (١٤) لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْد ﴾ أي : التي سمى الله .

<sup>(</sup>١) في ت : « وبنات العمات » . (٢) في أ : « الحالة » .

 <sup>(</sup>٣) في ت : « فروى ابن جرير بإسناده عن رجل من الأنصار » .
 (٤) من الأنصار » .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (٢١/ ٢١) وزوائد المسند (٥/ ١٣٢) .

<sup>(</sup>V) في أ : « لا يحل » . (A) بعدها في أ : « مما أفاء الله عليك » .

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذى برقم (٣٢١٥) وقال : « هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام ، قال : سمعت أحمد بن الحسن يقول : قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب » .

<sup>(</sup>١٠) في أ : « لا يحل » . (١٠) في أ : « من » .

<sup>(</sup>١٢) في أ : « لا يحل » . (١٣)

<sup>(</sup>١٤) في أ : ﴿ لا يحل ، .

واختار ابن جرير ،رحمه الله ،أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء ،وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعاً .وهذا الذي قاله جيد ،ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف ؛فإن كثيراً منهم روى عنه هذا وهذا ،ولا منافاة ،والله أعلم .

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روى أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها ، وعزم على فراق سودة حتى وهبته يومها لعائشة ، ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله : ﴿ لا تَحِلُّ لَكَ النّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُن ﴾، وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح ، ولكن لا يحتاج إلى ذلك ؛ فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال، والله أعلم .

فأما قَضية سَوْدَة ففى الصحيح عن عائشة ، رضى الله عنها ، وهى سبب نزول قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ اللهُ عَنها ، وهى سبب نزول قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ الْمُرْأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلُهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا [ وَالصُلْحُ خَيْرً] (١) ﴾ الآية [النساء : ١٢٨] (٢) .

وأما قضية (٣) حفصة فروى أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه ،من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ،عن صالح بن صالح بن حَى (٤) عن سلمة بن كُهيّل ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس ،عن عمر ؛أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها .وهذا إسناد (٥) قوى(٢).

وقال الحافظ أبو يعلى :حدثنا أبو كُريَّب ،حدثنا يونس بن بُكَيْر ،عن الأعمش ،عن أبى صالح (٧)،عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكى ، فقال :ما يبكيك ؟ لعل رسول الله على الله على على طلقك على على طلقك مرة ثم راجعك من أجلى ؛ والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبداً. ورجاله على شرط الصحيحين (٨) .

وقوله : ﴿ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُن ﴾ ، فنهاه عن الزيادة عليهن ، أو طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه (٩) .

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً مناسباً ذكرُه هاهنا ، فقال :

حدثنا إبراهيم بن نصر ،حدثنا مالك بن إسماعيل ،حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن إسحاق بن عبد الله (۱۰) القرَشي ،عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يَسَار (۱۱) ،عن أبي هُريرة ، رضى الله عنه ،

<sup>(</sup>١) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية :١٢٨ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) في ت : « قصة » . (٥) في أ : « يحيى » . (٥) في ت : « إسناده » .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود برقم (٢٢٨٣) وسنن النسائي (٦/ ٢١٣) وسنن ابن ماجة برقم (٢٠١٦) .

<sup>(</sup>٧) في ت : « وروى الإمام الحافظ أبو يعلى بسنده » .

<sup>(</sup>۸) مسند أبي يعلى (۱/ ۱۲۰) .

<sup>(</sup>٩) في أ : « يمينك » . (١٠) في أ : « عبيد الله »

<sup>(</sup>۱۱) في ت : « وروى البزار بإسناده » .

قال : كان البكل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلني امرأتك وأبادلُك بامرأتي . أي: تنزل لى عن امرأتك ، وأنزل لك عن امرأتى . فأنزل الله: ﴿ وَلا أَن تَبَدّلَ بِهِنّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُن ﴾ قال: فدخل عيينة بن حصن (١) على النبي علي ، وعنده عائشة ، فدخل بغير إذن ، فقال له رسول الله علي السول الله ، ما استأذنت على رجل من مُضر منذ أدركت . ثم قال : فأين الاستئذان ؟ » فقال يا رسول الله ، ما استأذنت على رجل من مُضر منذ أدركت . ثم قال : من هذه الحُميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله علي الله قد حرم ذلك » . فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا ؟ على أحسن الخلق (٢) ؟ قال : « يا عينة إن الله قد حرم ذلك » . فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا ؟ قال : هذا أحمق مطاع ، وإنه على ما ترين لسيد قومه » .

ثم قال البزار إسحاق (٣) بن عبد الله : لين الحديث جداً ، وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه ، وبيّنا العلة فيه (٤) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلا مُسْتَنْسِينَ لحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهَنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حَجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّه وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيمًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُلِّ شَيْءً عَلِيمًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُلِّ شَيْءً عَلِيمًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُلِ شَيْءً عَلِيمًا وَقَالًا اللَّهُ كَانَ عَندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ كَانَ عَندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَنْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمًا وَقَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ ا

هذه آية الحجاب ، وفيها أحكام وآداب شرعية ، وهي مما وافق تنزيلها قول (٥) عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربى في ثلاث ، فقلت : يا رسول الله ، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقام إبراهيم مُصلًى ﴾ [البقرة : ١٢٥]. وقلت : يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ، فلو حجبتهن ؟ فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي على لل تمالأن عليه في الغيرة : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبدلَهُ أَزْواجًا خَيْرًا مِّنكُن ﴾ [التحريم: ٥]، فنزلت كذلك (٢) .

وفي رواية لمسلم ذكر أساري بدر ، وهي قضية رابعة .

وقد قال(٧) البخارى :حدثنا مُسكدَّد ،عن يحيى ،عن حُميْد ،عن أنس بن مالك قال :قال عمر بن

<sup>(</sup>١) في أ : ﴿ عيينة الفزاري ٩ .

<sup>(</sup>٢) في ت : « قال انزل لي عنها وأنا أنزل لك عن أحسن الخلق » ، وفي أ : « قال أنزل لك عن أحسن الخلق » .

<sup>(</sup>٣) في ت : « ثم قال البزار : في إسناده إسحاق » .

<sup>(</sup>٤) مسند البزار برقم (٢٢٥١) « كشف الأستار » وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٩٢) : « وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك».

<sup>(</sup>٥) في ت : لا لقول ١ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٤٠٢) .

<sup>(</sup>٧) في ت : ١ وروى ١ .

الخطاب : يا رسول الله ، يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ؟ فأنزل الله آية الحجاب (١) .

وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش ،التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه ،وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة ،في قول قتادة والواقدي وغيرهما .

وزعم أبو عُبيَدة معمر بن المثنى ، وخَليفة بن خياط : أن ذلك كان في سنة ثلاث ، فالله أعلم .

قال (٢) البخارى : حدثنا محمد بن عبد الله الرَّقاشى ، حدثنا مُعْتَمر بن سليمان ، سمعت أبى، حدثنا أبو مجْلَز ، عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، قال : لما تزوج رسول الله عَلَيْ زينب بنت جحش ، دعا القوم فَطَعمُوا ثم جلسوا يتحدثون ، فإذا هو [ كأنه ] (٣) يتهيأ (٤) للقيام فلم يقوموا . فلما رأى ذلك قام ، فلما قام [ قام ] (٥) من قام ، وقعد ثلاثة نفر . فجاء النبى عَلَيْ ليدخل ، فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقت ، فجئت فأخبرت النبى عَلَيْ أنهم قد انطلقوا . فجاء حتى دخل ، فذهبت أدخل ، فألقى [ الحجاب ] (١) بينى وبينه ، فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبي ﴾ الآية .

وقد رواه أيضاً في موضع آخر ، ومسلم والنسائي ، من طرق ، عن معتمر بن سليمان ، به (٧) . ثم رواه البخارى منفرداً به من حديث أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، و بنحوه (٨) . ثم قال (٩) : حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ابن مالك ] (١٠) قال : بني [ على ] (١١) النبي على النبي بنت جحش بخبز ولحم ، فأرسلت على الطعام داعياً ، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون . فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه ، فقلت : يا نبي الله ، ما أجد أحداً أدعوه . قال : « ارفعوا طعامكم » ، وبقى ثلاثة رهط أحداً أدعوه ، فقال : « السلام عليكم أهل البيت يتحدثون في البيت ، فخرج النبي على السلام ورحمة الله ، كيف وجدت أهلك ، بارك الله لك؟ ورحمة الله وبركاته » . قالت : وعليك السلام ورحمة الله ، كيف وجدت أهلك ، بارك الله لك؟ فتَمَرِّي حجر نسائه كُلّهن ، يقول لهن كما يقول لعائشة ، ويقلن له كما قالت عائشة . ثم رجع رسول الله (١٢) على فإذا رهط ثلاثة [ في البيت ] (١٣) يتحدثون . وكان النبي على شديد الحياء ، فخرج منطلقاً نحو حُجْرة عائشة ، فما أدرى أخبر أن القوم خَرَجُوا ؟ فرجع حتى إذا وضع رجله في نحو حُجْرة عائشة ، فما أدرى خارجة ، أرْخَى الستر بيني وبينه ، وانزلت آية الحجاب .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم (۲۳۹۹).

<sup>(</sup>٢) في ت : ﴿ وروى ٩ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت ، ف ، أ ، والبخارى . (٤) في ت : « تهيأ » . (٥ ، ٦) زيادة من ت ، ف ، أ ، والبخارى .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٤٧٩١) وبرقم (٦٢٣٩ ، ٦٢٣١) وصحيح مسلم برقم (١٤٢٨) والنسائي في السنن الكبري برقم (١١٤٢٠).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (٤٧٩٢) .

<sup>(</sup>٩) في ت : ١ قال البخاري ٧ . (١٠) زيادة من ت ، ف ، أ .

<sup>(</sup>١١) زيادة من ت ، ف ، والبخارى ،وفي أ : ﴿ بني الله على النبي ﴾.

<sup>(</sup>١٢) في ت : ﴿ النبي ٩ .

<sup>(</sup>۱۳) زیادة من ت ، ف ، أ ، والبخاری .

انفرد به البخارى من بين أصحاب الكتب [ الستة ] (١) ، سوى النسائى فى اليوم والليلة ، من حديث عبد الوارث (٢) .

ثم رواه عن إسحاق \_ هو ابن منصور \_ عن عبد الله بن بكر (٣) السهمى ، عن حُميد ، عن أنس، بنحو ذلك (٤) ، وقال : « رجلان » انفرد به من هذا الوجه . وقد تقدم فى أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس .

وقال ابن أبي حاتم (٥) : حدثنا أبي ،حدثنا أبو المظفر ،حدثنا جعفر بن سليمان ،عن الجعد ـ أبي عثمان اليَشْكُرى \_ عن أنس بن مالك قال : أعرس رسول الله عَلَيْ ببعض نسائه ، فصنعت أم سليم حيسًا ثم وضعَّته (٦) في تَوْر ، فقالت : اذهب بهذا إلى رسول اللَّه ﷺ ، وأقرئه منى السلام ، وأخبره أن هذا منا له قليل \_ قال أنس : والناس يومئذ في جَهد \_ فجئت به فقلت : يا رسول الله ، بعثت بهذا أم سُلِّيم إليك ، وهي تقرئك السلام ، وتقول : أخبره أن هذا منا له قليل ، فنظر إليه ثم قال: « ضعه » فُوَضَعته في ناحية البيت ، ثم قال : « اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً » . وسمى رجالا كثيراً ، وقال : «ومن لقيت من [ المسلمين » . فدعوت من قال لي ، ومن لقيت من ] (٧) المسلمين ، فجئت والبيت والصَّفَّة والحجرة مَلأى من الناس ـ فقلت : يا أبا عثمان ، كم كانوا ؟ فقال : كانوا زهاء ثلاثمائة ـ قال أنس : فقال لى رسول اللَّه ﷺ : ﴿ جَيُّ بِه ﴾ . فجئتُ بِه إليه ، فوضع يده عليه ، ودعا وقال : ﴿ مَا شَاء الله » . ثم قال : « ليتَحَلَّق عَشَرة عَشَرة ، وليسموا (^) ، وليأكل كل إنسان مما يليه » . فجعلوا يسمون ويأكلون ، حتى أكلوا كلهم . فقال لي رسول الله ﷺ : « ارفعه » . قال : فجئتُ فأخذت التَّورَ فما أدرى أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت ؟ قال :وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول اللَّه،وزُوجُ رسول الله ﷺ التي دخل بها معهم مُولّية وجهها إلى الحائط ، فأطالوا الحديث ، فشقوا على رسول الله ﷺ ، وكان أشد الناس حياء \_ ولو أعلموا (٩) كان ذلك عليهم عزيزاً \_ فقام رسول الله ﷺ فخرج فسلم على حُجَره وعلى نسائه ، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثُقَّلوا عليه ، ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول اللّه ﷺ حتى أرخى الستر ، ودخل البيت وأنا في الحجرة ، فمكث رسولُ اللّه يَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ القرآن ، فخرج وهو يقرأ هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَاظرينَ إِنَاهُ وَلَكَنْ إِذَا دُعيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعمْتُمْ فَانتَشرُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ . قال أنس : فقرأهن عكى قبل الناس ، فأنا أحدث الناس بهن عهداً .

(A) في ت ، ف ، f : « ويسموا » .

<sup>(</sup>۱) زیادة من *ت* ، ف ، أ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤٧٩٣) والنسائي في السنن الكبري برقم (١٠١٠) .

<sup>(</sup>٣) في أ : « بكير » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٤٧٩٤) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٩) في ت ، ف ، أ : ١ علموا ١ .

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعاً ،عن قتيبة ،عن جعفر بن سليمان ،به (١) . وقال الترمذي :حسن صحيح وعَلَقه البخاري في كتاب النكاح فقال :

وقال إبراهيم بن طَهْمَان ، عن الجَعْد أبي عثمان ، عن أنس ، فذكر نحوه (٢) .

ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع ،عن عبد الرزاق ،عن مَعْمَر ،عن الجعد ،به (٣) . وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك ،عن شَريك ،عن بيان بن بشر ،عن أنس ،بنحوه .

وروى (٤) البخارى والترمذى ، من طريقين آخرين ، عن بَيَان بن بشر الأحْمَسِي الكوفى ، عن أنس ، بنحوه (٥) .

ورواه ابن أبى حاتم أيضاً ، من حديث أبى نَضْرَة العبدى ، عن أنس بن مالك ، بنحوه (٦) . ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ، ومن حديث الزهرى ، عن أنس ، بنحو ذلك (٧) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزُ وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ﷺ : « اذهب فاذكرها على » . قال : فانطلق زيد حتى أتاها ، قال : وهي تُخَمِّر عجينها ، فلما رأيتُها عَظُمت في صدري . . . وذكر تمام الحديث ، كما قدمناه عند قوله : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مّنْهَا وَطَرًا ﴾ ، وزاد في آخره بعد قوله : وَوَعَظ القوم بما وعظوا به . قال هاشم في حديثه : ﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبِيّ إِلا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ولَكنْ إِذَا دُعيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعمتُمْ فَانتَشْرُوا وَلا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النّبِيَّ فَيَسْتَحْبِي مِنكُمْ وَاللّهُ لا يَسْتَحْبِي مِن الْحَقّ ﴾ .

وقد أخرجه مسلم والنسائي ، من حديث سليمان بن المغيرة (٨) ، به (٩) .

وقال (۱۰) ابن جریر :حدثنی أحمد بن عبد الرحمن \_ ابن أخی ابن وهب \_ حدثنی عمی عبد الله ابن وهب ، حدثنی یونس عن الزهری ،عن عُرُوّة ،عن عائشة قالت : إن أزواج رسول الله ﷺ كُنّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع \_ وهو صعيد أفيح \_ وكان عمر يقول لرسول الله ﷺ :احجب نساءك . فلم يكن رسول الله ﷺ ليفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ ، وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمر بصوته الأعلى :قد عرفناك يا سودة . حرْصاً أن (۱۱) ينزل الحجاب ،قالت (۱۲): فأنزل الله الحجاب (۱۳) .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم (١٤٢٨) وسنن الترمذي برقم (٣٢١٨) وسنن النسائي (٦/ ١٣٦) .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری برقم (۵۱۶۳) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (١٤٢٨) .

<sup>(</sup>٤) في أ : « ورواه » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٥١٧٠) وسنن الترمذي برقم (٣٢١٩) .

<sup>(</sup>٦) في أ : لا بنحوه ولم يخرجوه ٧ .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۲۲/۲۲) .

<sup>(</sup>٨) في هـ ،أ : ﴿ جعفر بن سليمان ﴾ ، والتصويب من ت ،ف ، ومسلم .

<sup>(</sup>٩) المسند (٣/ ١٩٥) وصحيح مسلم برقم (١٤٢٨) وسنن النسائي (٦/ ٧٩) .

<sup>(</sup>۱۲) في ت : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۳) تفسير الطبري (۲۸/۲۲) .

هكذا وقع في هذه الرواية. والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب ، كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم ، من حديث هشام بن عُرْوة ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها ، وكانت امرأة جسيمة لا تَخفَى على من يعرفها ، فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة ، أما والله ما تَخفَين علينا ، فانظرى كيف تخرجين ؟ قالت : فانكفأت راجعة ، ورسول الله ﷺ في بيتي ، وإنه ليتعشى ، وفي يده عَرْق ، فدخلت فقالت : يا رسول الله ، إنى خرجت لبعض حاجتى ، فقال لى عمر كذا وكذا . قالت : فأوحى الله إليه ، ثم رُفع عنه وإن العَرْق في يده ، ما وضعه . فقال : « إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » . لفظ البخارى (١) .

فقوله : ﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي ﴾ : حَظَر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله على بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام ، حتى غار الله لهذه الأمة، فأمرهم بذلك ، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ؛ ولهذا قال رسول الله على النساء » (٢) .

ثم استثنى من ذلك فقال : ﴿ إِلا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ .

قال مجاهد وقتادة وغيرهما :أى غير متحينين نضجه واستواءه ،أى : لا ترقبوا الطعام حتى (٣) إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول ،فإن هذا يكرهه الله ويذمه .وهذا دليل على تحريم التطفيل ، وهو الذى تسميه العرب الضيفن ،وقد صنف الخطيب البغدادى فى ذلك كتابا فى ذم الطفيليين .وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها .

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَكُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشْرُوا ﴾. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر، رضى الله عنهما ، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إذا دعا أحدكم أخاه فَلْيجِب ، عُرساً كان أو غيره ﴾ (٤) . وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضا ، عن رسول الله ﷺ: ﴿ لَو دُعِيت إلى ذراع لأجبت ، ولو أهدى إلى كُراع لقبلت ، فإذا فَرَغتم من الذي دُعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل ، وانتشروا في الأرض ﴾ (٥) ؛ ولهذا قال : ﴿ وَلا مُسْتَنْسِينَ لِحَديث ﴾ ، أي : كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ، ونسُوا أنفسهم ، حتى شَق ذلك على رسول الله ﷺ ، كما قال [الله] (١) تعالى: ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْبِي مِنكُم (٧) ﴾ .

وقيل : المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه (^) كان يشق عليه ويتأذى به ، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه ، عليه السلام ، حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك ؛ ولهذا قال : ﴿ وَاللَّهُ لا يَسْتُحْيِى مِنَ الْحَقِ ﴾ أى : ولهذا نهاكم عن ذلك وزجَركم عنه .

<sup>(</sup>۱) المسند (٦/٦) وصحيح البخاري برقم (٤٧٩٥) وصحيح مسلم برقم (٢١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى في صحيحه برقم (٥٢٣٢) ومسلم في صحيحه برقم (٢١٧٢) من حديث عقبة بن عامر ،رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في أ : ﴿ الطعام إذا طبخ حتى ١ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (١٤٢٩) .

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري برقم (٢٥٦٨) من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف . (٧) بعدها في أ : ﴿ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقِّ ﴾

<sup>(</sup>٨) في أ : ﴿ إِذِن ﴾ .

ثم قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾أى : وكما نهيتكم عن الدخول عليهن ،كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ،ولو كان لأحدكم (١) حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن،ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب .

وقال (۲) ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ،حدثنا ابن أبى عمر ،حدثنا سفيان ،عن مسْعَر ،عن موسى ابن أبى كثير ،عن مجاهد ،عن عائشة قالت :كنت آكل مع النبى (۳) ﷺ حَيْساً في قَعْب ،فمر عمر فدعاه ،فأصابت إصبعه إصبعى ،فقال :حَسِّ (٤) \_ أو : أو " لو أطاع فيكن ما رأتك (٥) عين .فنزل الحجاب (٦) .

﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ أى : هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب .

وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللّهِ عَظِيمًا ﴾: قال (٧) ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين ، حدثنا محمد بن أبى حماد، حدثنا مهْراَن، عن سفيان ، عن داود بن أبى هند ، عن عكْرِمة ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْدُوا رَسُولَ اللّه ﴾ قال : نزلت فى رَجُل هَمّ أَن يَتزوج بعض نساء النبى ﷺ . قال رجل لسفيان : أهى عائشة؟ قال : قد ذكروا ذاك .

وكذا قال مقاتل بن حَيَّان ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وذكر بسنده عن السدى أن الذى عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله ، رضى الله عنه ، حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفى عنها رسول الله عَلَيْ من أزواجه (^) أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده ؛ لأنهن أزواجه فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين ، كما تقدم . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها فى حياته (٩) هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين ، مأخذهما : هل دخلت هذه فى عموم قوله : ﴿ مِنْ بَعْدِه ﴾ أم لا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فما نعلم فى حلها لغيره \_ والحالة هذه \_ نزاعا ، والله أعلم .

وقال (۱۰) ابن جرير :حدثنى [ محمد ] (۱۱) بن المثنى ،حدثنا عبد الوهاب ،حدثنا داود ،عن عامر ؛أن نبى الله ﷺ مات وقد ملك قبلة بنت (۱۲) الأشعث \_ يعنى : ابن قيس \_ فتزوجها عكرمة بن أبى جهل بعد ذلك ، فشق ذلك على أبى بكر مشقة شديدة ، فقال له عمر : يا خليفة رسول الله ، إنها ليست من نسائه ، إنها لم يُخيّرها رسول الله ﷺ ولم يحجبها ، وقد برأها الله منه بالردة التى ارتدت

<sup>(</sup>١) في ت : « لأحدهم » . (٢) في ت : « وروى » . (٣) في ت : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٤) في هـ: ﴿ خير ﴾ ،وفي ت ، ف ، أ : ﴿ حسن ﴾ ، والمثبت من النهاية لابن الأثير ١/٣٨٥ .

<sup>(</sup>٥) في ت ، أ : « ما رأتكن » .

<sup>(</sup>٦) ورواه النسائي في السنن الكبري برقم (١١٤١٩) من طريق زكريا بن يحيي عن ابن أبي عمر ، به .

<sup>(</sup>۱۰) في ت : « وروى » . (۱۱) زيادة من ف ،أ ، والطبرى. (۱۲) في أ : « قتيلة ابنة » .

مع قومها . قال : فاطمأن أبو بكر ، رضى الله عنهما (١) ، وسكن (٢) .

وقد عظم تبارك وتعالى ذلك ، وشدد فيه وتوعد عليه بقوله : ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ ، ثم قال : ﴿ إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ أى : مهما تكنه ضمائركم وتنطوى عليه سرائركم ، فإن الله (٣) يعلمه ؛ فإنه لا تخفى (٤) عليه خافية ، ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [ غافر : ١٩] .

﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ أَخُواتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٥٠٠﴾.

لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب ، بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم ، كما استثناهم في سورة النور ، عند قوله : ﴿ وَلا يُبدينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لَبعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبنَائِهِنَّ أَوْ أَبنَائِهِنَّ أَوْ أَبنَائِهِنَّ أَوْ أَبنَائِهِنَّ أَوْ أَبنَائِهِنَ ﴾ إلى آخرها [ النور : ٣١]، وفيها أو أبناء بعُولتِهِن أو إخوانِهِن أو بني إخوانِهِن أو بني أخواتِهِن أو يسائِهِن المائِهِن المائِهِن على هذه . وقد سأل بعض السلف زيادات على هذه . وقد سأل بعض السلف فقال: لم لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبي : بأنهما لم يذكرا ؛ لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما .

قال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى ،حدثنا حجاج بن منْهال ،حدثنا حماد ،حدثنا داود ،عن الشعبى وعكرمة فى قوله : ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقوله : ﴿ وَلا نِسَائِهِن ﴾ : يعنى بذلك : عَدَم الاحتجاب من النساء المؤمنات .

وقوله : ﴿ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُ ن ﴾ : يعنى به : أرقاءَهن من الذكور والإناث ،كما تقدم التنبيه عليه، وإيراد الحديث فيه (٦) .

قال سعيد بن المسيب : إنما يعني به : الإماء فقط . رواه ابن أبي حاتم .

وقوله : ﴿ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ أى : واخشينه في الخلوة والعلانية ، فإنه شهيد على كل شيء ، لا تخفي عليه خافية، فراقبن الرقيب .

<sup>(</sup>١) في ت ، ف : ١ عنه ١ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۲۹/۲۲) .

<sup>(</sup>٣) في ف : « فإنه » . (٤) في ت ، ف : « لا يخفي » . (٥) في أ : « لأنهما » .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : ٣١ من سورة النور .

## ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَ ﴾.

قال البخارى : قال أبو العالية :صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة ،وصلاة الملائكة :الدعاء . وقال ابن عباس :يصلون :يبرِّكون . هكذا علقه البخارى عنهما (١) .

وقد رواه أبو جعفر الرازى ،عن الربيع بن أنس ،عن أبى العالية كذلك . وروى مثله عن الربيع أيضاً . وروى على بن أبى طلحة ،عن ابن عباس كما قاله سواء ،رواهما ابن أبى حاتم .

وقال أبو عيسى الترمذى :وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم قالوا -: صلاة الرب: الرحمة ،وصلاة الملائكة :الاستغفار .

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو الأوْدى ،حدثنا وكيع ،عن الأعمش ،عن عمرو بن مرة ، قال الأعمش عن عطاء (٢) بن أبى رباح : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴾ قال : صلاته تبارك وتعالى :سُبُّوح قدوس ،سبقت رحمتى غضبى .

والمقصود من هذه الآية : أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى ، بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلى عليه . ثيم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعاً .

وقد قال (٣) ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن أشعث بن إسحاق ، عن جعفر \_ يعنى : ابن المغيرة \_ عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: أن بنى إسرائيل قالوا لموسى ، عليه السلام: هل يصلى ربك ؟ فناداه ربه : يا موسى ، سألوك: «هل يصلى ربك ؟» فقل : نعم ، إنما أصلى أنا وملائكتى على أنبيائى ورسلى . فأنزل الله ، عز وجل ، على نبيه على نبيه على ألله وَمَلائكتَهُ يُصلُّونَ عَلَى النَّبَى يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلّمُوا تَسْلِيماً ﴾.

وقد أخبر أنه ، سبحانه وتعالى (٤) ، يصلى على عباده المؤمنين في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكْرًا كَثِيرًا . وَسَبَحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً . هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائكُتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٤١ ـ ٣٤] . وقال تعالى : ﴿ وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ (٥) . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ . أُولْنَكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولْنَكَ هُمُ المُهْتَدُونَ ﴾ أصابَتْهُم مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلله وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ . أُولْنَكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولْنَكَ هُمُ المُهُتَدُونَ ﴾ [البقرة : ١٥٥ ـ ١٥٧ ] . وفي الحديث : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف » . وفي

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۸/ ٥٣٢) ﴿ فتح ٤ .

<sup>(</sup>۲) فی ت : « وروی ابن أبی حاتم بسنده عن عطاء » .

<sup>(</sup>٣) في ت : ١ وقد روى ١ .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ وقد أخبر اللَّه تعالى ﴾ ،وفي ف : ﴿ وقد أخبر أنه سبحانه بأنه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ت : « المؤمنين » وهو خطأ .

الحديث الآخر: « اللهم ، صل على آل أبي أوفي». وقال رسول الله ﷺ لامرأة جابر \_ وقد سألته أن يصلى عليها وعلى زوجها \_ : « صلى الله عليك، وعلى زوجك (١) » (٢).

وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عَلَيْكُ بالأمر بالصلاة عليه ، وكيفية الصلاة عليه ، ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر ، والله المستعان .

قال البخاري \_ عند تفسير هذه الآية (٣) \_ : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد ،حدثنا أبي ،عن مسْعَر، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلي ، عن كعب بن عُجْرة قال : قيل : يا رسول الله ، أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف الصلاة ؟ فقال : « قولوا : اللهم ، صل على محمد ، وعلى آل محمد ،[ كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . اللهم ، بارك على محمد وعلى آل محمد ] (٤) كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد " (٥) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ،حدثنا شعبة (٦) ،عن الحكم قال : سمعت ابن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عُجْرة فقال : ألا أهدى لك هدية ؟خرج علينا رسول الله عَيْكَة فقلنا : يا رسول الله ،قد علمنا \_ أو: عرفنا \_ كيف السلام (٧) عليك ، فكيف الصلاة ؟قال : « قولوا : اللهم، صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على [ آل ] (٨) إبراهيم إنك حميد مجيد . اللَّهم، بارك على محمد وعلى آل محمد ،كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد » .

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم ، من طرق متعددة ، عن الحكم \_ وهو ابن عتبة (٩) \_ زاد البخاري : وعبد الله بن عيسي ،كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ،فذكره (١٠) .

وقال ابن أبى حاتم (١١) : حدثنا الحسن بن عرفة ،حدثنا هُشَيْم بن بُشير ،عن يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلي ،عن كعب بن عُجْرَة قال : لما نزلت : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلَّمُوا تَسْليمًا ﴾. قال: قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام(١٢)، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما

<sup>(</sup>۱) في ف ، أ : « وعلى آل زوجك » .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٣/ ٣٩٨) وابن حبان في صحيحه برقم (١٩٥١) ﴿ موارد ﴾ من طريق الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في ت : ١ روى البخاري في صحيحه ١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ،ف ، والبخاري .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٤٧٩٧).

<sup>(</sup>٦) في ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده » .

<sup>(</sup>٧) في أ : « نسلم » .

<sup>(</sup>٩) في أ : ا عيينة » .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ت ، ف ، والمسند .

<sup>(</sup>١٠) المسند (٤/ ٢٤١) وصحيح البخاري برقم (٣٣٧٠) وبرقم (٦٣٥٧) وبرقم (٤٧٩٧) وصحيح مسلم برقم (٤٠٦) وسنن أبي داود برقم (٩٧٦) وسنن الترمذي برقم (٤٨٣) وسنن النسائي (٣/٤٧) وسنن ابن ماجة برقم (٩٠٤) .

<sup>(</sup>١١) في أ : « وقال البخاري » .

<sup>(</sup>١٢) في ت ،ف ،أ : ﴿ السلام عليك ٩ .

باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . إنك حميد مجيد » . وكان عبد الرحمن بن أبى ليلى يقول : وعلينا معهم .

ورواه الترمذي بهذه الزيادة (١) .

ومعنى قولهم : « أما السلام عليك فقد عرفناه » : هو الذى فى التشهد الذى كان يعلمهم إياه ، كما كان يعلمهم السورة من القرآن ،وفيه : « السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » .

حديث آخر : قال (٢) البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، عن ابن (٣) الهاد ، عن عبد الله بن خباب ، عن أبى سعيد الخدرى ، رضى الله عنه ، قال : قلنا : يا رسول الله ، هذا السلام (٤) ، فكيف نصلى عليك ؟قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ، كما صليت على ال إبراهيم » . [ وفى رواية ] (٥) : قال إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم » . [ وفى رواية ] قال أبو صالح ، عن الليث : « على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم » .

حدثنا إبراهيم بن حمزة ،حدثنا ابن أبى حازم والدّراورُدى، عن يزيد \_ يعنى: ابن الهاد \_ قال: «كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم».

وأخرجه النسائي وابن ماجه ،من حديث ابن الهاد ، به(٦) .

حدیث آخر: قال  $(^{\vee})$  الإمام أحمد: قرأت علی عبد الرحمن: مالك ، عن عبد الله بن أبی بكر، عن أبی ، عن عمرو بن سُلَيم أنه قال: أخبرنی أبو حمید الساعدی أنهم قالوا: یا رسول الله ، کیف نصلی علیك ؟ قال: « قولوا: اللهم » صل علی محمد وأزواجه وذریته ، کما صلیت علی [ آل ]  $(^{\wedge})$  إبراهیم ، وبارك علی محمد وأزواجه وذریته ، کما بارکت علی آل إبراهیم ، إنك حمید مجید » .

وقد أخرجه بقية الجماعة ، سوى الترمذي ، من حديث مالك ، به (٩) .

حديث آخر :قال مسلم :حدثنا يحيى التميمى قال :قرأت على مالك ،عن نُعيَم بن عبد الله المُجمَّر ،أخبرنى محمد بن عبد الله بن زيد الأنصارى \_ قال :وعبد الله بن زيد هو الذي كان أرى النداء بالصلاة \_ أخبره عن أبى مسعود الأنصارى \_ قال: أتانا رسول الله ﷺ ونحن في مجلس سعد ابن عُبادة ،فقال له بَشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك [ يا رسول الله ] (١٠) ،فكيف نصلى عليك؟ قال : فسكت رسول الله ﷺ : "قولوا : عليك؟ قال : فسكت رسول الله ﷺ : "قولوا : الله عليه محمد ،وعلى آل محمد ،كما صليت على آل إبراهيم ،وبارك على محمد وعلى آل محمد ،كما باركت على آل إبراهيم في العالمين ،إنك حميد مجيد ،والسلام كما قد عكمتم " .

وقد رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي من حديث مالك ، به (١١) . وقال الترمذي : حسن

(٢) في ت : « روى » . (٣) في أ : « أبي » . (٤) في أ : « هذا السلام عليك » .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم (٤٨٣) وقال : « حديث حسن صحيح »

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٤٧٩٨) .

<sup>(</sup>۷) فی ت : ۵ وروی ۹ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>۹) المسند (۵/ ٤۲٤) وصحیح البخاری برقم (۳۳٦۹) وصحیح مسلم برقم (٤٠٧) وسنن أبی داود برقم (۹۷۹) وسنن النسائی (۳/ ٤٩) وسنن ابن ماجة برقم (۹۷۰) .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ت ، ف ، أ ، ومسلم .

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم برقم (٤٠٥) وسنن أبي داود برقم (٩٨٠) وسنن الترمذي برقم (٣٢٢٠) وسنن النسائي (٣/ ٤٥) .

صحيح .

وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن خُزَيمة ، وابن حبّان ، والحاكم فى مستدركه ، من حديث محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم التيمى ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، عن أبى مسعود البدرى أنهم قالوا: يا رسول الله ، أما السلام فقد عرفناه ، فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا فى صلاتنا ؟ فقال : « قولوا : اللهم ، صل على محمد وعلى آل محمد . . . » وذكره (١) .

ورواه الشافعي ، رحمه الله ، في مسنده ، عن أبي هريرة ، بمثله (٢). ومن هاهنا ذهب الشافعي ، رحمه الله ، إلى أنه يجب على المصلى أن يصلى على رسول الله ولله في التشهد الأخير ، فإن تركه لم تصح صلاته . وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة ، ويزعم أنه قد تفرد بذلك ، وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبرى والطحاوى والخطابي وغيرهم ، فيما نقله القاضى عياض . وقد تعسف القائل (٣) في رده على الشافعي ، وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك ، [ وقال ما لم يحط به علما ] (٤) ، فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله وقل في الصلاة كما هو ظاهر الآية ، ومفسر (٥) بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة ، منهم: ابن مسعود ، وأبو مسعود البدري ، وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين : الشعبي ، وأبو جعفر الباقر ، ومقاتل بن حيان . وإليه ذهب الشافعي ، لا خلاف عنه في ذلك ولا بين (٦) أصحابه أيضا ، وإليه ذهب [ الإمام ] (٧) أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زُرْعَة الدمشقي ، به . وبه قال إسحاق أيضا ، وإليه ذهب [ الإمام عمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي ، رحمهم الله ، حتى إن بعض أثمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه وسلام علمهم أن يقولوا لما سألوه ، وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على الآل ممن (٨) حكاه البندينجيّ ، وسليم الرازي ، وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي ، ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي . والصحيح أنه وجه ، على أن الجمهور على خلافه ، وحكوا الإجماع على خلافه ، وللقول بوجوبه ظواهر الحديث ، والله أعلم .

والغَرَض أن الشافعي ، رحمه الله ، لقوله (٩) بوجوب الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة ـ سَلَفٌ وَخَلَفٌ (١٠) كما تقدم ، لله الحمد والمنة ، فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا ، والله أعلم .

ومما يؤيد ذلك : الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي \_ وصححه \_ والنسائي وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، من رواية حَيْوة بن شُرَيْح المصرى ، عن أبي هانئ حميد بن

<sup>(</sup>۱) المسند (٤/ ١١٩) وسنن أبى داود برقم (٩٨١) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (٩٨٧٧) والمستدرك (١/ ٦٦٨) وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم » .

<sup>(</sup>۲) مسند الشافعى برقم (۲٦٨) \* بدائع المنن ، ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (٩٨٧٥) من طريق داود بن قيس ،عـن نعيــم بـن عبد الله ، عن أبى هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في أ : « تعسف هذا القائل » . (٤) زيادة من ف ، أ . (٥) في ت : « ومشعر » .

<sup>(</sup>٦) في أ : « من » . (٧) زيادة من ت ، ف ، أ . (٨) في ف : « فيما » وفي أ : « فيمن » .

<sup>(</sup>٩) في أ : « يقول » .(١٠) في أ : « سلفًا وخلفًا » .

هانئ ، عن عمرو بن مالك أبى على الجَنْبى (١) ، عن فضالة بن عبيد ، رضى الله عنه ، قال: سمع رسول الله عنه ، قال رسول الله رسول الله عنه ، قال رسول الله عنه الله ، عز وجل، والثناء عليه ، ثم ليصل على النبى ثم ليدعُ [ بعد ] (٢) بما شاء » (٣) .

وكذا الحديث الذى رواه ابن ماجه ، من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدى، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولا صلاة لمن لم يصل على النبى ، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار » (٤) .

ولكن عبد المهيمن هذا متروك . وقد رواه الطبراني من رواية أخيه « أبي بن عباس » ، ولكن في ذلك نظر (٥) ، وإنما يعرف من رواية « عبد المهيمن » ، والله أعلم .

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل، عن أبى داود الأعمى، عن بريدة قال : قلنا: يا رسول الله ،قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلى عليك ؟قال : «قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد ،كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد » .

أبو داود الأعمى اسمه :نفيع بن الحارث ،متروك (٦) .

حديث آخر موقوف : رويناه من طريق سعيد بن منصور وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون ، ثلاثتهم عن نوح بن قيس : حدثنا سلامة الكندى : أن عليا ، رضى الله عنه ، كان يعلم الناس هذا الدعاء : اللهم داحى المدْحُوَّات ، وبارئ المسموكات ، وجَبَّار القلوب على فطْرتها شقيها وسعيدها . اجعل شرائف صلواتك ، ونوامى بركاتك ، ورأفة تحننك ، على محمد عبدك ورسولك ، الخاتم لما سبق ، والفاتح لما أغلق ، والمعلن الحق بالحق ، والدامغ جيشات الأباطيل ، كما حُمِّل فاضطلع بأمرك لطاعتك ، مستوفزا في مرضاتك ، غير نكل في قَدم ، ولا واهن في عزم ، واعيا لوحيك ، حافظا لعهدك ، ماضيا على نفاذ أمرك ، حتى أورى قبسا لقابس ، آلاء الله تصل بأهله أسبابه ، به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم ، [ وأقام ] (٧) مُوضحات الأعلام ، ومُنيرات الإسلام وناثرات الأحكام ، فهو أمينك المأمون ، وخازن علمك المخزون ، وشهيدك يوم الدين ، وبعيثك نعمة ، ورسولك بالحق رحمة . اللهم افسح له مُفسحات في عدلك ، واجزه مضاعفات الخير من فضلك . مهنات له غير مكدرات ، من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول . اللهم ، أعل على بناء البانين مكدرات ، من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول . اللهم ، أعل على بناء البانين

<sup>(</sup>١) في أ: ﴿ الحسيني ﴾ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٣) المسند (١٨/٦) وسنن أبي داود برقم (١٤٨١) وسنن الترمذي برقم (٣٤٧٧) وسنن النسائي (٣/ ٤٤) .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة برقم (٤٠٠) وقال البوصيري في الزوائد (١٦٧/١) : ﴿ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن ٩ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني (٦/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٦) المسند (٥/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٧) زيادة من ت ، ف .

بنيانه (۱)، وأكرم مثواه لديك ونزله . وأتمم (۲) له نوره ، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ، مرضى المقالة ، ذا منطق عدل ، وخُطَّة فصل ، وحجة وبرهان عظيم (۳) .

هذا مشهور من كلام على ، رضى الله عنه ، وقد تكلم عليه ابن قتيبة فى مشكل الحديث ، وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى فى جزء جمعه فى فضل الصلاة على النبى ﷺ ، إلا أن فى إسناده نظرا .

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : سلامة (٤) الكندى هذا ليس بمعروف ، ولم يدرك عليا<sup>(٥)</sup>. كذا قال . وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر عن محمد بن على الصائغ ، عن سعيد بن منصور ، حدثنا نوح بن قيس ، عن سلامة الكندى قال: كان على ، رضى الله عنه ، يعلمنا الصلاة على النبي ﷺ فيقول : « اللهم ، داحى المَدْحُوّات » وذكره (٦) .

حديث آخر موقوف: قال ابن ماجه: [حدثنا الحُسين بن بيّان] (٧) ، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا المسعودى ، عن عون بن عبد الله ، عن أبى فَاخِتة ، عن الأسود بن يزيد (٨) ، عن عبد الله بن مسعود، رضى الله عنه ، قال: إذا صليتم على رسول الله على فأحسنوا الصلاة عليه ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعْرَض عليه . قال: فقالوا له : فَعَلّمنا . قال : قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسولك ، إمام الخير وقائد الخير ، ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقاماً محموداً يَعْبِطُه به الأولون والآخرون ، اللهم صل على محمد [ وعلى آل محمد ] (٩) ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد . اللهم، بارك على محمد وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مميد مجيد .

وهذا موقوف ، وقد روى إسماعيل القاضى عن عبد الله بن عمرو \_ أو : عمر \_ على الشك من الراوى قريباً من هذا (١١) .

حديث آخر :قال (۱۲) قال ابن جرير :حدثنا أبو كُريب ،حدثنا مالك بن إسماعيل ،حدثنا أبو

<sup>(</sup>١) في أ: ﴿ اللهم علِّ بناء الناس بناءه ﴾ . ﴿ (٢) في أ : ﴿ وأتم ﴾ .

<sup>(</sup>۳) رواه أبو نعيم فى عوالى سعيد بن منصور برقم (۱۸) فقال :حدثنا سليمان بن أحمد ،حدثنا مسعدة بن سعد ،حدثنا سعيد بن منصور فذكره ،ورواه الحنائى فى الفوائد (۱۰/۱۲۲/ب ) ــ كما فى حاشية العوالى ــ من طريق يزيد بن هارون ، به .

<sup>(</sup>٤) في ف : ﴿ سلام ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سلامة الكندى ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (٤/ ١٩٥) وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (٤/ ٣٠٠) وأشار ابن أبى حاتم إلى هذا الحديث وقال : « مرسل » .

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط برقم (٤٦٥٣) « مجمع البحرين » لكن فيه : « حدثنا مسعدة بن سعد ، حدثنا سعيد بن منصور » فلعل الحافظ نقله هنا من مسند العشرة .

<sup>(</sup>A) فی ت : « وروی ابن ماجة بإسناده » .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ت ، ف ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ت ، ف ، وابن ماجة .

<sup>(</sup>١٠) سنن ابن ماجة برقم (٩٠٦) وقال البوصيرى في الزوائد (١/ ٣١١) : ﴿ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عتبة بن مسعود اختلط بآخره ، ولم يتميز حديثه الأول بالآخر ، فاستحق الترك . قاله ابن حبان ٩ .

<sup>(</sup>١١) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٦٢) .

<sup>(</sup>۱۲) في ت : ۱ وروى ۱ .

إسرائيل ، عن يونس بن خبّاب قال : خطبنا بفارس فقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، فقال: أنبأنى من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل . فقلنا ـ أو: قالوا ـ : يا رسول الله ، عكمنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ فقال: « اللهم ، صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وارحم محمداً وآل محمد ، كما رحمت آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، [ وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد ](١) » (٢) .

فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبى ﷺ ،كما هو قول الجمهور : ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: اللهم ،ارحمني ومحمداً ،ولا ترحم معنا أحداً . فقال رسول الله ﷺ : «لقد حجرت (٣) واسعاً» .

وحكى القاضى عياض عن جمهور المالكية منعه ،قال :وأجازه أبو محمد بن أبي زيد .

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، أخبرنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله(٤) قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : سمعت النبي (٥) عليه يقول : «من صلى على صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على ، فَلْيُقلَّ عبد من ذلك أو ليكثر » .

ورواه ابن ماجه ، من حدیث شعبه ، به (٦) .

حدیث آخر: قال (۷) الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعی ، ویونس ـ هو ابن محمد ـ قالا: حدثنا لیث ، عن یزید بن الهاد ، عن عمرو بن أبی عمرو ، عن أبی الحویرث ، عن محمد ابن جبیر بن مطعم ، عن عبد الرحمن بن عوف قال : خرج رسول الله علی فاتبعته حتی دخل نخلا، فسجد فأطال السجود ، حتی خفت ـ أو : خشیت ـ أن یکون الله قد توفاه أو قبضه . قال: فجئت أنظر ، فرفع رأسه فقال: « ما لك یا عبد الرحمن ؟ » قال : فذكرت ذلك له فقال : « إن جبریل ، علیه السلام ، قال لی : ألا أبشرك ؟ إن الله ، عز وجل ، یقول: من صلی علیك صلیت علیه ، ومن سلم علیك سلمت علیه » (۸) .

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا عوف عمرو بن أبى عمرو ، من عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج (٩) رسول الله ﷺ فتوجه نحو صدقته ، فدخل فاستقبل القبلة ، فخر ساجدا ، فأطال

<sup>(</sup>۱) زیادة من ت ، أ ، والطبری .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٣١/٢٢) .

<sup>(</sup>٣) في أ : « تحجرت » .

<sup>(</sup>٤) في أ : « عبد الله » . (٥) في ف : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ٤٤٥) وسنن ابن ماجة برقم (٩٠٧) .

<sup>(</sup>٧) في ت : ﴿ وروى ﴾ .

<sup>(</sup>٨) المسند (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٩) في هـ : ( قال ) وفي ت ، ف ، أ : ( قام ) والمثبت من المسند .

السجود، حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها ، فدنوت منه ثم جلست ، فرفع رأسه فقال : « من هذا؟ » فقلت : عبد الرحمن . قال : « ما شأنك ؟ » قلت : يا رسول الله ، سجدت سجدة خشيت أن الله ، [ يكون ] (١) الله ، عز وجل، قبض نفسك فيها . فقال : « إن جبريل أتانى فبشرنى أن الله ، عز وجل، يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه \_ فسجدت لله، عز وجل ، شكراً »(٢).

حدیث آخر :قال (۳) [ الحافظ ] (٤) أبو القاسم الطبرانی : حدثنا محمد بن عبد الرحیم بن بَحیر ابن عبد الله بن معاویة بن بحیر بن ریسان ، [ حدثنا عمرو بن الربیع بن طارقة ] (٥) ، حدثنا یحیی بن أبوب ، حدثنا عبد الله (٦) بن عمر ، عن الحكم بن عتیبة (۷) ، عن إبراهیم النَّخعی ، عن الأسود بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب ، رضی الله عنه ، قال: خرج رسول الله علی خاجة فلم یجد أحداً يتبعه، ففزع عمر ، فأتاه بمِطْهَرة من خلفه ، فوجد النبی ﷺ ساجدا فی مَشربة (۸) ، فتنحی عنه من خلفه حتی رفع النبی ﷺ رأسه ، فقال: « أحسنت یا عمر حین وجدتنی ساجدا فتنحیت عنی ، إن جبریل أتانی فقال: من صلی علیك من أمتك واحدة ، صلی الله علیه عشر صلوات (۹) ، ورفعه عشر درجات » .

وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه « المستخرج (١٠) على الصحيحين » (١١) . وقد رواه إسماعيل القاضي ،عن القعنبي ،عن سلمة بن وردان ، عن أنس ،عن عمر بنحوه (١٢) . ورواه أيضا عن يعقوب بن حميد ،عن أنس بن عياض ،عن سلمة بن وردان ،عن مالك بن أوس بن الحدثان ،عن عمر بن الخطاب ،بنحوه (١٣) .

حديث آخر : قال (١٤) أبو عيسى الترمذى : حدثنا بُنْدَار ، حدثنا محمد بن خالد بن عَثْمَة ، حدثنى موسى بن يعقوب الزَّمْعي ، حدثنى عبد الله بن كَيْسَان ؛ أن عبد الله بن شداد أخبره ، عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله عَلَيْ قال : « أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » .

تفرد بروايته الترمذي ، رحمه الله ، ثم قال: هذا حديث حسن غريب (١٥) .

حديث آخر : قال إسماعيل القاضى : حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن يعقوب بن زيد ابن طلحة قال : قال رسول الله ﷺ : « أتانى آت من ربى فقال لى : ما من عبد يصلى عليك صلاة إلا

<sup>(</sup>١) زياد من ت ، ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٢) المسئد (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) في ت: « وروى » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت . (٥) زيادة من المعجم الصغير .

<sup>(</sup>A) في أ : « مسرية » . (٩) في ت ، ف : « عشراً » .

<sup>(</sup>١٠) في ف ، أ: ﴿ المختارةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) المعجم الصغير (٢/ ٨٩) والمختارة برقم (٩٣) . وقال الطبرانى: « لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن أيوب ، تفرد به عمرو ابن الربيع » .

<sup>(</sup>١٢) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٤) .

<sup>(</sup>١٣) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٥) .

<sup>(</sup>١٤) في ت: « وروى <sup>١</sup> .

<sup>(</sup>١٥) سنن الترمذي برقم (٤٨٤) .

صلى الله عليه بها عشراً ». فقام رجل (١) فقال : يا رسول الله ، ألا أجعل نصف دعائى لك ؟قال : «إن شئت» . قال : ألا أجعل ثلثى دعائى لك ؟ قال : «إن شئت » . قال : ألا أجعل دعائى لك كله ؟ قال : «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة» . فقال شيخ \_ كان بمكة ، يقال له : مَنِيع (٢) \_ لسفيان : عمن أسنده ؟ قال : لا أدرى (٣) .

وقد رواه (٥) الترمذى بنحوه فقال: حدثنا هَنّاد ،حدثنا قبيصة ،حدثنا سفيان ،عن عبد الله بن محمد بن عَقيل ،عن الطفيل بن أبى بن كعب ،عن أبيه قال :كان رسول الله عَلَيْ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : ﴿ ياأيها الناس ، اذكروا الله ،اذكروا الله ،جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ،جاء الموت بما فيه ، حاء الموت بما فيه » . قال أبى :قلت : يا رسول الله ،إنى أكثر الصلاة عليك ،فكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال: ﴿ ما شئت » .قلت : الربع ؟ قال : ﴿ ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك » .قلت : فالثلثين ؟ قال : ﴿ ما شئت، فإن زدت فهو خير لك » .قلت : فالثلثين ؟ قال : ﴿ ما شئت، فإن زدت فهو خير لك » .قلت : فالثلثين ؟ قال : ﴿ ما شئت، فإن زدت فهو خير لك » .قلت : ويغفر لك ذنبك » .

ثم قال : هذا حديث حسن (٦) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل ، عن الطفيل بن أبى ، عن أبيه قال : قال رجل : يا رسول الله ، أرأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك ؟ قال : « إذن يكفيك الله ما أهمَّك من دنياك وآخرتك » (٧) .

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن سلیمان مولی الحسن بن علی ، عن عبد الله بن أبی طلحة ، عن أبیه ؛ أن رسول الله ﷺ جاء ذات یوم، والسرور یری فی وجهه ، فقالوا: یا رسول الله ، إنا لنری السرور فی وجهك . فقال : « إنه أتانی الملك فقال : یامحمد ، أما یرضیك أن ربك ، عز وجل ، یقول: إنه لا یصلی علیك أحد من أمتك

<sup>(</sup>٢) في أ: « سبع » .

<sup>(</sup>١) في أ : « فقام إليه رجل ٥ .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (١٣) .

<sup>(</sup>٤) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (١٤) .

<sup>(</sup>٥) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي برقم (٢٤٥٧) .

<sup>(</sup>٧) المسند (٥/ ١٣٦) .

إلا صليت عليه عشراً ، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ؟ قال: بلي » .

ورواه النسائى من حديث حماد بن سلمة، به (١) . وقد رواه إسماعيل القاضى ، عن إسماعيل بن أبى أويس ، عن أخيه ، عن سليمان بن بلال ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن ثابت ، عن أبى طلحة ، بنحوه (٢) (٣) .

طريق أخرى: قال [ الإمام ] (٤) أحمد: حدثنا سُريْج (٥) ، حدثنا أبو مَعْشَر ، عن إسحاق بن كعب بن عُجْرَة ، عن أبى طلحة الأنصارى قال : أصبح رسول الله ﷺ يوما طيب النفس ، يرى فى وجهه البشر ، قالوا : يا رسول الله ، أصبحت اليوم طيب النفس ، يرى فى وجهك البشر ؟ قال : «أجل ، أتانى آت من ربى ، عز وجل ، فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة ، كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ورد عليه مثلها » (٦) .

هذا أيضا إسناد جيد ، ولم يخرجوه .

حديث آخر : روى (٧) مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى ، من حديث إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ؛ عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه ؛ هن صلى عَلَى واحدة ، صلى الله عليه بها عشراً » .

قال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح ، وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف ، وعامر بن ربيعة ، وعمار ،وأبى طلحة ،وأنس ،وأبى بن كعب (^) .

وقال (٩) الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد ،حدثنا شريك ،عن ليث ،عن كعب ،عن أبى هريرة ،عن النبى ﷺ قال: « صلوا على؛ فإنها زكاة لكم . وسلوا الله لى الوسيلة ؛ فإنها درجة فى أعلى الجنة ، لا ينالها إلا رجل ، وأرجو أن أكون أنا هو » .

تفرد به أحمد (۱۰) ، وقد رواه البزار من طريق مجاهد ، عن أبي هريرة ، بنحوه فقال: حدثنا محمد ابن إسحاق البكالي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا داود بن عُليَّة ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « صلوا على ، فإنها زكاة لكم ، وسلوا الله لى الدرجة الوسيلة من الجنة » فسألناه \_ أو : أخبرنا \_ فقال : « هي درجة في أعلى الجنة ، وهي لرجل ، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل » .

<sup>(</sup>١) المسند (٤/ ٣٠) والنسائي في السنن الكبرى برقم (٩٨٨٨) .

<sup>(</sup>۲) في ف : ( بمثله » .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (١) .

 <sup>(</sup>٤) زيادة من ف . (٥) في أ : ( شريح » .

<sup>(</sup>٦) المسند (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٧) في ت : ( وروى ١ .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم برقم (٤٠٨) وسنن أبي داود برقم (١٥٣٠) وسنن الترمذي برقم (٤٨٥) وسنن النسائي (٣/ ٥٠) .

<sup>(</sup>٩) في ت : ١ وروى ١ .

<sup>(</sup>١٠) المسئد (٢/ ١٥٠) .

في إسناده بعض من تُكُلِّم فيه (١) .

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق ، حدثنا ابن لَهِيعة ، [ عن عبد الله بن هبيرة ] (٢) ، عن عبد الرحمن بن مريج الخولاني ، سمعت أبا قيس ـ مولى عمرو بن العاص ـ سمعت عبد الله بن عمرو يقول : من صلى على رسول الله علية صلاة ، صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة ، فَلُيقُلِّ عبد من ذلك أو ليكثر . وسمعت عبد الله بن عمرو يقول : خرج علينا رسول الله عليه يوما كالمودع فقال : « أنا محمد النبي الأمي ـ قاله ثلاث مرات ـ ولا نبي بعدى ، أوتيت فواتح الكلام (٣) وخواتمه وجوامعه ، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش ، وتجوز بي ، عُوفيت وعوفيت أمتى ، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم ، فإذا ذُهِب بي فعليكم بكتاب الله ، أحلوا حلاله ، وحرموا حرامه » (٤) .

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبوسكمة الخراسانى ،حدثنا أبو إسحاق ،عن أنس قال :قال رسول الله ﷺ : « من ذُكرت عنده فَلْيصلٌ على ،ومن صَلَّى على مرة واحدة صلى الله عشراً » .

ورواه النسائى فى « اليوم والليلة » ، من حديث أبى داود الطيالسى ، عن أبى سلمة ـ وهو المغيرة ابن مسلم الخراسانى ـ عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعى ، عن أنس ، به (٥) .

وقال الإمامِ أحمد : حدثنا محمد بن فضيل ،حدثنا يونس بن عمرو \_ يعنى : يونس بن أبى إسحاق \_ عن بُريد (٦) بن أبى مريم ،عن أنس قال :قال رسول الله ﷺ : « من صلى على صلاة واحدة ،صلى الله عليه عشر صلوات ، وحط عنه عشر خطيئات » (٧) .

حديث آخر: قال (^) الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد [قالا] (٩): حدثنا سليمان بن بلال ،عن عمارة بن غَزِيَّة (١٠) ،عن عبد الله بن الحسين ،عن أبيه على بن الحسين ،عن أبيه ؛أن رسول الله ﷺ قال: « البخيل من ذُكرت عنده ،ثم لم يصل على» . وقال أبو سعيد: « فلم يصل على » .

ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال ، ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح (١١) . ومن الرواة من جعله من مسند « على » نفسه .

<sup>(</sup>۱) مسند البزار برقم (۳۲۳) « كشف الأستار » وقال الهيثمى : « فيه داود بن علية ،ضعفه ابن معين والنسائى وغيرهما ووثقه ابن نمير،وقال موسى بن داود الضبى : ثنا ذؤاد بن علبة وأثنى عليه خيرا ،وقال ابن عدى :هو فى جملة الضعفاء ممن يكتب حديثه » .كذا فيه ذؤاد بن علبة وهو الصواب .انظر :الكامل (٣/ ١٢١) والتهذيب (٣/ ٢٢١) والميزان (٢/ ٣٢) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ت ،ف ،أ ،والمسند .

<sup>(</sup>٣) في ف ، أ : ( الكلم ، .

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/ ١٧٢) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى برقم (٩٨٨٩) .

<sup>(</sup>٦) في أ : ﴿ زيد ﴾ .

<sup>(</sup>٧) المسند (٣/ ١٠٢) .

<sup>(</sup>A) فی ت : ۱ وروی **۱** .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند . (١٠) في أ : ﴿ نميرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) المسند (١/١) .

حديث آخر: قال إسماعيل القاضى: حدثنا حجاج بن منْهال ،حدثنا حماد بن سلمة ،عن معبد ابن هلال العَنزى ،حدثنى رجل من أهل دمشق ،عن عوف بن مالك ،عن أبى ذر ،رضى الله عنه ؟ أن رسول الله على ال

حديث آخر مرسل : قال إسماعيل : وحدثنا سليمان بن حَرب ، حدثنا جرير بن حازم ، سمعت الحسن يقول : قال رسول الله ﷺ : « بحسب امرئ من البخل أن أذْكر عنده فلا يُصلِّى على » (٢) ، صلوات الله عليه .

حديث آخر : قال (٣) الترمذى : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى ، حدثنا ربعى بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن سعيد بن أبى سعيد المَقْبُرِى ، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على . [ ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ، ثم انسلخ قبل أن يغفر له ] (٤) ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة » . ثم قال : حسن غريب (٥) .

قلت : وقد رواه البخارى فى الأدب ، عن محمد بن عبيد الله ، حدثنا ابن أبى حازم ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبى هريرة مرفوعا ، بنحوه (١) . ورويناه من حديث محمد بن عمرو، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، به . قال الترمذى : وفى الباب عن جابر وأنس .

قلت : وابن عباس ، وكعب بن عُجْرَة ، وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام وعند قوله تعالى : ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا ﴾ [الإسراء : ٢٣].

وهذا الحديث والذى قبله دليل على وجوب الصلاة عليه ﷺ كلما ذكر، وهو مذهب طائفة من العلماء [ منهم الطحاوى والحليمي ] (٧)، ويتقوى بالحديث الآخر الذى (٨) رواه ابن ماجه :

حدثنا جبارة بن المغلّس ،حدثنا حماد بن زيد ،حدثنا عمرو بن دينار ،عن جابر بن زيد ،عن ابن عباس قال :قال رسول الله ﷺ : « من نسى الصلاة عَلَى َّ خَطَئ طريق الجنة » (٩) .

جُبَارة ضعيف . ولكن رواه إسماعيل القاضى من غير وجه ، عن أبى جعفر محمد بن على الباقر قال : قال رسول الله ﷺ : « من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة » . وهذا مرسل يتقوى بالذى قبله [ والله أعلم ] (١٠) (١١) .

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدة ، ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس، بل

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٣٧) .

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٣٨) .

<sup>(</sup>٣) في ت : ﴿ وروى ﴾ . (٤) زيادة من ت ، ف ، أ ، والترمذي .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي برقم (٣٥٤٥) .

<sup>(</sup>٦) الأدب المفرد للبخاري برقم (٢١) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ت ، ف ، أ . (٨) في ت: ﴿ بما ٣ .

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجة برقم (٩٠٨) وقال البوصيرى في الزوائد (٣١٣/١) : ﴿ هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن المغلس ٩ .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>١١) فضل الصلاة على النبي على برقم (٤١).

تستحب . نقله الترمذي عن بعضهم ، ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي :

حدثنا محمد بن بشار ،حدثنا عبد الرحمن ،حدثنا سفيان ،عن صالح \_ مولى التَّوْأمة \_ عن أبى هريرة ،عن النبى ﷺ قال : « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ،ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترةٌ ،فإن شاء عذبهم ،وإن شاء غفر لهم » .

تفرد به الترمذى من هذا الوجه . ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون ،كلاهما عن ابن أبى ذئب ،عن صالح \_ مولى التوأمة \_ عن أبى هريرة ،مرفوعا مثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن (١) .

وقد رُوى عن أبى هريرة ،عن النبى ﷺ ،من غير وجه ،وقد رواه إسماعيل القاضى من حديث شعبة ،عن سليمان ،عن ذَكُوان ،عن أبى سعيد قال : « ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبى ﷺ ،إلا كان عليهم حسرة ،وإن دخلوا الجنة لما يرون [ من ] (٢) الثواب » (٣) .

وحكى عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه ،عليه السلام ،في العمر مرة واحدة ،امتثالاً لأمر الآية ،ثم هي مستحبة في كل حال ،وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه علي في الجملة .قال : وقد حكى الطبراني (٤) أن محمل الآية على الندب، وادعى فيه الإجماع .قال: ولعله فيما زاد على المرة ، والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة، وما زاد على ذلك فمندوب مُرغَب فيه من سنن الإسلام ،وشعار أهله .

قلت : وهذا قول غريب ، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة ، فمنها واجب ، ومنها مستحب على ما نبينه .

فمنه : بعد النداء للصلاة ؛ للحديث الذي رواه الإمام أحمد :

حدثنا أبو عبد الرحمن ،حدثنا حيوة ،حدثنا كعب بن علقمة ،أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول : إنه سمع (٥) عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : إنه سمع رسول الله عليه يقول : " إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ،ثم سلوا لى الوسيلة ، فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه (٦) الشفاعة » .

وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، من حديث كعب بن علقمة (٧) .

طريق أخرى : قال إسماعيل القاضى : حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا عمرو بن على ، عن أبي

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم (۳۳۸۰) والمسند (۲/۵۳٪) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ت ، ف ، أ ، وفضل الصلاة .

<sup>(</sup>٣) فضل الصلاة على النبي علي برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٤) في ت : « الطبرى » . (٥) في ت : « عن » .

<sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ لَهِ ٤ .

<sup>(</sup>٧) المسند (٢/ ١٦٨) وصحيح مسلم برقم (٣٨٤) وسنن أبي داود برقم (٥٢٣) وسنن الترمذي برقم (٣٦١٤) وسنن النسائي (٢/ ٢٥) .

بكر الجُشَمَى ،عن صفوان بن سليم ،عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : « من سأل الله لك الله ﷺ : « من سأل الله لي الوسيلة ،حقَّت عليه شفاعتي يوم القيامة » (١) .

حديث آخر: قال إسماعيل القاضى: حدثنا سليمان (٢) بن حرب ، حدثنا سعيد بن زيد ، عن ليث، عن كعب ـ هو كعب الأحبار ـ عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال: قال رسول الله عليه الشهائة : "صلوا عَلَى الوسيلة » . قال : فإما حَدِّثنا وإما سألناه ، "صلوا عَلَى ، فإن صلاتكم على زكاة لكم ، وسلوا الله لى الوسيلة » . قال : فإما حَدِّثنا وإما سألناه ، فقال : « الوسيلة أعلى درجة فى الجنة ، لا ينالها إلا رجل ، وأرجو أن أكون ذلك (٣) الرجل » .

ثم رواه عن محمد بن أبى بكر ،عن معتمر ،عن ليث \_ وهو ابن أبى سليم \_ به (٤) . وكذا الحديث الآخر:

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى ،حدثنا ابن لَهِيعة ،حدثنا بكر بن سوادة ،عن زياد بن نعيم ،عن وَفَاء (٥) الحضرمى ،عن رُوَيْفع بن ثابت الأنصارى ؛أن رسول الله ﷺ قال : « من صلى على محمد وقال : اللهم،أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ،وجبت له شفاعتى » .

وهذا إسناد لا بأس به ، ولم يخرجوه (٦) .

أثر آخر (٧): قال إسماعيل القاضى :حدثنا على بن عبد الله ،حدثنا سفيان ،حدثنى مَعْمَر ، عن ابن (٨) طاوس ،عن أبيه ،سمعت ابن عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى ،وارفع درجته العليا ،وأعطه سُؤلُه في الآخرة والأولى ،كما آتيت إبراهيم وموسى ،عليهما السلام .إسناد جَيّد قوى صحيح (٩) .

ومن ذلك : عند دخول المسجد والخروج منه :للحديث الذي رواه الإمام أحمد (١٠) :

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ،حدثنا ليث بن أبى سليم ،عن عبد الله بن الحسن (١١) ،عن أمه فاطمة بنت الحسين ،عن جدته [ فاطمة ] (١٢) بنت رسول الله ﷺ قالت :كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : « اللهم اغفر لى ذنوبى ، وافتح لى أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد وسلم ،ثم قال : « اللهم اغفر لى ذنوبى ، وافتح لى أبواب فضلك » (١٣) .

وقال إسماعيل القاضى : حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا سفيان (١٤) بن عمر التميمي ، عن

<sup>(</sup>١) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٥٠) .

<sup>(</sup>۲) في أ : « سليم » .(۳) في ف ، أ : « أكون أنا ذلك » .

<sup>(</sup>٤) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٤٦ ، ٤٧) .

 <sup>(</sup>٥) في ف ، ١ : « ورقاء » .
 (٦) المسند (١٠٨/٤) .

<sup>(</sup>٩) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٥٢) .

<sup>(</sup>١٠) في ت : ﴿ وَمَنْهُ عَنْدُ دَخُولُ الْمُسْجِدُ لِمَا رُوى الْإِمَامُ أَحْمِدُ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في ت ، أ : ﴿ الحسين ٤ . (١٢) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>١٣) المسند (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>١٤) في أ: ﴿ سيف ﴾ .

سليمان الضبَّى ، عن على بن الحسين قال : قال على بن أبى طالب ، رضى الله عنه (١) : إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي عَلَيْهُ (٢) .

وأما الصلاة عليه ﷺ في الصلاة ، فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير ، ومن ذهب إلى ذلك من العلماء مع (٣) الشافعي ، رحمه الله (٤) . وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا ، وهل تستحب ؟ على قولين للشافعي .

ومن ذلك (٥): الصلاة عليه ﷺ في صلاة الجنازة: فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ، وفي الثانية يصلى على النبي ﷺ ، وفي الثالثة يدعو للميت ، وفي الرابعة يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده .

قال الشافعى ، رحمه الله : حدثنا مُطَرَّف بن مازن ، عن مَعْمَر ، عن الزهرى : أخبرنى أبو أمامة ابن (٢) سهل بن حُنَيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبى ﷺ : أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة ، وفى التكبيرات لايقرأ فى شىء منها ، ثم يسلم سرا فى نفسه (٧) .

ورواه النسائي ، عن أبي أمامة نفسه أنه قال : من السنة ، فذكره (^) .

وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح.

ورواه إسماعيل القاضى ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن أمامة بن سهل ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة في الصلاة على الجنازة . . . فذكره (٩) .

وهكذا رُوي عن أبي هريرة ، وابن عمر ، والشعبي .

ومن ذلك (۱۰): فى صلاة العيد: قال إسماعيل القاضى (۱۱): حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدَّسْتَوَائى ، حدثنا حَمَّاد بن أبى سليمان ، عن إبراهيم ، عن (۱۲) علقمة : أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوماً قبل العيد (۱۳) ، فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، وتحمد ربك وتصلى على

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ وعن على بن أبي طالب ، رضى الله عنه ، قال ٩ .

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٨٠) .

<sup>(</sup>٣) في ت ، أ: « منهم » .
(٤) في ت ، أ : « مع الشافعي وأحمد ، رحمهما الله » .

<sup>(</sup>٥) في ت : ﴿ وَمَنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ فروى الشافعي ، رحمه الله ، بإسناده عن ٩ .

<sup>(</sup>V) الأم (١/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٨) سنن النسائي (٤/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٩) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٩٤) .

<sup>(</sup>١٠) في ت : « ومنه الصلاة على النبي ﷺ » .

<sup>(</sup>۱۱) فی ت : « روی القاضی إسماعیل » .

<sup>(</sup>۱۲) في ت : ﴿ بن ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في ت ، أ : « عقبة صلى العيد يوما » .

النبى ﷺ ،ثم تدعو ،وتكبر وتفعل مثل ذلك ،ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ،ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ،ثم تكبر وتفعل مثل ذلك،ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ،ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبى ﷺ ثم تدعو وتكبر،وتفعل مثل ذلك ،ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن .إسناد (١) صحيح (٢) .

ومن ذلك : أنه يُستَحَبُّ ختم الدعاء بالصلاة عليه ﷺ قال الترمذي :

حدثنا أبو داود ، أخبرنا النضر بن شميل (٣) ، عن أبى قُرة الأسدى ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن عمر بن الخطاب (٤) قال : الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك (٥) .

وهكذا رواه أيوب بن موسى ،عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ،قوله ورواه معاذ بن الحارث ،عن أبى قرة ،عن سعيد بن المسيب ،عن عمر مرفوعا (٦) . وكذا رواه رزين بن معاوية (٧) فى كتابه مرفوعاً ،عن النبى على قال : « الدعاء موقوف بين السماء والأرض ، لا يصعد حتى يصلى على ، فلا تجعلونى كَغُمَر الراكب ،صلوا على أول الدعاء وأوسطه وآخره » (٨) .

وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله في مسند الإمام عبد بن حُميد الكشي [حيث] (٩) قال : حدثنا جعفر بن عون ، أخبرنا موسى بن عبيدة ، عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه قال : قال لنا رسول الله ﷺ : « لا تجعلوني كقدح الراكب ، إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء ، فإن كان له حاجة في الوضوء توضأ ، وإن كان له حاجة في الشرب شرب وإلا أهراق ما فيه ، اجعلوني في أول الدعاء ، وفي وسط الدعاء ، وفي آخر الدعاء » . فهذا حديث غريب ، وموسى بن عُبيدة ضعيف الحديث (١٠) .

ومن [ آكد ] (١١) ذلك : دعاء القنوت: لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن ، وابن خزيمة (١٢) ، وابن حريمة (١٢) ، وابن حبّان ، والحاكم ، من حديث أبى الحوراء (١٣) ، عن الحسن بن على ، رضى الله عنهما ، قال: علّمنى رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر : « اللهم اهدنى فيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت ،

<sup>(</sup>١) في ت ، ف ، أ : « إسناده » .

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٨٨) .

<sup>(</sup>۳) في ا : « سهيل » .

<sup>(</sup>٤) في ت: ١ روى الترمذي بإسناده عن عمر بن الخطاب ٩ .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي برقم (٤٨٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدى ومن طريقه الحافظ الرهاوي في الأربعين كما في تخريج الكشاف للحافظ ابن حجر (ص ١٣٧) .

<sup>(</sup>٧) في ت : « ورواه رزين بن أبي معاوية » .

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٤/ ١٥٥) رواية رزين .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>١٠) المنتخب لعبد بن حميد برقم (١١٣٠) ورواه البزار في مسنده برقم (٣١٥٦) « كشف الأستار » من طريق موسى بن عبيدة به .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ت ، أ .

وتولنى فيمن توليت ، وبارك لى فيما أعطيت ، وقنى شر ما قضيت ، فإنك تقضى ولا يقضى عليك ، إنه لا يَذلّ من واليت (١) ، تباركت [ ربنا ] (٢) وتعاليت » (٣) .

وزاد النسائي في سننه بعد هذا : وصلى الله على النبي محمد .

ومن ذلك : أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه [ في ] (٤) يوم الجمعة وليلة الجمعة : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن على الجعفى ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن أبى الأشعث الصنعاني (٥) ، عن أوس بن أوس الثقفى ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة على » . قالوا: يا رسول الله ، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمَّت ؟ يعنى : وقد بليت \_ قال: « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » .

ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه ،من حديث حسين بن على الجعفى (٦) . وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى ،والنووى فى الأذكار .

حديث آخر: قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا عمرو بن سَوَّاد المصرى (٧) ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أبين (٨) ، عن عبادة بن نُسيّ ، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة ؛ فإنه مشهود تشهده الملائكة . وإن أحداً لن يصلى على إلا عُرضت على صلاته حتى يفرغ منها » . قال: قلت: وبعد الموت ؟قال: « [ وبعد الموت ] (٩) ، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » [ فنبي الله حي يرزق ] (١٠) .

هذا حديث غريب من هذا الوجه ،وفيه انقطاع بين عُبادة بن نَسى وأبى الدرداء ،فإنه لم يدركه(١١) ، والله أعلم .

وقد روى البيهقى من حديث أبى أمامة وأبى مسعود ، عن النبى ﷺ فى الأمر بالإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة (١٢) ، ولكن فى إسنادهما ضعف ، والله أعلم . وروى مرسلا عن الحسن

<sup>(</sup>١) في ف ،أ : « واليت ،ولا يعز من عاديت » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ١٩٩) وسنن أبى داود برقم (١٤٢٥) وسنن الترمذى برقم (٤٦٤) وسنن النسائى (٣/ ٢٤٨) وسنن ابن ماجة برقم (١١٧٨) وصحيح ابن خزيمة (١٠٩٥) وصحيح ابن حبان (٢/ ١٤٨) والمستدرك (٣/ ١٧١) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت .

<sup>(</sup>a) في ت : « روى الإمام أحمد بإسناده » .

<sup>(</sup>٦) المسند (٤/ ٨) وسنن أبي داود برقم (١٠٤٧) وسنن النسائي (٣/ ٩١) وسنن ابن ماجة برقم (١٦٣٦) .

 <sup>(</sup>٧) في أ : « عمرو بن ندار المقرى » .

<sup>(</sup>٨) في ف : « ثابت » . (٩) (١٠ ، ٩) زيادة من ت ، ف ، وابن ماجة .

<sup>(</sup>۱۱) سنن ابن ماجة برقم (۱۲۳۷) .

<sup>(</sup>١٢) السنن الكبرى للبيهقى (٣/ ٢٤٩) من حديث أبى أمامة ، رضى الله عنه ، ولم أجده عنده من حديث أبى مسعود وإنما هو من حديث أنس ، رضى الله عنه .

(A) في أ: « بن » .

البصرى ، فقال إسماعيل القاضى:

حدثنا سليمان بن حرب ،حدثنا جرير بن حازم ،سمعت الحسن ـ هو البصرى ـ يقول : قال رسول الله ﷺ : « لا تأكل الأرض جَسَدَ من كلّمه (١) روحُ القدس » .مرسل حسن (٢) .

وقال الشافعى : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، أخبرنا صفوان بن سليم (٣) أن النبي عليه قال : « إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة ، فأكثروا الصلاة على » . هذا مرسل (٤) .

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلى على النبى ﷺ يوم الجمعة على المنبر في الخطبتين ،ولا تصح الخطبتان إلا بذلك ؛ لأنها (٥) عبادة ،وذكر الله فيها شرط(٦) ، فوجب ذكر الرسول ﷺ فيها كالأذان والصلاة . هذا مذهب الشافعي وأحمد ،رحمهما الله .

ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره ، صلوات الله وسلامه عليه : قال(٧) أبو داود :

حدثنا ابن عوف \_ هو محمد \_ حدثنا (^) المقرى ، حدثنا حَيْوَة ، عن أبى صخر حميد بن زياد، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيَط ، عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « ما من (٩) أحد يسلم على إلا ردّ الله على روحى ، حتى أرد عليه السلام » .

تفرد به أبو داود ، وصححه النووى في الأذكار (١٠) . ثم قال (١١) أبو داود :

حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع ،أخبرنى ابن أبى ذئب ،عن سعيد المَقْبُرِى ،عن أبى هريرة قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لا تجعلوا بيوتكم قُبُوراً ،ولا تجعلوا قبرى عيداً، وصلوا على ،فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم » .

تفرد به أبو داود أيضا (١٢) . وقد رواه الإمام أحمد عن سُريْج ، عن عبد الله بن نافع ـ وهو الصائغ ـ به (١٣) . وصححه النووى أيضاً . وقد روى من وجه آخر عن على ، رضى الله عنه . قال القاضى إسماعيل (١٤) بن إسحاق في كتابه « فضل الصلاة على النبي ﷺ » :

حدثنا إسماعيل بن أبى أُويْس ، حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر ابن أبى طالب [ عمن أخبره ](١٥) من أهل بيته ، عن على بن الحسين بن على : أن رجلا كان يأتى كل

(٧) في ت : ( فروى ١ .

<sup>(</sup>١) في أ: « كلم » .

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) في أ: « صفوان بن أبي سليم » .

<sup>(3)</sup> الأم (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) في ت : ﴿ لأنهما ٩ .

<sup>(</sup>٦) في ت : « بمشروط » .

<sup>(</sup>٩) في أ : ١ ما منكم من » .

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبي داود برقم (۲۰٤۱) .

<sup>(</sup>۱۱) فی ت : « روی » . (۱۲) سنن أبی داود برقم (۲۰٤۲) .

<sup>(</sup>۱۲) نسمان ابی داود برقم (۱۰:۱ (۱۳) المسند (۲/۳۲۷) .

<sup>(</sup>١٤) في أ : ﴿ القاضي ابن إسماعيل ﴾ .

<sup>(</sup>١٥) زيادة من أ ، وفي هـ : ﴿ عن أخيه ﴾ والمثبت من ت ، ف ، أ .

غداة فيزور قبر النبى على ويصلى عليه ، ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه على بن الحسين ، فقال له على ابن الحسين : ما يحملك على هذا ؟ قال : أحب السلام على النبى على فقال له على بن الحسين : هل لك أن أحدثك حديثا عن أبى ؟ قال : نعم . فقال له على بن الحسين : أخبرنى أبى ، عن جدى أنه قال : مسول الله على : « لا تجعلوا قبرى عيداً ، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، وصلوا على وسلموا حيثما كنتم فتبلغنى (١) صلاتكم وسلامكم » .

فى إسناده رجل مبهم لم يُسم (٢) . وقد رُوى من وجه آخر مرسلا ، قال عبد الرزاق فى مصنفه، عن الثورى ، عن ابن عَجْلان ، عن رجل \_ يقال له : سهيل \_ عن الحسن بن الحسن بن على؛ أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم ، وقال : إن النبى عَلَيْ قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً ، وصلوا على حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغنى » (٣) . فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم [ فوق الحاجة ] (٤) ، فنهاهم .

وقد رُوى أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال : يا هذا ،ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء ، أى:الجميع يبلغه ،صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين .

وقال الطبرانى فى معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن رِشْدين المصرى ،حدثنا سعيد بن أبى مريم، حدثنا محمد بن جعفر ،أخبرنى حميد بن أبى زينب ،عن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب، رضى الله عنهم ، عن أبيه ؛ أن رسول الله ﷺ قال: « صلوا على حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغنى»(٥).

ثم قال الطبرانى: حدثنا العباس بن حمدان الأصبهانى، حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحان، أخبرنا يزيد بن هارون عن (١) شيبان ،عن الحكم بن عبد الله بن خطاف (٧) ،عن أم أنيس بنت الحسن بن على ،عن أبيها قال :قال رسول الله عَلَيْ : « أرأيت قول الله ،عز وجل : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴾؟» فقال: « إن هذا من المكتوم ،ولولا أنكم سألتمونى عنه لما أخبرتكم ،إن الله وكل بى ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان : « غفر الله لك ».وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين : « آمين ».ولا يصلى أحد إلا قال ذانك الملكان : «غفر الله لك». ويقول الله وملائكته جواباً لذينك الملكين : « آمين » ولا يصلى أحد إلا قال ذانك الملكان : «غفر الله لك».

غريب جداً ، وإسناده فيه ضعف شديد (٨) .

<sup>(</sup>١) في ف ،أ : ﴿ فستبلغني ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فضل الصلاة على النبي عَلَيْ برقم (٢٠) .

<sup>(</sup>٣) المصنف برقم (٦٧٢٦) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٣/ ٨٢) وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٦٢) : ﴿ فيه حميد بن أبي زينب لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، .

<sup>(</sup>٦) في هـ ، ت ، أ ، ف : ﴿ بن أبي ﴾ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبراني .

<sup>(</sup>٧) في هـ ، ت ، أ ، ف : ﴿ خطاب ﴾ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبراني وكتب الرجال .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٣/ ٨٩) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٩٣) : ﴿ فيه الحكم بن عبد اللَّه بن خطاف وهو كذاب ٩ .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ،عن سفيان ،عن عبد الله بن السائب ،عن زاذان ،عن عبد الله بن مسعود ،رضى الله عنه ؛أن رسول الله ﷺ قال: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض، يبلغوني من (١) أمتى السلام».

وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان الثورى وسليمان بن مِهْرَان الأعمش، كلاهما عن عبد الله ابن السائب ، به (۲) .

فأما الحديث الآخر: « من صلى عَلَى عند قبرى سمعته ، ومن صلى على من بعيد بُلغته » - ففى إسناده نظر ، تفرد به محمد بن مروان السدى الصغير، وهو متروك ، عن الأعمش ، عن أبى صالح، عن أبى هريرة مرفوعاً (٣) .

قال أصحابنا :ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلى على النبى على النبى على النبى على النبى على المحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلى على القاسم بن محمد بن أبى بكر الشافعى والدارقطنى من رواية صالح بن محمد بن زائدة ،عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق قال :كان يُؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على النبي على كل حال (٥) .

وقال إسماعيل القاضى :حدثنا عارم بن الفضل ،حدثنا عبد الله بن المبارك ،حدثنا زكريا ،عن الشعبى ،عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول :إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعاً،وصلوا عند المقام ركعتين ،ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت ،فكبروا سبع تكبيرات ،تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه ،وصلاة على النبى سلي ،ومسألة لنفسك ،وعلى المروة مثل ذلك (٦) .

إسناد جيد حسن قوى .

وقالوا : ويستحب الصلاة على النبى على النبى على مع ذكر الله عند الذبح: واستأنسوا بقوله (٧) تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ ﴾ [ الشرح : ٤]، قال بعض المفسرين : يقول الله تعالى : « لا أذكر إلا ذكرت معى » . وخالفهم في ذلك الجمهور ، وقالوا : هذا موطن يفرد فيه ذكر الرب تعالى ، كما عند الأكل، والدخول ، والوقاع وغير ذلك ، مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي على .

حدیث آخر:قال إسماعیل القاضی: حدثنا محمد بن أبی بكر المقدمی ،حدثنا عمر بن هارون،عن موسی بن عبیدة ،عن محمد بن ثابت ،عن أبی هریرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال: "صلوا علی أنبیاء الله ورسله ؛ فإن الله بعثهم كما بعثنی".

فى إسناده ضعيفان ، وهما عمر بن هارون وشيخه (٨) ، والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق ، عن الثورى ، عن موسى بن عبيدة الرّبَذي ، به (٩) .

<sup>(</sup>١) في ف ، أ : ١ عن ١ .

<sup>(</sup>٢) المسند (١/ ٤٤١) وسنن النسائي (٣/ ٤٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد (٣/ ٢٩٢) من طريق الأصمعى عن السدى به ،ثم روى بإسناده عن ابن قتيبة قال : سألت ابن نمير عن حديث : « من صلى عليَّ عند قبرى » فقال : «دع ذا ،محمد بن مروان ليس بشىء» .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ لما رواه ﴾ .

<sup>(0)</sup> الأم (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) فضل الصلاة على النبي على برقم (٨١).

<sup>(</sup>٧) في ف : « بقول الله » .

<sup>(</sup>٨) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٤٥) وعمر بن هارون متروك ، وموسى بن عبيدة ضعيف .

<sup>(</sup>٩) المصنف لعبد الرزاق برقم (٣١١٨) .

ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن ، إن صح الخبر في ذلك ، على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في صحيحه فقال : حدثنا زياد بن يحيى ، حدثنا مَعْمَر بن محمد بن عبيد الله ، عن أبيه محمد (١) ، عن أبيه أبي رافع (٢) قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا طنت أذن أحدكم فَلْيذكرني وليصل على ، وَلْيقُلُ : ذَكَر الله مَن ذكرني بخير » . إسناده غريب ، وفي ثبوته نظر (٣) ، والله أعلم .

#### [ وهاهنا مسألة ] (٤):

وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبى ﷺ كلما كتبه ، وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة ، عن نَهْشَل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «من صلى على في كتاب ، لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمى في ذلك الكتاب » (٥) .

وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة ، وقد رُوى من حديث أبى هريرة ، ولا يصح أيضاً (٢) ، قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى شيخُنا : أحسبه موضوعاً . وقد رُوى نَحوُه عن أبى بكر ، وابن عباس . ولا يصح من ذلك شيء (٧) ، والله أعلم . وقد ذكر الخطيب البغدادى في كتابه : « الجامع لآداب الراوى والسامع (٨) » ، قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله : كثيراً ما يكتب اسم النبى عليه لفظاً (٩) .

#### [فصل] (۱۰)

وأما الصلاة على غير الأنبياء ، فإن كانت (١١) على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث : « اللهم، صل على محمد وآله وأزواجه وذريته » ، فهذا جائز بالإجماع ، وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم :

<sup>(</sup>١) في هـ ، ت ، ف ، أ : ١ عن على بن أبي رافع » والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في ت : ﴿ بإسناده عن أبي رافع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير (٢/ ١٢٠) وابن عدى فى الكامل (٢/ ٤٥١) من طريق معمر به ،وقال ابن عدى : « معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه منكر الحديث ،ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب برقم (١٦٩٩) من طريق أحمد بن جعفر الهاشمي عن سليمان بن الربيع عن كادح بن رحمة به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٢٣٤) « مجمع البحرين » من طريق يزيد بن عياض عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) أما حديث ابن عباس فسبق ، وأما حديث أبى بكر فرواه ابن عدى فى الكامل (٣/ ٢٤٩) من طريق أبى داود النخعى ، عن أيوب بن موسى ، عن القاسم ، عن أبى بكر ، رضى الله عنه ، وداود النخعى وضاع .

<sup>(</sup>٨) في ت : « والسائل » .

<sup>(</sup>٩) الجامع لأخلاق الراوى ( ١/ ٢٧١) ثم قال عقبه : ﴿ وَقَدْ خَالْفَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْأَثْمَةُ الْمُتَقَدَّمِينَ فَي ذَلَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>١١) في ت ، ف ، أ : ﴿ كَانَ ﴾ .

فقال قائلون : يجوز ذلك ، واحتجوا بقوله : ﴿ هُو َ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائكُتُه ﴾ ، وبقوله : ﴿ أُولْئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [ البقرة : ١٥٧]، وبقوله تعالى : ﴿ خُدْ مَنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطَهِّرَهُمْ وَتُزكِيهِم بِهَا (١) وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَن لَّهُم ﴾ [التوبة: ١٠٣] ، وبحديث عبد الله بن أبى أوفى قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : « اللهم صَل عليهم » . وأتاه أبى بصدقته فقال : « اللهم صل عليهم على آل أبى أوفى » . أخرجاه فى الصحيحين . وبحديث جابر : أن امرأته قالت : يا رسول الله ، صل على وعلى زوجى . فقال : « صلى الله عليك وعلى زوجك » (٢) .

وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛ لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكروا ، فلا يلحق بهم غيرهم ، فلا يقال : « قال أبو بكر صلى الله عليه » . أو: « قال على صلى الله عليه » . وإن كان المعنى صحيحاً ، كما لا يقال : « قال محمد ، عز وجل » ، وإن كان عزيزاً جليلا ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله ، عز وجل . وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ، ولا لجابر وامرأته . وهذا مسلك حسن .

وقال آخرون: لا يجوز ذلك ؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم ، فلا يقتدى بهم في ذلك ، والله أعلم .

ثم اختلف المانعون من ذلك : هل هو من باب التحريم ، أو الكراهة التنزيهية ، أو خلاف الأولى ؟ على ثلاثة أقوال ، حكاها الشيخ أبو زكريا النووى في كتاب الأذكار . ثم قال: والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع ، وقد نهينا عن شعارهم ، والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود . قال أصحابنا : والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في اللسان (٣) بالأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم ، كما أن قولنا : « عز وجل » ، مخصوص بالله سبحانه وتعالى ، فكما لا يقال : « محمد عز وجل » ، وإن كان عزيزاً جليلا ، لا يقال : « أبو بكر \_ أو : على \_ صلى الله عليه» . هذا لفظه بحروفه . قال : وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجُويني من أصحابنا : هو في معنى الصلاة ، فلا يستعمل في الغائب ، ولا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال : « على عليه السلام » وسواء في هذا الأحياء والأموات ، وأما الحاضر فيخاطب به ، فيقال : سلام عليكم ، أو سلام عليك ، أو السلام عليك أو السلام عليك أو السلام عليك ، أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه . انتهى ما ذكره (٤) .

قلت : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب ،أن يفرد على ،رضى الله عنه ،بأن يقال : « عليه السلام » ، من دون سائر الصحابة ،أو : « كرم الله وجهه » وهذا وإن كان معناه

<sup>(</sup>١) في ت ، ف : ﴿ تطهرهم بها وتزكيهم ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذين الحديثين في هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) في ت ، ف ، أ : « في لسان السلف » .

<sup>(</sup>٤) الأذكار ص (١٥٩) . ١٦٠) .

صحيحاً ،لكن ينبغى أن يُساوى بين الصحابة فى ذلك ؛فإن هذا من باب التعظيم والتكريم ،فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان [ بن عفان ] (١) أولى بذلك منه ،رضى الله عنهم أجمعين .

قال إسماعيل القاضى :حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ،حدثنا عبد الواحد بن زياد ،حدثنى عثمان بن حكيم بن عَبَّاد بن حُنيف ،عن عكرمة ،عن ابن عباس أنه قال : لا تصح (٢) الصلاة على أحد إلا على النبي عَلَيْكُم ، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة (٣) (٤) .

وقال أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ،حدثنا حسين بن على ،عن جعفر بن بَرْقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز ،رحمه الله: أما بعد ،فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ،وإن ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي عليه ،فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ،ويدعوا ما سوى ذلك . أثر حسن (٥) .

قال إسماعيل القاضى: حدثنا معاذ بن أسد ،حدثنا عبد الله بن المبارك ،حدثنا ابن لَهِيعة،حدثنى خالد بن يَزيد ،عن سعيد بن أبى هلال ،عن نبيه بن وهب ؛أن كعباً دخل على عائشة ،رضى الله عنها ،فذكروا رسول الله على أفقال كعب :ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبى على النبى الله ، سبعون ألفاً بالليل ، وسبعون ألفاً بالليل ، وسبعون ألفاً بالنهار،حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه (١) .

## [ فرع ] (٧) :

قال النووى : إذا صلى على النبى ﷺ فليجمع بين الصلاة والتسليم ، فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول : « صلى الله عليه فقط » ، ولا : « عليه السلام » فقط ، وهذا الذى قاله منتزع من هذه الآية الكريمة ، وهي قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ ، فالأولى أن يقال : ﷺ تسليما .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَالِمُؤْمِنِينَ وَلَالِكُومِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) زيادة من ف .

<sup>(</sup>٢) في ت ، ف ، أ : ﴿ لَا تَصَلَّم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ت ، ف ، أ: « بالاستغفار » .

<sup>(</sup>٤) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٧٥) ولفظه عنده « لا تصلوا على أحد إلا على النبي ﷺ ،ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار ».

<sup>(</sup>٥) فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم (٧٦) .

<sup>(</sup>٦) فضل الصلاة على النبي على برقم (١٠٢) .

<sup>(</sup>V) ريادة من : ت ، 1 .

يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً مَن آذاه ، بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك ، وأذَى رسوله بعيب أو تنقص ، عياذا بالله من ذلك .

قال عِكْرِمة في قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤُذُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ : نزلت في المصوّرين .

وفى الصحيحين ، من حديث سفيان بن عينة ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله ، عز وجل : يؤذينى ابن آدم ، يَسُبّ الدهر ، وأنا الدهر ، أقلب ليله ونهاره » (١) .

ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون : يا خيبة الدهر ، فعل بنا كذا وكذا . فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ، ويسبونه ، وإنما الفاعل لذلك هو الله ،عز وجل ، فنهى عن ذلك . هكذا قرره الشافعى وأبو عبيد وغيرهما من العلماء ، رحمهم الله .

وقال العَوْفي ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ : نزلت في الذين طعنوا [على النبي ﷺ ] (٢) في تزويجه صفية بنت حُيّى بن أخطب .

والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء ، من آذاه فقد آذي الله، ومن (٣) أطاعه فقد أطاع الله ، كما قال (٤) الإمام أحمد :

حدثنا يونس ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن عَبيدة بن أبى رائطة الحذاء التميمى ، عن عبد الرحمن [ بن زياد ] (٥) ، عن عبد الله بن المغفل المزنى قال : قال النبى ﷺ : « الله الله فى أصحابى ، لا تتخذوهم غَرَضا بعدى ، فمن أحبهم فبحبى أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذانى ، ومن آذانى فقد آذى الله ، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » .

وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة ، عن عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد الله بن المغفل ، به . ثم قال : وهذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٦) .

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتَ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا ﴾ أى: ينسبون إليهم ما هم بُراء منه لم يعملوه ولم يفعلوه ، ﴿ فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مَبِينًا ﴾ وهذا هو البهت البيّن أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه ، على سبيل العيب والتنقص(٧) لهم ، ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله (٨) ، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد بَرّاهم الله منه ، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ؛ فإن الله ، عز وجل ، قد أخبر أنه قد رضى عن المهاجرين

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ( ٤٨٢٦ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ت ، أ .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ كَمَا رُوِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المسند ( ٤/ ٨٧ ) وسنن الترمذي برقم ( ٣٨٦٢ ) .

<sup>(</sup>V) في ت : « والنقص » .

<sup>(</sup>٣) في أ : « كما أن من » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>A) في أ : « ورسله » .

والأنصار ومدحهم ، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم (١) ، ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً ، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب (٢) ، يذمون الممدوحين ، ويمدحون المذمومين .

وقال (٣) أبو داود : حدثنا القَعْنبي ، حدثنا عبد العزيز \_ يعنى : ابن محمد \_ عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنه قيل : يا رسول الله ، ما الغيبة ؟ قال : « ذكرُكَ أخاك بما يكره » . قيل : أفرأيت إن كان في أخى ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتَه » .

وهكذا رواه الترمذي ، عن قتيبة ، عن الدراوردي ، به . قال : حسن صحيح (٤) .

وقد قال (٥) ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا أبو كُرَيْب ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن عمار بن أنس ، عن ابن أبى مُلَيْكَة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ﷺ لأصحابه : « أَيُ الربا أربى عند الله ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أربى الربا عند الله استحلالُ عرض امرى مسلم» ، ثم قرأ: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (١).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لاَّزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمْنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُعْرَفْنَ فَيهَا إِلا قَلِيلاً ۚ وَلَى تَجِدَ لِسُنَةً مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً ﴿ آ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةً اللَّه فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةً اللَّه فِي النَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةً اللَّه قِي اللَّه تَبْدِيلاً ﴿ ٢٦ ﴾ .

يقول تعالى آمراً رسوله ، صلى الله عليه وسلم تسليما، أن يأمر النساء المؤمنات \_ خاصة أزواجَه وبناته لشرفهن \_ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعود ، وعبيدة ، وقتادة ، والحسن البصرى ، وسعيد ابن جبير ، وإبراهيم النَّخَعِى ، وعطاء الخراسانى ، وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار اليوم .

قاله الجوهرى : الجلباب : الملحفة ، قالت امرأة من هذيل ترثى قتيلا لها :

تَمْشَى النَّسُور إليه وَهْيَ لاهيَّةٌ مَشْيَ العَذَاري عَلَيْهِن الجَلابيبُ (٧) .

قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين (٨) إذا خرجن من بيوتهن في

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود برقم ( ٤٨٧٤ ) وسنن الترمذي برقم ( ١٩٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ت : ١ وروى ١ .

<sup>(</sup>٦) ورواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ( ٦٧١١ ) من طريق يحيى بن واضح عن عمار بن أنس ، به .

<sup>(</sup>V) الصحاح ( ۱۰۱/۱ ) .

<sup>(</sup>A) في ت ، ف ، أ : ٩ المؤمنات » .

حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين عيناً واحدة .

وقال محمد بن سيرين : سألت عَبيدةَ السّلماني عن قول اللّه تعالى : ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِن ﴾ ، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى .

وقال عكرمة : تغطى ثُغْرَة نحرها بجلبابها تدنيه عليها .

وقال (١) ابن أبى حاتم: أخبرنا أبو عبد الله الظَّهرانى (٢) فيما كتب إلى ، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر ، عن ابن خُثَيْم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلابِيبِهِن ﴾ ، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سُود يلبسنها (٣) .

وقال (٤) ابن أبى حاتم ، حدثنا أبى ، حدثنا أبو صالح ، حدثنى الليث ، حدثنا يونس بن يزيد قال: وسألناه (٥) \_ يعنى : الزهرى \_ : هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة ؟ قال : عليها الخمار إن كانت متزوجة ، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات (١) . وقد قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلابِيبِهِن ﴾ .

وروى عن سفيان الثورى أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة ، إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة ؛ لا لحرمتهن ، واستدل بقوله تعالى : ﴿ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُوْذَيْنِ ﴾ أى: إذا فعلن ذلك عُرفْنَ أنّهن حرائر ، لسن بإماء ولا عواهر ، قال السدى في قوله تعالى: ﴿ [ يَا أَيّها النّبِي ] (٧) قُل لأَزْوَاجِكَ وبَنَاتِكَ ونِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْن ﴾ قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة ، يتعرضون للنساء ، وكانت مساكن أهل المدينة ضيّقة ، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن ، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن ، فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة ، كفوا عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب، قالوا: هذه أمة . فوثبوا إليها (٨) .

وقال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر ، فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة .

وقوله : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ أى : لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك .

ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين ، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر : ﴿ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرَضٌ ﴾ قال عكرمة وغيرة : هم الزناة هاهنا ﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ يعنى:الذين يقولون: « جاء

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ( ١٠١/٢ ) ورواه الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة مثله ، وأخرجه البخارى في صحيحه برقم (٤٧٥٩).

<sup>(</sup>A) في ت ، ف : « عليها » .

<sup>(</sup>٧) زيادة من أ .

الأعداء » و « جاءت الحروب » ، وهو كذب وافتراء ، لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق ﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِمٍ ﴾ قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : أى: لنسلطنّك عليهم . وقال قتادة ، رحمه الله : لنحرّشنّك بهم . وقال السدى : لنعلمنك بهم .

﴿ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا ﴾ أى : في المدينة ﴿ إِلا قَلِيلاً . مَلْعُونِين ﴾ حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين ، ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُوا ﴾ أي: وجدوا، ﴿ أُخِذُوا ﴾ لذلتهم وقلتهم، ﴿ وقُتُلُوا تَقْتِيلا ﴾ .

ثم قال : ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْل ﴾ أى : هذه سنته فى المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه ، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ، ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا ﴾ أى : وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير .

﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (١٣) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (١٣) خَالدينَ فيهَا أَبَدًا لاَّ يَجدُونَ وَلِيًّا وَلا قَرِيبًا (١٣) إِنَّ اللَّهَ لَعْنَا الرَّسُولا (١٣) وَقَالُوا نَصِيرًا (١٠) يَوْمَ تُقلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا (١٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا (١٦) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا (١٨) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً لرسوله ﷺ : أنه لا علم له بالساعة ، وإن سأله الناس عن ذلك . وأرشده أن يرد علمها إلى الله ،عز وجل ، كما قال له فى سورة « الأعراف » ، وهى مكية وهذه مدنية ، فاستمر الحال في ردّ علمها إلى الذى يقيمها ، لكن (١) أخبره أنها قريبة بقوله : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ﴾ ، كما قال : ﴿ اقْتَرَبَ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَر ﴾ [ القمر : ١ ] ، وقال : ﴿ اقْتَرَبَ للنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةً مُعْرِضُون ﴾ [ الأنبياء: ١] ، وقال: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوه ﴾ [ النحل : ١ ] .

ثم قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ ﴾ أى : أبعدهم من رحمته ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾ أى : فى الدار الآخرة : ﴿ خَالدينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ أى : ماكثين مستمرين ، فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها، ﴿ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ أى : وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه .

ثم قال : ﴿ يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴾ أى : يسحبون فى النار على وجوههم ، وتلوى وجوههم على جهنم ، يقولون وهم كذلك ، يتمنون أن لو كانوا فى الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول ، كما أخبر عنهم فى حال العرصات بقوله : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً . يَا وَيُلْتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً . لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ لَكُنَّهُ ﴾ .

الذّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [ الفرقان: ٢٧ ـ ٢٩ ]، وقال تعالى : ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلَمِينَ ﴾ [ الحجر : ٢ ] . وهكذا أخبر عنهم في حالتهم (١) هذه أنهم يَوَدون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا ، ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا السّبِيلا ﴾. وقال طاوس : سادتنا : يعنى الأشراف ، وكبراءنا : يعنى العلماء . رواه ابن أبي حاتم .

أى : اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة ، وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً ، وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا على شيء ، ﴿ رَبّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ أى : بكفرهم وإغوائهم إيانا ، ﴿ وَالْعَنْهُمْ لَعْنا كَثِيرًا (٢) ﴾ . قرأ بعض القراء بالباء الموحدة . وقرأ آخرون بالثاء المثلثة ، وهما قريبا المعنى ، كما في حديث عبد الله بن عمرو : أن أبا بكر قال : يا رسول الله ، علمنى دعاء أدعو به في صلاتي . قال : " قل : اللهم ، إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » . أخرجاه في الصحيحين (٣) ، يروى «كبيراً » و «كثيراً » ، وكلاهما بمعنى صحيح .

واستحب بعضهم أن يجمع الداعى بين اللفظين فى دعائه ، وفى ذلك نظر ، بل الأولى أن يقول هذا تارة ، وهذا تارة ، كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فَحَسَن ، وليس له الجمع بينهما ، والله أعلم .

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا ضرار بن صُرد ، حدثنا على بن هاشم ، عن [ محمد بن ] (٤) عبيد الله بن أبى رافع ، عن أبيه (٥) ، فى تسمية من شهد مع على ، رضى الله عنه : الحجاج بن عمرو بن غَزيَّة ، وهو الذى كان يقول عند اللقاء : يا معشر على ، رضى الله عنه : الحجاج بن عمرو بن غَزيَّة ، وهو الذى كان يقول عند اللقاء : يا معشر الأنصار ، أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه : ﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَراءَنَا فَأَصَلُونَا السَّبِيلا . رَبَّنَا آتِهِمْ ضَعْفَيْن منَ الْعَذَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾؟ (٦) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا وَآ ﴾ .

قال البخارى عند تفسير (٧) هذه الآية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا عوف ، عن الحسن [ ومحمد ] (٨) وخلاس ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : إن موسى كان رجلا حَييًا ، وذلك قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾ (٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ( ٨٣٤ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢٧٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المعجم الكبير للطبراني . (٥) في ت : ﴿ وروى أبو القاسم الطبراني بإسناده عن أبي رافع ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٣/ ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>V) في ت : « روى البخاري عند تفسيره » . (۸) زيادة من ت ، أ ، والبخاري .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخارى برقم ( ٤٧٩٩ ) .

هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداً ، وقد رواه في أحاديث « الأنبياء » بهذا السند بعينه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه إن موسى ، عليه السلام ، كان رجلا حَييا ستيرا ، لا يركى من جلده شَيء استحياء منه ، فأذاه من آذاه من بني إسرائيل ، فقالوا : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده ، إما برص وإما أدرة وإما آفة ، وإن الله ،عز وجل ، أراد أن يُبرئه مما قالوا لموسى ، عليه السلام ، فخلا يوما وحده ، فخلع ثيابه على حجر ، ثم اغتسل ، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها ، وإن الحجر عدا بثوبه ، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر ، فجعل يقول : ثوبي حَجر ، ثوبي حَجر ، ثوبي حَجر ، وقام الحجر عدا بثوبه ، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر ، فجعل يقول : ثوبي وجل ، وأبرأه على يقولون ، وقام الحجر ، فأخذ ثوبة فلبسه ، وطفق بالحجر ضرباً بعصاه ، فوالله إن بالحجر لنَذباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً قال و خمساً قال قاله وَجيها ﴾ ».

وهذا سياق حسن مطول ، وهذا الحديث من أفراد البخارى دون مسلم (١) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح ، حدثنا عوف ، عن الحسن ، عن النبي ﷺ - وخلاس ، ومحمد ، عن أبى هريرة عن النبى ﷺ أنه قال في هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَكُونُوا مُوسَى كَانَ رَجِلًا حَيِيا سَتِيرًا ، لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه » (٢) .

ثم ساق الحديث كما رواه البخارى مطولا ، ورواه في تفسيره (٣)عن روح ، عن عوف ، به . ورواه ابن جرير من حديث الثورى ، عن جابر الجعفى ، عن عامر الشعبى ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ بنحو هذا (٤) . وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جُبير ، وعبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس في قوله: ﴿لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذُوا مُوسَىٰ ﴾ قال : قال قومه له : إنك آدر . فخرج ذات يوم يغتسل ، فوضع ثيابه على صخرة ، فخرجت الصخرة تشتد بثيابه ، وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالس بنى إسرائيل ، قال : فرأوه ليس بآدر ، فذلك قوله : ﴿فَرَرَّ مُنْ الله مِمّا قَالُوا ﴾ .

وهكذا رواه العوفي ، عن ابن عباس سواء .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الأدمى قالا: حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن أنس ، عن النبى ﷺ قال : « كان موسى ، عليه السلام ، رجلا حَييا ، وإنه أتى \_ أحسبه قال : الماء \_ ليغتسل ، فوضع ثيابه على صخرة ، وكان لا يكاد تبدو عورته ، فقال (٥) بنو إسرائيل : إن موسى آدر \_ أو : به آفة ، يعنون : أنه لا يضع ثيابه \_

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم ( ٣٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المسند ( ٣/ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في أ : ﴿ ورواه عنه في تفسيره ٧ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ( ٣٦/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في ف ، أ : ٩ فقالت » .

فاحتملت الصخرة ثيابة حتى صارت بجذاء مجالس بني إسرائيل ، فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال، أو كما قال ، فذلك قوله : ﴿ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ ممَّا قَالُوا وَكَانَ عندَ اللَّه وَجِيهًا ﴾ (١) .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان ابن حسين ، حدثنا الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس (٢) ، عن على بن أبي طالب ، رضى اللَّه عنهم ، في قوله : ﴿ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ﴾ قال : صعد موسى وهارون الجبل ،فمات هارون ، عليه السلام ، فقال بنو إسرائيل لموسى ، عليه السلام : أنت قتلته ، كان ألين لنا منك وأشد حياء . فآذوه من ذلك ، فأمر الله الملائكة فحملته، فمروا (٣) به على مجالس بني إسرائيل ، فتكلمت بموته، فما عرف موضع قبره إلا الرَّخَم ، وإن الله جعله أصم أبكم .

وهكذا رواه ابن جرير ، عن على بن موسى الطوسى ، عن عباد بن العوام ، به (٤) .

ثم قال : وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى ، وجائز أن يكون الأول هو المراد ، فلا قول أولى من قول الله ،عز وجل .

قلت : يحتمل أن يكون الكل مراداً ، وأن يكون معه غيره ، والله أعلم .

قال (٥) الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن شُقيق ، عن عبد الله قال : قسم رسول اللَّه ﷺ ذات يوم قسما ، فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة (٦) ما أريد بها وجه اللَّه . قال : فقلت : يا عدو الله ، أما لأخبرن رسول الله ﷺ بما قلت . قال : فذكر (٧) ذلك للنبي ﷺ فاحمر وجهه ، ثم قال : « رحمة الله على موسى ، لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » .

أخرجاه في الصحيحين (٨) من حديث سليمان بن مهراًن الأعمش ، به (٩) .

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ، سمعت إسرائيل بن يونس ، عن الوليد بن أبي هاشم (١٠) \_ مولى الهمداني ، عن زيد بن زائد ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عليه لأصحابه : « لا يبلِّغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً ، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا [ سليم الصدر ] » (١١) . فأتى رسول الله ﷺ مالٌ فقسمه ، قال : فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه : واللَّه ما أراد محمد بقسمته وجه اللَّه ولا الدار الآخرة . قال : فَتَثَبَّتُ حتى سمعت (١٢) ما قالا ، ثم أتيت رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله ، إنك قلت لنا : « لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئاً » ، وإني مررت بفلان وفلان ، وهما يقولان كذا وكذا . فاحمر وجه رسول الله ﷺ وشَقَّ عليه ، ثم قال : « دعنا منك ، لقد أوذى موسى بأكثر من هذا ، فصبر » (١٣) .

(٥) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>١) مسند البزار برقم (٢٢٥٢) «كشف الأستار» وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٩٢): « وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك » . (٣) في أ: « فمرت » . (۲) فى ت : ١ وروى ابن أبى حاتم بإسناده ١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ( ٢٢/ ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في أ: « لقسمة » .

<sup>(</sup>V) في ت ، أ : « فذكرت » .

<sup>(</sup>٨) في ت : « أخرجه البخارى ومسلم » .

<sup>(</sup>٩) المسند ( ١/ ٣٨٠ ) وصحيح البخاري برقم ( ٣٤٠٥ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٠٦٢ ) .

<sup>(</sup>١٢) في أ : ﴿ فقلت حين سمعت ؟ .

<sup>(</sup>۱۰) في أ : « هشام » . (١١) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>١٣) المسند ( ١/ ٣٩٥).

وقد رواه أبو داود في الأدب ، عن محمد [ بن يحيى الذهلى ، عن محمد بن يوسف الفريابى ، عن إسرائيل عن الوليد ] (١) بن أبى هاشم (٢) به مختصراً : « لا يبلغنى أحد [ من أصحابى ] (٣) عن أحد شيئاً ؛ إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » (٤) .

وكذا رواه الترمذى فى « المناقب » ، عن الذُّهْلى سواء ، إلا أنه قال : « زيد بن زائدة » . ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن محمد ، عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد ، كلاهما عن إسرائيل ، عن السُّدِّى ، عن الوليد بن أبى هاشم ، به مختصراً أيضاً ، فزاد فى إسناده السدى ، ثم قال : غريب من هذا الوجه (٥).

وقوله : ﴿ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا ﴾ أي : له وجاهة وجاه عند ربه ،عز وجل .

قال الحسن البصرى : كان مستجابَ الدعوة عند الله . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه ، ولكن منع الرؤية لما يشاء الله ،عز وجل .

وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة [ عند الله ] (٦): أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه ، فأجاب الله سؤاله ، وقال : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا ﴾ [ مريم : ٥٣ ] .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ۞ ﴾ .

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه ، وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه ، وأن يقولوا ﴿ قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ أى : مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك ، أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم ، أى : يوفقهم للأعمال الصالحة ، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية . وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها .

ثم قال : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ : وذلك أنه يجار من النار ، ويصير إلى النعيم المقيم .

قال (٧) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا عمرو بن عَوْن ، حدثنا خالد ، عن لَيْث ، عن أبى بُرْدَة ، عن أبى موسى الأشعرى قال: صلى بنا رسول الله على صلاة الظهر ، فلما انصرف أومأ إلينا بيده فجلسنا ، فقال : « إن الله أمرنى أن آمركم ، أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديداً » . ثم أتى النساء فقال : « إن الله أمرنى أن آمركن : أن تتقين الله وتقلن قولا سديداً » (٨) .

وقال (١) ابن أبى الدنيا في كتاب « التقوى » : حدثنا محمد بن عباد بن موسى ، حدثنا عبد

<sup>(</sup>۱) زیادة من ت ، ف ، أ ، وأبی داود . (۲) فی ف ، أ : « هشام » . (۳) زیادة من ت ، ف ، أ ، وأبی داود .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود برقم ( ٤٨٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي برقم ( ٣٨٩٦ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من *ت . « وروى » .* 

<sup>(</sup>٨) ورواه أحمد في مسنده ( ٣٩١/٤ ) من طريق شيبان عن ليث ، به .

العزيز بن عمران الزهرى ، حدثنا عيسى بن سَمُرة ، عن هشام بن عُرْوَة ، عن أبيه (٢) ، عن عائشة، رضى الله عنها ، قالت : ما قام رسول الله ﷺ على المنبر إلا سمعته يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ الآية . غريب جدًا .

وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد العَمِّى ، عن أبيه ، عن محمد بن كعب ،عن ابن عباس موقوفا (٣) ، من سره أن يكون أكرم الناس ، فليتق الله .

قال عكرمة : القول السديد : لا إله إلا الله .

وقال غيره : السديد : الصدق . وقال مجاهد : هو السداد . وقال غيره : هو الصواب . والكل حق .

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً (٧٧) لِيُعَذّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣٧) ﴾ .

قال العَوْفى ، عن ابن عباس : يعنى بالأمانة : الطاعة ، وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم ، فلم يطقنها (٤) . فقال لآدم : إنى قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها (٥) ، فلم يطقنها أنت آخذ بما فيها ؟ قال : إن أحسنت جزيت ، وإن أسأت عوقبت . فأخذها آدم فتحملها ، فذلك قوله : ﴿ وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا ﴾ .

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، الأمانة : الفرائض ، عرضها الله على السموات والأرض والجبال ، إن أدوها أثابهم . وإن ضيعوها عذبهم (٦) ، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية ، ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها ، ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها ، وهو (٧) قوله : ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا ﴾ يعنى : غرًا بأمر الله .

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن أبى بشر (^) ، عن سعيد بن جبير ، عن (<sup>(4)</sup>) ابن عباس أنه قال فى هذه الآية: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴾ قال : عرضت على آدم فقال :خذها بما فيها ، فإن أطعت غَفَرت لك ، وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت ، فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم ، حتى أصاب الخطيئة .

وقد روى الضحاك ، عن ابن عباس ، قريبا من هذا . وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه ، والله أعلم . وهكذا قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، والحسن البصرى ، وغير واحد :

<sup>(</sup>۱) في ت : « وروى » .

 <sup>(</sup>۲) في ت : « بسنده » .
 (۳) في ت : « مرفوعا » .
 (٥) في أ : « يطعنها » .
 (٦) في ت ، أ : « عذبهم الله » .

<sup>(</sup>٤) في ت : « يطقها » ، وفي أ : « يطعنها » .

<sup>(</sup>A) في أ : « حدثنا محمد بن جعفر ،حدثنا شعبة ، عن أبي بشر » .

<sup>(</sup>٧) في أ : « وهي » .

<sup>(</sup>٩) في ت : « وروى ابن جرير بسنده إلى » .

[ ألا ] (١) إن الأمانة هي الفرائض .

وقال آخرون : هي الطاعة .

وقال الأعمش ، عن أبى الضحى ، عن مسروق [ قال ](٢) : قال أبى بن كعب : من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها .

وقال قتادة : الأمانة : الدين والفرائض والحدود .

وقال بعضهم : الغسل من الجنابة .

وقال مالك ، عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة : الصلاة ، والصوم ، والاغتسال من الجنابة.

وكل هذه الأقوال لا تنافى بينها ، بل هى (٣) متفقة وراجعة إلى أنها التكليف ، وقبول الأوامر والنواهى بشرطها ، وهو أنه إن قام بذلك أثيب ، وإن تركها عُوقِبَ ، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه ، إلا من وفق الله ، وبالله المستعان .

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة [ البصرى ] (٤)، حدثنا حماد بن واقد \_ يعنى: أبا عمر الصفار \_ سمعت أبا معمر (٥) \_ يعنى : عون بن معمر \_ يحدث عن الحسن \_ يعنى: البصرى (٦) \_ أنه تلا هذه الآية : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجَبَالِ ﴾ قال : عرضها على السبع الطباق الطرائق التى زينت بالنجوم ، وحملة العرش العظيم ، فقيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جُزِيت ، وإن أسأت عُوقبت . قالت : لا . ثم عرضها على الأرضين السبع الشداد ، التى شدت بالأوتاد ، وذللت بالمهاد، قال : فقيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت ، وإن أسأت عوقبت . قالت : لا . ثم عرضها على الجبال الشم (٧) الشوامخ الصعاب الصلاب ، قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت ، وإن أسأت عوقبت . قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت ، وإن أسأت عوقبت . قالت : لا . ثم عرضها على الجبال الشم (٧) الشوامخ الصعاب الصلاب ، قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت ، وإن أسأت عوقبت . قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت ، وإن أسأت عوقبت . قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت ، وإن

وقال مقاتل بن حيان: إن الله حين خلق خلقه ، جمع بين الإنس والجن ، والسموات والأرض والجبال ، فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة ، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة ، ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة .. ؟ فقلن: يا رب ، إنا لا نستطيع هذا الأمر، وليست بنا قوة ، ولكنا لك مطيعين . ثم عرض الأمانة على الأرضين ، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني ، وأعطيكن الفضل والكرامة (٨) ؟ فقلن: لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق، ولكنا لك سامعين مطيعين ، لا نعصيك في شيء تأمرنا به . ثم قرب آدم فقال له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك آدم : ما لى عندك ؟ قال : يا آدم ، إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة ، فلك عندى الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة . وإن عصيت ولم ترْعَها حق رعايتها

 <sup>(</sup>٥) في أ : ١ أبا عمر ٣ .
 (٦) في ت : ١ وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصرى ٣ .

<sup>(</sup>V) في أ : « الصم » . ( ٨ ) في أ : « والكرامة في الدنيا » .

وأسأت ، فإنى معذبك ومعاقبك وأنزلك النار . قال : رضيت [يا ] (١) رب . وتَحمَّلها(٢)، فقال الله عز وجل : قد حَمَّلْتُكَهَا. فذلك قوله : ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ ﴾ . رواه ابن أبى حاتم .

وعن <sup>(٣)</sup> مجاهد أنه قال : عرضها على السموات فقالت : يا رب ، حملتنى الكواكب وسكان السماء وما ذكر ، وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة . قال : وعرضها على الأرض فقالت : يا رب ، غرست في الأشجار ، وأجريت في الأنهار وسكان الأرض وما ذكر ، وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة . وقالت الجبال مثل ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ و حَملَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا ﴾ في عاقبة أمره . وهكذا قال ابن جُريْج .

وعن ابن أشوع أنه قال : لما عرض الله عليهن حمل الأمانة ، ضَجَجْنَ إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن ، وقلن : ربنا . لا طاقة لنا بالعمل ، ولا نريد الثواب .

ثم قال (٤) ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء الموصلى ، حدثنا أبى ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم فى هذه الآية: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ﴾ [ الآية ] (٥) ، فقال الإنسان: بين أذنى وعاتقى فقال الله تعالى (٦) : إنى مُعينك عليها ، أى : معينك على عينيك بطبقتين ، فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على لسانك بطبقتين ، فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على ما أكره .

ثم روى عن أبى حازم نحو هذا .

وقال ابن جرير : حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قول الله ،عز وجل : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواَتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴾ قال : إن الله عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين ، ويجعل لهن ثوابا وعقابا ، ويستأمنهن على الدين . فقلن : لا نويد ثوابا ولا عقابا . قال(٧) : وعرضها الله على آدم فقال : بين أذني وعاتقى . قال ابن زيد : فقال الله تعالى له : أما إذْ تحملت هذا فسأعينك ، أجعل لبصرك حجاباً ، فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه ، وأجعل للسانك بابا وغلقا ، فإذا خشيت فأغلق ، وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك .

وقال ابن جرير: حدثنى سعيد (٨) بن عمرو السّكُونى ، حدثنا بقيّة ، حدثنا عيسى بن إبراهيم ، عن موسى بن أبى حبيب ، عن (٩) الحكم بن عمير \_ وكان من أصحاب النبى ﷺ \_ قال : قال السنبى ﷺ : « إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء ، فأرسلوا به ، فمنهم رسول الله ، ومنهم نبى رسول ، ونزل القرآن وهو كلام الله ، ونزلت العربية والعجمية ، فعلموا أمر القرآن وعلموا أمر المقرآن وعلموا أمر السنن بألسنتهم ، ولم يدع الله شيئا من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهى الحجج عليهم ، إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح ، ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى

<sup>(</sup>٤) في ت : « ثم روى » . (٥) زيادة من ت ، ف ، أ . (٦) في ت ، ف : « عز وجل » .

أثرها في جذور (١) قلوب الناس ، ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب (٢) ، فعالم يعمل، وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها ، حتى وصل إلى وإلى أمتى ، ولا يهلك على الله إلا هالك ، ولا يغفله إلا تارك . فالحذر أيها الناس ، وإياكم والوسواس الخناس ، فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا»(٣) .

هذا حديث غريب جدا ، وله شواهد من وجوه أخرى .

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي، أخبرنا أبو العوام القطان، حدثنا قتادة، وأبان بن أبي عياش (٤)، عن خُليد العَصري (٥)، عن أبي الدرداء، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها \_ وكان يقول: وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن \_ [ وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا ] (١)، وأدى الأمانة ». قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره.

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبرى، عن أبى على عبيد الله بن عبد المجيد  $^{(V)}$  الخنفى ، عن أبى العوام عمران بن دَاور  $^{(A)}$  القطان ، به  $^{(P)}$  .

وقال ابن جرير (١٠) أيضا :حدثنا تميم بن المنتصر ، أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن الأعمش، عن عبد الله (١١) بن السائب ، عن زاذان ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي على الله قال : «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها ـ أو قال : يكفر كل شيء ـ إلا الأمانة ، يؤتي بصاحب الأمانة فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أني يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : أني يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : اذهبوا به وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أني يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : اذهبوا به إلى أمه الهاوية . فيذهب به إلى الهاوية ، فيهوى فيها حتى ينتهي إلى قعرها ، فيجدها هنالك كهيئتها، فيحملها فيضعها على عاتقه ، فيصعد بها إلى شفير جهنم ، حتى إذا رأى أنه قد خرج زلَّت فهوى في أثرها أبد الآبدين » . قال : والأمانة في الصوم ، والأمانة في الوضوء ، والأمانة في الحديث ، وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال: صدق .

قال شريك : وحدثنا عياش (١٢) العامري ، عن زاذان ، عن (١٣) عبد الله بن مسعود ، رضى

<sup>(</sup>۱) في أ: « صدور » . (۲) في ت : « الكسب » .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢٢/ ٣٩) وله شاهد من حديث حذيفة أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( ٦٤٩٧ ) وسيأتي .

 <sup>(</sup>٤) في أ : « أبي عباس » .
 (٥) في ت : « ثم روى ابن جرير بإسناده » .

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبري (٢٢/ ٣٩) وسنن أبي داود برقم (٤٢٩) .

<sup>(</sup>۱۲) في أ : ﴿ عباس ﴾ . (١٣) في ت : ﴿ وعن ﴾ .

الله عنه ، عن النبي ﷺ ، بنحوه . ولم يذكر: « الأمانة في الصلاة وفي كل شيء » (١) . إسناده جيد، ولم يخرجوه .

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد (٢) :

حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله عليه حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ، حدثنا « أن الأمانة نزلت في جذر (٣) قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم حدثنا عن رفع الأمانة ، فقال : « ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت ، فتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أثرها مثل أثر ] (١) المجل كجمر دحرجته [ على رجلك ، تراه مُنتبرًا وليس فيه شيء » . قال : شم أخذ حصى (٥) فدحرجه ] (٢) على رجله ، قال : « فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى الأمانة ، حتى يقال : إن في بني فلان رجلا أمينا ، حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله . وما في قلبه حبة من خردل من إيمان . ولقد أتى عكي زمان وما أبالي أيكم بايعت ، إن كان مسلماً ليردنه على دينه ، وإن كان نصرانيا أو يهودياً ليردنه على ساعيه ، فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش ، به (٧) .

وقال (^) الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا ابن لَهِيعة ، عن الحارث بن يزيد (٩) الحضرمى ، عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « أربع إذا كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة ، وصدْق حديث ، وحُسْن خليقة، وعفَّة طُعمة » .

هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص (١٠) .

وقد قال الطبرانى فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب : حدثنى يحيى بن أيوب العلاف المصرى (١١) ، حدثنا سعيد بن أبى مريم ، حدثنا ابن لهيعة ، عن الحارث بن يزيد ، عن ابن حجيرة ، عن عبد الله بن عمر ، رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله عليه : « أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة ، وصدق حديث ، وحسن خليقة ، وعفة طعمة ». فزاد فى الإسناد: « ابن حُجيرة » ، وجعله من (١٢) مسند ابن عمر (١٣) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ( ۲۲/ ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ت : ﴿ الذي في الصحيحين ﴾ . (٣) في أ : ﴿ صدر ﴾ . (٤) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند.

<sup>(</sup>٥) في ت ، أ : ﴿ حصاة ﴾ . ﴿ (٦) زيادة من ت ، ف ، أ ، والمسند .

<sup>(</sup>٧) المسند (٥/ ٢٨٣) وصحيح البخاري برقم (٦٤٩٧) وصحيح مسلم برقم (١٤٣) .

<sup>(</sup>١٠) المسند (٢/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>۱۱) في ف ، أ : ١ المقرى ٣ . (١٢) في أ : ١ في ٣.

<sup>(</sup>١٣) مجمع الزوائد ( ٤/ ١٤٥) وقال الهيثمى : « رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ».

وقد ورد النهى عن الحلف بالأمانة ، قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد (١) : حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن خُناس بن سُحيم \_ أو قال : جَبَلَة بن سُحيم \_ قال : أقبلت مع زياد ابن حُديْر من الجابية فقلت في كلامي : لا والأمانة . فجعل زياد يبكي ويبكي ، فظننت أني أتيت أمراً عظيما ، فقلت له : أكان يكره هذا ؟ فقال : نعم . كان عمر بن الخطاب ينهي عن الحلف بالأمانة أشد النهي (٢) .

وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع ، قال (٣) أبو داود : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائى ، عن ابن بُريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : «من حلف بالأمانة فليس منا » ، تفرد به أبو داود ، رحمه الله (٤) .

وقوله تعالى : ﴿ لِيُعَذَّبِ اللّهِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ﴾ أى : إنما حمل ابن آدم الأمانة وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات ، وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله ، ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ﴾ ، وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ،عز وجل ،ومخالفة رسله ، ﴿ وَيَتُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنِاتِ ﴾ أي : وليرحم (٥) المؤمنين من الخلق (٦) الذي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رُحِيمًا ﴾ .

[ آخر تفسير سورة « الأحزاب »] (٧)

<sup>(</sup>۱) في ت : ﴿ فروى ابن المبارك بإسناد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الزهد برقم ( ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في ت : ﴿ رواه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود برقم (٣٢٥٣) ورواه ابن حبان في صحيحه برقم ( ١٣١٨) « موارد » من طريق وكيم عن الوليد بن ثعلبة ، به .

# تفسير سُورة سَبأ

وهي مكية .

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۚ لَ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۚ لَى ﴾ .

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة ، المالك لجميع ذلك ، الحاكم في جميع ذلك ، كما قال : ﴿ وَهُو َاللَّهُ لا إِلَهُ إِلا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَيٰ وَالآخِرَةَ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْه تُرْجَعُون ﴾ [ القصص : ٧٠] ؛ ولهذا قال هاهنا : ﴿ الْحَمْدُ للَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض ﴾ أي : الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه ، كما قال : ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأُولَى ﴾ [ الليل : ١٣] .

ثم قال : ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَة ﴾ ، فهو المعبود (١) أبدا ، المحمود على طول المدى . وقال : ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ﴾ أى : في أقواله وأفعاله وشرعه وقَدَره ، ﴿ الْخَبِيرَ ﴾ الذي لا تخفى عليه خافية ، ولا يغيب عنه شيء .

وقال مالك عن الزهرى: خبير بخلقه ، حكيم بأمره ؛ ولهذا قال : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ أى : يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض ، والحب المبذور والكامن فيها ، ويعلم ما يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته ، ﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء ﴾ أى : من قطر ورزق ، ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ أى : من الأعمال الصالحة وغير ذلك ، ﴿ وَهُو الرَّحِيمُ الْغَفُور ﴾ أى : الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة ، الغفور (٢) عن ذنوب [ عباده ] (٣) التائبين إليه المتوكلين عليه .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مُبِينٍ ٣ مِثْقَالُ ذَرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مُبِينٍ ٣ لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي لَيَجْزِي النَّذِينَ أُولئِكَ لَهُم عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ ۞ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مَن رَبِّنَ أُلِكَ مُن رَبِّنَ الْحَمِيدِ ۞ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مَن رَبِّنَ الْحَمِيدِ ۞ .

<sup>(</sup>١) في أ : « المحمود » . (٢) في ت : « العقو » .

هذه إحدى الآيات الثلاث التى لا رابع لهن ، مما أمر الله رسولَه ﷺ أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لَمَّا أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد ، فإحداهن فى سورة يونس : ﴿ وَيَسْتَنْبُتُونَكَ أَحَقَّ هُو قُلْ إِي وَرَبِي إِنَّهُ لَحَقِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِين ﴾ [ يونس : ٥٣ ] ، والثانية هذه : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي لَتَأْتِينَكُم ﴾ ، والثالثة فى التغابن: ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُعْبُن ثُمَّ لَتُنبَّون ثُم فَقُوله : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُعْبُن ثُمُ الله يَسير ﴾ [ التغابن : ٧ ] ، فقوله : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُم الله يَسير ﴾ [ التغابن : ٧ ] ، فقوله : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُم الله يَسير ﴾ [ التغابن : ٧ ] ، فقوله : ﴿ قُلْ السَّمَوات وَلا لَتَعْبُر الله ويقرره : ﴿ عَالِم الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةً فِي السَّمَوات وَلا فَي الأَرْض وَلا أَصْغُرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا في كتَابٍ مُبين ﴾ .

قال مجاهد وقتادة : ﴿ لا يَعْزُبُ عَنْه ﴾ : لا يغيب عنه ، أى : الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه منه شيء ، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت ، فهو عالم أين ذهبت وأين (٢) تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة ، فإنه بكل شيء عليم .

ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله: ﴿ لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مُّ غُفْرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ . وَاللَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتَنَا مُعَاجِزِين ﴾ أى : سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله ، ﴿ أُولْئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْز أَلِيمٌ ﴾ أى : لينعم السعداء من المؤمنين ، ويعذب الأشقياء من الكافرين ، كما قال : ﴿ لا يَسْتَوِي أُصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُون ﴾ الأشقياء من الكافرين ، كما قال : ﴿ لا يَسْتَوِي أُصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُون ﴾ [الحشر : ٢٠] ، وقال تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ آمُ هُولُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَوْنِ الْمَائِقُونَ وَلَا تَعَالَى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ يَنْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَائِونَ الْعَالِقَ عَلَا الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعُلْوَا الْوَلْوَالِونَ الْعَالَاقُونَ وَلَالْعَالَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّذِينَ الْمُؤْمِلُوا الْوَالْعَلَاقِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وقوله: ﴿ وَيَرَى (٣) اللّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ هُو الْحَق ﴾: هذه حكمة أخرى معطوفة على التى قبلها ، وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين ، ويقولون يومئذ أيضًا: ﴿ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبّنَا بِالْحَق ﴾ [ الأعراف : ٣٤ ] ، ويقال أيضا : ﴿ هذا مَا وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [ يس : ٥٢ ] ، ﴿ لَقَدْ لَبَثْتُمْ فِي كِتَابِ اللّه إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثُ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثُ ﴾ [ الروم : ٥٦]، ﴿ وَيَرَى الّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ هُو الْحَقّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَميد ﴾ . العزيز هو : المنيع الجناب (٤) ، الذي لا يُغالب ولا يُمانع ، بل قد قهر كل شيء ، الحميد في جميع أقواله وشرعه ، وقدره ، وهو المحمود في ذلك كله .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَديد ﴿ ۞ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَم بِهِ جَنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيد ﴿ ۞ أَفْلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضَ إِن نَّشَأُ نَخْسِفْ بِهِمُ اللَّهُ وَلَكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْد مُّنِيبٍ ﴿ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في ت : « ليأتينكم » .

<sup>(</sup>Y) في أ : « وإن » . (٤) في أ : « الجبار » .

<sup>(</sup>٣) في س : « وترى » .

هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول على في إخباره بذلك : ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُل يُنبِعُكُمْ إِذَا مُزَقِّتُمْ كُلَّ مُعزَق ﴾ أى : تفرقت (١) أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل عمزق : ﴿ إِنّكُم ﴾ أى : بعد هذا الحال ﴿ لَفِي خَلْق جَدِيد ﴾ أى : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك ، وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحي إليه ذلك ، أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يُلبس على المعتوه والمجنون ؛ ولهذا قالوا : ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّه كَذَبًا أَم بِه جِنّة ﴾ ؟ قال الله تعالى رادًا عليهم : ﴿ بِل الّذين لا يُؤْمنُونَ بِالآخِرة فِي الْعَذَابِ وَالصَّلالِ الْبَعِيد ﴾ أى : ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه ، بل محمد على هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق ، وهم الكذبة الجهلة الأغبياء ، ﴿ وَالضَّلالِ الْبَعِيد ﴾ أى : [ في ] (٢) الكفر المفضى بهم إلى عذاب الله ، ﴿ وَالضَّلالِ الْبَعِيد ﴾ من (٣) الحق في الدنيا .

ثم قال منبهًا لهم على قدرته في خلق السموات والأرض ، فقال : ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفُهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ أي : حيثما (٤) توجهوا وذهبوا فالسماء مُظلّة مُظلّة مُظلّة عليهم ، والأرض تحتهم ، كما قال : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُون . وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُون ﴾ [الذاريات: ٤٧ ، ٤٧] .

قال (٥) عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن قتادة : ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ المَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ ؟قال : إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك ، أو من بين يديك أو من خلفك ، رأيت السماء والأرض .

وقوله : ﴿ إِن نَشَأُ نَخْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِّنَ السَّمَاء ﴾ أى : لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم ، ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا .

ثم قال : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ ﴾ : قال مَعْمَر ، عن قتادة : ﴿ مُنيبٍ ﴾ : تائب . وقال سفيان (٦) عن قتادة : المنيب : المقبل إلى (٧) الله عز وجل .

أى: إن فى النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فَطِن لبيب رَجَّاع إلى الله ، على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد ؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها (^) واتساعها ، وهذه الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها ، إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام ، كما قال تعالى : ﴿ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخُلُقُ مثْلَهُم (٩) بَلَىٰ ﴾ [ يس : ٨١] ، وقال : ﴿ لَخَلْقُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون ﴾ [غافر : ٧٥] .

<sup>(</sup>۱) في ت : « فرقت » . (۲) زيادة من ت ، أ . (۳) في أ : « عن » .

 <sup>(</sup>٤) في ت ، س : « حيث » .
 (٥) في ت : « روى » .
 (٦) في أ : « شيبان » .

<sup>(</sup>V) في ت ، أ : « على » . (A) في ت ، س : « وارتفاعها » .

<sup>(</sup>٩) في ت ، س ، أ : « على أن يحيى الموتى » ، والصواب ما أثبتناه .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۞ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴾ .

يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود ، صلوات الله وسلامه عليه ، ، مما آتاه من الفضل المبين ، وجمع له بين النبوة والملك المتمكن ، والجنود ذوى العدد والعدد ، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم ، الذى كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات ، الصم الشامخات ، وتقف له الطيور السارحات ، والغاديات والرائحات ، وتجاوبه بأنواع اللغات . وفي الصحيح أن رسول الله على سمع صوت أبي موسى الأشعرى يقرأ من الليل ، فوقف فاستمع لقراءته (١) ، ثم قال « لقد أوتى هذا مزمارًا من مزامير آل داود » .

وقال أبو عثمان النهدى : ما سمعت صوت صنّج ولا بَرْبُط ولا وَتَر أحسن من صوت أبى موسى الأشعرى ، رضى الله عنه (٢) .

ومعنى قوله : ﴿ أُوبِّي ﴾ أى : سبحى . قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وغير واحد .

وزعم أبو <sup>(٣)</sup> ميسرة أنه بمعنى سَبِّحى بلسان الحبشة . وفي هذا نظر ، فإن التأويب في اللغة هو الترجيع ، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها .

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه « الجُمل » في باب النداء منه : ﴿ يَا جَبَالُ أُوبِي مَعَه ﴾ أي : سيرى منه بالنهار كله ، والتأويب : سير النهار كله ، والإسآد (٤) : سير الليل كله . وهذا لفظه ، وهو غريب جداً لم أجده (٥) لغيره ، وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة ، لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا . والصواب أن المعنى في قوله تعالى : ﴿ أُوبِي مَعَه ﴾ أي : رَجّعي مُسَبّحة معه ، كما تقدم ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ : قال الحسن البصرى ، وقتادة ، والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج أن يُدخلَه نارًا ولا يضربه بمطرقة ، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال : ﴿ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَات ﴾ وهي : الدروع . قال قتادة : وهو أول من عملها من الخلق ، وإنما كانت قبل ذلك صفائح.

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين ، حدثنا ابن سَمَاعة ، حدثنا ابن ضَمْرَة (٦) ، عن ابن شَوْذَب قال : كان داود ، عليه السلام ، يرفع فى كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم : ألفين له ولأهله ، وأربعة آلاف درهم يطعم بها بنى إسرائيل خبز الحُوّارى .

<sup>(</sup>١) في ت : « فاستمع رسول الله لقراءته » .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث والأثر في فضائل القرآن .

<sup>(</sup>٣) في أ : « ابن » .
(٤) في أ : « والآباد » .

<sup>(</sup>٦) في ت : « وروى ابن أبي حاتم بإسناده » .

<sup>(</sup>٥) في أ : « لم أر » ، وفي ت : « لم أره » .

﴿ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدَ ﴾ : هذا إرشاد من الله لنبيه داود ، عليه السلام ، في تعليمه صنعة الدروع. قال مجاهد في قوله : ﴿ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدَ ﴾ : لا تُدِقّ المسمار فَيقلَق في الحلقة ، ولا تُغَلّظه فيفصمها ، واجعله بقدر .

وقال الحكم بن عُتيبة <sup>(۱)</sup> : لا تُغَلظه فيفصم ، ولا تُدِقّه فيقلَق <sup>(۲)</sup> . وهكذا روى عن قتادة ، وغير واحد .

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : السرد : حَلَق (٣) الحديد . وقال بعضهم : يقال : درع مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلق ، واستشهد بقول الشاعر (٤) :

وَعَليهما مَسْرُودَتَان قَضَاهُما ﴿ دَاوُد ﴾ ، أو صنعَ السُّوابغ ﴿ تُبُّعُ ﴾

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود ، عليه السلام ، (٥) من طريق إسحاق بن بشر \_ وفيه كلام \_ عن أبي إلياس ، عن وهب بن منبه ما مضمونه : أن داود ، عليه السلام ، كان يخرج متنكرًا، فيسأل الركبان عنه وعن سيرته ، فلا يسأل أحدًا إلا أثنى عليه خيرًا في عبادته وسيرته ومعدلته ، صلوات الله وسلامه عليه . قال وهب : حتى بعث الله ملكا في صورة رجل ، فلقيه داود فسأله كما كان يسأل غيره ، فقال : هو خير الناس لنفسه ولأمته ، إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا قال : ما هي ؟ قال : يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين ، يعنى : بيت المال ، فعند ذلك نصب داود، عليه السلام ، إلى ربه في الدعاء أن يعلمه عملا بيده يستغنى به ويغني به عياله ، فألان له الحديد ، وعلمه صنعة الدروع ، فعمل الدرع (١) ، وهو أول من عملها ، فقال الله : ﴿ أَن اعْمَلُ سَابِغَات وَقَدِّرْ فِي السَّرْدَ ﴾ يعنى : مسامير الحلق ، قال : وكان يعمل الدرع (٧) ، فإذا ارتفع من عمله مرع باعها ، فتصدق بثلثها ، واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله ، وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى أن يعمل غيرها . وقال : إن الله أعطى داود شيئًا لم يعطه غيره من حسن الصوت ، إنه كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحش (٨) حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر ، وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته . وكان شديد الاجتهاد ، وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير ، وكأن (٩) قد أعطى سبعين مزمارًا في حلقه .

وقوله : ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ أى : في الذي أعطاكم الله من النعم ، ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ ﴾ أى: مراقب لكم ، بصير بأعمالكم وأقوالكم ، لا يخفي على من ذلك شيء .

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ١٣ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ

(٣) في ت ، س : لا هو ١١ .

<sup>(</sup>١) في س ، أ : ( عيينة ) . ( ٢) في ت ، أ : ( فيفلق ) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو ذؤيب الهذلي ، والبيت في اللسان مادة ( قضي ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ( ٥ / ٧٠٨ المخطوط ) .

<sup>(</sup>٦ ، ٧) في ت ، أ : ﴿ اللَّمْرُوعِ ﴾ . ﴿ (٨) في ت ، س ، أ : ﴿ تَجْتُمُعُ الْوَحُوشُ إِلَيْهِ ﴾ . ﴿ (٩) في ت ، س : ﴿ وكان ﴾ .

مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ (٣) ﴾ .

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود ، عطف بذكر ما أعطى سليمان <sup>(۱)</sup> ، من تسخير الريح له تحمل بساطه ، غدوها شهر ورواحها شهر .

قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذّى (٢) بها ، ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بكابل ، وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع ، وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع .

وقوله : ﴿ وَأَسَلْنَا (٣) لَهُ عَيْنَ الْقَطْر ﴾ : قال ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعطاء الخراساني، وقتادة ، والسدى ، ومالك عن زيد بن أسلم ، و (٤) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغير واحد : القطر : النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن ، فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان ، عليه السلام .

قال السدى : وإنما أسيلت له ثلاثة أيام .

وقوله : ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْن رَبِّه ﴾ أى : وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن الله ، أى : بقدره (٥) ، وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك . ﴿ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِناً ﴾ أى : ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة ﴿ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِير ﴾ وهو الحريق .

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديثا غريبا فقال : حدثنا أبى ، حدثنا أبو صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن أبى الزاهرية ، عن جبير بن نُفَير (٦) ، عن أبى ثعلبة الخُشنَى ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « الجن على ثلاثة أصناف : صنف له أجنحة يطيرون في الهواء ، وصنف حيات وكلاب ، وصنف يحلون ويظعنون » . رفعه غريب جداً (٧) .

وقال <sup>(۸)</sup> أيضا : حدثنا أبى ، حدثنا حَرْمَلة ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنى بكر <sup>(۹)</sup> بن مُضر ، عن محمد ، عن ابن أنعم أنه قال : الجن ثلاثة : صنف لهم الثواب وعليهم العقاب ، وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض ، وصنف حيات وكلاب .

قال بكر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثنى أن الإنس ثلاثة (١٠): صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة. وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وصنف في صُور الناس على قلوب الشياطين.

<sup>(</sup>١) في ت ، أ : " ما أعطى ابنه سليمان بن داود " وفي س : " ما أعطى ابنه سليمان " . (٢) في ت : " فيتغذى " .

<sup>(</sup>٣) في ت : ﴿ وَإِسَالُنَا ﴾ . (٤) في ت : ﴿ بِن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ت ، أ : « أي الإذن القدري » وفي س : « أي القدري » . (٦) في ت : « وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثًا غريبًا بإسناده ».

<sup>(</sup>۷) ورواه الحاكم في المستدرك ( ۲ / ٤٥٦ ) وصححه ، ووافقه الذهبي ، والطبراني في الكبير ( ۲۲ / ۲۱۶ ) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به ، ورواه ابن حبان في صحيحه برقم ( ۲۰۰۷ ) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح ، به .

<sup>(</sup>A) في ت : ( وروى ١ . (٩) في أ : ( بكير ١ . (١٠) في أ : ( ثلاثة أصناف ١ .

وقال أيضا (١): حدثنا أبى : حدثنا على بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة \_ يعنى: ابن الفضل \_ عن إسماعيل ، عن الحسن (٢) قال : الجن ولد إبليس ، والإنس ولد آدم ، ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون ، وهم شركاؤهم فى الثواب والعقاب ، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى الله ، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان .

وقوله : ﴿ يَعْمُلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ﴾ : أما المحاريب فهى البناء الحسن ، وهو أشرف شيء في المسكن وصدره .

وقال مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور . وقال الضحاك : هي المساجد . وقال قتادة : هي المساجد والقصور ، وقال ابن زيد : هي المساكن . وأما التماثيل فقال عطية العوفي ، والضحاك والسدى : التماثيل : الصور . قال مجاهد : وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج .

وقوله : ﴿ وَجِفَانَ كَالْجَوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتَ ﴾ : الجواب : جمع جابية ، وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء ، كما قال الأعشى ميمون بن قيس :

تَرُوحُ عَلَى آل المَحَلَّق جَفْنَةٌ كَجَابِيَة الشَّيخ العراقي تَفْهَق (٣) (٤)

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ كَالْجَوابِ ﴾ أى : كالجَوبة من الأرض .

وقال العوفي ، عنه : كالحياض . وكذا قال مجاهد ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك وغيرهم .

والقدور الراسيات : أى الثابتات ، في أماكنها <sup>(٥)</sup> لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها . كذا قال مجاهد ، والضحاك ، وغيرهما .

وقال عكرمة : أثافيها منها .

وقوله : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ﴾ أى : وقلنا لهم اعملوا شكرًا على ما أنعم به عليكم فى الدنيا والدين .

وشكرًا : مصدر من غير الفعل ، أو أنه مفعول له ، وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية ، كما قال :

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاء منِّي (٦) ثَلاتة : يدي، وَلسَاني، وَالضَّمير المُحَجَّبَا

قال أبو عبد الرحمن الحُبلي (٧) : الصلاة شكر ، والصيام شكر ، وكل خير تعمله لله شكر . وأفضل الشكر الحمد . رواه ابن جرير .

وروى هو وابن أبى حاتم ، عن محمد بن كعب القُرَظى قال : الشكر تقوى الله والعمل الصالح.

 <sup>(</sup>۱) في ت : « وروى ابن أبي حاتم أيضا » .
 (۲) في ت : « الحسين » .

<sup>(</sup>٤) البيت في تفسير الطبري ( ٢٢ / ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في ت ، س ، أ : ﴿ أَمَاكَنهِم ﴾ . (٦) في ت : ﴿ عندي ﴾ .

<sup>(</sup>V) في هـ، ت ، س ، أ : « السلمي » والتصويب من الطبري ٢٢ / ٥٠ ، مستفادا من طبعة الشعب .

وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل ، وقد كان آل داود ، عليه السلام ، كذلك قائمين بشكر الله قولا وعملا .

قال (١) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا عبد الله بن أبى بكر ، حدثنا جعفر \_ يعنى : ابن سليمان \_ عن ثابت البُنَانى قال : كان داود ، عليه السلام ، قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم (٢) ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى ، فغمرتهم هذه الآية : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مَنْ عَبَادِيَ الشَّكُورَ ﴾ .

وفى الصحيحين عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ، وأحب الصيام إلى الله صيام داود ، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يَفر إذا لاقى " (٣) .

وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سُنيْد بن داود ، حدثنا يوسف بن محمد بن المُنْكَدِر ، عن أبيه ، عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « قالت أمّ سليمان بن داود لسليمان : يا بنى ، لا تكثر النوم بالليل ، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرًا يوم القيامة » (٤) .

وروى ابن أبي حاتم عن داود ، عليه السلام ، هاهنا أثرا غريبا مطولا جدا ، وقال أيضًا :

حدثنا أبى ، حدثنا عمران بن موسى ، حدثنا أبو يزيد (٥) فيض بن إسحاق الرقى (٦) قال : قال فضيل فى قوله تعالى : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُو دَ شُكْرًا ﴾ . فقال داود : يا رب ، كيف أشكرك ، والشكر نعمة منك ؟ قال : « الآن شكرتنى حين علمت (٧) أن النعمة (٨) منى » .

وقوله : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ : إخبار عن الواقع .

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا في الْعَذَابِ الْمُهِينِ ① ﴾ .

يذكر تعالى كيفية موت سليمان ، عليه السلام ، وكيف عَمَّى الله موته على الجان المسخرين له فى الأعمال الشاقة ، فإنه مكث متوكنًا على عصاه \_ وهى منْسَأته \_ كما قال ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة وغير واحد \_ مدة طويلة نحوا من سنة ، فلما أكلتها (٩) دابة الأرض ، وهى الأرضة ، ضعفت (١٠) وسقط (١١) إلى الأرض ، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة \_ تبينت الجن والإنس أيضًا أن الجن لا يعلمون الغيب ، كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ( ١١٣١ ) وصحيح مسلم برقم ( ١١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه برقم ( ۱۳۳۲ ) وقال البوصيرى في الزوائد ( ١ / ٤٣٣ ) : « هذا إسناد ضعيف » .

<sup>(</sup>٥) في هـ : « زيد » والمثبت من ت ، س ، أ ، والجرح والتعديل ٣ / ٢ / ٨٨ مستفادًا من طبعة الشعب .

<sup>(</sup>٦) في أ: « المري » . (٧) في ت ، س : « قلت » .

 <sup>(</sup>A) في أ: « النعم » .
 (P) في ت: « فلما أكلت العصا » .

<sup>(</sup>١٠) في ت ، س ، أ : ﴿ فضعفت ﴾ . (١١) في أ : ﴿ وسقطت ﴾ .

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب ، وفي صحته نظر ، قال ابن جرير :

حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة ، حدثنا إبراهيم بن طَهْمَان ، عن عطاء ، عن السائب ، عن سعيد بن جبير (١) عن ابن عباس عن النبي عليه قال : « كان سليمان نبي الله ، عليه السلام ، إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها : ما اسمك ؟ فتقول : كذا . فيقول : لأى شيء أنت ؟ فإن كانت لغرس غُرسَت ، وإن كانت لدواء كُتبَت . فبينما هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه ، فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : الخروب . قال : لأى شيء أنت ؟ قالت : لخراب هذا البيت . فقال سليمان : اللهم ، عمّ على الجن موتتى (٢) حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب . فنحتها عصًا ، فتوكأ عليها حولا ميتا ، والجن تعمل . فأكلتها الأرضة ، فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا [ حولا ] (٣) في العذاب المهين » .

قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك قال : « فشكرت الجن الأرضة (٤) ، فكانت تأتيها بالماء »(٥).

وهكذا رواه ابن أبي حاتم ، من حديث إبراهيم بن طَهْمان ، به . وفي رفعه غرابة ونكارة ، والأقرب أن يكون موقوفًا ، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات ، وفي بعض حديثه نكارة .

وقال السُّدِّي ، في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس \_ وعن مُرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ ، قال : كان سليمان يتحرر في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين ، وأقل من ذلك وأكثر ، يدخل طعامه وشرابه ، فأدخله في المرة التي توفي فيها ، وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة ، فيأتيها فيسألها ، فيقول : ما اسمك ؟ فتقول : اسمى كذا وكذا . فإن كانت لغرس غرسها ، وإن كانت نبْتَ دواء قالت : نَبَتَّ دواء لكذا وكذا . فيجعلها (٦) كذلك ، حتى نبتت شجرة يقال لها : الخرُّوبة ، فسألها : ما اسمك ؟ فقالت : أنا الخروبة . قال : ولأى شيء نَبَتُّ ؟ قالت : نبت لخراب هذا المسجد . قال سليمان : ما كان الله ليُخَرِّبه وأنا حي ؟ أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس . فنزعها وغرسها في حائط له ، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه ، فمات ولا تعلم (٧) به الشياطين ، وهم في ذلك يعملون له ، يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب ، وكان المحراب له كُوى بين يديه وخلفه ، فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول : ألست جلدا (٨) إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب ؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر، فدخل شيطان من أولئك فمر ، ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق . فمر ولم يسمع صوت سليمان ، ثم رجع فلم يسمع ، ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق . ونظر إلى سليمان، عليه السلام ، قد سقط ميتا . فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا (٩) عنه

<sup>(</sup>۱) في ت : ﴿ رواه ابن جرير بإسناده ﴾ . (٢) في ت : ١ موتي ١ .

<sup>(</sup>٤) في ت ، س ، ١ : « للأرضة » . (٣) زيادة من ت ، س ، أ ، والطبري .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ( ٢٢ / ٥١ ) .

<sup>(</sup>٦) في ت ، س : « فيجعل الشجرة » .

<sup>(</sup>٨) في ت : ١ جليدا ١ .

<sup>(</sup>٧) في أ : « ولم يعلم » .

<sup>(</sup>٩) في هـ ، س : ﴿ فتنحوا ﴾ .

فأخرجوه . وَوَجدوا منسأته \_ وهي : العصا بلسان الحبشة \_ قد أكلتها الأرضة ، ولم يعلموا منذ كم مات ؟ فوضعوا الأرضة على العصا ، فأكلت منها يوما وليلة ، ثم حسبوا على ذلك النحو ، فوجدوه قد مات منذ سنة . وهي في قراءة ابن مسعود : فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا (١) ، فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم علموا الغيب ، لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب يعملون له سنة ، وذلك قول الله (٢) عز وجل : ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّةَ الأَرْضِ تأكل منسَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لُّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ ﴾ . يقول : تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم ، ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام ، ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب ، ولكنا سننقل إليك الماء والطين \_ قال : فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت \_ قال : ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب ؟ فهو ما تأتيها به الشياطين ، شكراً (٣) لها (٤) .

وهذا الأثر \_ والله أعلم \_ إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب ، وهي وَقَفٌّ ، لا يصدق منها(٥) إلا ما وافق الحق ، ولا يُكذب منها إلا ما خالف الحق ، والباقي لا يصدق ولا يكذب (٦) .

وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْته إلا دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَه ﴾ قال : قال سليمان ، عليه السلام ، لملك الموت : إذا أمرت بي فأعلمني . فأتاه فقال : يا سليمان ، قد أمرت بك ، قد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير ، وليس له باب ، فقام يصلي فاتكأ على عصاه ، قال : فدخل عليه ملك الموت ، فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه ، ولم يصنع ذلك فرارًا من ملك الموت . قال : والجن يعملون(٧) بين يديه وينظرون إليه ، يحسبون أنه حي . قال : فبعث الله ، عز وجل ، دابة الأرض . قال : والدابة تأكل العيدان \_ يقال لها : القادح \_ فدخلت فيها فأكلتُها ، حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت ، وثقل عليها فخر ميتًا ، فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا . قال : فذلك قوله : ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْته إلا دَابَّةُ الأَرْض تَأْكُلُ منسأَته ﴾ . قال أصبغ : بلغني عن غيره أنها قامت (^) سنة تأكل منها قبل أن يخر (٩) . وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذا ، والله أعلم .

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانَ عَن يَمِينٍ وَشَمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيَّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ۞ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاًّ الْكَفُورَ 🗤 ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ت ، س ، أ : « تشكرا » . (٢) في ت : « قوله » . (١) في ت ، س ، أ : « حولا كاملا » .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ( ٢٢ / ٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) في س ، أ : « لا نصدق منه » . (V) في ت ، س ، أ : « تعمل » .

<sup>(</sup>٦) في ت ، أ : « لا تصدق ولا تكذب » .

<sup>(</sup>٨) في ت : ﴿ أَقَامَتِ ﴾ . (٩) في أ: ﴿ تَحْرِ ٢ .

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها ، وكانت التبابعة منهم ، وبلقيس ـ صاحبة سليمان ـ منهم (1) ، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم ، وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ، ويشكروه (7) بتوحيده وعبادته ، فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به ، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدى سبأ ، شذر مَذر ، كما يأتي تفصيله وبيانه قريبًا إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

قال الإمام أحمد ، رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا ابن لَهيعة ، عن عبد الله بن هُبَيْرة ، عن عبد الرحمن بن وَعْلة قال : سمعت ابن عباس يقول (٣) : إن رجلا سأل رسول الله عَلَيْه عن سبأ : ما هو ؟ رجل (٤) أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل ، ولد عَشَرة (٥) ، فسكن اليمن منهم ستة ، وبالشام منهم أربعة ، فأما اليمانيون : فَمَذْحِجُ ، وكِندَةُ ، والأزد ، والأشعريون ، وأنمار، وحمير . وأما الشامية فلخم ، وجذام ، وعاملة ، وغسان .

ورواه عَبدُ ، عن الحسن بن موسى ، عن ابن لَهيعة ، به (٦) . وهذا إسناد (٧) حسن ، ولم يخرجوه ، [ وقد روى من طرق متعددة ] (٨) . وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «القصد والأمَم ، بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم » ، من حديث ابن لهيعة ، عن علقمة بن وعلة ، عن ابن عباس فذكر نحوه . وقد روى نحوه من وجه آخر .

وقال الإمام [ أحمد ] (٩) أيضًا وعبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا أبو جَنَاب يحيى ابن أبى حيَّة الكلبى ، عن يحيى بن هانئ بن عُرُوة ، عن فروة بن مُسيَك قال : أتيت رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله ، أقاتل بمقبل قومى مدبرهم ؟ قال : « نعم ، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم » . فلما وليت دعانى فقال : « لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام » . فقلت : يا رسول الله ، أرأيت سبأ ؛ أواد هو ، أو رجل (١٠) ، أو ما هو ؟ قال : « [ لا ] (١١) ، بل رجل من العرب ، ولد له عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة ، تيامن الأزد ، والأشعريون ، وحمير ، وكندة ، ومذحج ، وأنمار الذين يقال لهم : بجيلة وخثعم . وتشاءم لخم ، وجذام ، وعاملة ، وغسّان » .

وهذا أيضًا إسناد جيد (١٢) وإن كان فيه أبو جَنَاب الكلبى ، وقد تكلموا فيه (١٣) . لكن رواه ابن جرير عن أبى كُريَب ، عن العَنْقَزِى (١٤) ، عن أسباط بن نصر ، عن يحيى بن هانئ المرادى ، عن عمه أو عن أبيه \_ يشك أسباط \_ قال : قدم فروة بن مُسيك على رسول الله ﷺ ، فذكره (١٥) .

طريق أخرى لهذا الحديث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب، حدثنى ابن لهيعة ، عن توبة بن نَمر (١٦) ، عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: كنا عند عبيدة (١٧)

(١٦) في س ، أ : « غير » .

<sup>(</sup>٣) في ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال » . (٤) في ت ، س : « أرجل » . (٥) في أ : « ولد له عشرة » .

<sup>(</sup>٢) المسئد (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>١٠) في أ : ﴿ أَم جَبِل ﴾ . (١١) زيادة من أ . (١٢) في أ : ﴿ حَسَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) ذكرهِ الحافظ ابن حجر في أطراف المسند ( ٥ / ١٧٨ ) وليس في المطبوع من المسند .

<sup>(</sup>١٤) في أ : ﴿ الْعَبْقُرِي ﴾ .

<sup>(</sup>۱۵) تفسیر الطبری ( ۲۲ / ۵۳ ) .

<sup>(</sup>١٧) في أ: ١ عبدة ٧ .

ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يومًا: ما أظن قوما بأرض إلا هم من أهلها . فقال على بن رباح : كلا، قد حدثنى فلان أن فروة بن مُسيك الغُطيفى (۱) قدم على رسول الله ﷺ فقال : يا رسول (۲) الله ، إن سبأ قوم كان لهم عز فى الجاهلية ، وإنى أخشى أن يرتدّوا عن الإسلام ، أفأقاتلهم ؟ فقال : «ما أمرت فيهم بشىء بعد » . فأنزلت هذه الآية : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأُ فِي مَسْاكتهم آية ﴾ الآيات ، فقال له رجل : يا رسول الله ﷺ سئل عن سبأ : ما هو ؟ أبلد ، أم رجل ، أم امرأة ؟ قال : « بل رجل ، ولَد عَشرَة فسكن اليمن منهم ستة ، والشام أربعة ، أما اليمانيون : فمذحج ، وكندة ، والأزد ، والأشعريون ، وأنحار ، وحمير غير ما حلها . وأما الشام : فلخم ، وجذام ، وغسان ، وعاملة » .

فيه غرابة من حيث ذكر [ نزول ] (٣) الآية بالمدينة ، والسورة مكية كلها ، والله (٤) أعلم .

طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُريْب، حدثنا أبو أسامة، حدثنى الحسن بن الحكم، حدثنا أبو (٥) سَبْرة النَّخَعى، عن فَرْوة بن مُسيْك الغُطَيْفى (٦) قال: قال رجل: يا رسول الله، أخبرنى عن سبأ: ما هو ؟ أرض، أم امرأة ؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من الولد، فتيامن ستة وتشاءم أربعة، فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام وعاملة وغسان، وأما الذين تيامنوا: فكندة: والأشعريون، والأزد، ومذحج، وحمير، وأنمار ». فقال رجل: ما أنمار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة».

ورواه الترمذي في جامعه ، عن أبي كُريْب وعبد بن حميد قالا : حدثنا أبو أسامة ، فذكره أبسط من هذا ، ثم قال : هذا حديث حسن غريب (٧) .

وقال أبو عمر بن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد ابن زهير ، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى ، حدثنا ابن كثير \_ هو عثمان بن كثير \_ عن الليث ابن سعد ، عن موسى بن على ، عن يزيد بن حصين ، عن تميم الدارى ؛ أن رجلا أتى رسول الله عليه فسأله عن سبأ ، فذكر مثله ، فقوى هذا الحديث وحسن (^) .

قال علماء النسب ، منهم محمد بن إسحاق : اسم سبأ : عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

وإنما سمى سبأ لأنه أول من سبأ فى العرب ، وكان يقال له : الرائش ؛ لأنه أول من غنم فى الغزو فأعطى قومه ، فسمى الرائش ، والعرب تسمى المال : ريشا ورياشا . وذكروا أنه بشر برسول الله ﷺ فى زمانه (٩) المتقدم ، وقال فى ذلك شعرًا :

<sup>(</sup>١) في أ: « القطيعي » . (٢) في س ، أ : « يا نبي » (٣) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري ( ٢٢ / ٥٣ ) وسنن الترمذي برقم ( ٣٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٨) القصد والأمم ص ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٩) في ت ، أ : ﴿ الزمانِ ﴾ .

سَیَمْلُكُ بَعْدَنَا مُلْكًا عَظیمًا وَیَمْلُكُ بَعْدَه منْهُم مُلُوكِ ویَملُك بَعْدهم منا مُلُوكِ ویَملُك بَعْدهم منا مُلُوكِ ویَمْلُك بَعْد قَحْطَان نَبی وسَمی أحْمَدًا یَا لَیْتَ أنی فأعضده وأحبوه بنصری فأعضده وأحبوه بنصری متی یَظْهَرْ فَکُونُوا ناصریه

نبی لا یُرخص فی الحرام یدینون العباد بغیر ذام یصیر الملك فینا باقتسام تقی خبتة خیر الأنام اعمر بعد مبعثه بعام بكل مدجج وبكل رام ومَن یَلْقَاه یُبْلغه سکلمی

ذكر ذلك الهمداني في كتاب « الإكليل » . واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال :

أحدها: أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح ، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث<sup>(١)</sup> طرائق .

والثانى : أنه من سلالة عَابَر ، وهو هود ، عليه الصلاة والسلام ، واختلفوا فى كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضًا .

والثالث: أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل ، عليهما السلام ، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضا . وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النَّمرى ، رحمه الله ، في كتابه [ المسمى ] (٢) : « الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة (٣) » .

ومعنى قوله عليه السلام : « كان رجلا من العرب » يعنى : العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل، عليه السلام ، من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل ، عليه السلام ، وليس هذا بالمشهور عندهم ، والله أعلم . وفي صحيح البخارى : أن رسول الله وسلام بنفر من « أسلم » ينتضلون ، فقال : « ارموا بني إسماعيل ، فإن أباكم كان راميا » (٤) . فأسلم قبيلة من الأنصار ، والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ ، نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد ، حين بعث الله عليهم سيل العرم ، ونزلت طائفة منهم بالشام ، وإنما (٥) قيل لهم : غسان بما نزلوا عليه قيل : باليمن . وقيل : إنه قريب من المُشكل (٢) ، كما قال حسان بن ثابت :

إمَّا سَأَلت فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُجُبُ الأَزْدُ نسْبَتُنًا ، والماء غَسَّانُ (٧)

ومعنى قوله: " ولد له عشرة من العرب " أى : كان (٨) من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع

<sup>(</sup>١) في أ : « ثلاثة » . (٢) زيادة من أ . (٣) في ت : « بالرواة » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ( ٣٥٠٧ ) من حديث سلمة ، رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧) البيت في السيرة النبوية لابن هشام (١٠/١) .

<sup>(</sup>۸) فی ت : « کانوا » .

إليهم أصول القبائل من عرب اليمن ، لا أنهم ولدوا من صلبه ، بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر ، كما هو مقرر مبين في مواضعه من (١) كتب النسب .

ومعنى قوله: " فتيامن منهم ستة ، وتشاءم منهم أربعة " أى : بعد ما أرسل الله عليهم سيل العرم ، منهم من أقام ببلادهم ، ومنهم من نزح عنها إلى غيرها ، وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم ، فعَمَدَ ملوكهم الأقادم ، فبنوا بينهما سدًا عظيما محكما حتى ارتفع الماء ، وحُكم على حافات ذينك الجبلين ، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن ، كما ذكر غير واحد من السلف ، منهم قتادة : أن المرأة كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل ، وهو الذي تخترف (٢) فيه الثمار ، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قُطّاف ، لكثرته ونضجه واستوائه ، وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل ، ويعرف بسد مأرب .

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ، ولا شيء من الهوام ، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ، ليوحدوه ويعبدوه ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَسَبَأْ فِي مَسْكَنهِمْ آيَةٌ ﴾ ، ثم فسرها بقوله : ﴿ جَنَّان عَن يَمِين وَشَمَالٍ ﴾ أي : من ناحيتي الجبلين والبلدة بين (٣) ذلك ، ﴿ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ أي : غفور لكم إن استمررتم على التوحيد.

وقوله : ﴿ فَأَعْرَضُوا ﴾ أى : عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم ، وعدلوا إلى عبادة الشمس ، كما قال هدهد سليمان : ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأ بِنَبَأ يَقِين . إِنِي وَجَدَتُ امْرَأَةً تَمْلُكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْء وَلَهَا عَرْشٌ عَظيمٌ . وَجَدتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ للشَّمْسُ مِن دُونَ اللَّه وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتُدُونَ ﴾ [ النمل : ٢٢ \_ ٢٤ ]

وقال محمد بن إسحاق ، عن وهب بن مُنبّه : بعث الله إليهم ثلاثة عشر نبيا . وقال السُّدِّى : أرسل الله إليهم اثنى عشر ألف نبى ، والله (٤) أعلم .

وقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾: قيل: المراد بالعرم المياه. وقيل: الوادى. وقيل: الجُرد . وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته، مثل: « مسجد الجامع ». و« سعيد كُرز » حكى ذلك السهيلى (٥).

وذكر غير واحد منهم ابن عباس ، ووهب بن منبه ، وقتادة ، والضحاك ؛ أن الله ، عز وجل ، لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم ، بعث على السد دابة من الأرض ، يقال لها : « الجُرَذ » نقبته ـ قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجُرَذ فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمان ، فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير ، وولجت إلى السَّد فنقبته ، فانهار عليهم .

<sup>(</sup>۱) في ت : « في » . (۲) في ت : « يحترق » . (۳) في أ : « من » .

 <sup>(</sup>٤) في ت ، س : ٩ فالله » .
 (٥) الروض الأنف ( ١ / ١٥ ) .

وقال قتادة وغيره: الجُرَذ: هو الخَلْد، نقبت أسافله حتى إذا ضَعف ووَهَى ، وجاءت أيام السيول، صَدَمَ الماءُ البناءَ فسقط، فانساب الماء في أسفل (١) الوادى، وخرّب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال، فيبست وتحطمت، وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنّتَيْهِمْ جَنّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكُل خَمْط ﴾ .

قال ابن عباس ، ومجاهد ، وعِكْرِمة ، وعطاء الخُرَاساني ، والحسن ، وقتادة ، والسُّدِّي : وهو الأراك ، وأكلة البَرير .

﴿ وَأَثْلُ ﴾ : قال العوفي ، عن ابن عباس : هو الطَّرْفاء .

وقال غيره : هو شجر يشبه الطرفاء . وقيل : هو السَّمر . فالله أعلم .

وقوله: ﴿ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ ﴾ : لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السّدْر قال : ﴿ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ ﴾ ، فهذا الذي صار أمر تَيْنك (٢) الجنتين إليه ، بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة ، والظّلال العميقة والأنهار الجارية ، تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسّدْر ذي الشوك الكثير والثمر القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله ، وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال: ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا (٣) وَهَلْ نُجَازِي إلا الْكَفُورَ ﴾ أي : عاقبناهم بكفرهم .

قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور .

وقال الحسن البصرى : صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور .

وقال طاوس: لا يناقش إلا الكفور.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين ، حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملى ، حدثنا حجاج ابن محمد ، حدثنا أبو البيداء ، عن هشام بن صالح التغلبي (٤) ، عن ابن خيرة \_ وكان من أصحاب على ، رضى الله عنه \_ قال : جزاء المعصية الوهن في العبادة ، والضيق في المعيشة ، والتعسر في اللذة . قيل : وما التعسر في اللذة ؟ قال : لا يصادف لذة حلال (٥) إلا جاءه من يُنغَصه إياها .

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (١٦) ﴾ .

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة ، والعيش الهنى الرغيد ، والبلاد الرخية ، والأماكن الآمنة ، والقرى المتواصلة المتقاربة ، بعضها من بعض ، مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها ، بحيث

<sup>(</sup>۱) في ت : « أصل » . (۲) في ت ، أ : « تلك » . (۳) في ت : « بكفرهم » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٤) في ت : « وقال ابن أبي حاتم بإسناده » .
 (٥) في ت : « حلالاً » .

إن مسافرهم لا يحتاج إلا حَمل زاد ولا ماء ، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ، ويَقيل في قرية ويبيت في أخرى ، بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ ، قال وهب بن منبه : هي قرى بصنعاء . وكذا قال أبو مالك .

وقال مجاهد : والحسن ، وسعيد بن جبير ، ومالك عن زيد بن أسلم ، وقتادة ، والضحاك ، والسُّدِّى ، وابن زيد وغيرهم (١) : يعنى : قرى الشام . يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة .

وقال العوفى ، عن ابن عباس : القرى التي باركنا فيها (٢) : بيت المقدس .

وقال العوفى ، عنه أيضا : هي قرى عربية بين المدينة والشام .

﴿ قُرَّى ظَاهِرَةً ﴾ أى : بينة واضحة ، يعرفها المسافرون ، يَقيلون فى واحدة ، ويبيتون فى أخرى ؛ ولهذا قال : ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ ﴾ ، أى : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه ، ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴾ أى : الأمن حاصل لهم فى سيرهم ليلا ونهارا .

﴿ فَقَالُوا رَبّنا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ ، وقرأ آخرون: "بعد بين أسفارنا" ، وذلك أنهم بطروا هذه النعمة - كما قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وغير واحد - وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحَرُور والمخاوف ، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض ، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ، مع أنهم كانوا في عيش رغيد في مَن وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة ؛ ولهذا قال لهم: ﴿أَتستَّدُلُونَ اللّهِ عُو أَدْنَىٰ بَالّذي هُو خَيْرٌ اهْبِطُوا مصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلتُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَب مَن اللّه ﴾ [ البقرة : ٢٦] ، وقال تعالى : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَة بَطِرَتْ مَعيشَتَهَا ﴾ [القصص : ٨٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَة كَانَتْ آمنَةً مُطْمَئَةً يَأْتِبها رِزْقُهَا رَغَدًا مَن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم الله وَظَلَمُوا (٣) أَنفُسَهُم ﴾ ، أى : بكفرهم ، ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَق ﴾ أى : جعلناهم وطَلْسُول (٣) أَنفُسَهُم ﴾ ، أى : بكفرهم ، ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَق ﴾ أى : جعلناهم عدينا للناس ، وسَمرًا يتحدثون به من (٤) خبرهم ، وكيف مكر الله بهم ، وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا : " تفرقوا أيدى سبأ » و « تفرقوا شَذَرَ (٥) » .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، سمعت أبي يقول : سمعت (٦) عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ ، قال : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَباً فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّنَان [ عَن يَمِينٍ وَشِمَال ] (٧) ﴾ إلى قوله : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم ﴾ : وكانت فيهم

<sup>(</sup>١) في ت : « وخلق غيرهما » . (٢) في ت : « هي » . (٣) في ت ، س ، أ : « فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا » .

<sup>(</sup>٤) في ت : « في » . (٥) في ت : « ومدر »

<sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى عكرمة ﴾ . (٧) زيادة من ت ، س ، أ .

كهنة، وكانت الشياطين يسترقون السمع ، فأخبروا الكهنة (١) بشيء من أخبار (٢) السماء ، فكان (٣) فيهم رجل كاهن شريف كثير المال ، وإنه خُبّر أن زوال أمرهم قد دنا ، وأن العذاب قد أظلهم (٤) . فلم يدر كيف يصنع؛ لأنه كان له مال كثير من عقار ، فقال لرجل من بنيه \_ وهو أعزهم أخوالا \_ : إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل ، فإذا انتهرتك فانتهرني ، فإذا تناولتك فالطمني . فقال : يا أبت، لا تفعل ، إن هذا أمر عظيم ، وأمر شديد ، قال : يا بني ، قد حدث أمر لابد منه . فلم يزل به حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس ، قال : يا بني ، افعل كذا وكذا . فأبي ، فانتهره أبوه، فأجابه ، فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه ، فوثب على أبيه فلطمه ، فقال : ابنى يلطمني؟ عَلَى بالشفرة . قالوا : وما تصنع بالشفرة ؟ قال : أذبحه . قالوا : تذبح ابنك . الطمه أو اصنع ما بدا لك. قال : فأبى ، قال : فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك ، فجاء أخواله فقالوا : خذ منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا : فلتموتن قبل أن تذبحه . قال : فإذا كان الحديث هكذا فإنى لا أرى أن أقيم ببلد يحال بيني وبين ولدى (٥) فيه ، اشتروا منى دورى ، اشتروا منى أرضى ، فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره ، فلما صار الثمن في يده وأحرزه ، قال : أي قوم، إن العذاب قد أظلكم ، وزوال أمركم قد دنا ، فمن أراد منكم دارا جديدا ، وجملا شديدا ، وسفرا بعيدا ، فليلحق بعمان . ومن أراد منكم الخَمْر والخَمير والعَصير \_ وكلمة ، قال (٦) إبراهيم : لم أحفظها \_ فليلحق (٧) ببصْرُى ، ومن أراد الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، المقيمات في الضحل ، فليلحق (٨) بيثرب ذات نخل . فأطاعه قومه (٩) ، فخرج أهل عمان إلى عمان . وخرجت غسان إلى بصرى . وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل . قال : فأتوا على بطن مر فقال بنو عثمان : هذا مكان صالح ، لا نبغى به بدلا . فأقاموا به ، فسموا لذلك خزاعة ، لأنهم انخزعوا من أصحابهم ، واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة ، وتوجه أهل عمان إلى عمان ، وتوجهت غسان إلى بصرى .

هذا أثر غريب عجيب ، وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم (١٠) .

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن ، بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال : وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن \_ فيما حدثني أبو زيد الأنصاري \_ : أنه رأى جردًا يَحفر (١١) في سد مأرب ، الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم . فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك ، فاعتزم على النَّقُلة عن اليمن فكاد (١٢) قومه ، فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ، ففعل ابنه ما أمره به ، فقال عمرو : لا أقيم ببلد لَطَم وجهى فيها أصغر ولدى (١٣) . وعرض أمواله ، فقال

(٢) في أ : ﴿ خبر ﴾ .

(٣) في س : « وكان » .

<sup>(</sup>١) في س : « فأخبروا به الكهنة » .

<sup>(</sup>٤) في 1: « أضلهم » . (٧) في ت : « فيحق » .

<sup>(</sup>٥) في ت ، س : ﴿ ابني ﴾ . (٦) في ت : ﴿ قالها ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ت : « فليحق » .

<sup>(</sup>۱۰) في ت : « كهناتهم » . (١٠) في س : « تحفر » .

<sup>(</sup>۱۳) في ت : ﴿ أُولَادِي ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲) فی ت ، س : ۱ وکاد ۱ .

<sup>(</sup>٩) في س : « قومنا » .

أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا غَضْبَهَ عمرو . فاشتروا منه أمواله ، وانتقل في ولده وولد ولده . وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر . فباعوا أموالهم ، وخرجوا معه فساروا (١) حتى نزلوا بلاد « عك » مجتازين يرتادون البلدان ، فحاربتهم عك ، وكانت حربهم سجاً لا . ففي ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي :

وَعَكَ بِنُ عَدِنَانَ الذينَ تَغَلَّبُوا بَغَسَّانَ ، حتى طُرِّدُوا كُلِّ مَطْرَد

وهذا البيت من (٢) قصيدة له .

قال : ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد ، فنزل آل جَفْنَة بن عمرو بن عامر الشام ، ونزلت الأوس والخزرج يثرب ، ونزلت خزاعة مَرّا . ونزلت أزد السراة السراة ، ونزلت أزد عُمَان عُمان ، ثم أرسل الله على السد السيل فهدمه ، وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات (٣) .

وقد ذكر السدى قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق ، إلا أنه قال : « فأمر ابن أخيه » ، مكان « ابنه » ، إلى قوله : « فباع ماله وارتحل بأهله ، فتفرقوا » . رواه ابن أبى حاتم .

وقال ابن جریر : حدثنا ابن حمید ، أخبرنا [ سلمة ] (٤) ، عن ابن إسحاق قال : یزعمون أن عمرو بن عامر ـ وهو عم القوم ـ کان کاهنًا ، فرأی فی کهانته أن قومه سیمز قون ویباعد بین أسفارهم . فقال لهم : إنی قد علمت أنکم ستمزقون ، فمن کان منکم ذاهم بعید وجمل شدید ، ومزاد جدید ـ فلیلحق بکاس أو کرود . قال : فکانت وادعة بن عمرو . ومن کان منکم ذاهم مُدُن، وأمر دَعْن ، فلیلحق بأرض شن . فکانت عوف بن عمرو ، وهم الذین یقال لهم : بارق . ومن کان منکم یرید منکم یرید عیشا آنیا ، وحرما آمنا ، فلیلحق بالأرزین . فکانت خزاعة . ومن کان منکم یرید الراسیات فی الوحل ، المطعمات فی المحل ، فلیلحق بیثرب ذات النخل . فکانت الأوس والخزرج ، وهما هذان الحیان من الأنصار . ومن کان منکم یرید خمرا وخمیرا ، وذهبا وحریرا ، وملکا و تأمیرا ، فلیلحق بگوثی وبصری ، فکانت غسان بنو جفنة (٥) ملوك الشام . ومن کان منهم بالعراق .

قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول : إنما قالت هذه المقالة طريفةُ امرأة عمرو ابن عامر ، وكانت كاهنة ، فرأت في كهانتها ذلك ، فالله أعلم أيّ ذلك كان (٦) .

وقال سعيد ، عن قتادة ، عن الشعبى : أما غسان فلحقوا بالشام ، وأما الأنصار فلحقوا بيثرب ، وأما خزاعة فلحقوا بتهامة ، وأما الأزد فلحقوا بعمان ، فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير .

ثم قال محمد بن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة قال : قال الأعشى \_ أعشى بنى قيس بن ثعلبة \_ واسمه : ميمون بن قيس :

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ( ١ / ١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، والطبرى . (٥) في ت : ﴿ بنو حنيفة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ( ٢٢ / ٥٩ ) .

ومَأْرَبُ عَفِّى عَلَيها العَرَمُ إِذَا جَاءَ مَوَارهُ لَم يَرمُ عَلَى سَعَة مَاؤهُمْ إِذْ (٢) قُسم نَ منه عَلَى شُرب طِفْل فُطِم (٣)

وَفَى ذَاكَ للمُؤتسى (١) أَسُوةٌ رُخَام بَنَتْهَ لَهُم حمير وُخَام بَنَتْهَ لَهُم حمير فَأَرْوَى الزَرُوع وأعنابها فَصارُوا أيادى ما يَقْدرُو

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ أى : إن فى هذا الذى حل بهؤلاء من النقمة والعذاب ، وتبديل النعمة وتحويل العافية ، عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام للعبرة ودكلالة لكل عبد صبار (٤) على المصائب ، شكور على النعم .

قال (٥) الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى ، قالا : أخبرنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن العيزار بن حُريث عن عمر بن سعد ، عن أبيه \_ هو سعد بن أبى وقاص ، رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله ﷺ : « عجبت من قضاء الله للمؤمن ، إن أصابه خير حَمد ربّه وشكر ، وإن أصابته مصيبة حَمد ربه وصبر ، يؤجر المؤمن في كل شيء ، حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته» .

وقد رواه النسائى فى « اليوم والليلة » ، من حديث أبى إسحاق السَّبِيعى ، به (٦) \_ وهو حديث عزيز \_ من رواية عمر بن سعد ، عن أبيه . ولكن له شاهد فى الصحيحين من حديث أبى هريرة : «عجبًا للمؤمن ، لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا (٧) ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» (٨) .

قال عبد : حدثنا يونس ، عن شيبان ، عن (٩) قتادة ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ قال : كان مطرّف يقول : نعم العبد الصبار الشكور ، الذي إذا أعطى شكر ، وإذا ابتلى صبر .

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكَّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۚ ۞ ﴾.

لما ذكر [ الله ] (١٠) تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم فى اتباعهم الهوى والشيطان ، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى ، وخالف الرشاد والهدى ، فقال : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظُنَّهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) في ت : « وفي ذلك للمتوسى » .
 (٢) في ت : « إذا » .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ( ١ / ١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) المسند (١١ / ١٧٣ ) والنسائي في السنن الكبرى برقم ( ١٠٩٠٦ ) .

<sup>(</sup>V) في ت ، س : « خيرًا له » .

<sup>(</sup>٨) لم أجده من حديث أبي هريرة ، وقد رواه مسلم في صحيحه برقم ( ٢٩٩٩ ) من حديث صهيب ، رضى الله عنه .

قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم ، ثم قال : ﴿ أَرَأَيْتُكُ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلا ﴾ [ الإسراء : ٢٦]، ثم قال (١) : ﴿ ثُمَّ لآتِينَهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرهُمُ شَاكِرِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٧ ] والآيات في هذا كثيرة .

وقال الحسن البصرى: لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء ، هبط (٢) إبليس فَرحا بما أصاب منهما ، وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت ، فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظنًا من إبليس ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَبْعُوهُ إِلاَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِين ﴾ فقال عند ذلك إبليس : « لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح ، أعدُه (٣) وأُمنيه وأخدعه » . فقال الله : «وعزتى لا أحجب عنه التوبة ما لم يُغرَغر بالموت ، ولا يدعونى إلا أجبته ، ولا يسألنى إلا أعطيته ، ولا يستغفرنى إلا غفرت له » . رواه ابن أبى حاتم .

وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ ﴾ : قال ابن عباس : أي من حجة .

وقال الحسن البصرى : والله ما ضربهم بعصا ، ولا أكرههم على شيء ، وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه .

وقوله : ﴿ إِلا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَك ﴾ أى : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء ، فيُحسِنَ عبادة ربه عز وجل في الدنيا ، ممن هو منها في شك .

وقوله : ﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ أى : ومع حفظه ضَلَّ من ضل من أتباع إبليس ، وبحفظه وكلاءته سَلِم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل .

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ (٢٣) وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فَيهِمَا مِن شِرْكُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ (٢٣) وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٣) ﴾ .

بَيَّن (٤) تعالى أنه الإله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى لا نظير له ولا شريك له ، بل هو المستقل بالأمر وحده ، من غير مشارك ولا منازع ولا معارض ، فقال : ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّه ﴾ أى : من الآلهة التي عبدت من دونه ﴿ لا يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواَتِ وَلا فِي الأَرْض ﴾ ، كما قال تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ مِن قَطْمِيرٍ ﴾ [ فاطر : ١٣ ] .

وقوله : ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكَ ﴾ أى : لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة ، ﴿ وَمَا لَهُ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ أى : وليس لله من (٥) هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور ، بل

<sup>(</sup>۱) في ت ، س : « وقال » . (۲) في أ : « أهبط » . (۳) في ت ، س : « أغره » .

<sup>(</sup>٤) في ت ، س ، أ : « يبين » . (٥) في ت : « في » .

الخلق كلهم فقراء إليه ، عبيد لديه .

قال قتادة في قوله : ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ ، من عون يعينه بشيء .

وقال (١): ﴿ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ أي: لعظمته [ وجلاله ] (٢) وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة ، كما قال تعالى : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِه ﴾ [ البقرة : ٢٥٥ ] ، وقال : ﴿ وَكَم مِن مَلَك فِي السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ اللّهُ لَمَن يَشَاءُ [ وَيَرْضَى ] (٣) ﴾ [ النجم : ٢٦ ] ، وقال : ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ الرَّتَضَىٰ وَهُم مِنْ خَشْيَته مُشْفَقُون ﴾ [ الأنبياء : ٢٨ ] .

ولهذا ثبت في الصحيحين (٤) ، من غير وجه عن رسول الله ﷺ وهو سيد ولد آدم ، وأكبر شفيع عند الله ـ: أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلّهم أن يأتي ربّهم لفصل القضاء ، قال : « فأسجد لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني ، ويفتح على بمحامد لا أحصيها الآن ، ثم يقال : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يُسمع (٥) ، وسل تُعطَه واشفع تشفع » الحديث بتمامه .

وقوله: ﴿ حَتَىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَق﴾ . وهذا أيضا مقام رفيع فى العظمة . وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى ، سمع أهل السموات كلامه ، أرْعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشى . قاله ابن مسعود ومسروق ، وغيرهما .

﴿ حَتَىٰ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ أي : زال الفزع عنها . قال ابن عباس ، وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمى والشعبى ، وإبراهيم النَّخَعى ، والضحاك والحسن ، وقتادة فى قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ يقول : جُلِّى عن قلوبهم ، وقرأ بعض السلف .. وجاء مرفوعا .. : « [حَتَّى ] (٦) إذَا فرغ» بالغين (٧) المعجمة ، ويرجع إلى الأول .

فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا : ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم للذين يلونهم ، حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال : ﴿ قَالُوا الْحَق ﴾ أى: أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان ، ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ ﴾ .

وقال آخرون : بل معنى قوله : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ يعنى : المشركين عند الاحتضار ، ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ، ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة ، قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا .

قال ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ : كشف عنها الغطاء يوم القيامة . وقال الحسن : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ يعنى : ما فيها من الشك والتكذيب .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم ﴾ يعنى : ما فيها من الشك ،

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ ثُم قال ﴾ . (٢) زيادة من ١ . (٣) زيادة من ت ، ١ .

<sup>(</sup>٤) تقدمت أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية : ٧٩ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٥) في س ، أ : « تسمع » . (٦) زيادة من أ . (٧) في ت : « بالعين » .

قال : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم ، ﴿ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ ﴾ قال : وهذا في بني آدم ، هذا عند الموت ، أقروا حين لا ينفعهم الإقرار .

وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة (١) . هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ، لصحة الأحاديث فيه والآثار ، ولنذكر منها طرفا يدل على غيره :

قال البخارى عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه: حدثنا الحميدى ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو ، سمعت عكْرِمة ، سمعت أبا هُريرة (٢) يقول : إن نبى الله ﷺ قال : « إذا قضى الله الأمر في السماء ، ضربت الملائكة بأجنحتها خصعانًا لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان ، فإذا فُزِع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق ، وهو العلى الكبير فيسمعها مُسترق السمع ، ومسترق السمع ـ هكذا بعضه (٣) فوق بعض ـ ووصف سفيان بيده ـ فَحَرّفها وبدد (٤) بين أصابعه فيسمع الكلمة ، فيلقيها إلى من تحته ، حتى يلقيها على لسان فيسمع الكلمة ، فيلقيها إلى من تحته ، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر (٥) أو الكاهن : فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة ، فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا (٢) وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء .

انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه، من حديث سفيان بن عيينة ، به (٧) .

هكذا رواه الإمام أحمد (١٣) . وقد أخرجه مسلم في صحيحه ، من حديث صالح بن كَيْسَان ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ( ۲۲ / ۲۶ ) .

<sup>(</sup>٢) في ت : « قال البخاري عند تفسيره هذه الآية الكريمة في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة » .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم ( ٤٨٠٠ ) وسنن أبي داود برقم ( ٣٩٨٩ ) وسنن الترمذي برقم ( ٣٢٢٣ ) وسنن ابن ماجه برقم ( ١٩٤ ) . .

<sup>(</sup>۱۱) في ت ، س : « السماء » . (۱۲) ويادة من ت ، س ، والمسند .

<sup>(</sup>١٣) المسند (١/ ٢١٨).

والأوزاعي ، ويونس ومَعْقل بن عبيد الله (۱) ، أربعتهم عن الزهرى ، عن على بن الحسين ، عن ابن عباس عن رجل من الأنصار ، به (۲) . ورواه وقال يونس : عن رجال من الأنصار (۳) . وكذا رواه النسائى (٤) في « التفسير » من حديث الزبيدى ، عن الزهرى ، به (٥) . ورواه الترمذى فيه عن الحُسين بن حريث ؛ عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهرى ، عن عُبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن رجل من الأنصار ، رضى الله عنه (٦) ، والله (٧) أعلم .

حدیث آخر: قال ابن أبی حاتم: حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور بن سیار الرمادی ـ والسیاق لمحمد بن عوف ـ قالا: حدثنا نعیم بن حماد ، حدثنا الولید ـ هو ابن مسلم ـ عن عبد الرحمن بن یزید (۸) بن جابر ، عن عبد الله بن أبی زکریاء ، عن رجاء بن حیوة ، عن النواس بن سَمْعان (۹) قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أراد الله أن یوحی بأمره تكلم بالوحی ، فإذا تكلم أخذت السموات منه (۱۰) رجفة ـ أو قال : رعدة ـ شدیدة ؛ من خوف الله ، فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا و خروا لله سجدا ، فیکون أول من یرفع رأسه جبریل فیکلمه الله من وحیه بما أراد، فیمضی به جبریل علی الملائکة ، کلما مر بسماء سماء سأله ملائکتها : ماذا قال ربنا یا جبریل فیقول: قال : الحق ، وهو العلی الکبیر . فیقولون کلهم مثل ما قال جبریل ، فینتهی جبریل بالوحی حیث أمره الله من السماء والأرض » .

وكذا رواه ابن جرير وابن خُزُيمة ، عن زكريا بن أبان المصرى ، عن نعيم بن حماد ، به (١١) .

قال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: ليس هذا الحديث بالشام عن الوليد بن مسلم، رحمه الله.

وقد روى ابن أبى حاتم من حديث العَوفى ، عن ابن عباس \_ وعن قتادة : أنهما فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد ﷺ بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى ، ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية .

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلال مُّبِينٍ (٢٤) قُل يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ مُّبِينٍ (٢٤) قُل يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ

<sup>(</sup>١) في س : « بن عبد الله » .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) صحیح مسلم برقم ( ۲۲۲۹ ) .

<sup>(</sup>٤) في ت : « وكذا رواه النسائي والترمذي » .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي برقم ( ٣٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) النسائي في السنن الكبرى برقم ( ١١٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٩) في ت : ١ حديث آخر رواه ابن جرير بإسناده عن النواس بن سمعان ، .

<sup>(</sup>۱۰) في أ : « منها » .

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبرى ( ۲۲ / ۲۳ ) والتوحيد لابن خزيمة ص ( ٩٥ ) ورواه ابن أبي عاصم في السنة برقم ( ٥١٥ ) من طريق محمد بن عوف ، عن نعيم بن حماد ، به .

بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (٢٦ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٢) ﴾ .

يقول تعالى مقررًا تفردَه بالخلق والرزق (١) ، وانفراده بالإلهية أيضا ، فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء (7) والأرض \_ أى : بما ينزل من المطر وينبت من الزرع \_ إلا الله ، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره .

وقوله : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلال مُّبِين ﴾ : هذا من باب اللف والنشر ، أى : واحد من الفريقين مبطل ، والآخر محق ، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب ، ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد ، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله ؛ ولهذا قال : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلال مُّبِين ﴾ .

قال قتادة : قد قال ذلك أصحاب محمد ﷺ للمشركين : والله ما نحن وإياكم على أمر واحد ، إن أحد الفريقين لمهتد .

وقال عِكْرِمة وزياد بن أبي مريم : معناه : إنا نحن لعلى هدى ، وإنكم لفي ضلال مبين .

وقوله : ﴿ قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونِ ﴾ : معناه : التبرى منهم ، أى : لستم منا ولا نحن منكم ، بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له ، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم ، وإن كذبتم فنحن بُرآء منكم وأنتم برآء منا ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِن (٣) كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي مَنكم عَمَلُكُمْ مَن أَتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [ يونس : ٤١] ، وقال : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلا أَنا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُم ، وَلا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلا أَنا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُم ، وَلا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ .

وقوله : ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ﴾ أى : يوم القيامة ، يجمع [ بين ] (٤) الخلائق في صعيد واحد ، ثم يفتح بيننا بالحق ، أى : يحكم بيننا بالعدل ، فيجزى كل عامل بعمله ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر . وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية ، كما قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئذ يَتَفَرَّقُونَ . فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ فَهُمْ فِي رَوْضَة يُحْبَرُون . وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بآياتنا وَلَقَاء الآخرة فَأُولئكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُون ﴾ [ الروم : ١٤ - ١٦ ] ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَلِيمَ ﴾ أَى : الحاكم (٥) العادل العالم بحقائق الأمور .

وقوله : ﴿ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُركَاء ﴾ أى : أرونى هذه الآلهة التى جعلتموها لله أندادا وصيَّرتموها له عدْلا. ﴿ كَلا ﴾ أى : ليس له نظير ولا نَديد ، ولا شريك ولا عديل ، ولهذا قال : ﴿ بَلْ هُوَ اللَّه ﴾ : أى : الواحد الأحد الذي لا شريك له ﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ أى : ذو العزة التي قد قهر

 <sup>(</sup>٣) في ت ، س ، أ : « فإن » والصواب ما أثبتناه .
 (٤) زيادة من ت .

بها كل شيء ، وَغَلَبت كل شيء ، الحكيم في أفعاله وأقواله ، وشرعه وقدره ، تعالى وتقدس .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٢٦) قُل لَّكُم مِيْعَادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدُمُونَ (٣٠) ﴾ .

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد، صلوات الله وسلامه عليه (١): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةُ لِلنَّاسِ (٢) ﴾: أي : إلا إلى جميع الحلق من المكلفين ، كقوله (٣) تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [ الأعراف: ١٥٨]، ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]. ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ أي تبشر (٤) من أطاعك بالجنة ، وتنذر من عصاك بالنار .

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ، كقوله (٥) تعالى : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف : ١١٣] ، ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّه ﴾ [الأنعام : ١١٦] .

قال محمد بن كعب في قوله : ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ يعني : إلى الناس عامة .

وقال قتادة في هذه الآية : أرسل الله محمدا ﷺ إلى العرب والعجم ، فأكرمُهم على الله أطوعهم لله عز وجل .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهرانى ، حدثنا حفص بن عمر العدنى ، حدثنا الحكم ـ يعنى : ابن أبان (٢) ـ عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : إن الله فضل محمدًا على أهل السماء وعلى الأنبياء . قالوا : يا ابن عباس ، فيم فضله الله (٧) على الأنبياء ؟ قال : إن الله قال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَةً لِلنَّاس ﴾ ، وقال للنبى على الله إلى الجن والإنس .

وهذا الذى قاله ابن عباس قد ثبت فى الصحيحين رَفْعهُ عن جابر قال : قال رسول الله عليه الأرض «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النبى يبعث إلى قومه ، وبعثت إلى الناس عامة » (٨) .

وفى الصحيح أيضا أن رسول الله ﷺ قال : « بعثت إلى الأسود والأحمر » (٩) . قال مجاهد : يعنى : الجن والإنس . وقال غيره : يعنى : العرب والعجم . والكلّ صحيح .

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ

<sup>(</sup>۱) في ت : « صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>۲) في ت : « للناس بشيراً » . (۳) في ت ، س : « لقوله » .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم ( ٣٣٥ ) وصحيح مسلم برقم ( ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٩) وهو قطعة من حديث جابر السابق عند مسلم في صحيحه برقم ( ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) في س : « يبشر » .

<sup>(</sup>٤) في س : " يبشر " .

<sup>(</sup>٧) في ت ، س : " فما فضله " .

صَادِقِين ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقَ ﴾ الآية [ الشورى : ١٨ ] .

ثم قال : ﴿ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمِ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدُمُونَ ﴾ أى : لكم ميعاد مؤجل معدود محرر ، لا يزداد ولا ينتقص ، فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤخّر ﴾ [ نوح : ٤ ] ، وقال : ﴿ وَمَا نُؤَخّرُهُ إِلا لاَّجَلَ مَعْدُودٍ . يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلا بِإِذْنِهُ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيد ﴾ [ هود : ١٠٥ ، ١٠٥ ] .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُوْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتُكْبَرُوا لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۚ آ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ آ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ آ قَالَ اللّذِينَ اسْتُضْعَفُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُرُ اللّيلِ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ آ وَقَالَ اللّذِينَ اسْتُضْعَفُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُرُ اللّيلِ لِعَدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ آ وَقَالَ اللّذِينَ اسْتُضْعَفُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُرُ اللّيلِ وَاللّهَ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا وَالنّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكُفُرَ بِاللّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النّذَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا اللّهَ عَنَاقِ اللّذِينَ كَفُرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آ آ ﴾ .

يخبر تعالى عن تمادى الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد ؛ ولهذا قال : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُوْمِنَ بِهِذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْه ﴾ ، قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا ، ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم : ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُكْبُرُوا ﴾ منهم وهم الأتباع ﴿ للَّذِينَ اسْتُكْبُرُوا ﴾ وهم قادتهم وسادتهم : ﴿ لَوْلاً أَنتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴾ أي : لولا أنتم تصدونا ، لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به . فقال لهم القادة والسادة ، وهم الذين استكبروا : ﴿ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ﴾ أي : نحن ما فعلنا بكم (١) أكثر من أنّا دعوناكم فاتبعتمونا من غير (٢) دليل ولا برهان ، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الأنبياء ، لشهوتكم واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : ﴿ بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ . وَقَالَ الّذِينَ اسْتُضْعُفُوا للّذِينَ اسْتَكْبُرُوا بَلْ مَكْرُ اللّيلُ وَالنّهَار ﴾ أي : بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا ، وتَغُرّونا وتُمَنّونا ، وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شيء ، فإذا جميع ذلك باطل وكذب "

قال قتادة ، وابن زيد (٣) : ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ يقول : بل مكرهم بالليل والنهار . وكذا قال مالك ، عن زيد بن أسلم : مكرهم بالليل والنهار .

﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ﴾ أي نظراء وآلهة معه ، وتقيموا لنا شُبَها وأشياء من

(۲) في ت ، س ، أ : « بغير » .

<sup>(</sup>١) في س ، أ : « بكم ذلك » .

المحال ، تضلونا بها ﴿ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابِ ﴾ أى : الجميع من السادة والأتباع ، كُلُّ نَدم على ما سَلَف منه .

﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : وهى السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم ، ﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١) ﴾ أي : إنما نجازيكم بأعمالكم (٢) ، كُلُّ بحسبه ، للقادة عذاب بحسبهم ، وللأتباع بحسبهم ﴿ قَالَ لِكُل ضِعْفٌ وَلَكِن لا تَعْلَمُون ﴾ [ الأعراف : ٣٨ ] .

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا فَرْوَة بن أبى المغراء ، حدثنا محمد بن سليمان (٣) بن الأصبهانى ، عن أبى سنان ضرار بن صُرَد ، عن عبد الله بن أبى الهُذَيل (٤) ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن جهنم لما سيق إليها أهلها تَلَقَّاهم لهبها ، ثم لَفَحَتْهُم لفحةً فلم يبق لحم (٥) إلا سقط على العرقوب » (٦) .

وحدثنا  $(^{\vee})$  أبى ، حدثنا أحمد بن أبى الحوارى ، حدثنا الطيب أبو الحسن ، عن الحسن بن يحيى الحُشنى قال : ما فى جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد ، إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. قال : فحدثتُه أبا سليمان \_ يعنى : الدارانى ، رحمة الله عليه  $(^{\wedge})$  \_ فبكى ثم قال : ويحك . فكيف به لو جمع هذا كله عليه ، فجعل القيد فى رجليه ، والغُلّ فى يديه والسلسلة فى عنقه ، ثم أدخل الدار وأدخل المغار ؟!

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلا قَالَ مَتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسَلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿ وَمَا أَمُوالاً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ وَ كُو اللَّهِ وَالْا أَوْلادُكُم بِالَّتِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ وَمَا أَمُوالكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلا مَنْ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْف بِمَا عَملُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿ وَ اللَّذِينَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْف بِمَا عَملُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولْكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ مَا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مَنْ عَبَادَهُ وَيَقَدْرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يَخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿ وَ اللَّهُ فَا عَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو خَيْرُ الرَّا إِنِّينَ اللَّهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يَخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( الرَّا الرَّازِقِينَ ( اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنفَقَتُم مِّ شَيْءً فَهُو يَخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( الرَّا الرَّاقِينَ ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَا أَلُكُمْ اللَّالُولُولَ اللَّهُ الْمُقَالَى اللَّهُ اللَّ الْقُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْوَالِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّوْلُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللُّولُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّا الْعُلَالَةُ الللللَّهُ اللَّا

يقول تعالى مسليا لنبيه ، وآمرا له بالتأسى بمن قبله من الرسل ، ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية إلا كذبه (٩) مترفوها ، واتبعه ضعفاؤهم ، كما قال قوم نوح : ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُون ﴾ [ الشعراء : ١١١ ] ، ﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُلُنَا بَادِيَ الرَّأْيَ ﴾ [ هود : ٢٧ ] ، وقال الكبراء من قوم صالح : ﴿ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا

<sup>(</sup>٦) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ( ٤٨٤٨ ) « مجمع البحرين » وأبو نعيم في الحلية ( ٤ / ٣٦٣ ) من طرق عن محمد بن سليمان الأصبهاني ، به . وقال الهيثمي في المجمع ( ١٠ / ٣٨٩ ) : « وفيه محمد بن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف » .

<sup>(</sup>V) في ت : « وروى » . (A) في ت : « رحمه الله » . (٩) في ت : « إلا كفر به » .

أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [ الأعراف ٧٥ ، ٧٦ ] وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بَبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَوُلَاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنْ بَيْنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكرين ﴾ [الأنعام: ٥٣] ؟ وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَة أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ﴾ [ الأنعام : ١٢١]، وقال : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَّهِلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا [ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ] (١٧) ﴾ [ الإسراء : ١٦]. وقال هاهنا : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةً مِّن نَّذِيرٍ ﴾ أى : نبى أو رسول ﴿ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾ ، وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة .

قال قتادة : هم جَبَابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر . ﴿ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُون ﴾ أي : لا نؤمن به ولا نتبعه .

قال (٢) ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين ، حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم ، عن أبى رزين قال : كان رجلان شريكان (٣) خرج أحدهما إلى الساحل وبقى الآخر ، فلما بعث النبى رائي كتب إلى صاحبه يسأله : ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش ، إنما (٤) اتبعه أراذل (٥) الناس ومساكينهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : دلنى عليه \_ قال : وكان يقرأ الكتب ، أو بعض الكتب \_ قال : فأتى النبى ص فقال : إلام تدعو ؟ قال : « إلى كذا وكذا » . قال : أشهد أنك رسول الله . قال : « وما علمك بذلك ؟ » قال : إنه لم يبعث نبى إلا اتبعه رُذَالة الناس ومساكينهم . قال : فنزلت هذه الآية (٢) : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن الله قد يُنْدِيرٍ إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُون ﴾ [ الآيات ] (٧) ، قال : فأرسل إليه النبى على الله قد أزل تصديق ما قلت » (٨) .

وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل ، قال فيها : وسألتك : أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم فزعمت : بل ضعفاؤهم ، وهم أتباع الرسل .

وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين : ﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِين ﴾ أى : افتخروا بكثرة الأموال والأولاد ، واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم ، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ، ثم يعذبهم في الآخرة ، وهيهات لهم ذلك . قال الله : ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمدُّهُم بِه مِن مَّال وَبَنينَ . نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَات بَل لا يَشْعُرُون ﴾ [ المؤمنون : ٥٥ ، ٥٦] وقال : ﴿ فَلا تُعْجَبْكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيعَذّبَهُم (٩) بها فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُون ﴾ [التوبة : ٥٥] ، وقال تعالى : ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً . وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً . وَبَنِينَ شُهُوداً . وَمَهَدتُ لَهُ تَمْهِيداً . ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيد . كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيداً . سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾ [ المدثر: ١١ \_ ١٧].

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ت . س : « شریکین » .
 (۲) فی ت ، س : « شریکین » .

 <sup>(</sup>۲) في ت ، س : « الآيات » .
 (۲) في ت ، س : « الآيات » .

<sup>(</sup>A) ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر المنثور ( ٦ / ٤٠٧ ) ووقع في الدر : « ابن زيد » بدل : « أبو رزين » ·

<sup>(</sup>٩) في ت ، س : « أن يعذبهم » .

وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين: أنه كان ذا مال وولد وثمر ، ثم لم تُغن عنه شيئا ، بل سُلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ وَيَقَدُرُ ﴾ أى: يعطى المال لمن يحب ومن لا يحب ، فيفقر من يشاء ويغنى من يشاء ، وله الحكمة التامة البالغة ، والحجة الدامغة القاطعة ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ .

ثم قال : ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى ﴾ أى : ليست هذه دليلا على محبتنا لكم ، ولا اعتنائنا بكم .

قال (١) الإمام أحمد ، رحمه الله : حدثنا كثير ، حدثنا جعفر ، حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال سول الله ﷺ (٢) : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . [ و ] (٣) رواه مسلم وابن ماجة ، من حديث كثير بن هشام، عن جعفر ابن بُرْقَان ، به (٤) .

ولهذا قال : ﴿ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ أى : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح ، ﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضّعْف بِمَا عَمِلُوا ﴾ أى : تضاعف (٥) لهم الحسنة بعشرة (٦) أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُون ﴾ أى : في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ، ومن كل شر يُحذر منه .

قال (٧) ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ، حدثنا فَرُوة بن أبى المغراء الكندى ، حدثنا القاسم وعلى بن مُسْهِر ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد ، عن على ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن فى الجنة لَغرفا ترى ظهورها من بطونها ، وبطونها من ظهورها » . فقال أعرابى : لمن هي ؟ قال : « لمن طيب الكلام ، وأطعم الطعام ، وأدام الصيام ، [ وصلى بالليل والناس نيام ] (٨) » (٩) .

﴿ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ أي : يسعون في الصد عن سبيل الله ، واتباع الرسل والتصديق بآياته ، ﴿ أُولُئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ أي : جميعهم مَجْزيون بأعمالهم فيها بحسبهم .

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدُرُ لَه ﴾ أى: بحسب مَا لَه فى ذلك من الحكمة ، يبسط على هذا من المال كثيرا ، ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدًا ، وله فى ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره ، كما قال تعالى : ﴿ انظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلا ﴾ [ الإسراء : ٢١ ] أى : كما هم متفاوتون فى الدنيا : هذا فقير مدقع ، وهذا غنى "

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/ ٥٣٩) وصحيح مسلم برقم (٢٥٦٤) وسنن ابن ماجه برقم (٤١٤٣).

<sup>(</sup>٥) في س : « يضاعف » . (٦) في ت ، س ، أ : « بعشر » .

<sup>(</sup>٩) ورواه الترمذى فى السنن برقم ( ١٩٨٤ ) من طريق على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق بأطول منه ، وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق ، وقد تكلم أهل الحديث فى عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وهو كوفى » . قلت : وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى وأبى معانق الأشعرى ، رضى الله عنهم .

مُوسَّع عليه ، فكذلك هم في الآخرة : هذا في الغُرفات في أعلى الدرجات ، وهذا في الغَمرات في أسفل الدركات . « قد أفلح من أسلم ورُزق كَفَافا، وقَنَّعه الله بِمَا آتاه » . رواه مسلم من حديث ابن عَمْرو (١) .

وقوله: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْء فِهُو يُخْلُفُهُ ﴾ أى: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم، فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث: ولي الكم، فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الخديث: أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول "يقول الله تعالى: أنْفق (٣) أنْفق عليك » (٤). وفي الحديث: أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول أحدهما: « اللهم أعط مُنفقا خَلَفًا » (٥) وقال رسول الله أحدهما: « اللهم أعط منفقا خَلَفًا » (٥) وقال رسول الله عليه النق بلالا، ولا تخشَ من ذي العرش إقلالا » (٦).

وقال (٧) ابن أبى حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس ، حدثنا هُشَيْم عن الكوثر بن حكيم ، عن مكحول قال : بلغنى عن حذيفة قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا إن بعدكم (٨) زمان عضوض ، يعض الموسر على ما فى يده (٩) حذار الإنفاق » . ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (١٠) .

وقال (۱۱) الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا روح بن حاتم ، حدثنا هُشيم ، عن الكوثر بن حكيم ، عن مكحول قال : بلغنى عن حذيفة أنه قال : قال رسول الله عَلَيْ : « ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض ، يعض الموسر على ما في يديه حذار الإنفاق » ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلُفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِين ﴾ ، ويَنْهَل شرار الخلق يبايعون كل مضطر ، ألا إن بيع المضطرين حرام ، [ ألا أن بيع المضطرين حرام ] (۱۲) المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ، إن كان عندك معروف ، فَعُد به على أخيك ، وإلا فلا تَزده هلاكا إلى هلاكه » .

هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وفي إسناده ضعف (١٣) .

وقال سفيان الثورى ، عن أبى يونس الحسن بن يزيد قال : قال مجاهد : لا يتأولن أحدكم هذه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم ( ١٠٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في ت : « في الصحيح » . (٣) في أ : « ابن آدم أنفق » .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه برقم ( ٤٦٨٤ ) ومسلم في صحيحه برقم ( ٩٩٣ ) من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه برقم ( ١٤٤٢ ) ومسلم في صحيحه برقم ( ١٠١٠ ) من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) جاء عن جماعة من الصحابة ، فرواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٤٠) من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين ، عن يحيى ابن وثاب ، عن مسروق عن ابن مسعود ، رضى الله عنه ، وقيس بن الربيع ضعفوه . ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٤٠) وأبو يعلى في مسنده (١/ ٣٤٠) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٨٠) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، رضى الله عنه . ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٥٩) من طريق أبي إسحاق عن مسروق عن بلال ، رضى الله عنه ، وفيه ابن زبالة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١٠) ذكره السيوطى فى الدر ( ٦ / ٧٠٧ ) وقال : « أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف فذكره » .

<sup>(</sup>۱۱) فی ت : ۱ وروی ۳ . (۱۲) زیادة من ت ، س .

<sup>(</sup>١٣) ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( ١ / ٢٦١ ) وعزاه لأبي يعلى في مسنده .

الآية : ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُه ﴾ : إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه ، فإن الرزق مقسوم .

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَوُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۞ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لا يَمْلكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكَذَّبُونَ ۞ ﴾ .

يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق ، فيسأل الملائكة الذين كان المسركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى ، فيقول للملائكة : ﴿ أَهُولُاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُون ﴾ ؟ أي : أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم ؟ كما قال في سورة الفرقان : ﴿ أَأْتُمْ أَصْلُلُاء أَمْ هُمْ صَلُوا السَّبِيلَ ﴾ [ الفرقان : ١٧ ] ، وكما يقول لعيسى : ﴿ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِي إِلَهَيْنِ مِن دُون اللَّه قَالَ سَبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ ﴾ [ المائدة : ١١٦] . وهكذا تقول الملائكة : ﴿ سُبَّحَانَكَ ﴾ أي : تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله ﴿أَنتَ وَلَيْنَا مِن دُونِهِم ﴾ أي : نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء ، ﴿ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِن ﴾ مَوْمُنُونَ الْجِن ﴾ مَا الله تعالى : ﴿ إِن يَدْعُونَ (٢) مِن دُونِه إِلا إِنَانًا وَإِن يَدْعُونَ (٤) إلا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴾ [ النساء: ١١٧ ] . قال الله تعالى : ﴿ فَالْيُومَ لا يَمْكُمُ لِمُعْصَ نَفْعًا وَلا ضَرًا ﴾ أي : لا يقع لكم نفع عن المندن لكم نفع اليوم من الانداد والأوثان ، التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكُربكم ، اليوم لا يَملك بُعْضُكُمُ لِمُعْصَ نَفْعًا ولا ضَرًا ﴾ أي : لا يقع لكم نفع عن يملكون لكم نفع اولا ضرا ، ﴿ وَنَقُولُ للذين ظَلَمُوا ﴾ وهم المشركون ـ ﴿ ذُوقُوا عَذَابِ النَّارِ الِّي كُنتُم بِهَا عَلَى الله مَ ذلك ، تقريعاً وتوبيخا .

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتَ قَالُوا مَا هَذَا إِلا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتَ قَالُوا مَا هَذَا إِلا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مَبِينٌ ﴿ وَهَا لَمْ مَن تَذِيرٍ ﴿ وَكَالَ اللَّهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرٍ ﴿ وَكَانَّ اللَّهِينَ اللَّهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرٍ ﴿ وَكَانَّ اللَّهِينَ اللَّهِمْ وَمَا اللَّهُ مِن تَذِيرٍ ﴿ وَكَانَّ اللَّهِ مَن قَبْلِهِمْ وَمَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ ٤٤ ﴾ .

يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كانوا إذا تتلى

<sup>(</sup>١) في هـ : « الشياطين ثم الذين » والمثبت من ت ، س .

<sup>(</sup>۲) في س : « ويضلوهم » .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) في س : « تدعون » .

عليهم آياته بينات يسمعونها غَضَّةً طرية من لسان رسوله (١) ﷺ ، ﴿ قَالُوا مَا هَذَا إِلا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ﴾ ، يعنون أن دين آبائهم هو الحق ، وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل \_ عليهم وعلى آبائهم لعائن الله \_ ﴿ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلاَ إِفْكٌ مُّفْتَرًى ﴾ يعنون : القرآن ، ﴿ وَقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا للْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلا سحْرٌ مُبينَ ﴾ . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ﴾ أي : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن ، وما أرسل إليهم نبيًا قبل محمد ﷺ ، وقد كانوا يَودُون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب ، لكنا أهدى من غيرنا ، فلما مَنَّ الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . ثم قال : ﴿ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلهِم ﴾ أى: من الأمم ، ﴿ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُم ﴾ قال ابن عباس : أي من القوة في الدنيا . وكذلك (٢) قال قتادة ، والسدَّى ، وابن زيد . كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فَيِمَا إِنْ مَّكَّنَّاكُمْ فَيه وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وِأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنِيٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّه وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [ الأحقاف : ٢٦ ] ، ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّة ﴾ [ غافر : ٨٢ ] ، أي : وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده ، بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله ؛ ولهذا قال : ﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ أى : كيف کان نکالی وعقابی وانتصاری لرسلی (۳) ؟

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا للَّه مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مّن جنَّة إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ [1] ﴾ .

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون : ﴿ إِنَّمَا أَعظُكُم بُوَاحِدَة ﴾ أي : إنما آمركم بواحدة ، وهي : ﴿ أَن تَقُومُوا للَّه مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جَنَّة ﴾ أي : تقوموا قياما خالصًا لله ، من غير هوى ولا عصبية ، فيسأل بعضكم بعضا : هل بمحمد من جنون ؟ فينصح بعضكم بعضا ، ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ أي : ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد عَلَيْكُ ، ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ، ويتفكر في ذلك ؛ ولهذا قال : ﴿ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مَّن جنَّة ﴾ .

هذا معنى ما ذكره مجاهد ، ومحمد بن كعب ، والسَّدِّيُّ ، وقتادة ، وغيرهم ، وهذا هو المراد من الآية .

فأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا صدقة بن خالد ، حدثنا عثمان بن أبى العاتكة ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ؛ أن رسول الله ﷺ كان يقول : « أعطيت ثلاثا لم يعطهن من قبلي ولا فخر : أحلت لي الغنائم ، ولم تحل لمن قبلى ، كانوا قبلى يجمعون غنائمهم فيحرقونها . وبُعثت إلى كل أحمر وأسود ، وكان كل نبى يبعث

<sup>(</sup>١) في ت : « رسول الله » .

<sup>(</sup>۲) في ت ، س : « وكذا » . (٣) في ت : « أي فكيف كان عقابي وانتصاري لرسلي » .

إلى قومه ، وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا ، أتيمم بالصعيد ، وأصلى حيث أدركتنى الصلاة ، قال الله : ﴿ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَى ﴾ ، وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدى » \_ فهو حديث ضعيف الإسناد ، وتفسير الآية بالقيام فى الصلاة فى جماعة وفرادى بعيد ، ولعله مقحم فى الحديث من بعض الرواة ، فإن أصله ثابت فى الصحاح وغيرها (١) ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَي عَذَاب شَدِيد ﴾ : قال (٢) البخاري عندها :

حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا محمد بن خارم ، حدثنا الأعمش ، عن عمرو بن مرَّة ، عن سعيد بن جُبيْر (٣) ، عن ابن عباس قال : صَعدَ النبي ﷺ الصفا ذات يوم ، فقال : « يا صباحاه » . فاجتمعت إليه قريش ، فقالوا : ما لك ؟ فقال : « أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصبَحكم أو يُمسيّكم، أما كنتم تصدقونى ؟ » قالوا : بلى . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال أبو لهب: تبا لك ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب ﴾ [ المسد ] (٤) .

وقد تقدم عند قوله : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [ الشعراء : ٢١٤ ] .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا بشير بن المهاجر ، حدثنى عبد الله بن بريدة (٥) ، عن أبيه قال : خرج إلينا رسول الله عليه يوما فنادى ثلاث مرات فقال : « أيها الناس ، تدرون ما مثلى ومثلكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « إنما مثلى ومثلكم مثلُ قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم ، فبينما هو كذلك أبصر العدو ، فأقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ، فأهوى بثوبه : أيها الناس ، أوتيتم . أيها الناس ، أوتيتم ـ ثلاث مرات » .

وبهذا الإسناد (٦) قال رسول الله عليه : « بعثت أنا والساعة جميعًا ، إن كادت لتسبقني » . تفرد به الإمام أحمد في مسنده (٧) .

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُو َلَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ شَهِيدٌ ﴿ ٤ قُلْ قُلْ إِنْ وَمَا يُعْيدُ ﴿ ٤ قُلْ قُلْ إِنْ وَمَا يُعْيدُ ﴿ ٤ قُلْ إِنْ وَمَا يُعْيدُ ﴿ ٤ قُلْ قُلْ عَلَى اللَّهِ وَمَا يُعْيدُ ﴿ ٤ قُلْ قُلْ عَلَى اللَّهِ وَمَا يُعْيدُ ﴿ ٤ قُلْ قُلْ عَلَى الْمَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ ٤ قُلْ اللَّهِ وَمَا يُعْيدُ ﴿ وَمَا يُعْيدُ ﴿ وَمَا يُعْيدُ ﴿ وَمَا يُعْيدُ وَاللَّهُ وَمَا لَكُمْ اللَّهُ وَمَا يَعْدِدُ وَ اللَّهُ وَمَا يُعْدِدُ وَ اللَّهُ وَمَا يُعْدِدُ وَ اللَّهُ وَمَا يُعْدِدُ وَاللَّهُ وَمَا يَعْدُ وَمَا يَعْدُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لَكُمْ اللَّهُ وَمَا يَعْدُونِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا يَعْدُ وَلَا اللَّهُ وَمَا يَعْدُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَعْدُ وَلَا اللَّهُ وَمَا يَعْدُ وَلَا اللَّهُ وَمَا يَعْدُ وَلَا اللَّهُ وَمَا يَعْدُ وَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَمَا يَعْدُونُ اللَّهُ وَمَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَمَا يَعْدُونُ اللَّهُ وَمَا يَعْدُونُ وَاللَّهُ وَمَا يُعْمَا يُواللَّهُ وَمَا يُعْدُونُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا يَعْمَا لَا مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

يقول تعالى آمرًا رسوله أن يقول للمشركين : ﴿ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُو َلَكُم ﴾ أى : لا أريد منكم جُعلا ولا عَطاء على أداء رسالة الله إليكم ، ونصحى إياكم ، وأمركم بعبادة الله ، ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى الله ﴾ أى : إنما أطلب ثواب ذلك عند الله ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد ﴾ أى : عالم بجميع الأمور، بما أنا عليه من إخبارى عنه بإرساله إياى إليكم ، وما أنتم عليه .

<sup>(</sup>١) سبق تخريج حديث جابر ، رضى الله عنه ، في الصحيحين عند تفسير الآية : ٢٨ من هذه السورة .

<sup>(</sup>۲) فی ت : ﴿ روی ٩ . ﴿ إِسْنَادُه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ( ٤٨٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) في ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن زيد » . (٦) في ت « وبإسناده » .

<sup>(</sup>٧) المسند (٥ / ٣٤٨).

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ ، كقوله تعالى: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ ﴾ [ غافر : ١٥ ] . أى : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض ، وهو علام الغيوب ، فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض .

وقوله: ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيد ﴾ أى : جاء الحق من الله والشرع العظيم ، وذهب الباطل وزهق واضمحل ، كقوله : ﴿ بَلْ نَقْدَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ [ فَإِذَا هُو زَاهِق ] (١) ﴾ [الأنبياء : ١٨] ، ولهذا لما دخل رسول الله ﷺ المسجد الحرام يوم الفتح ، ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة ، جعل يَطعُن الصنم (٢) بسية قوسه ، ويقرأ : ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ، ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيد ﴾ . رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وحده عند هذه الآية ، كلهم من حديث الثورى ، عن ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد ، عن أبى مَعْمَر عبد الله بن سَخبَرة ، عن ابن مسعود ، به (٣) .

أى : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة .

وزعم قتادة والسدى : أن المراد بالباطل هاهنا إبليس ، أى : إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده ، ولا يقدر على ذلك . وهذا وإن كان حقًا ولكن ليس هو المراد هاهنا (٤) ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِن اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ﴾ أى: الخير كله من عند الله ، وفيما أنزله عز وجل من الوحى والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد ، ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه ، كما قال عبد الله بن مسعود ، رضى الله عنه ، لما سئل عن تلك المسألة في يضل من تلقاء نفسه ، كما قال عبد الله بن مسعود ، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ، والله المفوضة : أقول فيها برأيى ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه (٥).

وقوله: ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٍ ﴾ أى: سميع لأقوال عباده ، قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه . وقد روى النسائى هاهنا حديث أبي موسى الذى فى الصحيحين [ أن رسول الله ﷺ قال ] (٦): «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنما تدعون سميعا (٧) قريبا مجيبا » (٨).

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۞ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ت . س ، أ : « الصنم منها » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى برقم ( ٢٤٧٨ ، ٢٤٧٨ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٧٨١ ) وسنن الترمذي برقم ( ٣١٣٨ ) والنسائي في السنن الكبرى برقم ( ١١٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ت : ١ الآية ١ .

<sup>(</sup>٥) انظر الأثر في المسند (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت ، أ .(٦) في أ : « سميعا بصيرا » .

<sup>(</sup>٨) النسائي في السنن الكبرى برقم ( ١١٤٢٧ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤٢٠٥ ) وصحيح مسلم برقم ( ٢٧٠٤ ) .

## وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ( ۞ ﴾ .

يقول تعالى : ولو ترى \_ يا محمد \_ إذا فَزَع هؤلاء المكذبون (١) يوم القيامة ، ﴿ فَلا فَوْتَ ﴾ أى: فلا مفر لهم ، ولا وزر ولا ملجأ ﴿ وَأُخِذُوا مِن مَكَان قَرِيبٍ ﴾ أى : لم يكونوا يُنعون في الهرب(٢) ، بل أخذوا من أول وهلة .

قال الحسن البصرى : حين خرجوا من قبورهم .

وقال مجاهد ، وعطية العوفي ، وقتادة : من تحت أقدامهم .

وعن ابن عباس والضحاك : يعنى : عذابهم في الدنيا .

وقال عبد الرحمن بن زيد : يعنى : قتلهم يوم بدر .

والصحيح : أن المراد بذلك يوم القيامة ، وهو الطامة العظمي ، وإن كان ما ذكر متصلا بذلك .

وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بنى العباس ، ثم أورد في ذلك حديثا موضوعا بالكلية . ثم لم ينبه على ذلك ، وهذا أمر عجيب غريب منه .

﴿ وَقَالُوا آمَنًا بِه ﴾ أى : يوم القيامة يقولون : آمنا بالله وبكتبه ورسله (٣) ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقْنُون ﴾ ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانَ بَعِيدٍ ﴾ أى : وكيف لهم تعاطى (٤) السجدة : ١٢ ] ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التّنَاوُشُ مِن مَكَانَ بَعِيدٍ ﴾ أى : وكيف لهم تعاطى (٤) الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة ، وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء ، فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم ، ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان ، كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من بعيد .

قال مجاهد : ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُمُ السَّنَاوُشِ ﴾ قال : التناول لذلك .

وقال الزهرى : التناوش : تناولهم الإيمان وهم في الآخرة ، وقد انقطعت عنهم الدنيا .

وقال الحسن البصرى : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال ، تعاطوا الإيمان من مكان بعيد .

وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه ، وليس بحين (٥) رجعة ولا توبة . وكذا قال محمد بن كعب القرظي ، رحمه الله .

وقوله : ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْل ﴾ أى : كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة ، وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا بالرسل ؟

﴿ وَيَقْدُفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بِعِيدٍ ﴾ : قال مالك ، عن زيد بن أسلم : ﴿ وَيَقْدُفُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ قال : بالظن .

<sup>(</sup>١) في ت : « المكذبين » . (٢) في ت : « لم يمكنوا أي يمنعوا عن الهرب » ، وفي س ، أ : « لم يمكنوا أن يمنعوا في الهرب » .

<sup>(</sup>٣) في ت ، أ : « وبرسله » . (٤) في ت ، س ، أ : « تعاطى عن » . (٥) في ت ، أ : « وليس هو حين » .

قلت: كما قال تعالى: ﴿ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ﴾ [ الكهف: ٢٢] ، فتارة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: كما قال تعالى: ﴿ وَتَارَة يقولُونَ: مَجْنُونَ. إِلَيْ غِيرِ ذَلَكُ مِنَ الأقوالِ يقولُون: مَجْنُون. إلى غِيرِ ذَلَكُ مِن الأقوالِ الباطلة، ويكذبون بالغيب (١) والنشور والمعاد، ويقولُون: ﴿ إِن نَظُنُ إِلا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقَنِينَ ﴾ [الجاثية: ٣٢].

قال قتادة : يرجمون بالظن ، لا بعث ولا جنة ولا نار .

وقوله : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ : قال الحسن البصرى ، والضحاك ، وغيرهما : يعنى : الإيمان .

وقال السُّدِّى : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ وهي : التوبة . وهذا اختيار ابن جرير ، رحمه الله .

وقال مجاهد: ﴿ وحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ من هذه الدنيا ، من مال وزهرة وأهل . وروى [ذلك] (٢) عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخارى وجماعة . والصحيح : أنه لا منافاة بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة ، فمنعوا منه .

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا أثرًا غريبا [ عجيباً ] (٣)جدًا ، فلنذكره بطوله فإنه قال : حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا بشر بن حجر السامي (٤) ، حدثنا على بن منصور الأنبارى ، عن الشركقيّ بن قُطَامي ، عن سعد بن طریف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل : ﴿ وَحِيلَ بَيْنِهُمْ وبين ما يشتهون ﴾ إلى آخر الآية ، قال : كان رجل من بني إسرائيل فاتحًا \_ أي : فتح الله له مالا \_ فمات فورثه ابن له تافه \_ أى : فاسد \_ فكان يعمل في مال الله بمعاصى الله . فلما رأى ذلك إخوان أبيه أتوا الفتي فعذلوه ولاموه ، فضجر الفتي فباع عقاره بصامت ، ثم رحل فأتي عينا ثجاجَة فسرَح فيها ماله، وابتنى قصرًا . فبينما هو ذات يوم جالس إذ شمكت عليه [ ريح ] (٥) بامرأة من أحسن الناس وجهًا وأطيبهم أرَجا ـ أي : ريحًا ـ فقالت : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا امرؤ من بني إسرائيل. قالت : فلك هذا القصر ، وهذا المال ؟ قال : نعم . قالت : فهل لك من زوجة ؟ قال : لا . قالت: فكيف يَهْنيك العيش ولا زوجة لك ؟ قال : قد كان ذلك . فهل لك من بَعل ؟ قالت : لا . قال : فهل لك إلى أن أتزوجك ؟ قالت : إني امرأة منك على مسيرة ميل ، فإذا كان غد فتزوَّد زاد يوم وائتني ، وإن رأيت في طريقك هو لا فلا يَهُولنَّكَ . فلما كان من الغد تزود زاد يوم ، وانطلق فانتهى إلى قصر ، فقرع رتاجه ، فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجهًا وأطيبهم أرَجًا \_ أي:ريحًا \_ فقال : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا الإسرائيلي . قال : فما حاجتك ؟ قال : دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها . قال : صدقت ، فهل رأيت في طريقك [ هولا ؟ ] (٦) قال : نعم ، ولولا أنها أخبرتني أن لا بأس على ، لهالني الذي رأيت ؛ أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل ، إذا أنا بكلبة فاتحة

<sup>(</sup>١) في ت ، س ، أ : ﴿ بِالْبِعِثُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت : « الشامي » .

فاها ، ففزعت ، فَوَثَبت فإذا أنا من ورائها ، وإذا جراؤها ينبحن في بطنها . فقال له الشاب : لست تدرك هذا ، هذا يكون في آخر الزمان ، يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويَبُزّهم حديثهم .

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل ، إذا أنا بمائة عنز حُفَّل ، وإذا فيها جَدْى يمصّها ، فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئًا ، فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال : لست تدرك هذا ، هذا يكون فى آخر الزمان ، ملك يجمع صامت الناس كلّهم ، حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئًا فتح فاه يلتمس الزيادة .

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بشجر ، فأعجبنى غصن من شجرة منها ناضر ، فأردت قطعه ، فنادتنى شجرة أخرى : « يا عبد الله ، منى فخذ » . حتى نادانى الشجر أجمع : « يا عبد الله ، منا فخذ » . قال : لست تدرك هذا ، هذا يكون فى آخر الزمان ، يقل الرجال ويكثر (١) النساء ، حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن .

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا برجل قائم على عين ، يغرف لكل إنسان من الماء ، فإذا تَصدَعوا عنه صبّ فى جَرّته فلم تَعلَق جَرته من الماء بشىء . قال : لست تدرك هذا ، هذا يكون فى آخر الزمان ، القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصى الله .

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بعنز ، وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها ، وإذا رجل قد أخذ بقرنيها ، وإذا رجل قد أخذ بذنبها ، وإذا رجل  $(^{(7)})$  قد ركبها ، وإذا رجل يحلبها . فقال : أما العنز فهى الدنيا ، والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشها ، وأما الذى قد أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقًا ، وأما الذى أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه ، وأما الذى ركبها  $(^{(7)})$  فقد تركها . وأما الذى يحلبها فبَخ [ بخ ]  $(^{(3)})$  ، ذهب ذلك  $(^{(0)})$  بها .

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل ، وإذا أنا برجل يمتح على قليب ، كلما أخرج (٦) دلوه صبّه فى الحوض ، فانساب الماء راجعًا إلى القليب . قال : هذا رجل رَدّ الله [ عليه ] (٧) صالح عمله، فلم يقبله .

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل ، إذا أن برجل يبذُر بذرًا فيستحصد ، فإذا حنطة طيبة . قال : هذا رجل قبل الله صالح عمله ، وأزكاه (٨) له .

قال: ثم أقبلت حتى [ إذا ] (٩) انفرج بى السبيل ، إذا أنا برجل مستلق على قفاه ، قال: يا عبد الله ، ادن منى فخذ بيدى وأقعدنى ، فوالله ما قعدت منذ خلقنى الله فأخذت بيده ، فقام يسعى حتى ما أراه . فقال له الفتى : هذا عمر الأبعد نَفَد ، أنا ملك الموت وأنا المرأة التى أتتك (١٠) . . . أمرنى الله بقبض روح الأبعد فى هذا المكان ، ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : ﴿ وَحِيلَ بَيْنُهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْهُونَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱) في ت : « وتكثر » . (۲) في ت ، س ، أ : « راكب » . (۳) في ت ، س ، أ : « الذي قد ركبها » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، س ، أ ، والدر المنثور . (٥) في ت ، س ، أ : « ذاك » . (٦) في أ : « فلما أن خرج » .

<sup>(</sup>٩) زیادة من ت ، س .(١٠) في ١ : « أتيتك » .

هذا أثر غريب (١) ، وفي صحته نظر ، وتنزيل [ هذه ] (٢) الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا ، كما جرى لهذا المغرور المفتون ، ذهب يطلب مراده فجاءه الموت فجأء بغتة ، وحيل بينه وبين ما يشتهي .

وقوله : ﴿ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْل ﴾ أى : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل ، لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم ، ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عَبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُون ﴾ وَغُفر : ٨٤ ، ٨٥ ] .

وقوله : ﴿ أُإِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴾ أى : كانوا في الدنيا في شك وريبة ، فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة الدذاب .

قال قتادة : إياكم والشك والريبة ، فإنه من مات على شك بُعِثَ عليه ، ومن مات على يقين بعث عليه .

آخر تفسير سورة « سبأ » ، ولله الحمد والمنة

<sup>(</sup>١) الأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٦ / ٧١٦ ) وعزاه لابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ت .

## تفسير سورة فاطر

وهمي مكية .

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ .

قال سفيان الثورى ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : كنت لا أدرى ما فاطر السموات والأرض ، حتى أتانى أعرابيان يختصمان في بئر ، فقال أحدهما [ لصاحبه ] (١): أنا فطرتها ، أنا بدأتها . فقال ابن عباس أيضاً : ﴿ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالأَرْض ﴾ : بديع السموات والأرض (٢) .

وقال الضحاك : كل شيء في القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات والأرض .

وقوله : ﴿ جَاعِلِ الْمَلائِكَة رُسُلا ﴾ أي : بينه وبين أنبيائه ، ﴿ أُولِي أَجْنِحَة ﴾ أى : يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعاً ﴿ مَّشَىٰ وَتُلاثَ وَرُباع ﴾ أى : منهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة (٣)، ومنهم من له أربعة ، ومنهم من له أكثر من ذلك ، كما جاء في الحديث : أن رسول الله عَلَيْ رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستَمائة جناح ، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب ؛ ولهذا قال : ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدير ﴾. قال السدى: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء .

وقال الزهرى ، وابن جُرَيْج (٤) في قوله : ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء﴾ يعنى: حسن الصوت . رواه عن الزهرى البخارى في الأدب ، وابن أبي حاتم في تفسيره .

وقرئ في الشاذ : « يَزَّيد في الحلق » ، بالحاء المهملة ، والله أعلم .

﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٠﴾ .

يخبر تعالى أنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع.

قال (٥) الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم ، حدثنا مغيرة ، أخبرنا عامر ، عن وراد \_ مولى المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما سمعت من رسول الله المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما سمعت من رسول الله عليه في المغيرة فكتبت إليه : إنى سمعت (٦) رسول الله عليه إذا انصرف من الصلاة قال : « لا

<sup>(</sup>۱) زیادة من ت ، س ، أ .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (١٦٨٢) من طريق يحيي بن سعيد عن سفيان به .

<sup>(</sup>٣) في ت : « ثلاثة أجنحة » . (٤) في ت : « جرير » . (٥) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>٦) في أ : ﴿ سمعت من ﴾ .

إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّ » ، وسمعته ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال ، وعن وأد البنات ، وعقوق الأمهات ، ومَنْع وَهَات .

وأخرجاه من طرق عن وَرَّاد ، به (١) .

وثبت فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى ، رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : « سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد ، ملْ السماء (٢) والأرض(٣) ، ومل ما شئت من شىء بعد .اللهم ، أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجكد منك الجكد » (٤) .

وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ وَإِن يَمْسَسْكُ اللَّه بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاًّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادًّ لِفَضْلِه ﴾ [ يونس : ١٠٧ ] . ولهذا (٥) نظائر كثيرة .

وقال الإمام مالك : كان أبو هريرة إذا مُطروا يقول : مُطرنا بنَوْء الفتح ، ثم يقرأ هذه الآية : ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةً فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. ورواه ابن أبى حاتم ، عن يونس ، عن ابن وهب ، عنه (٦) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٣﴾ .

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له ، كما أنه المستقل بالحلق والرزق فكذلك فَليفرد بالعبادة (٧) ، ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ؛ ولهذا قال : ﴿لا إِلهَ إِلاَّ هُو فَأَنَىٰ تُؤْفَكُون (٨) ﴾ ، أي : فكيف تؤفكون (٩) بعد هذا البيان ، ووضوح هذا البرهان ، وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان ؟

﴿ وَإِن يُكُذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ۞ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۞ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَا اللَّهِ الْغَرُورُ ۞ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَا عَدُولًا عَدُولًا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۞ .

يقول : وإن يكذبوك ـ يامحمد ـ هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد ، فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد

<sup>(</sup>١) المسند (٤/ ٢٥٤) وصحيح البخاري برقم (٨٤٤) وصحيح مسلم برقم (٩٩٣) .

<sup>(</sup>Y) في ت ، س ، أ : « السموات » .

<sup>(</sup>٣) في ت ، س ، أ : ﴿ وَمَلَّ ۚ الْأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (٤٧٧) .

<sup>(</sup>٥) في ت : « ولهما » ، وفي س : « ولها » .

<sup>(</sup>٦) الموطأ ( ١/١٩٢) .

<sup>(</sup>٧) في أ : « بالعبادة وحده » .

<sup>(</sup>٨، ٩) في س ، أ : « يؤفكون » .

فكذبوهم وخالفوهم ، ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ ﴾ أي : وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء .

ثم قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّه حَق ﴾ أي : المعاد كائن لا محالة ، ﴿ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ أى : العيشة الدنيئة (١) بالنسبة إلى ما أعد (٢) الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتَلَهُّوا (٣) عن ذلك (٤) الباقى بهذه الزهرة الفانية ، ﴿ وَلا يَغُرُّنَّكُم باللَّه الْغَرُور ﴾ وهو الشيطان . قاله ابن عباس . أى : لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته فإنه غرَّار كذاب أفاك . وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان: ﴿ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم باللَّه الْغَرُور ﴾ [لقمان: ٣٣] .

قال مالك ، عن زيد بن أسلم : هو الشيطان . كما قال : يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب ﴿ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطنُهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قَبَله الْعَذَابِ. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْـرُ اللَّه وَغَرَّكُم باللَّه الْغَرُورِ ﴾ [الحديد: ١٣، ١٤].

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (٥) ﴾ أي : هو مبارِز لكم بالعداوة ، فعادوه أنتم أشد العداوة ، وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به ، ﴿ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِير ﴾ أي : إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير ، فهذا هو العدو المبين . فنسأل الله القوى العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان (٦) ، وأن يرزقنا اتباع كتابه ، والاقتفاء بطريق رسوله ، إنه على ما يشاء قدير ، وبالإجابة جدير . وهذه كقوله : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا للْمَلائكَة اسْجُدُوا لآدُمُ فُسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ منَ الْجنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه أَفْتَتَّخذُونَهُ وَذُرَّيَّتُهُ أَوْليَاءَ من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بِدَلا ﴾ [ الكهف : ٥٠ ] .

[ وقال بعض العلماء : وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب كأنه يقول : إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم ، فكيف يحسن بكم أن توالوه ؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه ] (٧) .

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَله فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدي مَن يَشَاءُ فَلا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 🔝 ﴾ .

لما ذكر [ الله ] (^) تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى [ عذاب ] (٩) السعير ، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد (١٠) ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعُصُوا الرحمن ، وأن الذين آمنوا بالله

(٩) زيادة من ت ، أ .

<sup>(</sup>١) في أ : « المعيشة الدنية » . (Y) في ت : « ما وعد » .

<sup>(</sup>٤) في س : ﴿ ذَاكَ ﴾ . (٥) في س بعدها : ﴿ إِنَّمَا يَدْعُو حَزِّبِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ت : « للشياطين » (٧) زيادة من ت ، أ .

<sup>(</sup>١٠) في ت : « للذين كفروا عذابا شديدا » .

<sup>(</sup>٣) في أ: « فلا يلتهوا » .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ت

ورسله ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَة ﴾ أي: لما كان منهم من ذنب، ﴿ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ على ما عملوه من خير .

ثم قال : ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ يعنى : كالكفار والفجار ، يعملون أعمالا سيئة ، وهم فى ذلك يعتقدون ويحسون (١) أنهم يحسنون صنعاً ، أى : أفمن كان هكذا قد أضله الله ، ألك فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه ، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاء ﴾ أى : بقدره كان ذلك ، ﴿ فَلا قيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه ، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء ﴾ أى : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم فى قدره ، إنما يضل من يضل (٢) ويهدى من يهدى (٣) ، لما له فى ذلك من الحجة البالغة ، والعلم التام ؛ ولهذا قال : ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بما يَصْنَعُون ﴾ .

وقال (٤) ابن أبى حاتم عند هذه الآية : حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن عوف الحمصى ، حدثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى عمرو السيبانى ـ أو : ربيعة ـ عن عبد الله بن الديلمى قال : أتيت عبد الله بن عمرو ، وهو فى حائط بالطائف يقال له: الوهط ، قال : سمعت رسول الله على يقول : « إن الله خلق خلق خلقه فى ظلمة ، ثم ألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ، ومن أخطأه منه ضل ، فلذلك أقول : جف القلم على ما علم الله عز وجل» (٥) .

ثم قال : حدثنا يحيى بن عبدك القزوينى ، حدثنا حسان بن حسان البصرى ، حدثنا إبراهيم بن بشر (٦) ، حدثنا يحيى بن معين (٧) ، حدثنا إبراهيم القرشى ، عن سعد بن شرحبيل (٨) ، عن زيد ابن أبى أوفى قال : خرج علينا رسول الله ﷺ فقال : « الحمد لله الذى يهدى من (٩) الضلالة ، ويلبس الضلالة على من أحب » (١٠) .

وهذا أيضا حديث غريب جداً .

## ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسُلَ الرِّيَاحَ فَتُتْمِرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّت فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

<sup>(</sup>٢، ٣) في أ : " يشاء " .

<sup>(</sup>١) في ت ، س ، أ : " يحسبون " .

<sup>(</sup>٤) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>٥) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (١٨١٢) « موارد » والحاكم فى المستدرك (١/ ٣٠) من طريق الأوزاعى عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله الديلمى بنحوه ، ورواه الترمذى فى السنن برقم (٢٦٤٢) من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبى عمرو السيبانى عن عبد الله الديلمى بنحوه ، وقال الترمذى : « هذا حديث حسن » .

<sup>(</sup>٦) في هـ ، ت ، س ، أ : « بشير » ، والصواب ما أثبتناه . (٧) في هـ ، ت ، س ، أ : « معن » ،والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۱۰) ورواه البخارى في التاريخ الأوسط (۱/ ۲۵۰): حدثنا حسان بن حسان عن إبراهيم بن بشر عن يحيى بن معين المدنى عن إبراهيم القرشى عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبى أوفى ، ورواه الطبرانى في المعجم الكبير (٥/ ٢٢٠) من طريق عبد المؤمن بن عباد عن يزيد بن أبى أوفى بأطول منه ، ورواه ابن الأثير في أسد الغابة عن يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن (١٢٦/٢) من طريق شعيب بن يونس عن موسى بن صهيب عن يحيى بن زكريا عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبى أوفى ، وقال البخارى بعدما أورده : « وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه ، ولا يعرف سماع بعضهم من بعض ، رواه بعضهم عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبى أوفى ، عن النبى عليه ولا أصل له » .

كَذَلِكَ النَّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ السَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُو يَبُورُ ۞ وَاللَّهُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُو يَبُورُ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنشَىٰ وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يَعْمَرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۞ .

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها \_ كما في [ أول ] (١) سورة الحج \_ ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك ، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها ، فإذا أرسل إليها(٢) السحاب تحمل الماء وأنزله عليها ، ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [ الحج : ٥ ] ، كذلك الأجساد (٣) ، إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها ، أنزل من تحت العرش مطرا يعم (٤) الأرض جميعاً فتنبت الأجساد في قبورها كما ينبت (٥) الحب في الأرض ؛ ولهذا جاء في الصحيح : «كل ابن آدم يبلى إلا عَجْبُ الذنب ، منه خلق ومنه يركب » ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿كَذَلَكَ النَّشُورِ ﴾ .

وتقدم فی « الحج » (٦) حدیث أبی رزین : قلت : یا رسول الله ، کیف یحیی الله الموتی ؟ وما آیة ذلك فی خلقه ؟ قال : « یا أبا رزین ، أما مررت بوادی قومك محلا (٧) ثم مررت به یهتز خصرا ؟ » قلت : بلی . قال : « فكذلك یحیی الله الموتی » .

وقوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ أى: من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة ، وله العزة والآخرة ، فليلزم طاعة الله ، فإنه يحصل له مقصوده ؛ لأن الله مالك الدنيا والآخرة ، وله العزة جميعها ، كما قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنَتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لَا جَمِيعًا ﴾ [ النساء : ١٣٩ ] .

وقال تعالى ﴿وَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [ يونس : ٦٥ ] ، وقال : ﴿وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [ المنافقون : ٨ ] .

قال مجاهد : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةِ ﴾ بعبادة الأوثان ، ﴿ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ .

وقال قتادة : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ أى : فليتعزز بطاعة الله عز وجل .

وقيل : من كان يريد علم العزة ، لمن هي، ﴿ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ ، حكاه ابن جرير .

وقوله : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبِ ﴾ يعنى: الذكر والتلاوة والدعاء . قاله غير واحد من السلف.

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن إسماعيل الأحْمَسِيّ، أخبرنى جعفر بن عَوْن ، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، عن عبد الله بن المخارق ، عن أبيه المخارق بن سليم (٨) قال :

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، س ، أ . (٢) في ت : "عليها " . (٣) في ت ، س : "الأجسام " .

<sup>(</sup>٤) في أ : « كما تنبت » .

<sup>(</sup>٦) عند الآيات : ١٢ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>V) في ت ، س ، أ : \* ممحلاً » . (٨) في ت : « وروى ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن أبي المخارق بن سليم » .

قال لنا عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد المسلم إذا قال : « سبحان الله وبحمده ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، تبارك الله » ، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ، ثم صَعد بهن إلى السماء فلا يُمرّ بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن ، حتى يجيء بهن وجه الرحمن عز وجل ، ثم قرأ عبد الله : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكُلِّمُ الطُّيّب وَالْعَمَلُ الصَّالِحَ يَرْفُعُه ﴾ .

وحدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن عُلَيَّةً ، أخبرنا سعيد الجُرَيْري (١) ، عن عبد الله بن شقيق قال(٢) : قال كعب الأحبار : إن لـ « سبحان الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر » لدويا حول العرش كدوى النحل ، يُذكِّرْن بصاحبهن ، والعمل الصالح في الخزائن (٣) .

وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار ، رحمه الله ، وقد روى مرفوعاً .

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن نُمير ، حدثنا موسى \_ يعنى : ابن مسلم الطحان \_ عن عون بن عبد الله ، عن أبيه \_ أو : عن أخيه (٤) \_ عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله عَلَيْلَة : « الذين يذكرون من جلال الله ، من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله ، يتعاطفن حول العرش ، لهن دوى كدوى النحل ، يذكرون بصحابهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ ١١ (٥) .

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بشر بكر بن خلف ، عن يحيى بن سعيد (٦) القطان ، عن موسى ابن أبي [ عيسي ] (٧) الطحان ، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبيه - أو : عن أخيه -عن النعمان بن بشير ، به (٨) .

وقوله : ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه ﴾ : قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : الكلم الطيب : ذكر الله ، يصعد به إلى الله، عز وجل ، والعمل الصالح : أداء فرائضه . ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه ، رد كلامه على عمله ، فكان أولى به .

وكذا قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب . وكذا قال أبو العالية ، وعكرمة ، وإبراهيم النُّخَعى ، والضحاك ، والسَّدِّي ، والربيع بن أنس ، وشَهْر بن حَوْشَب ، وغير واحد [ من السلف ] (٩).

وقال إياس بن معاوية القاضى : لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام .

وقال الحسن ، وقتادة : لا يقبل قولٌ إلا بعمل .

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيَّفَاتِ ﴾ : قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وشهر بن حوشب : هم المراؤون بأعمالهم ، يعنى : يمكرون بالناس ، يوهمون أنهم في طاعة الله ، وهم بُغَضاء إلى الله

<sup>(</sup>۲) فی ت : « وروی بإسناده » . (۱) في أ : ٩ سعيد بن الجريرى ٩ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٢٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) في ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده » .

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) في أ: ﴿ عيسى ١ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ت ، س ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>۸) سنن ابن ماجة برقم (۳۸۰۹) وقال البوصيرى في الزوائد (۳/ ۱۹۳): « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ت

عز وجل ، يراؤون بأعمالهم ، ﴿ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلا ﴾ [ النساء : ١٤٢ ] .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون .

والصحيح أنها عامة ، والمشركون داخلون بطريق الأولى ؛ ولهذا قال : ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَئِكَ هُو يَبُورٍ ﴾ ، أى : يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهى ، فإنه ما أسر عبد (١) سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر . فالمرائى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى ، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم، بل يُكشف (٢) لهم عن قريب ، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية .

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَة ﴾ أى : ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، ﴿ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجًا ﴾ أى : ذكرا وأنثى ، لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم ، لتسكنوا إليها .

وقوله · ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلا تَضَعُ إِلاَ بِعِلْمِه ﴾ أى : هو عالم بذلك ، لا يخفى عليه من ذلك شيء ، بل ﴿ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة إِلاَ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةَ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسِ إِلاَّ فِي كَتَابِ مُبِين ﴾ شيء ، بل ﴿ مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة إِلاَ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةَ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسِ إِلاَّ فِي كَتَابِ مُبِين ﴾ [الأنعام : ٥٩] . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمُلُ كُلُّ أَنشَىٰ وَمَا تَغْيَضُ الْأَرْحَامِ وَالشَّهَادَة الْكَبِيرِ ] (٣) الْمُتَعَالَ ﴾ [الرعد: ٨، ٩].

وقوله : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرُ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كَتَابِ ﴾ أى : ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل يعلمه ، وهو عنده في الكتاب الأول ، ﴿ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِه ﴾ الضمير عائد على الجنس ، لا على العين؛ لأن العين الطويل للعمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره ، وإنما عاد الضمير على الجنس .

قال ابن جرير : وهذا كقولهم : « عندى ثوب ونصفه » أى : ونصف آخر .

ورُوى من طريق العَوْفَى ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرُ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ إِلا في كتابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٍ ﴾ ، يقول : ليس أحد قضيت له طول عُمُر<sup>(٤)</sup> وُحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له ، فإنما ينتهى إلى الكتاب الذى قدرت لا يزاد عليه ، وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر ، ولكن ينتهى إلى الكتاب الذى كتبت له ، فذلك قوله : ﴿ و لا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٍ ﴾ ، يقول : كل ذلك فى كتاب عنده.

وهكذا قال الضحاك بن مزاحم .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه: ﴿ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابِ ﴾ قال: ما لَفَظت الأرحام من الأولاد من غير تمام .

<sup>(</sup>١) في أ: " أحد " .

<sup>(</sup>۲) في ت ، س ، أ : « ينكشف » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت ، س ، أ ، وفي هـ : « إلى قوله ».

<sup>(</sup>٤) في ت ، س : « العمر » .

وقال عبد الرحمن في تفسيرها : ألا ترى الناس ، يعيش الإنسان مائة سنة ، وآخر يموت حين يولد فهذا هذا .

وقال قتادة : والذي ينقص من عمره : فالذي يموت قبل ستين سنة .

وقال مجاهد : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرُ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كَتَابِ ﴾ أى : فى بطن أمه يكتب له ذلك ، لم يخلق الخلق على عمر واحد ، بل لهذا عمر ، ولهذا عمر هو أنقص من عمره ، وكل ذلك مكتوب لصاحبه ، بالغ ما بلغ .

وقال بعضهم : بل معناه : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّر ﴾ أى : ما يكتب من الأجل ﴿ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُره ﴾ ، وهو ذهابه قليلا قليلا ، الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة ، وشهراً بعد شهر ، وجمعة بعد جمعة ، ويوماً بعد يوم ، وساعة بعد ساعة ، الجميع مكتوب عند الله في كتاب .

نقله <sup>(۱)</sup> ابن جرير عن أبى مالك . وإليه ذهب السدى ، وعطاء الخراسانى . واختار ابن جرير [القول ] <sup>(۲)</sup> الأول ، وهو كما قال .

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبى زيد بن سليمان ، سمعت ابن وهب يقول : حدثنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « من سره أن يُبسط له فى رزقه، ويُنساً له فى أجله (٣) فليصل رُحمه » .

وقد رواه البخارى ومسلم وأبو داود ، من حديث يونس بن يزيد الأيْلي ، به (٤) .

وقال (٥) ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين ، حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله أبو مسرح ، حدثنا عثمان بن عطاء ، عن مسلمة (٦) بن عبد الله ، عن عمه أبى مَشْجَعَةَ بن ربعى ، عن أبى الدرداء ، رضى الله عنه ، قال : ذكرنا عند رسول الله ﷺ فقال : « إن الله لا يأخر نفساً إذا جاء أجلها ، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد ، فيدعون له من بعده ، فيلحقه دعاؤهم في قبره ، فذلك زيادة العمر » .

وقوله : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير ﴾ أى : سهل عليه ، يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله فى جميع مخلوقاته ، فإن علمه شامل لجميع ذلك لا يخفى منه عليه شىء .

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ اللّ

يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة : وخلق البحرين العذب الزلال،

<sup>(</sup>٤) النسائى فى السنن الكبرى برقم (١١٤٢٩) وصحيح البخارى برقم (٢٠٦٧) وصحيح مسلم برقم (٢٥٥٧) وسنن أبى داود برقم(١٦٩٣) .

 <sup>(</sup>۵) فی ت « وروی » .
 (۲) فی أ : « سلمة » .

وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس ، من كبار وصغار ، بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار ، والعمران والبرارى والقفار ، وهى عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك ، ﴿ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٍ ﴾ ، وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار ، وإنما تكون مالحة زُعَاقاً مُرَّة ، ولهذا قال : ﴿ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٍ ﴾ ، أى : مر .

ثم قال : ﴿ وَمَن كُلِّ قَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ يعنى : السمك ، ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَان . فَبَأَيّ آلاءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَان ﴾ [ الرحمن : ٢٢، ٢٣ ] .

وقوله : ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرِ (١) ﴾ أى : تمخره وتشقه بحيزومها ، وهو مقدمها المُسنَّم الذى يشبه جؤجؤ الطير ـ وهو : صَدره .

وقال مجاهد : تمخر الريح السفن ، ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام .

وقوله ﴿لَتَبْتَغُوا مِن فَضْله﴾ أى : بأسفاركم بالتجارة ، من قطر إلى قطر ، وإقليم إلى إقليم . ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أى تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم ، وهو البحر ، تتصرفون فيه كيف شئتم ، وتذهبون أين أردتم ، ولا يمتنع عليكم شيء منه ، بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض ، الجميع من فضله ومن رحمته .

﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرٍ ١٠ إِن مَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٤ ﴾.

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم ، في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه ، ويأخذ من طول هذا فيزيده على قصر هذا (٢) فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا في هذا ، فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان صيفاً وشتاء ، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَر ﴾ أي : والنجوم السيارات ، والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات ، الجميع يسيرون بمقدار معين ، وعلى منهاج مقنن محرر ، تقديراً من عزيز عليم .

﴿ كُلُّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى (٣) ﴾ أي : إلى يوم القيامة .

﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم﴾ أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم ، الذى لا إله غيره ، ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه ﴾ أى : من الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون (٤) من الملائكة المقربين ، ﴿ مَا يَمْلُكُونَ مِن قَطْمِير ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ت ، س : ﴿ وترى الفلك مواخر فيه ﴾ ولعلهما أرادا الآية : ١٤ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) في ت ، أ : « فيزيد في قصر هذا » .

<sup>(</sup>٣) في ت ، س : « إلى أجل مسمى » .

قال ابن عباس ، ومجاهد ، وعكْرِمة ، وعطاء وعطية العوفى ، والحسن ، وقتادة ، وغيرهم: القطمير : هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة ، أى : لا يملكون من السموات والأرض شيئاً ، ولا بمقدار هذا القطمير .

ثم قال : ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم ﴾ يعنى : الآلهة التى تدعونها من دون الله لا يسمعون (١) دعاءكم (٢) ؛ لانها جماد لا أرواح فيها ﴿ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُم ﴾ أى : لا يقدرون (٣) على ما تطلبون منها ، ﴿ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكْفُرُونَ بِشِرْكُكُم ﴾ ، أى : يتبرؤون منكم ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مَمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَة وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافلُون . وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِين ﴾ [ الاحقاف : ٥ ، ٦ ] ، وقال : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ آلِهَةً لِيكُونُوا لَهُمْ عَزًا . كَلاَ سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ [ مريم : ٨١ ، ٨١ ] .

وقوله : ﴿ وَلا يُنبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ أى : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه ، مثلُ خبير بها .

قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالى ، فإنه أخبر بالواقع لا محالة .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۞ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيد ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّه بِعَزِيزٍ ۞ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ بِخَلْقِ جَديد ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّه بِعَزِيزٍ ۞ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حَمْلُهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۞ ﴾.

يخبر تعالى بغنائه عما سواه ، وبافتقار المخلوقات كلها إليه ، وتذللها بين يديه ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّه ﴾ أى : هم محتاجون إليه فى جميع الحركات والسكنات ، وهو الغنى عنهم بالذات ؛ ولهذا قال : ﴿ وَاللَّهُ هُوَ الْفَنِيُ الْحَمِيد ﴾ أى : هو المنفرد (٤) بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد فى جميع ما يفعله ويقوله ، ويقدره ويشرعه .

وقوله : ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيد ﴾ أي : لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم، وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع ؛ ولَهذا قال : ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ﴾ أى: يوم القيامة ، ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلُهَا ﴾ ، أى: وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه ، ﴿ لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ ، أى: ولو كان قريبا إليها ، حتى ولو كان أباها أو ابنها ، كل مشغول بنفسه وحاله ، [ كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفُرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهٍ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهٍ. لَكُلِّ امْرِئَ مِنْهُمْ يَوْمَئِلًا وَالله ، [ كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفُرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهٍ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهٍ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهٍ. لَكُلِّ امْرِئَ مِنْهُمْ يَوْمَئِلًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قال (٦) عكرمة في قوله : ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا ﴾ الآية ، قال : هو الجار يتعلق بجاره يوم

(٤) في ت ، س: «المتفرد » .

<sup>(</sup>۱) في ت ، أ : « يسمعوا » . (۲) في أ : «دعاءهم» .

ءهم" . (٣) في ت: " يقيمون " .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت . « كما قال » .

القيامة ، فيقول : يا رب ، سل هذا : لم كان يغلق بابه دونى . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة ، فيقول له : يا مؤمن ، إن لى عندك يداً ، قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا ؟ وقد احتجت إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه حتى يرده إلى [ منزل دون ] (١) منزله (٢) ، وهو في النار . وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة ، فيقول: يا بنى ، أى والد كنت لك ؟ فيثنى خيرا ، فيقول له : يا بنى إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده : يا أبت ، ما أيسر ما طلبت ، ولكنى أتخوف مثل ما تتخوف ، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا ، ثم يتعلق بزوجته فيقول : يا فلانة \_ أو : يا هذه \_ أى زوج كنت لك ؟ فتثنى خيرا ، فيقول لها : إنى أطلب إليك حسنة واحدة تَهَبينَها لى ، لعلى أنجو بها مما ترين . قال : فتقول : ما أيسر ما طلبت . ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئا ، إنى أتخوف مثل الذي تتخوف ، يقول الله : ﴿ وَإِن تَدُعُ مُثْقَلَةٌ [ إلَى حمْلُها ] (٣) الما ويقول الله : ﴿ وَإِن تَدُعُ مُثْقَلَةٌ [ إلَى حمْلُها ] (٣) ويقول تعالى : ﴿ يَوْمَ يَوْمُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيه . وَلَه وَلاه وَلَيه . وَصَاحِبته وَبَنيه . لكُلّ امْرِئ مِنْهم يَوْمُعَذ شَأَنٌ يُغيه . ويقول تعالى : ﴿ يَوْمَ يَوْمُ اللّه ، عن أبى عبد الله الطهرانى (٤) ، عن حفص بن عمر ، عن رواه ابن أبى حاتم ، رحمه الله ، عن أبى عبد الله الطهرانى (٤) ، عن حفص بن عمر ، عن

الحكم بن أبان ، عن عِكْرِمة ، به . ثم قال : ﴿ إِنَّمَا تُنذَر (٥) الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْفَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاة ﴾ أي : إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهي ، الخائفون من ربهم ، الفاعلون ما أمرهم به ، ﴿ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِه ﴾ أي :

البطائر والنهى ، الحافلون من ربهم ، الفاعلون في المراهم بعد ، فرون ربى إله الرجع والمآب ، وهو ومن عمل صالحا فإنما يعود نفعه على نفسه ، فروزكم الله المصير ﴾ أي : وإليه المرجع والمآب ، وهو

سريع الحساب ، وسيجزى كل عامل بعمله ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿ آَ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿ آَ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْحَرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿ آَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةً إِلاَّ خَلا فِيهَا الْقُبُورِ ﴿ آَ آَ إِنْ أَنْ يَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةً إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذيرٌ ﴿ آَ آَ وَإِللَّهُمْ بَالْبَيّنَاتِ وَبِالزَّبُرِ وَ إِلَى اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ بَالْبَيّنَاتِ وَبِالزَّبُرِ وَ إِلَا لَهُمْ وَالْكَتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ آَ ﴾ .

يقول تعالى : كما لا تستوى هذه الأشياء المتباينة المختلفة ، كالأعمى والبصير لا يستويان ، بل بينهما فرق وبون كثير ، وكما لا تستوى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ، كذلك لا تستوى الأحياء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء ، وللكافرين وهم الأموات ، كقوله تعالى : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشي به في النّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ في الظّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ

<sup>(</sup>۱) زیادة من ت ، أ . (۲) في ت : « في منزلة دون منزلته » . (۳) زیادة من ت ، س ، أ .

<sup>(</sup>٤) في أ: « الطبراني » . (٥) في س : « ينذر » .

مِّنْهَا ﴾ [ الأنعام : ١٢٢ ] ، وقال تعالى : ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُويَانِ مَثَلا ﴾ [ هود : ٢٤ ] فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي ، على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة ، حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون ، والكافر أعمى أصم ، في ظلمات يمشي ، لا خروج له منها ، بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة ، حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم ، ﴿ وَظِلِّ مِن يَحْمُوم . لا بَارِدٍ وَلا كَرِيم ﴾ [ الواقعة : ٤٣ ، ٤٤ ] .

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءَ ﴾ أى : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ أى : كما لا [ يسمع و ] (١) ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم، وهم كفار بالهداية والدعوة إليها ، كذلك هؤلاء المشركون الذين كُتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ، ولا تستطيع هدايتهم .

﴿ إِنْ أَنتَ إِلاَّ نَذِيرِ ﴾ أى : إنما عليك البلاغ والإنذار ، والله يضل من يشاء ويهدى من يشاء . ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ أى : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين ، ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّة إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِير ﴾ أى : وما من أمة خلت من بنى آدم إلا وقد بعث الله إليهم النذر ، وأزاح عنهم العلل ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذر وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَاد ﴾ [ الرعد : ٧] ، وكما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَن اعْبَدُوا اللَّه وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ﴾ الآية [النحل : ١٣٦]، والآيات في هذا كثيرة .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّب الّذينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَات ﴾ وهى : المعجزات الباهرات ، والأدلة القاطعات ، ﴿ وَبِالزُّبُر ﴾ وهى الكتب ، ﴿ وَبِالْكِتَابِ الْمُنير ﴾ أى : الواضح البين . ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي : ومع هذا كله كذّب أولئك رسلَهم فيما جاؤوهم به ، فأخذتهم ، أى : بالعقاب والنكال ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير ﴾ أى : فكيف رأيت (٢) إنكارى عليهم عظيما شديدا بليغا ؟

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجَبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٧٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٨٢) ﴾ .

يقول تعالى منبها على كمال قدرته فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد ، وهو الماء الذى ينزله من السماء ، يخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ، من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض ، إلى غير ذلك من ألوان الثمار ، كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها ، كما قال تعالى في الآية الآخرى : ﴿وَفِي الأَرْضِ قَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وزَرْعٌ ونَخيلٌ صِنْوانٌ وغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقَى (٣) بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُون ﴾ [ الرعد : ٤] .

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، أ . (٢) في ت : ﴿ رأيت كان ﴾ .

وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهَا ﴾ أى : وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان ، كما هو المشاهد أيضًا من بيض وحمر ، وفي بعضها طرائق ـ وهي : الجُدد ، جمع جُدة ـ مختلفة الألوان أيضًا .

قال ابن عباس ، رضى الله عنهما : الجُدَد : الطرائق . وكذا قال أبو مالك ، والحسن ، وقتادة، والسدى (١) .

ومنها ﴿ غَرَابِيبُ سُودٍ ﴾ ، قال عكرمة : الغرابيب : الجبال الطوال السود . وكذا قال أبو مالك، وعطاء الخراساني وقتادة .

وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد، قالوا: أسود غربيب.

ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى : ﴿ وَغَرَابِيبُ اللهِ مُودِ ﴾ أي : سود غرابيب .

وفيما قاله نظر .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوابِ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِك ﴾ أى : [ و ] (٢) كذلك الحيوانات من الأناسى والدواب ـ وهو : كل ما دب على قوائم ـ والأنعام ، من باب عطف الخاص على العام . كذلك هي مختلفة أيضا ، فالناس منهم بربر وحُبُّوش وطُمَاطم في غاية السواد ، وصقالبة وروم في غاية البياض ، والعرب بين ذلك ، والهنود دون ذلك ؛ ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ وَاخْتِلافُ أَلْسَنتَكُمْ وَأَلُوانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ للْعَالِمِينِ ﴾ [الروم : ٢٢] . وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان ، حتى في الجنس الواحد ، بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان ، بل الحيوان الواحد يكون أبلق ، فيه من هذا اللون وهذا اللون ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

وقد قال (٣) الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل ، حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان بن صالح ، حدثنا زياد بن عبد الله ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلي النبي ﷺ فقال : أيصبغ ربك ؟ فقال : " نعم صبغا لا يُنفَض ، أحمر وأصفر وأبيض » (٤) . وروى مرسلا وموقوفا ، والله أعلم .

ولهذا قال تعالى بعد هذا : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾ أى : إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى \_ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل ، كانت الخشية له أعظم وأكثر .

قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعَلْمَاء ﴾ قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير .

وقال ابن لَهِيعَة، عن ابن أبى عمرة ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس (٥) قال : العالم بالرحمن<sup>(٦)</sup> من لم يشرك به شيئا ، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وحفظ وصيته، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله .

<sup>(</sup>۱) في ت : « وكذلك قال غيره » . (۲) زيادة من ت ، س ، أ . (۳) في ت : « وقد روى » .

<sup>(</sup>٤) مسند البزار برقم (٢٩٤٤) « كشف الأستار » وقال الهيثمي في المجمع (١٢٨/٥) : « وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط » .

وقال سعيد بن جبير : الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل .

وقال الحسن البصرى : الإيمان مَنْ خشى الرحمن بالغيب ، ورغب فيما رغب الله فيه ، وزهد فيما سَخط الله فيه ، ثم تلا الحسن : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ .

وعن ابن مسعود ، رضى الله عنه ، أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن (١) كثرة الخشية .

وقال أحمد بن صالح المصرى ، عن ابن وهب ، عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية ، وإنما العلم نور يجعله الله في القلب .

قال أحمد بن صالح المصرى (7): معناه: أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية ، وأما العلم الذى فرض (7) الله ، عز وجل ، أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة ، وما جاء عن الصحابة ، رضى الله عنهم ، ومن بعدهم من أئمة المسلمين ، فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله: « نور » يريد به فهم العلم، ومعرفة معانيه .

وقال سفيان الثورى ، عن أبى حيان [ التميمى ] (٤) ، عن رجل قال : كان يقال : العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله ، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله ، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله : الذى يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذى يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله : الذى يعلم الحدود والفرائض ، ولا يخشى الله عز وجل .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ (٣٦ لِيُوفِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٦ ﴾ .

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه ، من إقام الصلاة ، والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا ، سرا وعلانية ، ﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾، أي : يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله . كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه : « إن كل تاجر من وراء تجارته ، وإنك اليوم من وراء كل تجارة » ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ لِيُوفِيهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلُه ﴾ أي : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم ، ﴿ إِنّهُ غَفُور ﴾ أي : لذنوبهم ، ﴿ شَكُور ﴾ للقليل من أعمالهم.

قال قتادة : كان مُطَرّف ، رحمه الله ، إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه آية القراء .

<sup>(</sup>١) في ت ، س : « من » .

<sup>(</sup>٣) في ت ، س : ﴿ فرضه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ت : « المرى » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، س ، أ .

قال (۱) الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا حيوة ، حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع در ول درّاجا أبا السمح يحدث عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد الخُدْرى ، رضى الله عنه ، أنه سمع رسول الله عليه الله عليه سبعة (۳) أصناف من الخير لم الله عليه الله عليه العبد أثنى عليه سبعة (۳) أصناف من الخير لم يعمله، وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة (٤) أصناف من الشر لم يعمله (٥) ». غريب جدا .

﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصير ٢٦٠ ﴾ .

يقول تعالى : ﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمد من الكتاب ، وهو القرآن﴿ هُوَ الْحَقُّ مُصَدّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهُ ﴾ أى : من الكتب المتقدمة يصدقها، كما شهدت (٦)له بالتنويه(٧)، وأنه منزل من رب العالمين .

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٍ ﴾ أى : هو خبير بهم ، بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه . ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر ، وفضل النبيين بعضهم على بعض ، ورفع بعضهم درجات ، وجعل منزلة محمد ﷺ فوق جميعهم ، صلوات الله عليهم أجمعين .

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرِ ٣٦ ﴾ .

يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم ، المصدق لما بين يديه من الكتب ، الذين اصطفينا من عبادنا ، وهم هذه الأمة ، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع (^) ، فقال : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ ، وهو : المفرط في فعل بعض الواجبات ، المرتكب لبعض المحرمات . ﴿ وَمِنْهُم مُقْتَصِدَ ﴾ وهو : المؤدى للواجبات ، التارك للمحرمات ، وقد يترك بعض المستحبات ، ويفعل بعض المكروهات . ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّه ﴾ وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات ، التارك للمحرمات والمحرمات والمستحبات ، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات .

قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا الْكَتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا [ مِنْ عَبَادِنَا ](٩)﴾ ، قال : هم أمة محمد ﷺ ، ورَّتُهم الله كل كتاب (١٠) أنزَله ، فظالمهم يُغفَر له ، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا ، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب .

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، وعبد الرحمن بن معاوية العُتْبى قالا : حدثنا أبو الطاهر بن السرح ، حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعانى ، حدثنى ابن جُريْج ، عن عطاء ، عن (١١) ابن عباس ، عن رسول الله ﷺ أنه قال ذات يوم : « شفاعتى لأهل الكبائر من

<sup>(</sup>٥) المسند (٣/ ٣٨) ودراج له مناكير وروايته عن أبى الهيثم ضعيفة .

<sup>(</sup>٦) في ت ، س ، أ : ﴿ شهدت هي ﴾ .

<sup>(</sup>V) في ت ، أ : « بالنبوة » . (A) في ت : « أقسام » . (P) زيادة من ت ، س .

<sup>(</sup>١٠) في ت : « ورثهم الله كتابا »· (١١) في ت : « وروى القاسم الطبراني بسنده إلى » .

أمتى » . قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب ، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله ، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد ﷺ (١) .

وهكذا <sup>(۲)</sup> رُوى عن غير واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين ، على ما فيه من عوج وتقصير .

وقال آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ، ولا من المصطفين الوارثين الكتاب .

قال ابن أبى حاتم ، حدثنا أبى ، حدثنا على بن هاشم بن مرزوق ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو<sup>(٣)</sup> ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما <sup>(٤)</sup> : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ قال : هو الكافر . وكذا روّى عنه عكرمة ، وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير .

وقال ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد فى قوله : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ قال : هم أصحاب المشأمة . وقال مالك عن زيد بن أسلم ، والحسن ، وقتادة : هو المنافق .

ثم قد قال ابن عباس ، والحسن ، وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة « الواقعة » وآخرها .

والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية ، وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ﷺ ، من طرق يشد بعضها بعضا ، ونحن نورد منها ما تيسر :

الحديث الأول: قال (٥) الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن الوليد بن العيزار ؛ أنه سمع رجلا من ثقيف يُحدّث عن رجل من كنانة ، عن أبي سعيد الخدرى ، رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْ أنه قال في هذه الآية: ﴿ ثُمَّ أُورَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالَمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات بإِذْن اللَّه ﴾ ، قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة ، وكلهم في الجنة » .

هذا (٦) حديث غريب من هذا الوجه ، وفي إسناده من لم يسمّ . وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ، من حديث شعبة ، به نحوه (٧) .

ومعنى قوله : « بمنزلة واحدة » أى : في أنهم من هذه الأمة ، وأنهم من أهل الجنة ، وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة .

الحديث الثانى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا أنس بن عياض الليثى أبو ضَمْرة ، عن موسى بن عقبة ، عن [ على ] (^) بن عبد الله الأزدى ، عن أبي الدرداء (٩) ، رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله علي يقول : « قال الله : ﴿ ثُمَّ أُورَثُنَا الْكَتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ﴾ ، فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ، وأما الذين اقتصدوا فأولئك (١٠) يحاسبون حسابا يسيرا ، وأما

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١١/ ١٨٩) وابن جرير مدلس وقد عنعن .

<sup>(</sup>۷) المسند (۳/ ۷۸) وتفسير الطبرى (۲۲/ ۹۰) .

<sup>(</sup>A) زیادة من س ، أ .

<sup>(</sup>٩) في ت : « رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي الدرداء » .

<sup>(</sup>١٠) في أ : « فأولئك الذين».

الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ، ثم هم الذين تلافاهم (١) برحمته ، فهم الذين يقولون : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُور الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَصْلِهِ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنًا فِيهَا لَغُوبٌ ﴾ ٣ (٢).

طريق أخرى (٣): قال ابن أبى حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا الحسين بن حفص ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن رجل ، عن أبى ثابت ، عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : ﴿ ثُمَّ أُورْثُنَا الْكَتَابِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه ﴾ قال : « فأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن ، ثم يدخل الجنة » .

ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثورى ، عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجد، فجلس إلى جنب أبى الدرداء ، فقال : اللهم ، آنس وحشتى ، وارحم غربتى ، ويسر لى جليسا صالحا . قال أبو الدرداء : لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك ، سأحدثك حديثاً سمعته من رسول الله عليه لله عليه الله عليه منذ سمعته منه ، ذكر هذه الآية : ﴿ ثُمَّ أُورَثْنَا الْكَتَابَ الله يَالَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات ﴾ ، « فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن ، وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن ، وذلك قوله : ﴿ الْحَمْدُ لله الّذي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَن ﴾ » (٤) .

الحديث الثالث: قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس ، حدثنا ابن مسعود ، أخبرنا سهل بن عبد ربه (٥) الرازى ، حدثنا عمرو بن أبى قيس ، عن ابن أبى ليلى ، عن أخيه ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى (٦) ، عن أسامة بن زيد: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالُمْ لّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ﴾ الآية ، قال: قال رسول الله ﷺ: « كلهم من هذه الأمة » (٧) .

الحديث الرابع: قال (^) ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عزيز ، حدثنا سلامة ، عن عَقيل ، عن ابن شهاب ، عن عَوْف (٩) بن مالك ، عن رسول الله على أنه قال : « أمتى ثلاثة أثلاث : فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة ، وثلث يمحصون ويكشفون ، ثم تأتى الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون : « لا إله إلا الله وحده » . يقول الله عز وجل : صدقوا ، لا إله إلا أنا (١٠) ، أدخلوهم الجنة بقولهم : « لا إله إلا الله وحده » واحملوا خطاياهم على أهل النار ، وهى التى قال الله تعالى : ﴿ وَلَيَحْمِلُن (١١) أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالاً مَع واحملوا خطأياهم على أهل النار ، وهى التى قال الله تعالى : ﴿ وَلَيَحْمِلُن (١١) أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالاً مَع الله الله تعالى : ﴿ وَلَيَحْمِلُن الله تعالى : ﴿ وَلَيَحْمِلُن الله تعالى : ﴿ وَلَيْحُمِلُن الله تعالى : ﴿ وَلَيْحُمِلُن الله تعالى : ﴿ وَلَيْحُمِلُن الله تعالى ، فمنهم ظالم النوع الذين اصْطَفَيْنًا مِنْ عِبَادِنا ﴾ ، فجعلهم ثلاثة أنواع (١٢) ، وهم أصناف كلهم ، فمنهم ظالم

<sup>(</sup>١) في ت ، س ، أ : « تلافاهم الله » .

<sup>(</sup>۲) المسند (۵/ ۱۹۸) .

<sup>(</sup>۳) فی ت : « وروی من طریق آخری » .

 <sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢٢/ ٩٠) ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٢٦) ومن طريقه البيهقي في البعث برقم(٦٢)من طريق الأعمش،به .
 (٥) في أ : « رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده » .

<sup>(</sup>۷) المعجم الكبير (١٦٧/١) وقد وقع فى إسناده سقط ، ورواه البيهقى فى البعث برقم (٦٤) من طريق محمد بن سعيد ، عن عمرو ابن أبى قيس، عن ابن أبى ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه، عن أسامة بن زيد ،به . ورواه أيضا برقم (٦٣) من طريق حصين بن نمير عن ابن أبى ليلى ،عن أخيه ،عن أبيه ،عن أسامة بن زيد ، بنحوه .

<sup>(</sup>A) في ت : « رواه » . (٩) في أ : « أنس » .

<sup>(</sup>١٠) في سُ : ﴿ إِلَّا اللَّهِ ﴾ . (١١) في س : «ولتحملن » . (١٢) في ت ، س : ﴿ أَفُواجِ » .

لنفسه، فهذا الذي يكشف ويمحص » . غريب جدا (١) .

أثر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثنى ابن حميد، حدثنا الحكيم بن بشير، عن عمرو ابن قيس، عن عبد الله بن الحارث، عن شقيق أبى وائل، عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول: ما هؤلاء؟ \_ وهو أعلم تبارك وتعالى \_ فتقول الملائكة: هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام، إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب عز وجل: أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتى: وتلا عبد الله هذه الآية: ﴿ ثُمَّ أُورَثُنَا الْكِتَابِ الّذِينَ اصْطَفَيْنَا وَجِل مَنْ عِادِنَا [ فَمنْهُمْ ظَالُمٌ لَنَفْسه ] (٢) ﴾ الآية.

أثر آخر: قال أبو داود الطيالسى ، عن الصلت بن دينار أبو شُعيب (٣) ، عن عقبة بن صُهبًان الهُنائى قال: سألت عائشة ، رضى الله عنها ، عن قول الله: ﴿ ثُمُّ أُوْرَثْنَا الْكَتَابِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ الآية ، فقالت لى : يا بنى ، هؤلاء فى الجنة ، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله عَلَيْ ، شهد له رسول الله عَلَيْ بالحياة والرزق ، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به ، وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم. قال : فجعلت نفسها معنا (٤) .

وهذا منها ، رضى الله عنها ، من باب الهَضْم والتواضع ، وإلا فهى من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام .

وقال عبد الله بن المبارك ، رحمه الله : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ، رضى الله عنه : فى قوله تعالى : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ قال : هى لأهل بدونا ، ومقتصدنا أهل حضرنا ، وسابقنا أهل الجهاد . رواه ابن أبى حاتم .

وقال عَوْف الأعرابي : حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : حدثنا كعب الأحبار قال : إن الظالم لنفسه من هذه الأمة ، والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة ، ألم تر أن الله تعالى قال : ﴿ ثُمَّ أُورثُنَا الْكَتَابَ الّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالَمٌ لنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ قَالَ : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَم ﴾ قال: اللهِ ذَلِكَ هُو الْفَصْلُ الْكَبِير . جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّم ﴾ قال: فهؤ لاء أهل النار .

[ و ] (٥) رواه ابن جرير من طرق ، عن عوف ، به . ثم قال :

حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن عُليَّةَ ، أخبرنا حميد ، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث ، عن أبيه أن ابن عباس سأل كعبا (٦) عن قوله : ﴿ ثُمَّ أُورَثْنَا الْكَتَابِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ الحارث ، عن أبيه أن ابن عباس سأل كعبا (٦) عن قوله : ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ قال : تماسّت مناكبهم ورب كعب (٧)، ثم أعطوا الفضل بأعمالهم.

<sup>(</sup>۱) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸۰/۱۸) من طريق محمد بن عزيز ، به. وقال الهيثمى فى المجمع (٧/٩٦) : « فيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات » .

<sup>(</sup>۲) زیادة من أ .

<sup>(</sup>٣) في هـ ، س : « دينار بن الأشعث » ، وفي أ : « عن الأشعث » ، والمثبت من مسند الطيالسي .

<sup>(</sup>٤) مسند الطيالسي برقم (١٤٨٩) .

<sup>(</sup>۵) زیادة من ت

<sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ ثم روى عن ابن عباس أنه سأل كعبا ﴾ .

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد ، حدثنا الحكم بن بشير ، حدثنا عمرو بن قيس ، عن أبى إسحاق السبيعى في هذه الآية : ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا ﴾ الآية ، قال أبو إسحاق: أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج.

ثم قال : حدثنا ابن حميد ، حدثنا الحكم ، حدثنا عمرو ، عن (١) محمد بن الحنفية قال : إنها أمة مرحومة ، الظالم مغفور له ، والمقتصد في الجنان عند الله ، والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله .

ورواه الثورى ، عن إسماعيل بن سَمِيع ، عن رجل ، عن محمد بن الحنفية ، بنحوه . وقال أبو الجارود : سألت محمد بن على \_ يعنى : الباقر \_ عن قوله : ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴾ فقال : هو الذى خلط عملا صالحا وآخر سيئا .

فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة ، فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة ، وأولى الناس بهذه الرحمة، فإنهم كما قال الإمام أحمد ، رحمه الله :

حدثنا محمد بن يزيد ، حدثنا عاصم بن رجاء بن حَيْوَة (٢) ، عن قيس بن كثير قال : قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء \_ وهو بدمشق \_ فقال : ما أقدمك أي أخي ؟ قال : حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله على . قال أما قدمت لتجارة ؟ قال : لا . قال : أما قدمت لحاجة ؟ قال : لا ؟ قال : أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : فإني سمعت رسول الله يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه (٣) علماً ، سلك الله به طريقا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم (٤) ، وإنه ليستغفر للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » .

وأخرجه (٥) أبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه ، من حديث كثير بن قيس \_ ومنهم من يقول: قيس بن كثير \_ عن أبى الدرداء (٦) . وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه فى شرح « كتاب العلم » من « صحيح البخارى » ، ولله الحمد والمنة .

وقد تقدم فى أول « سورة طه » حديث ثعلبة بن الحكم ، عن رسول الله ﷺ قال : « يقول الله على يوم القيامة للعلماء : إنى لم أضع علمى وحكمى فيكم إلا وأنا أريد [ أن ] (٧) أغفر لكم ، على ما كان منكم ، ولا أبالى » (٨) .

## ﴿ جَنَّاتُ عَدْنَ إِيدْ خُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣)

<sup>(</sup>۱) في ت : « وعن » .

<sup>(</sup>٢) في ت : « كما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده » . (٣)

<sup>(</sup>٤) في أ : « العلم رضا بما يصنع » . (٥) في ت : « رواه » .

<sup>(</sup>٦) المسند (١٩٦/٥) وسنن أبى داود برقم (٣٦٤١) وسنن الترمذي برقم (٢٦٨٢) وسنن ابن ماجة برقم (٢٢٣) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ت ، س ، أ .

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية (٢) من سورة طه .

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (٣٥) ﴾ .

يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده ، الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة ﴿ جَنَّاتُ عَدْنَ ﴾ أى : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم، عز وجل ، ﴿ يُحلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا ﴾ ، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، عن رسول الله يَظِيِّةً أنه قال : « تبلغ الحلية (١) من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » (٢) .

﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ ، ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنيا ، فأباحه الله لهم في الدار الآخرة، وثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال : « من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة ». وقال : « [لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ] (٣) هي لهم في الدنيا ولكم (١) في الآخرة ».

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ وهو الخوف من المحذور ، أزاحه عنا ، وأراحنا مما كنا نتخوفه ، ونحذره من هموم الدنيا والآخرة .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : «ليس على أهل « لا إله إلا الله» وحشة في قبورهم ولا في منشرهم ، وكأني بأهل « لا إله إلا الله» ينفضون التراب عن رؤوسهم ، ويقولون : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنّا الْحَزْنَ ﴾ ». رواه ابن أبي حاتم من حديثه (٧) .

وقال (^) الطبرانى : حدثنا جعفر بن محمد الفريابى ، حدثنا يحيى بن موسى (٩) المروزى ، حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفى ، عن عبد العزيز بن حكيم ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس على أهل « لا إله إلا الله » وحشة فى الموت ولا فى قبورهم ولا فى النشور (١٠) . وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب ، يقولون : ﴿ الْحَمْدُ لِلهَ الّذِي أَذْهَبَ عَنّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبّنا لَغَفُورٌ شَكُورٍ ﴾ (١١) .

(٣) زيادة من ت ، أ .(٤) في س : « ولنا » .(٥) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>١) في ت : « الحليلة » ، وفي أ : « الحلة » .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٤٦) .

<sup>(</sup>٦) ورواه أبو نعيم في صفة الجنة برقم (٢٦٧) من طريق على بن الحسن عن عمرو بن سواد، به والحسن البصرى لم يسمع من أبي هريرة . (٧) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٤٥٣١) \* مجمع البحرين \* وابن عدى في الكامل (٤/ ٢٧١) من طريق يحيى الحماني عن عبد الرحمن بن زيد : \* أحاديثه غير محفوظة \* . وقال المنذري في الترغيب (٤١٦/٢) : \* في متنه نكارة \* .

<sup>(</sup>A) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>٩) في هـ ، ت ، س ، أ : « موسى بن يحيى » والصواب ما أثبتناه من الإكمال وتخريج الكشاف للزيلعي .

<sup>(</sup>۱۰) في س : « منشرهم » .

<sup>(</sup>۱۱) قال الهيشمى فى المجمع (۱۰/ ٣٣٣): « رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم » . ورواه ابن عدى فى الكامل (۲/ ٦٥) والبيهقى فى البعث برقم (٨٨) من طريق الحسن عن بهلول بن عبيد عن سلمة بن كهيل عن ابن عمر بنحوه، وقال البيهقى : «هذا مرسل عن سلمة بن كهيل وابن عمر ، وبهلول تفرد به وليس بالقوى » .

قال ابن عباس ، وغيره : غَفَر لهم الكثير (١) من السيئات ، وشكر لهم اليسير من الحسنات .

﴿ الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَصْلُه ﴾ : يقولون : الذي أعطانا هذه المنزلة ، وهذا المقام من فضله وَمنّه (٢) وَرحمته ، لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال : « ولا أنا ، إلا أن «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يَتَغَمَّدُني الله برحمة منه وفضل »(٣).

﴿ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبِ ﴾ أي : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء .

والنصب واللغوب: كل منهما يستعمل في التعب. وكأن المراد ينفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم (٤) ، والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يُدْتُبُون أنفسهم في العبادة في الدنيا ، فسقط عنهم التكليف بدخولها ، وصاروا في راحة دائمة مستمرة ، قال الله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِية ﴾ [ الحاقة : ٢٤ ] .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (٣٦) وَهُمْ يَصْطُرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن تَعْمَلُ أَوَ لَمْ نُعُمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن تَصَيرٍ (٣٦) ﴾ .

لا ذكر تعالى حال السعداء ، شرع فى بيان مآل الأشقياء ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى ﴾ [طه : ٧٤] . وثبت فى صحيح مسلم : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ أما أهل النار الذين هم أهلها ، فلا يموتون فيها ولا يحيون ﴾ (٥) . قال [ الله ] (٦) تعالى : ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِتُونَ ﴾ يحيون ﴾ (١) . قال [ الله ] (٦) تعالى : ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِتُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] . فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم ، ولكن لا سبيل إلى ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي تعالى : ﴿ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفِّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَمَ خَالدُون . لا يُفتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيه مُبْلسُون ﴾ [ الزخرف : ٧٤ ] ، وقال : ﴿ كُلِّماً خَبَتْ زِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا ﴾ [ النبأ : ٣٠ ] . وقال : ﴿ كُلِّماً خَبَتْ زِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا ﴾ [ النبأ : ٣٠ ] .

ثم قال : ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُور ﴾ أى : هذا جزاء كل من كفر بربه ، وكذب بالحق .

وقوله : ﴿ وَهُمْ يُصْطُرِخُونَ فِيهَا ﴾ أي : ينادون فيها ، يجأرون إلى الله، عز وجل، بأصواتهم : ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل ﴾ أي : يسألون الرجعة إلى الدنيا ، ليعملوا غير عملهم

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری برقم (٩٦٧٣) وضحیح مسلم برقم (٢٨١٦) .

<sup>(</sup>٤) في ت ، ١ : « ولا على أرواحهم » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (١٨٥) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت ، س .

الأول ، وقد علم الرب، جل جلاله ،أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا ، لعادوا لما نهوا عنه ، وإنهم لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم ، كما قال تعالى مخبرا عنهم فى قولهم: ﴿فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوج (١) مَن سَبِيل. ذَلِكُم بِأَنّهُ إِذَا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴾ [ غافر : ١١، ١٢ ] ، أى : لا يجيبكم إلى ذلك ، لأنكم كنتم كذلك ، ولو رددتم لعدتّم إلى ما نهيتم عنه ؛ ولهذا قال هاهنا :﴿أُو لَمْ نُعَمّرُكُم مّا يَتَذَكّرُ فيهِ مَن تَذكّر ﴾ أى : أو ما عشتم فى الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم ؟

وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا ، فروى عن على بن الحسين زين العابدين أنه قال : مقدار سبع عشرة سنة .

وقالِ قتادة : اعلموا أن طول العمر حجة ، فنعوذ بالله أن نُعَيَّر (٢) بطول العمر ، قد نزلت هذه الآية : ﴿أُو لَمْ نُعَمَّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّر ﴾ ، وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة . وكذا قال أبو غالب الشيباني .

وقال عبد الله بن المبارك ، عن مَعْمَر ، عن رجل ، عن وهب بن مُنَبَّه في قوله : ﴿ أُوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فيه مَن تَذَكَّر ﴾ ، قال : عشرين (٣) سنة .

وقال هُشَيْم ، عن منصور ، عن زاذان ، عن الحسن في قوله : ﴿ أُو لَمْ نُعَمِّرْ كُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّر ﴾ قال : أربعين سنة .

. وقال هشيم [ أيضا ] (٤) ، عن مجاهد ، عن الشعبى ، عن مسروق أنه كان يقول : إذا بلغ أحدكم أربعين سنة ، فليأخذ حذره من الله عز وجل .

وهذا رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم ، عن مجاهد قال : سمعت ابن عباس يقول : العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم : ﴿ أُو لَمْ نُعَمِّر كُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّر ﴾ أربعون سنة .

هكذا رواه من هذا الوجه ، عن ابن عباس . وهذا القول هو اختيار ابن جرير . ثم رواه من طريق الثورى وعبد الله بن إدريس ، كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم (٥) ، عن مجاهد (٢)، عن ابن عباس قال : العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله : ﴿ أُو لَمْ نُعَمِّر كُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّر ﴾ ستون سنة .

فهذه الرواية أصح عن ابن عباس ، وهى الصحيحة فى نفس الأمر أيضاً ، لما ثبت فى ذلك من الحديث \_ كما سنورده \_ لا كما زعمه ابن جرير ، من أن الحديث لم يصح ؛ لأن فى إسناده من يجب التثبت فى أمره .

وقد روى (٧) أصبغ بن نُباتة ، عن على ، رضى الله عنه ، أنه قال : العمر الذي عَيّرهم الله به في قوله تعالى : ﴿أَوَ لَمْ نُعَمّرْكُم مَّا يَتَذَكّرُ فيه مَن تَذَكّر ﴾ ستون سنة .

 <sup>(</sup>٤) زیادة من س . (٥) فی ا : ﴿ خیثم » . (٦) فی ت : ﴿ وَفَى رَوَايَةَ أَخْرَى » .

<sup>(</sup>٧) في ت : ۵ فروي ۵ .

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا دُحَيْم ، حدثنا ابن أبى فُدَيْك ، حدثنى إبراهيم بن الفضل المخزومى ، عن ابن أبى حُسين المكى ؛ أنه حدثه عن عَطاء ـ هو ابن أبى رباح ـ عن (١) ابن عباس ، رضى الله عنهما (٢) ، أن النبى ﷺ قال : « إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين ؟ وهو العمر الذى قال الله فيه : ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِير ﴾ » .

وكذا رواه ابن جرير ، عن على بن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل (7) بن أبى فُديك ، به . وكذا رواه الطبرانى من طريق ابن أبى فُديك ، به (3) . وهذا الحديث فيه نظر ؛ لحال إبراهيم بن الفضل ، والله أعلم .

حديث آخر : قال (٥) الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن رَجُل من بنى غَفَار، عن سعيد المَقْبُرِيّ ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ أنه قال : « لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة ، لقد أعذر الله إليه، لقد أعذر الله إليه » (٦) .

وهكذا رواه الإمام البخارى فى «كتاب الرقاق » من صحيحه : حدثنا عبد السلام بن مُطَهَّر ، عن عُمر بن على ، عن مَعْن بن محمد الغفارى ، عن سعيد المَقْبُرى ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه، قال : قال رسول الله ﷺ : « أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخَّر عمره حتى بَلَّغَه ستين سنة » .

ثم قال البخارى : تابعه أبو حازم وابن عَجْلان ، عن سعيد المَقْبُري (٧) .

فأما أبو حازم فقال ابن جرير: حدثنا أبو صالح الفَزَاريّ ، حدثنا محمد بن سَوَّار ، أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاريّ الإسكندريّ ، حدثنا أبو حازم ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ ( [ من عَمَّره ] (^) الله ستين سنة ، فقد أعذر إليه في العمر » .

وقد رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعا عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به (٩).

ورواه البزار قال : حدثنا هشام بن يونس ، حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم ، عن أبيه ، عن سعيد المقبرى ، عن أبي هريرة ، عن النبى ﷺ قال : « العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة » . يعنى : ﴿ أَوَ لَم نُعَمّرْكُم مَّا يَتَذَكّرُ فيه مَن تَذكّرُ ﴾ (١٠) .

وأما متابعة « ابن عجلان » فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك ابن قرعة بسامراء ، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى ، حدثنا سعيد بن أبى أيوب ، حدثنى محمد بن

<sup>(</sup>١) في ت : « فقال ابن أبي حاتم بإسناده إلى » . « عنه » . (٢)

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: « عن إسماعيل ، والمثبت من الطبري » .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢٢/ ٩٣) والمعجم الكبير للطبراني (١١/ ١٧٧) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٩٧): «وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف ٤ .

<sup>(</sup>٥) في ت : ١ وروى ١ .

<sup>(</sup>٦) المسند (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري برقم (٦٤١٩).

<sup>(</sup>A) زیادة من ت ، والطبری .

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى (٢٢/ ٩٣) والمسند (٢/ ٤١٧) والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزى (٩/ ٤٧٢) .

<sup>(</sup>۱۰) ورواه ابن مردویه فی تفسیره کما فی تخریج الکشاف للزیلعی (۳/ ۱۵۵) من طریق سلیمان بن حرب ، عن أبی حازم،عن سهل بن سعد ، وربما لم يقل : عن سهل ، فذكر نحوه دون الآية ، والمحفوظ عن أبی هریرة ،رضی اللّه عنه .

عجلان ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله، عز وجل، إليه فى العمر » . وكذا رواه الإمام أحمد عن أبى عبد الرحمن هو المقرئ (١) ، به (٢) . ورواه أحمد أيضا عن خلف عن أبى معشر ، عن سعيد المقبري .

طريق أخرى عن أبى هريرة: قال ابن جرير: حدثنى أحمد بن الفرج أبو عُتْبة (٣) الحمْصى، حدثنا بَقيَّة بن الوليد، حدثنا المطرف بن مازن الكنانى، حدثنى مَعْمَر بن راشد قال: سمعت محمد ابن عبد الرحمن الغفارى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لقد أعذر الله عز وجل، إلى صاحب الستين سنة والسبعين » (٤).

فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق ، فلو لم يكن (٥) إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخارى شيخ هذه الصناعة لكفت . وقول ابن جرير : ( إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره ) ، لا يلتفت إليه مع تصحيح البخارى ، والله أعلم .

وذكر بعضهم أن العمر الطبيعى عند الأطباء مائة وعشرون سنة ، فالإنسان لايزال في ازدياد إلى كمال الستين ، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم ، كما قال الشاعر :

إذا بلَغ الفتى ستين عاما فقد ذَهب المسرّة والفتاء (٦)

ولما كان هذا هو العمر الذى يعذر الله إلى عباده به ، ويزيح به عنهم العلل ، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة ، كما ورد بذلك الحديث ، قال الحسن بن عرفة ، رحمه الله :

حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم مَن يجوز ذلك».

وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب الزهد ، عن الحسن بن عرفة ، به . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٧) .

وهذا عُجَب من الترمذي ، فإنه قد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا من وجه أخر وطريق أخرى ، عن أبى هريرة ، حيث قال :

حدثنا سليمان (^) بن عمر ، عن محمد بن ربيعة ،عن كامل أبى العلاء،عن أبى صالح،عن أبى هريرة قال:قال رسول الله ﷺ: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك » .

وقد رواه الترمذي في « كتاب الزهد » أيضا ، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري ، عن محمد بن ربيعة ، به (٩) . ثم قال : هذا حديث حسن غريب ، من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ، وقد

<sup>(!)</sup> في أ : ﴿ المقبرى ٩ .

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) في أ : ﴿ أَبُو عَبِينَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢٢/ ٩٣) .

<sup>(</sup>٥) في س : ﴿ لَمْ تَكُنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) البيت نسبه أبو عبيدة للربيع بن ضبع الفزاري مستفاداً من حاشية طبعة الشعب .

<sup>(</sup>۷) سنن الترمذي برقم (۳۵۵۰) وسنن أبن ماجه برقم (٤٢٣٦) .

<sup>(</sup>A) في أ: « سليم » .

<sup>(</sup>۹) سنن الترمذي برقم (۲۳۳۱) .

روي من غير وجه عنه . هذا نصه بحروفه في الموضعين ، والله أعلم .

وقال (١) الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى الأنصارى ، حدثنا ابن أبى فُديك ،حدثنى إبراهيم ابن الفضل ـ مولى بنى مخزوم ـ عن المقبرى ، عن أبى هريرة ، قال :قال رسول الله ﷺ : « مُعْتَرك المنايا ما بين الستين إلى السبعين » .

وبه قال : قال رسول الله عَلَيْلَة : « أقل أمتى أبناء سبعين » . إسناده ضعيف (٢) .

حديث آخر في معنى ذلك : قال (٣) الحافظ أبو بكر البزار في مسنده :

حدثنا إبراهيم بن هانئ ، حدثنا إبراهيم بن مهدى ، حدثنا عثمان بن مطر ، عن أبى مالك ، عن ربعي عن حذيفة أنه قال : يا رسول الله ، أنبئنا بأعمار أمتك . قال : « ما بين الخمسين إلى الستين » . قالوا : يارسول الله ، فأبناء السبعين ؟ قال : « قل من يبلغها من أمتى ، رحم الله أبناء السبعين ، ورحم الله أبناء الثمانين » .

ثم قال البزار: لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوى (٤).

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ عاش ثلاثة وستين سنة . وقيل : ستين . وقيل : خمسا وستين سنة . والمشهور الأول ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذير ﴾ : روى عن ابن عباس ، وعِكْرِمة ، وأبى جعفر الباقر ، وقتادة ، وسفيان بن عُبينة أنهم قالوا : يعنى: الشيب .

وقال السُّدِّى ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى به الرسول ﷺ وقرأ ابن زيد : ﴿ هَذَا اللَّهُ مِنَ النَّذُرِ الأُولَى ﴾ [ النجم : ٥٦ ] . وهذا هو الصحيح عن قتادة ، فيما رواه شيبان ، عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل .

وهذا اختيار ابن جرير ، وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَنَادُوْاْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِئُون . لَقَدْ جَنْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُون ﴾ [ الزخرف : ٧٧، ٧٧]، أى : لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل، فأبيتم وخالفتم، وقال تعالى : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَتَىٰ نَبْعَثَ رَسُولا ﴾ [ الإسراء: ١٥] ، وقال تبارك وتعالى : ﴿ كُلّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذير . قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذيرٌ فَكَذّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزّلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلا فِي ضَلال كَبير ﴾ [ الملك : ٨، ٩] .

وقوله : ﴿ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ أى : فذوقوا عذابَ النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم ، فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال . ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٣٨) هُو الَّذي جَعَلَكُمْ

<sup>(</sup>۱) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى (١١/ ٤٢٢، ٤٢٣) وفيه إبراهيم بن الفضل وهو متروك .

<sup>(</sup>٣) في ت : ١ وروى ١ .

<sup>(</sup>٤) مسند البزار برقم (٣٥٨٦) ﴿ كشف الأستار ﴾ وقال الهيثمي في المجمع (٢٠٦/١٠) : ﴿ وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف ﴾ .

خَلائِفَ فِي الأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتًا وَلا يَزيدُ الْكَافرينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَارًا ٣٦﴾ .

يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض ، وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوى عليه الضمائر ، وسيجازى كل عامل بعمله .

ثم قال : ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ ﴾ أى : يخلف قوم لآخرين قبلهم ، وجيل لجيل قبلهم ، كما قال : ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ ﴾ [ النمل : ٦٢ ] ﴿ فَمَن كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفْرُه ﴾ ، أى : فإنما يعود وبال ذلك (١) على نفسه (٢) دون غيره ، ﴿ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِلاَّ مَقْتًا ﴾ ، أى : كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله ، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ، بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ، ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة ، وزاد أجره ، وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين ، [ فسبحان المقدر المدبر رب العالمين ] (٣) .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مَّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلاَّ غُرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ لَمَسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ غُرُورًا ﴿ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْده إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ آ ﴾ .

يقول تعالى لرسوله ﷺ أن يقول للمشركين : ﴿ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ اللّذينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه ﴾ أى : من الأصنام والأنداد ، ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شُرِكٌ فِي السَّمَوات ﴾ أى : ليس لهم شيء من ذلك ، ما يملكون من قطمير .

وقوله : ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيْنَة مِنْه ﴾ أى : أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر ؟ ليس الأمر كذلك ، ﴿ بَلْ إِن يَعَدُ الطَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلاَّ غُرُورًا ﴾ أى : بل إنما اتبعوا فى ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التى تمنوها لأنفسهم ، وهى غرور وباطل وزور .

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره ، وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما ، فقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمسكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا ﴾ أى : أن تضطربا عن أماكنهما ، كما قال : ﴿وَيُمسكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِه ﴾ [ الحج : ٦٥ ] ، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِه أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِه ﴾ [ الروم : ٢٥ ] ﴿ وَلَيْنِ زَالْتَا إِنْ أَمْسكَهُما مِنْ أَحَد مِنْ بَعْده ﴾ ، أى : لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو ، وهو مع ذلك حليم غفور ، أى : يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه ، وهو يحلم (٤) فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يَعجَل، ويستر آخرين ويغفر ؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ .

(٢) في ت : ﴿ وعليه ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ت ، س ، أ : « وبال كفره ذلك » .

<sup>(</sup>٤) في ت ، أ: « يحلم عنهم » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ

وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا حديثا غريبا بل منكراً ، فقال : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنى هشام بن يوسف ، عن أمية بن شبل ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن (١) أبى هريرة قال : سمعت رسول الله على يحكى عن موسى ، عليه السلام (٢) ، على المنبر قال : « وقع فى نفس موسى ، عليه السلام : هل ينام الله ،عز وجل ، فأرسل الله إليه ملكا ، فأرقه ثلاثا (٣) ، وأعطاه قارورتين ، فى كل يد قارورة، وأمره أن (٤) يحتفظ بهما. قال : فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ، ثم يستيقظ فيحبس إحداهما (٥) عن الأخرى ، حتى نام نومه ، فاصطفقت يداه فتكسرت القارورتان . قال : ضرب الله له مثلا : إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض » (٢) .

والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع ، بل من الإسرائيليات المنكرة ؛ فإن موسى ، عليه السلام ، أجَلّ من أن يُجوز على الله ، سبحانه وتعالى ، النوم ، وقد أخبر الله تعالى فى كتابه العزيز بأنه : ﴿ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوات وَمَا فِي الأَرْض ﴾ [ البقرة : ٢٥٥ ]. وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله يَسِيَّة : « إن الله لا ينام ، ولا ينبغى له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور أو النار ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » (٧) .

وقد قال أبو جعفر بن جرير (^): حدثنا ابن بشار ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ فقال : من أين جئت ؟ قال : من الشام . قال : من لقيت ؟ قال : لقيت كعبا . قال: ما حدثك كعب ؟ قال : حدثنى أن السموات تدور على منْكَب ملك . قال : أفصدقته أو كذبته ؟ قال : ما صدقته ولا كذبته . قال : لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورَحْلها ، كَذَب كعب . إن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّ اللّه يُمسكُ السَّمَوات والأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَيْن زَالتًا إِنْ أَمْسكَهُما منْ أَحَد منْ بَعْده ﴾ (٩) .

وهذا إسناد صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود . ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد ، عن جرير، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : ذهب جُنْدَب البَجَلَى إلى كعب بالشام ، فذكر نحوه (١٠) . وقد رأيت في مصنف الفقيه (١١) يحيي بن إبراهيم بن مُزين الطليطلى ، سماه « سير الفقهاء » ، أورد هذا الأثر عن محمد بن عيسى بن الطباع ، عن وكيع ، عن الأعمش ، به . ثم قال : وأخبرنا زونان \_ يعنى : عبد الملك بن الحسن \_ عن ابن وهب ، عن مالك أنه قال : السماء لا تدور . واحتج بهذه الآية ، وبحديث : « إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه » .

<sup>(</sup>٤) في ت : « بأن » . (٥) في س : « أحدهما » .

<sup>(</sup>٦) ورواه أبو يعلى فى مسنده (٢١/١٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، به ، وسبق أيضا تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : ٢٥٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم برقم (١٧٩) وليس في صحيح البخارى ، فإن الحافظ ذكره عند تفسير الآية : ٢٥٥ من سورة البقرة فقال : « وفي الصحيح هكذا بالإفراد » .

<sup>(</sup>A) في ت : « وروى ابن جرير » .

<sup>(</sup>۹) تفسير الطبرى (۲۲/ ۹۶) .

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۲۲/ ۹۰) .

<sup>(</sup>١١) في س ، أ : « للفقيه » .

قلت: وهذا الحديث في الصحيح (١) ، والله أعلم .

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلاَّ نَفُورًا ﴿ آ اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَجْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً ﴿ آ ﴾ .

يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم ، قبل إرسال الرسول إليهم : ﴿ لَيْنَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَم ﴾ أى : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . قاله الضحاك وغيره ، كقوله تعالى : ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكَتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلنا وَإِن كُنّا عَن دراستهم الضحاك وغيره ، كقوله تعالى : ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّما أُنزِلَ الْكَتَابُ لَكُنّا أَهْدَىٰ مِنهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيّنَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ لَغَافِلِين . أَوْ تَقُولُوا (٢) لَوْ أَنّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكَتَابُ لَكُنّا أَهْدَىٰ مِنهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيّنَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَقُلُوا مَن كَذَّبَ بَآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنها ﴾ [ الأنعام : ١٥٦ ، ١٥٧ ] ، وكقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانُوا لَيْقُولُون . لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذَكُرا مِن الأَوَّلِينَ . لَكُنّا عَبادَ اللّهِ الْمُخْلَصِين . فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُون ﴾ [الصافات: ١٦٧ - ١٧٠ ] .

قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذَيِرٍ ﴾ \_ وهو : محمد ﷺ \_ بما أنزل معه من الكتاب العظيم ، وهو القرآن المبين ، ﴿ مَّا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُورًا ﴾ أى : ما ازدادوا (٣) إلا كفراً إلى كفرهم ، ثم بين ذلك بقوله: ﴿ اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ ﴾ أى : استكبروا عن اتباع آيات الله ، ﴿ وَمَكْرَ السَّيِئُ ﴾ أى : ومكروا بالناس في صدّهم إياهم عن سبيل الله ، ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِه ﴾ ، [ أى : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم (٤) أنفسهم دون غيرهم .

قال (٥) ابن أبى حاتم: ذكر على بن الحسين ، حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان ، عن أبى زكريا الكوفى عن رجل حدثه ، أن رسول الله علي قال : « إياك ومكر السيئ ، فإنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ] (٦) ، ولهم من الله طالب » (٧) ، وقد قال محمد بن كعب القُرطَى : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغى أو نكث ، وتصديقها في كتاب الله : ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السّيّئُ إِلا بِأَهْلِه ﴾ ، ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ [ يونس : ٢٣] ، ﴿ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّما يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِه ﴾ [الفتح : ١٠] .

وقوله : ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأُولِين ﴾ يعنى : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره (^) ، ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلا ﴾ أى (٩): لا تغير ولا تبدل ، بل هي جارية كذلك في كل

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على الحديث فى الصحيحين ، وهو فى سنن الترمذى برقم (٣٥٣٦) وصحيح ابن خزيمة برقم (١٩٣١) والمسند للإمام أحمد (٤/ ٢٤٠) ما يوافق ذلك من حديث صفوان بن عسال، رضى الله عنه ، ولفظه عند ابن خزيمة : « إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها » نحوه .

<sup>(</sup>٥) في ت : « روى » . (٧) . هذا ميا ما أحد من أنه حيث البيان ما المائية النواب قيل (٧٧٥) مياان ه ميا الأنت

 <sup>(</sup>۷) وهذا مرسل ولم أجد من أخرجه غير ابن أبى حاتم ، وقد روى ابن المبارك في الزهد برقم (۷۲٥) عن الزهرى مرسلاً نحوه .
 (۸) في ت : « على تكذيبهم أمره ومخالفتهم رسله » .

مكذب ، ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً ﴾ أى : ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ ﴾ [ الرعد : ١١]، ولا يكشف ذلك عنهم ، ويحوله عنهم أحد .

ولا يكشف ذلك عنهم ، ويحوله عنهم أحد . ﴿ أَوَ لَمْ يَسيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ فَوَةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ قُولُو اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّى فَإِذَا يَوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿ ٤٤ ﴾ .

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة : سيروا في الأرض ، فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ، فَخُليّت منهم منازلهم ، وسلبوا ما كانوا فيه من النّعم بعد كمال القوة ، وكثرة العدد والعُدد ، وكثرة الأموال والأولاد ، فما أغنى ذلك شيئا ، ولا دفع (١) عنهم من عذاب الله من شيء ، لما جاء أمر ربك لأنه تعالى لا يعجزه شيء ، إذا أراد كونه في السموات والأرض ؟ ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً ﴾ أي : عليم بجميع الكائنات ، قدير على مجموعها .

ثم قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّة ﴾ أى : لو آخذهم (٢) بجميع ذنوبهم ، لأهلك جميع أهل الأرض ، وما يملكونه من دواب وأرزاق .

قال (٣) ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان الثورى ، عن أبى إسحاق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله قال : كاد الجَعْلُ أن يعذب فى جُعْره بذنب ابن آدم ، ثم قرأ : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّة ﴾ .

وقال سعيد بن جبير ، والسُّدى في قوله : ﴿ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّة ﴾ أي : لما سقاهم المطر، فماتت جميع الدواب .

﴿ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ أى : ولكن يُنْظرهُم إلى يوم القيامة ، فيحاسبهم يومئذ ، ويوفى كل عامل بعمله ، فيجازى بالثواب أهل الطاعة ، وبالعقاب أهل المعصية ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعبَاده بَصيراً ﴾ .

آخر تفسير سورة « فاطر » ولله الحمد والمنة

<sup>(</sup>١) في ت ، س : ﴿ وَلَا يَدُفُّع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ت ، أ : ١ يؤاخذهم ١.

## تفسير سورة يس

[ وهي ] (١) مكية .

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرُّواسى ، عن الحسن بن صالح ، عن هارون أبى محمد ، عن مقاتل بن حيان ، عن قتادة (٢) ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لكل شيء قلبا ، وقلب القرآن يس . ومن قرأ يس كَتَب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات » .

ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حُميد بن عبد الرحمن . وهارون أبو محمد شيخ مجهول . وفي الباب عن أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، ولا يصح لضعف إسناده ، وعن أبي هريرة منظور فيه (٣) .

أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذى فى كتابه نوادر الأصول (٤). وأما حديث أبى هريرة فقال (٥) أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل ،حدثنا زيد \_ هو ابن الحباب \_ حدثنا حُميد \_ هو المكى ، مولى آل علقمة \_ عن عطاء \_ هو ابن أبى رباح \_ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عليه الله القرآن يس ».

ثم قال : لا نعلم رواه إلا زيد ، عن حميد (٦) .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن هشام بن زياد ، عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة يقول (٧) : قال رسول الله ﷺ : « من قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له » . إسناد (٨) جيد (٩) .

وقال (۱۰) ابن حبان في صحيحه : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ـ مولى ثقيف ـ حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني ، حدثنا أبي ، حدثنا زياد بن خَيْثُمة ، حدثنا محمد بن جُحادة ،

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذى برقم (٢٨٨٧) وقال ابن أبى حاتم فى العلل (٢/٥٦) بعد ما ذكر الحديث : « قال أبى : مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان رأيت هذا الحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل وهو حديث باطل لا أصل له . قلت لأبى : مقاتل أدرك قتادة ؟ قال : وأكبر من قتادة أبو الزبير » .

<sup>(</sup>٤) نوادر الأصول ص (٣٣٥) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم (٢١٧) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (٢٤٦٥) وابن الجوزى فى الموضوعات (٢٤٧/١) من طرق عن إسماعيل بن أبى أويس عن محمد بن عبد الرحمن الجدعانى عن سليمان بن مرقاع عن هلال ابن الصلت عن أبى بكر ، رضى الله عنه . وقال ابن الجوزى : « هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له » .

<sup>(</sup>٥) في ت : ١ وروى ١ .

<sup>(</sup>٦) مسند البزار برقم (٢٣٠٤) « كشف الأستار » .

<sup>(</sup>V) في ت : « وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي هريرة قال » . (A) في ت : « إسناده » .

<sup>(</sup>٩) مسند أبى يعلى (١١/ ٩٣) وفى إسناده هشام بن زياد ضعفه الأئمة ، وقال ابن حبان : « كان نمن يروى الموضوعات عن الثقات ، والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد لها ، لا يجوز الاحتجاج به » . والحسن لم يسمع من أبى هريرة ، وانظر التعليق على أبى يعلى عند قوله : « سمعت » .

<sup>(</sup>۱۰) في ت ، أ : ١ وروى ١ .

عن الحسن ، عن جُنْدَب بن (١) عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله ، غفر له » (٢) .

وقد قال <sup>(٣)</sup> الإمام أحمد : حدثنا عارم ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبيه ، عن معقل بن يَسَار ، رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « البقرة سنام القرآن وذرْوَته ، نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا، واستخرجت ﴿ اللّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم ﴾ [ البقرة : ٢٥٥ ] من تحت العرش فوصلت بها \_ أو : فوصلت بسورة البقرة \_ ويس قلب القرآن ، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة ، إلا غفر له ، واقرؤوها على موتاكم » .

وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى ، عن معتمر بن سليمان ، به (٤).

ثم قال الإمام أحمد : حدثنا عارم ، حدثنا ابن المبارك ، حدثنا سليمان التيمى ، عن أبى عثمان \_ وليس بالنهدى \_ عن أبيه ، عن مَعْقِل بن يَسار قال : قال رسول الله ﷺ : « اقرؤوها على موتاكم » \_ يعنى : يس .

ورواه أبو داود ، والنسائى فى « اليوم والليلة » وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك ، به (٥) إلا أن فى رواية النسائى : عن أبى عثمان ، عن معقل بن يسار .

ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة : أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله . وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة ، وليسهل (٦) عليه خروج الروح ، والله أعلم .

قال الإمام أحمد ، رحمه الله : حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : إذا قرئت \_ يعنى يس \_ عند الميت خُفِّف عنه بها (٧) .

وقال (^) البزار : حدثنا سلمة بن شبیب ، حدثنا إبراهیم بن الحکم بن أبان ، عن أبیه ، عن عَرْمِه ، عن ابن عباس قال : قال النبی<sup>(۹)</sup> ﷺ : « لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتى » ـ يعني : يس (۱۰) .

<sup>(</sup>١) في أ : ( عن ١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان برقم ( ٦٦٥ ) « موارد » والحسن لم يسمع من جندب ، قاله أبو حاتم .

<sup>(</sup>٣) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>٤) المسند (٥/ ٢٦) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (١٠٩١٤) وقد أعله ابن القطان كما فى التلخيص لابن حجر (٢/ ١٠٤) بثلاث علل : الاضطراب فى الإسناد ، وبالوقف ، وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه . ثم نقل عن الدارقطنى قوله : « هذا حديث ضعيف الإسناد ، مجهول المتن ، ولا يصح فى الباب حديث » .

<sup>(</sup>٥) المسند (٢٦/٥) وسنن أبي داود برقم (٣١٢١) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١٠٩١٣) وسنن ابن ماجة برقم (١٤٤٨) .

<sup>(</sup>٦) في ت ، س : « ولتسهل » .

<sup>(</sup>V) المسند (٤/ ه ١٠) .

<sup>(</sup>۸) في ت : « وروى » .

<sup>(</sup>٩) في ت : « رسول الله » .

<sup>(</sup>١٠) مسند البزار برقم ( ٢٣٠٥ ) « كشف الأستار » .

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَسَ ۚ ۞ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهمْ فَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ۞ ﴾ .

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول « سورة البقرة » : ورُوى عن ابن عباس وعِكْرِمة ، والضحاك ، والحسن وسفيان بن عُيينة (١) أن « يس » بمعنى : يا إنسان .

وقال سعيد بن جبير : هو كذلك في لغة الحبشة .

وقال مالك ، عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى .

﴿ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ أى : المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ﴿ إِنَّكَ ﴾ يامحمد ﴿ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أى : على منهج ودين قويم ، وشرع مستقيم ، ﴿ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ أى : هذا الصراط والمنهج والدين الذى جئت به مُنزَّل من رب العزة ، الرحيم بعباده المؤمنين ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . صِرَاطِ اللّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ تَصِيرُ الأُمُورِ ﴾ [ الشورى : ٥٢ ، ٥٣ ] .

وقوله تعالى : ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ يعنى بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم [كما زعمه بعض النصارى] (٢) ، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفى العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته ، صلوات الله وسلامه عليه ، عند قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم جَمِيعًا ﴾ [الأعراف:١٥٨].

وقوله : ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِم ﴾ : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن [الله قد ](٣) حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون، ﴿ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ بالله، ولا يصدقون رسله.

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذَرْهُمْ لا يُجْمِرُونَ ﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذَرْهُمْ لا يُجْمِرُونَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشَرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿ لا يُعْرَبُونَ لَا يَعْمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿ آ ﴾ .

يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جُعلِ فى عنقه غُل، فجَمَع يديه مع عنقه تحت ذقنه ، فارتفع رأسُه ، فصار مقمَحا ؛ ولهذا قال: ﴿ فَهُم مُقَمَحُونَ ﴾ ، والمقمح : هو الرافع رأسه ، كما قالت أم زَرْع فى كلامها : « وأشرب فأتقمَّح » أى :

 <sup>(</sup>۱) في ت : ﴿ وعكرمة وغيرهما ﴾ .
 (۲) زيادة من ت ، س .

أشرب فأروى ، وأرفع رأسى تهنيئا وتَرَوّيا . واكتفى بذكر الغل فى العنق عن ذكر اليدين ، وإن كانتا مرادتين ، كما قال الشاعر (١) :

فَمَا أَدْرَى إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا أَرْضًا أَرْضًا أَرْضًا أَرْضًا أَرْضًا أَلْخُيَرُ الَّذِي لا يَسْأَتُليني أَالْخُيرُ اللَّذِي لا يَسْأَتُليني

فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لَمَّا دل السياق والكلام عليه (٢) ، وكذا هذا ، لما كان الغُلِّ إنما يعرف فيما جَمَع اليدين مع العنق ، اكتفى بذكر العنق عن اليدين .

قال العوفى، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانَ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ قال : هو كقول الله (٣) تعالى : ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقُك ﴾ [ الإسراء : ٢٩ ] يعنى بذلك : أن أيديهم موثقة (٤) إلى أعناقهم ، لا يستطيعون أن يبسطوها بخير .

وقال مجاهد : ﴿ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ قال : رافعو<sup>(٥)</sup> رؤوسهم ، وأيديهم موضوعة على أفواههم ، فهم مغلولون عن كل خير .

وقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ﴾ :قال مجاهد : عن الحق ، ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ قال مجاهد : عن الحق ، ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ قال مجاهد : عن الحق ، فهم يترددون . وقال قتادة : الضلالات .

وقوله : ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُم ﴾ أى : أغشينا أبصارهم عن الحق ، ﴿ فَهُمْ لا يُبْصِرُون ﴾ أى : لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه .

قال ابن جرير : وروى عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « فأعشيناهم » بالعين المهملة ، من العشا وهو داء في العين .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان ، فهم لا يخلصون إليه ، وقرأ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلَمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرُواُ الْعَذَابِ الأَلِيمَ ﴾ [ يونس : ٩٦ ، ٩٧ ] ثم قال : من منعه الله لا يستطيع .

وقال عكرمة : قال أبو جهل : لئن رأيتُ محمداً لأفعلن ولأفعلن ، فأنزلت : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلالا ﴾ إلى قوله : ﴿ [ فَهُمْ ] (٦) لا يُبْصِرُون ﴾ ، قال : وكانوا يقولون : هذا محمد . فيقول: أين هو ؟ أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير .

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب قال : قال أبو جهل وهم جلوس : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه (٧) كنتم ملوكا ، فإذا متم (٨) بعثتم بعد موتكم ، وكانت لكم جنانٌ خير من جنان الأردُن . وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح ، ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تُعذّبون بها . وخرج [عليهم] (٩) رسول الله ﷺ عند ذلك، وفي يده حفنة من تراب، وقد أخذ الله على أعينهم دونه ، فجعل يذرّها على رؤوسهم ، ويقرأ : ﴿ يَسَ . وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾

<sup>(</sup>١) البيت في تفسير الطبري ( ٩٨/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ت : « لما دل عليه السياق » .

<sup>(</sup>٥) في ت ، س : « رافعي » .

ت ، س : ﴿ رافعی ﴾ . (٦) زيادة من ت ، أ .

<sup>(</sup>٨) في ت : ﴿ أَنتُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ت : « كقوله » .

 <sup>(</sup>٤) في ت : ( موثوقة » .
 (٧) في ت : ( بايعتموه » .

 <sup>(</sup>٩) ریادة من أ

حتى انتهى إلى قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُون ﴾ ، وانطلق رسول الله ﷺ لحاجته ، وباتوا رصداء على بابه ، حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار ، فقال: ما لكم ؟ قالوا: ننتظر محمداً . قال: قد خرج عليكم ، فما بقى منكم من رجل إلا [قد] (١) وضع على رأسه ترابا ، ثم ذهب لحاجته . فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . قال : وقد بلغ النبي ﷺ قول أبى (٢) جهل فقال : ﴿ وأنا أقول ذلك : إن لهم منى لذبحا ، وإنه أحدهم ﴾ .

وقوله : ﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُون ﴾ أى : قد ختم الله عليهم بالضلالة ، فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به .

وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة (٣) ، وكما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [ يونس : ٩٦ ، ٩٧ ] .

﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبِعَ الذَّكُر ﴾ أى : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر ، وهو القرآن العظيم ، ﴿ وَخَشِي الرَّحْمَنَ ﴾ أى : حيث لا يراه أحد إلا الله ، يعلم أن الله مطلع عليه ، وعالم بما يفعله ، ﴿ فَبَشَرْهُ بَمَغْفَرَةً ﴾ أى : لذنوبه ، ﴿ وَأَجْر كَرِيم ﴾ أى : كبير واسع حسن جميل ، كما قال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَخْشُونٌ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كُبِيرٌ ﴾ [ الملك : ١٢ ] .

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ أى: يوم القيامة ، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيى قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة ، فيهديهم بعد ذلك إلى الحق ، كما قال بعد ذكر قسوة القلوب: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الحديد: ١٧].

وقوله : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾ أي : من الأعمال .

وفي قوله : ﴿ وَآثَارَهُمْ ﴾ قولان :

أحدهما: نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم ، وآثارهم التي أثروها من بعدهم ، فنجزيهم على ذلك أيضاً ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، كقوله ﷺ: « من سن في الإسلام سنة حسنة ، كان له أجرها وأجر من عمل (٤) بها من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً».

رواه مسلم ، من رواية شعبة ، عن عون بن أبي جُحيفة ، عن المنذر بن جرير ، عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي ، رضى الله عنه ، وفيه قصة مُجتَابي النّمار المُضريّين (٥) . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه ، عن يحيى بن سليمان الجعفى ، عن أبي المحياة يحيى بن يَعلّي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جرير بن عبد الله ، فذكر الحديث بطوله ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَنَكْتُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم ﴾ .

وقد رواه مسلم من رواية أبى عُوَانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن المنذر بن جرير ، عن أبيه ، فذكره (٦) .

 <sup>(</sup>۱) زیادة من أ .
 (۲) فی ت : ۱ قول أبا ۱ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) عند تفسير الآية السادسة .

<sup>(</sup>٤) في أ : « يعمل » .

<sup>(</sup>٥، ٦) صحيح مسلم برقم (١٠١٧).

وهكذا الحديث الآخر الذى فى صحيح مسلم عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا مات ابن آدم ، انقطع عمله إلا من ثلاث : من علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده » (١) .

وقال سفيان الثورى ، عن أبى سعيد قال : سمعت مجاهداً يقول فى قوله (٢) : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم ﴾ قال : ما أورثوا من الضلالة .

وقال ابن لَهيعة ، عن عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قوله : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم ﴾ يعنى : ما أثرُوا . يقول : ما سنوا من سنة ، فعمل (٣) بها قوم من بعد موتهم ، فإن كان خيرا فله مثل أجورهم ، لا ينقص من أجر من عمله شيئا ، وإن كانت شراً فعليه مثل أوزارهم ، ولا ينقص من أوزار من عمله شيئا . ذكرهما ابن أبى حاتم .

وهذا القول هو اختيار البَغُويّ (١).

والقول الثاني : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية .

قال ابن أبى نَجِيح وغيره ، عن مجاهد : ﴿ مَا قَدَّمُوا ﴾ : أعمالهم . ﴿ وَآثَارَهُم ﴾ قال : خطاهم بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة : ﴿ وَآثَارَهُم ﴾ يعنى : خطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالى (٥) مغفلاً شيئاً من شأنك يا بن آدم ، أغفل ما تعفى الرياح من هذه الآثار ، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله ، حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته ، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله ، فليفعل .

وقد ورُدت في هذا المعنى أحاديث :

الحديث الأول: قال (٦) الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبى ، حدثنا الجُريرى ، عن أبى نَضْرة ، عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد ، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد». المسجد ، فبلغ ذلك رسول الله على الله على أنه بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد». قالوا: نعم ، يا رسول الله ، قد أردنا ذلك . فقال : « يا بنى سلمة ، دياركم تكتب آثاركم ، دياركم تكتب آثاركم ،

وهكذا رواه مسلم ، من حديث سعيد الجريرى وكَهْمس بن الحسن ، كلاهما عن أبى نضرة \_ واسمه : المنذر بن مالك بن قطْعَة العَبْدى \_ عن جابر (٧) .

الحديث الثانى: قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن الوزير الواسطى ، حدثنا إسحاق الأزرق ، عن سفيان الثورى ، عن أبى سفيان ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد الخدرى قال : كانت بنو سلّمة عن سفيان الثورى ، عن أبى سفيان ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد الخدرى قال : كانت بنو سلّمة فى ناحية من المدينة ، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد ، فنزلت : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيى الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم (١٦٣١) .

<sup>(</sup>۲) في ت : « وعن مجاهد في قوله » .

<sup>(</sup>٤) معالم التنزيل للبغوى ( ٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في ت ، س ، أ : « عز وجل » .

<sup>(</sup>٣) في أ : « يعمل » .

<sup>(</sup>٦) في ت : « رواه <sup>١</sup> .

<sup>(</sup>٧) المسند ( ٣/ ٣٣٢ ) وصحيح مسلم برقم ( ٦٦٥ ) .

مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم ﴾ فقال لهم النبي ﷺ : " إن آثاركم تكتبُ " . فلم ينتقلوا .

انفرد بإخراجه الترمذي (١) عند تفسير هذه الآية الكريمة ، عن محمد بن الوزير ، به  $(^{(1)})$  . ثم قال:  $(^{(2)})$  حسن غريب من حديث الثوري  $(^{(2)})$  .

ورواه ابن جرير ، عن سليمان بن عمر بن خالد الرقى ، عن ابن المبارك ، عن سفيان الثورى ، عن طريف ـ وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدى ـ عن أبى نضرة ، به (٤) .

وقد رُوى من غير طريق الثورى ، فقال الحافظ أبو بكر البزار:

حدثنا عباد بن زیاد الساجی ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن سعید الجُریری ، عن أبی نضرة ، عن أبی سعید قال : إن بنی سلَمة شكوا إلی رسول الله ﷺ بعد منازلهم من المسجد ، فنزلت : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم ﴾ ، فأقاموا فی مكانهم .

وحدثنا ابن المثنى (٥) ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا الجَريرى ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد ، عن النبى ﷺ ، بنحوه .

وفيه غرابة من حيثُ ذكرُ نزول هذه الآية ، والسورة بكمالها مكية ، فالله أعلم .

الحديث الثالث: قال ابن جرير:

حدثنا نصر بن على الجَهْضَمى ، حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكْرمة ، عن (٦) ابن عباس قال : كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد ، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد ، فنزلت : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم ﴾ ، فقالوا : نثبت مكاننا . هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع (٧) .

ورواه الطبرانى عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم ، عن محمد بن يوسف الفريابى ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كانت الأنصار بعيدة منازلهم عن المسجد ، فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد ، فنزلت : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم ﴾ ، فثبتوا في منازلهم (٨) .

الحديث الرابع: قال (٩) الإمام أحمد: حدثنا حسن ، حدثنا ابن لَهِيعة ، حدثنى حُيى بن عبدالله ، عن أبى عبد الرحمن الحُبلى ، عن عبد الله بن عمرو قال: توفى رجل بالمدينة ، فصلى عبدالله ، عن أبى عبد الرحمن الحُبلى ، عن عبد الله بن عمرو قال: «يا ليته مات فى غير مولده ». فقال رجل من الناس: ولم يا رسول الله ؟ فقال رسول الله (١٠) عليه إن الرجل إذا توفى فى غير مولده ، قيس له من مولده إلى منقطع أثره

(٦) في ت : « رواه ابن جرير بإسناده إلى » .

<sup>(</sup>۱) في أ: « مسلم ».

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي برقم ( ۳۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>٣) في ت : ﴿ أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب ٧ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٢٢/ ١٠٠) .

<sup>(</sup>٥) في س ، أ : « وحدثناه محمد بن المثنى » .

 <sup>(</sup>۷) تفسیر الطبری ( ۲۲/ ۱۰۰ ) .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٨/١٢) وشيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ضعيف .

في الجنة ».

ورواه النسائى عن يونس بن عبد الأعلى ، وابن ماجه عن حرملة ، كلاهما عن ابن وهب ، عن حيى بن (١) عبد الله ، به (٢) .

وقال <sup>(٣)</sup> ابن جرير: حدثنا ابن حميد ، حدثنا أبو تُميْلَة ، حدثنا الحسين ، عن ثابت قال : مشيت مع أنس فأسرعت المشى ، فأخذ بيدى فمشينا رويداً ، فلما قضينا الصلاة قال أنس : مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشى ، فقال : يا أنس ، أما شعَرت أن الآثار تكتب ؟ أما شعَرت أن الآثار تكتب ؟ <sup>(٤)</sup> .

وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأول ، بل فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك (٥) بطريق الأولى والأحرى ، فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكتَب ، فلأن تُكتْب تلك التى فيها قُدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ وَكُلَّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَام مُبِين ﴾ أى: جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ ، والإمام المبين هنا هو أم الكتاب. قاله مجاهد ، وقتادة ، وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ، وكذا في قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِم ﴾ [ الإسراء : ٧١ ] أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر ، كما قال تعالى : ﴿ وَوَضِعَ الْكَتَابُ وَجِيءَ بِالنّبِيّنَ وَالشّهَدَاء ﴾ [ الزمر : ٦٩ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَوُضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَقِينَ مَمّا فيه ويَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلُمُ رَبُكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف : ٤٩] .

﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَة إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثَ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ (١٤) قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مَّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذَبُونَ (١٦) قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (١٦) ﴾ .

يقول تعالى : واضرب ـ يا محمد ـ لقومك الذين كذبوك ﴿ مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُون ﴾ .

قال ابن إسحاق \_ فيما بلغه عن ابن عباس ، وكعب الأحبار ، ووهب بن منبه \_ : إنها مدينة أنطاكية، وكان بها ملك يقال له : انطيخس بن انطيخس بن انطيخس ، وكان يعبد الأصنام ، فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل ، وهم : صادق وصدوق وشلوم (٦) ، فكذبهم .

<sup>(</sup>١) في أ : « عن » .

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ١٧٧) وسنن النسائى (٤/ ٧) وسنن ابن ماجة برقم (١٦١٤) .

<sup>(</sup>۳) فی ت : « وروی » .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ( ٢٢/ ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في أ : « ذاك » .

وهكذا روى عن بُريدة بن الحُصَيب ، وعكْرِمة ، وقتادة ، والزهرى : أنها أنطاكية . وقد استشكل بعضُ الأئمة كونَها أنطاكية ، بما سنذكره بعد تمام القصة ، إن شاء الله تعالى .

وقوله : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾ أى : بادروهما بالتكذيب ، ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِث ﴾ ،أى : قويناهم (١) وشددنا أزرهما برسول ثالث .

قال ابن جُرَيْج ، عن وهب بن سليمان ، عن شعيب الجبائى قال : كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا ، واسم الثالث بولص ، والقرية أنطاكية .

﴿ فَقَالُوا ﴾ أى : لأهل تلك القرية : ﴿ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُون ﴾ أى : من ربكم الذى خلقكم ، نأمركم بعبادته وحده لا شريك له . قاله أبو العالية .

وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح ، عليه السلام ، إلى أهل أنطاكية . ﴿ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَ بَشَرٌ مَثْلُنَا ﴾ أى : فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر ، فلم لا أوحى إلينا مثلكم ؟ ولو كنتم رسلاً لكنتم ملائكة . وهذه شبه (٢) كثير من الأمم المكذبة ، كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله : ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَات فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا ﴾ [ التغابن : ٦] ، فاستعجبوا (٣) من ذلك وأنكروه . وقوله : ﴿ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلاَ بَشَرٌ مَثْلُنا تُريدُونَ أَن تَصُدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَان مُبين ﴾ [ إبراهيم : ١٠] . وقوله حكاية عنهم في قوله : ﴿ وَلَيْنُ أَطَعْتُم بَشَرًا مَثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُون ﴾ أيكره إلا أن قالُوا أَبَعَث الله بَشَرًا رَسُولاً ﴾ ؟ ألله بشرًا رَسُولاً ﴾ ؟ ولهذا قال هؤلاء : ﴿ مَا أَنتُمْ إِلا بَشَرٌ مَثْلُنا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْء إِنْ أَنتُمْ إِلا بَسُر تَعْدُبُون . قالُوا رَبُنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ أى : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : الله يعلم أنا رسله اليكم ، ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام ، ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم ، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّه بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَات وَالأَرْض (٤) وَالَذِينَ آمَنُوا بِالْبُاطِلُ وكَفَرُوا بِاللّه أَوْلُكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [العنكبوت : ٢٥] .

﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلاَ الْبَلاغُ الْمُبِينَ ﴾ : يقولون : إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم ، فإن أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة ، وإن لم تجيبوا فستعلمون غِبّ ذلك ، والله أعلم .

﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨) قَالُوا طَائرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١٩) ﴾ .

فعند ذلك قال لهم أهل القرية : ﴿ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُم ﴾ أى : لم نر على وجوهكم خيراً في عيشنا . وقال قتادة : يقولون : إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم .

وقال مجاهد : يقولون : لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها .

﴿ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمُنَّكُم ﴾ : قال قتادة : بالحجارة . وقال مجاهد : بالشتم .

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ قويناهما بثالث ﴾ . (٢) في ت ، س : ﴿ شبهة ﴾ . (٣) في ت ، س : ﴿ أَي استعجبوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت ، س ، أ ، هـ : ﴿ يعلم ما في السموات وما في الأرض ﴾ والصواب ما أثبتناه .

﴿ وَلَيْمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي : عقوبة شديدة . فقالت لهم رسلهم : ﴿ طَائِرُكُم مَّعَكُم ﴾ أي : مردود عليكم ، كقوله تعالى في قوم فرعون : ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَه وَإِن تُصبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ [ الأعراف : ١٣١ ] ، وقال قوم صالح (١) : ﴿ اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ [ النمل : ٤٧] . وقال قتادة ، ووهب بن منبه : أي أعمالكم معكم . وقال تعالى : ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذَه مَنْ عندكَ قُلْ كُلِّ مَّنْ عند اللَّه فَمَال هَؤُلاء الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [ النساء : ٧٨ ] .

وقوله : ﴿ أَئِن ذُكُرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ أى : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له ، قابلتمونا بهذا الكلام ، وتوعدتمونا وتهددتمونا ؟ بل أنتم قوم مسرفون .

وقال قتادة : أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا ، بل أنتم قوم مسرفون .

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ آ اتَّبِعُوا مَن لايسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ١٦٠ وَمَا لَى لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ٢٣) أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونِ (٢٣) إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلالِ مَّبِينِ (٢٤) إِنِّي آمَنْتُ بربَّكُمْ فَاسْمَعُون (٢٥) ﴾.

قال ابن إسحاق ـ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه ـ : إن أهل القرية هُمُوا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى ، أي : لينصرهم من قومه \_ قالوا : وهو حبيب ، وكان يعمل الجرير \_ وهو (٢) الحبال \_ وكان رجلا سقيما(٣) قد أسرع فيه الجذام ، وكان كثير الصدقة، يتصدق بنصف كسبه ، مستقيم النظرة (٤) .

وقال ابن إسحاق عن رجل سماه ، عن الحكم ، عن مقْسَم \_ أو : عن مجاهد \_ عن ابن عباس قال: [كان] (٥) اسم صاحب يس حبيب ، وكان الجذام قد أُسرع فيه .

وقال الثوري ، عن عاصم الأحول ، عن أبي مجْلُز : كان اسمه حبيب بن مرى .

وقال شبیب بن بشر <sup>(٦)</sup> ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس [ أيضا ]<sup>(٧)</sup> قال : اسم صاحب يس حبيب النجار ، فقتله قومه .

وقال السدى : كان قَصَّارا . وقال عمر بن الحكم : كان إسكافا . وقال قتادة : كان يتعبد في غار هناك.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِين ﴾ : يحضِ قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم ، ﴿ اتَّبِعُوا مَن لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا ﴾ أى : عَلَى إبلاغ الرَسالة ، ﴿ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ فيما يدعونكم إليه ، من عبادة الله وحده لا شريك له.

. (٧) زيادة من ت

(٢) في ت ، س ، أ : « يعني » .

<sup>(</sup>١) في ت ، س : « لوط » وفي أ : « شعيب » .

<sup>(</sup>٤) في أ : « الفطرة » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت ، س .

<sup>(</sup>٣) في أ : ﴿ مستقيماً ١ .

<sup>(</sup>٦) في أ : ﴿ بشير ﴾ .

﴿ وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ أى : وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى وحده لا شريك له ، ﴿ وَإِلَيْهَ تُرْجَعُونَ ﴾ أى : يوم المعاد ، فيجازيكم على أعمالكم ، إن خيرا فخير ، وإن شراً فشر.

﴿ أَأَتَّخُذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً ﴾ ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع ، ﴿ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِ لا تُغْنِ عَني شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونَ ﴾ أي : هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا ، فإن الله لو أرادني بسوء ، ﴿ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُو ﴾ [ يونس : ١٠٧] . وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه ، ولا ينقذونني مما أنا فيه ، ﴿ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ أي : إن اتخذتها آلهة من دون الله.

وقوله : ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ ﴾ : قال ابن إسحاق ـ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب ـ يقول لقومه : ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُم ﴾ الذي كفرتم به ، ﴿ فَاسْمَعُونَ ﴾ أي : فاسمعوا قولي .

ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله : ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرِبَكُم ﴾ أى : الذى أرسلكم ، ﴿ فَاسْمَعُونَ ﴾ أى : فاشهدوا لى بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير فقال : وقال آخرون : بل خاطب بذلك الرسل، وقال لهم : اسمعوا قولى ، لتشهدوا لى بما أقول لكم عند ربى ، إنى [قد] (١) آمنت بربكم واتبعتكم (٢) .

وهذا [ القول ] (٣) الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى ، والله أعلم .

قال ابن إسحاق ـ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب ـ : فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ، ولم يكن له أحد يمنع عنه .

وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة ، وهو يقول : « اللهم ، اهد قومى ، فإنهم لا يعلمون». فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك ، فقتلوه ، رحمه الله .

﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُون (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (٢٦) وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ (٢٨) إِن كَانَتْ الْمُكْرَمِينَ (٢٦) وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ (٢٨) إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٢٦) ﴾ .

قال محمد بن إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عن ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قُصْبُه من دبره وقال الله له : ﴿ ادْخُلِ الْجَنَّة ﴾ ، فدخلها فهو يرزق منها ، قد أذهب الله عنه سُقُم الدنيا وحزنها ونَصَبها .

وقال مجاهد : قيل لحبيب النجار : ادخل الجنة . وذلك أنه قُتل فوجبت له (٤) ، فلما رأى الثواب ﴿ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُون ﴾ .

قال قتادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحا ، لا تلقاه غاشا ؛ لَمَّا عاين [ ما عاين ] (٥) من كرامة الله

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ت .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ( ۲۲/ ۲۲ ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت .

﴿ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُون . بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِين ﴾ . تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله [ له ] (١) ، وما هجم عليه .

وقال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله : ﴿ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُوْسَلِين ﴾ [ يس : ٢٠] ، وبعد ماته فى قوله: ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُون . بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِين ﴾ . رواه ابن أبى حاتم . وقال سفيان الثورى ، عن عاصم الأحول ، عن أبى مِجْلَز : ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِين ﴾ : بإيمانى بربى ، وتصديقى المرسلين .

ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم ، لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل ، فرحمه الله ورضى عنه ، فلقد كان حريصا على هداية قومه .

وقال محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حَزم : أنه حدث عن كعب الأحبار : أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم \_ أخو بنى مازن بن النجار \_ الذى كان مسيلمة الكذاب قطّعه باليمامة ، حين جعل يسأله عن رسول الله ﷺ ، فجعل يقول : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فيقول له مسيلمة : أتسمع فيقول: نعم . ثم يقول : نعم . فجعل يُقطّعه عضوا عضوا ، كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه . فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب ، وكان والله صاحب يس اسمه حبيب (٥) .

وقوله: ﴿ وَمَا أَنزُلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُند مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴾: يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه ، غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله ، وقتلوا وليه . ويذكر تعالى : أنه ما أنزل عليهم ، وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم ، بل الأمر كان أيسر من ذلك . قاله ابن مسعود ، فيما رواه ابن إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عنه أنه قال في قوله: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّن السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِين ﴾ أي : ما كاثرناهم بالجموع الأمر

<sup>(</sup>٤) ورواه الحاكم فى المستدرك ( ٣/ ٦١٥ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١٤٨/١٧ ) من طريق ابن لهيعة ، عن أبى الأسود ، عن عروة ابن الزبير ، بنحوه . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١٤٨/١٧ ) من طريق موسى بن عقبة ، عن الزهرى ، بنحوه . وقال الهيثمى فى المجمع ( ٣٨٦/٩ ) : « وكلاهما مرسل ، وإسنادهما حسن » .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبرى في تفسيره ( ١٠٣/٢٢ ) .

كان أيسر علينا من ذلك ، ﴿ إِن كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُون ﴾ ، قال : فأهلك الله ذلك الملك ، وأهلك أهل أنطاكية ، فبادوا عن وجه الأرض ، فلم يبق (١) منهم باقية .

وقيل: ﴿ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴾ أى: وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم ، بل نبعث عليهم عذابا يدمرهم .

وقيل : المعنى فى قوله : ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُند مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ أى : من رسالة أخرى إليهم . قاله مجاهد وقتادة . قال قتادة : فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله ، ﴿ إِن كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُون ﴾ .

قال ابن جرير: والأول أصح ؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً .

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل ، عليه السلام ، فأخذ بعضادتي باب بلدهم ، ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم ، لم تبق بهم روح تتردد في جسد .

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية ، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح ، عليه السلام ، كما نص عليه قتادة وغيره ، وهو الذي لم يذكر عن (٢) واحد من متأخرى المفسرين غيره ، وفي ذلك نظر من وجوه :

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله ، عز وجل ، لا من جهة المسيح ، كما قال تعالى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثَ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴾ إلى أن قالوا: ﴿ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ . وَمَا عَلَيْنَا إِلاَ الْبَلاغُ الْمُبِينَ ﴾ [ يس : ١٤ \_ ١٧ ] . ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح ، عليه السلام ، والله أعلم . ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم : ﴿ مَا أَنتُم إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ [ يس : ١٥ ] .

الثانى: أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم ، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ؛ ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة ، وهن القدس لأنها بلد المسيح ، وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها ، والإسكندرية لأن فيها (٣) اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة (٤) والشمامسة والرهابين . ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذى نصر دينهم وأطّده . ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها ، كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين ، فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت ، فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله (٥) ، وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم (١) ، فالله أعلم .

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة ، وقد ذكر أبو سعيد الخدرى وغير واحد من السلف : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم ، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين ، ذكروه عند قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكُتَابِ مِنْ بَعْدُ مَا أَهْلُكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ ﴾ [ القصص : ٤٣ ] . فعلى هذا يتعين أن هذه القرية

<sup>(</sup>١) في س : « تبق ، . (٣) في أ : « غير » . (٣) في ت ، س : « منها » .

<sup>(</sup>٤) في ت ، س : ١ القساقسة ٤ . (٥) في ت : ١ رسلهم ٧ . (٦) في ت ، س : ١ أخذتهم ٧ .

المذكورة فى القرآن [ العظيم ] (١) قرية أخرى غير أنطاكية ، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا . أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة، فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك ، والله ، سبحانه وتعالى ، أعلم .

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْترى ، حدثنا الحسين بن أبي السرى العسقلاني ، حدثنا حُسين الأشقر ، حدثنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد ، عن (٢) ابن عباس ، عن النبي عَلَيْقٌ قال : « السُّبَق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن نون ، والسابق إلى عيسى صاحب يس ، والسابق إلى محمد على بن أبي طالب » (٣) ، فإنه حديث منكر ، لا يعرف إلا من طريق (٤) حسين الأشقر ، وهو شيعي متروك ، [ والله أعلم ] (٥) .

﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعَبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهُلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجَعُون ۞ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ ﴾.

قال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَاد ﴾ أى : يا ويل العباد . وقال قتادة : ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَاد ﴾ : أى يا حسرة العباد على أنفسها ، على ما ضيعت من أمر الله ، فرطت فى جنب الله . قال : وفى بعض القراءة : « يا حسرة (٦) العباد على أنفسها » .

ومعنى هذا : يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب ، كيف كذبوا رسل الله ، وخالفوا أمر الله ، فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم .

﴿ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُول إِلا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ أى : يكذبونه ويستهزئون به ، ويجحدون ما أرسل به من الحق .

ثم قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُون ﴾ أى : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل ، كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة ، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفَجَرتهم من (٧) قولهم : ﴿ إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفَجَرتهم من الدهرية ، وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون [ المؤمنون : ٣٧ ] ، وهم القائلون بالدور من الدهرية ، وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم مِن القُرُون إلى الدنيا كما كانوا فيها ، فرد الله تعالى عليهم باطلهم ، فقال : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُون ﴾ .

وقوله : ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُون ﴾ أي : وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١١/ ٩٣) ورواه ابن مردوية في تفسيره ، والعقيلي في الضعفاء كما في تخريج الكشاف للزيلعي (٣/ ١٦٢) من طريق حسين الأشقر ، به ، وأعله العقيلي بحسين الأشعري كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا وقال : « إنه شيعي متروك ولا يعرف هذا إلا منجهته، وهو حديث منكر » .

<sup>(</sup>۵) في أ : (۵) زيادة من ت ، س .

<sup>(</sup>٦) في ت ، س ، أ : ١ حسرة على ١ .(٧) في أ : ١ مثل ١ .

للحساب يوم القيامة بين يدى الله ، عز وجل ، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها ، ومعنى هذه كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ كُلا لَّمَّا لَيُولَفِينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [ هود : ١١١].

وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف ؛ فمنهم من قرأ : « وَإِن كُلُ لَمَا » بالتخفيف ، فعنده أن « إِن » للإثبات ، ومنهم من شدد « لَمَّا » ، وجعل « إِن » نافية ، و « لَّا » بمعنى « إلا » تقديره : وما كُلُ إِلا جميع لدينا محضرون ، ومعنى القراءتين واحد ، والله أعلم .

﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخْيِلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْديهِمْ أَفَلا مِن نَخْيِلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤ لِي لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْديهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ وَ ٢٠٠ سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ وَ٣٠ ﴾ .

يقول تعالى : ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ ﴾ أى: دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى ﴿ الأَرْضُ الْمَيْتَة ﴾ أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات ، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : ﴿ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنهُ يَأْكُلُون ﴾ أى : جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم ، ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾ أى : جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة ، يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم عَظَف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها .

وقوله: ﴿ وَمَا عَمِلْتُهُ أَيْدِيهِم ﴾ أى: وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم ، لا بسعيهم ولا كدهم، ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة ؛ ولهذا قال : ﴿ أَفَلا يَشْكُرُون ﴾ ؟ أى : فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصي ؟ واختار ابن جرير - بل جزم به ، ولم يحك غيره إلا احتمالا - أن « ما » في قوله : ﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم ﴾ بمعنى : « الذي » ، تقديره : ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم ، أى : غرسوه ونصبوه ، قال : وهي كذلك في قراءة ابن مسعود ﴿ لِيَأْكُلُوا من ثَمَره وَمَا عَمَلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُون ﴾ .

ثم قال : ﴿ سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضِ ﴾ أى : من زروع وثمار ونبات . ﴿ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ فجعلهم ذكراً وأنثى ، ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أى : من مخلوقات شتى لا يعرفونها، كما قال تعالى : ﴿ وَمَن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الذاريات : ٤٩] .

﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ إِلَّهَ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿ إِلَّهَ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿ إِلَّهَ لَا اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللْ

يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار ، هذا بظلامه وهذا

بضيائه ، وجعلهما يتعاقبان ، يجيء هذا فيذهب هذا ، ويذهب هذا فيجيء هذا ، كما قال : ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ [ الأعراف : ٥٤ ] ؛ ولهذا قال هاهنا : ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ ﴾ أى: نصرمه منه فيذهب ، فيقبل الليل ؛ ولهذا قال : ﴿ فَإِذَا هُم مُظْلُمُونَ ﴾ ، كما جاء في الحديث : « إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا ، وغربت الشمس ، فقد أفطر الصائم » (١) .

هذا هو الظاهر من الآية ، وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّهْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقوله: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَر لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ﴾ ، في معنى قوله: ﴿ لِمُسْتَقَر لَّهَا ﴾ قولان:

أحدهما: أن المراد: مستقرها المكانى ، وهو تحت العرش مما يلى الأرض من ذلك الجانب ، وهى أينما كانت فهى تحت العرش هى وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها ، وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة ، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة ، وهو فوق العالم مما يلى رؤوس الناس ، فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش ، فإذا استدارت فى فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام ، وهو وقت نصف الليل ، صارت أبعد ما تكون من العرش ، فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع ، كما جاءت بذلك الأحاديث .

قال البخارى : حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم [ التيمى ] (٢) ، عن أبيه ، عن أبى ذر ، رضى الله عنه ، قال : كنت مع النبى ﷺ فى المسجد عند غروب الشمس ، فقال : « يا أبا ذر ، أتدرى أين تَغربُ الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فذلك قوله : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَر لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴾ » .

حدثنا عبد الله بن الزبير الحُميديّ ، حدثنا وكيع عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي ذر قال : « مستقرها تحت فر قال : سألت رسول الله ﷺ عن قوله : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ﴾، قال : « مستقرها تحت العرش » (٣) .

كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه في أماكن متعددة (3) ، ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه ، من طرق ، عن الأعمش ، به (6) .

وقال (٦) الإمام أحمد :حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي غن أبي ذر أبى ذر قال : كنت مع رسول الله ﷺ في المسجد حين وجبت الشمس ، فقال : « يا أبا ذر ، تدرى أين تذهب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه برقم ( ١٩٥٤ ) ومسلم في صحيحه برقم (١١٠٠) من حديث عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ت ، س ، أ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ( ٤٨٠٢ ، ٤٨٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ( ٣١٩٩ ، ٧٤٢٤ ، ٧٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>٥) صحیح مسلم برقم ( ۱۵۹ ) وسنن أبی داود برقم ( ٤٠٠٢ ) وسنن الترمذی برقم ( ۳۲۲۷ ) والنسائی فی السنن الکبری برقم (۱۱٤٣٠) .

<sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ وروى ﴾ .

ربها عز وجل ، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها ، وكأنها قد قيل لها : ارجعي من حيث جئت . فترجع إلى مطلعها ، وذلك مستقرها ، ثم قرأ : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلَّهَا ﴾ » (١) .

وقال سفيان الثورى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ، عن أبى ذر ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله على ذر حين غربت الشمس : « أتدرى أين هذا ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فتستأذن فيؤذن لها ، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها ، وتستأذن فلا يؤذن لها ، ويقال لها : ارجعى من حيث جئت . فتطلع من مغربها ، فذلك قوله : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَمُسْتَقَرّ لَّهَا ذَلكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ﴾ » (٢) .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن أبى إسحاق ، عن وهب بن جابر ، عن عبد الله بن عمرو قال في قوله: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ﴾ ، قال : إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بنى آدم ، حتى إذا غربت سلَّمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها ، حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت ، واستأذنت فلا يؤذن لها ، فتقول : إن المسير بعيد وإنى إلا يؤذن لى لا أبلغ ، فتحبس ما شاء الله أن تحبس ، ثم يقال لها : « اطلعى من حيث غربت » . قال : « فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفساً إيمانها ، لم تكن آمنت من قبل ، أو كسبت في إيمانها خيراً » (٣) .

وقيل : المراد بقوله : ﴿ لَمُسْتَقَرَّ لَّهَا ﴾ : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجها ، ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض .

والقول الثانى: أن المراد بمستقرها هو: منتهى سيرها ، وهو يوم القيامة ، يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور ، وينتهى هذا العالم إلى غايته ، وهذا هو مستقرها الزمانى .

قال قتادة : ﴿ لِمُسْتَقُرٍّ لُّهَا ﴾ أى : لوقتها ولأجل لا تعدوه .

وقيل : المراد : أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها ، يروى هذا عن عبد الله بن عمرو .

وقرأ ابن مسعود ، وابن عباس : « وَالشَّمْسُ تَجْرِى لا مُسْتَقَر لَّهَا » أَى : لا قرار لها ولا سكون ، بل هي سائرة ليلا ونهاراً ، لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ ﴾ [إبراهيم : ٣٣] أَى : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة .

﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ﴾ أى :الذى لا يخالَف ولا يُمانَع ، ﴿ الْعَلِيم ﴾ بجميع الحركات والسكنات، وقد قدر ذلك وقننَه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس ، كما قال تعالى : ﴿ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ﴾ [ الأنعام : ٩٦ ] . وهكذا ختم آية (٤) «حم السجدة » بقوله : ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيم ﴾ [فصلت : ١٢] .

ثم قال: ﴿ وَالْقَمْرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلُ ﴾ أي: جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضى الشهور، كما أن

<sup>(</sup>١) المسند (٥/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواية سفيان في صحيح البخاري برقم ( ٣١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ( ٢/ ١١٥ ) ورواه أبو الشيخ في العظمة برقم ( ٦٢٨ ) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ ختم آخر آية ﴾ .

الشمس يعرف بها الليل والنهار ، كما قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَة قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ ﴾ [ البقرة : ١٨٩ ] ، وقال : ﴿ هُو الَّذِي جَعَلْ الشَّمْسَ ضياء وَالْقَمْرَ نُورا وَقَدَّرَه مَنَازِلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْء فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ الآية [ يونس : ٥ ] ، وقال : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَتَيْنِ فَمَحُونًا آيَة اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَة النَّهَارِ مُبْصَرَةً لِّتَبَعُوا فَضْلاً مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْء فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾ [الإسراء : ١٦] ، فجعل الشمس لها ضوء يخصها ، والقمر (١) له نور يخصه ، وفاوت بين سير هذه وهذا ، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد ، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء ، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ،ثم يطول الليل ويقصر النهار ، وجعل سلطانها بالنهار ، فهي يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ،ثم يطول الليل ويقصر النهار ، وجعل سلطانها بالنهار ، فهي كوكب نهاري . وأما القمر ، فقدره منازل ، يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية ، ويرتفع (٢) منزلة ، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء ، وإن كان مقتبساً من الشمس ، حتى يصير حتى يتكامل نوره (٣) في الليلة الرابعة عشرة ، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر ، حتى يصير كالعرجون القديم .

قال ابن عباس : وهو أصل العذْق .

وقال مجاهد : العرجون القديم : أي العذق اليابس .

يعنى ابن عباس: أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى ، وكذا قال غيرهما . ثم بعد هذا يبديه الله جديداً في أول الشهر الآخر ، والعرب تسمى كل ثلاث (٤) ليال من الشهر باسم باعتبار القمر ، فيسمون الثلاث الأول « غُرر » واللواتى بعدها « نُفَل » ، واللواتى بعدها « تُسع » ؛ لأن أخراهن التاسعة ، واللواتى بعدها « عُشر » ؛ لأن أولاهن العاشرة ، واللواتى بعدها « البيض» ؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن ، واللواتى بعدهن « دُرع » جمع دَرعاء ؛ لأن أولهن سُود (٥) ؛ لتأخر القمر في أولهن ، ومنه الشاة الدرعاء وهى التى رأسها أسود . وبعدهن ثلاث « ظُلم » ثم ثلاث «حَنَادس » ، وثلاث « دآدئ » (٢) ، وثلاث « محاق » ؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن . وكان أبو عبيد (٧) ينكر التُسَع والعُشر . كذا قال في كتاب « غريب المصنف » .

وقوله : ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَر ﴾ : قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يُقصر دونه ، إذا جاء سلطان هذا .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر ، عن الحسن في قوله : ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَر ﴾ قال : ذلك ليلة الهلال .

وروى ابن أبى حاتم هاهنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحاً ، وإن القمر يأوى إلى غلاف من الماء .

وقال الثورى ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن أبى  $^{(\Lambda)}$  صالح :  $\mathbb{K}$  يدرك هذا ضوء هذا ، و $\mathbb{K}$  هذا ضوء هذا  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) في س : « وللقمر » . ( ٢) في ت : ( فترتفع » . (٣) في أ : ( ضوؤه » .

 <sup>(</sup>٤) في ت : « ثلاثة » وهو خطأ . (٥) في ت ، أ : « أسود » . (٦) في أ : « دراري » .

<sup>(</sup>٧) في أ : ﴿ أَبُو عَبِيدَةٍ ﴾ . (٨) في ت ، س : ﴿ أَبُو ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في س : ﴿ لا يدرك هذا ضر هذا ولا هذا ضر هذا » .

وقال عكرمة [ في قوله ] (١) : ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَر ﴾ : يعنى : أن لكل منهما سلطانا ، فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل .

وقوله : ﴿ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ : يقول : لا ينبغى إذا كان الليلُ أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار ، فسلطان الشمس بالنهار ، وسلطان القمر بالليل .

وقال الضحاك : لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهنا . وأومأ بيده إلى المشرق . وقال مجاهد : ﴿ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ : يَطَّلبان حثيثين ، ينسلخ أحدهما من الآخر .

والمعنى فى هذا: أنه لا فترة بين الليل والنهار ، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً .

وقوله: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ ﴾ يعنى: الليل والنهار، والشمس والقمر، كلهم يسبحون، أى : يدورون في فلك السماء. قاله ابن عباس، وعِكْرِمة، والضحاك، والحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني (٢).

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : في فلك بين السماء والأرض . رواه ابن أبي حاتم ، وهو غريب جداً ، بل منكر .

قال ابن عباس وغير واحد من السلف : في فَلْكة كَفَلْكَة المغْزَل .

وقال مجاهد : الفَّلَك كحديدة الرَّحَى ، أو كفلكة المغزل، لا يدور المغزل إلا بها، ولا تدور إلا به.

## ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ وَآيَةٌ لَهُم مِّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿ ٢٤ وَإِن نَّشَأُ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ ٢٤ إِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حينِ ﴿ ٤٤ ﴾ .

يقول تعالى: ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى: تسخيره البحر ليحمل (٣) السفن ، فمن ذلك \_ بل أوله \_ سفينة نوح ، عليه السلام ، التى أنجاه الله فيها بمن معه من المؤمنين ، الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال : ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتُهُم ﴾ أى : آباءهم ، ﴿ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ﴾ أى : في السفينة [ الموقرة ] (٤) المملوءة من الأمتعة والحيوانات ، التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين .

قال ابن عباس: المشحون: المُوقَر. وكذا قال سعيد بن جبير ، والشعبى ، وقتادة ، [والضحاك]<sup>(ه)</sup>، والسدى .

وقال الضحاك ، وقتادة ، وابن زيد : وهي سفينة نوح ، عليه السلام .

وقوله: ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مَثْلُه مَا يَرْكَبُونَ ﴾ : قال العوفى ، عن ابن عباس : يعنى بذلك : الإبل، فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها . وكذا قال عكرمة ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة \_ فى رواية \_ وعبد الله بن شداد ، وغيرهم (٦) .

وقال السدى ـ في رواية ـ : هي الأنعام .

<sup>(</sup>١) زيادة من أ . (٢) في ت : « قاله ابن عباس وغيره » . (٣) في أ : « ليحمل فيه » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت ، أ . (٥) زيادة من أ . (٦) في ت : ﴿ عكرمة وغيره ﴾ .

وقال ابن جرير : حدثنا الفضل بن الصباح ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء ، عن سعيد بن جُبِير (١) ، عن ابن عباس قال : تدرون ما ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ ؟قلنا : لا. قال : هي السفن ، جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها .

وكذا قال [ غير واحد و ]<sup>(۲)</sup> أبو مالك ، والضحاك ، وقتادة ، وأبو صالح ، والسدى أيضاً : [المراد بقوله ] (٣): ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلُه مَا يَرْكُبُونَ ﴾ : أي السفن .

وِيُقَوى هذا المذهب في المعنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. لنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَتَعَيَهَا أُذُنَّ وَاعِيَّةٌ ﴾ [ الحاقة : ١١ ، ١٢ ] .

وقوله : ﴿ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُم ﴾ يعنى : الذين في السفن ، ﴿ فَلا صَرِيخَ لَهُم ﴾ أي : فلا مغيث لهم مما هم فيه ، ﴿ وَلا هُمْ يُنقَذُون ﴾ أي : بما أصابهم ، ﴿ إِلا رَحْمَةٌ مِّنَّا ﴾ . وهذا استثناء منقطع ، تقديره: لكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر ، ونُسَلِّمكم إلى أجل مسمى ؛ ولهذا قال : ﴿وَمَتَاعَا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ أى : إلى وقت معلوم عند الله .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتيهم مَّنْ آيَةٍ مَّنْ آيَاتٍ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضينَ (3) وَإِذَا قيلَ لَهُمْ أَنفقُوا ممَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذينَ كَفَرُوا للَّذينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ في ضَلال مَّبينِ (٧٤) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن تمادى المشركين في غيهم وضلالهم ، وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوها، وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفُكُمْ ﴾ قال مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ﴾ أي : لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقدير كلامه : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه . واكتفى عن ذلك بقوله : ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ أى : على التوحيد وصدق الرسل ﴿ إِلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرَضِينَ ﴾ أي : لا يتأملونها ولا ينتفعون(٤) بها .

وقوله : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفقُوا ممَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ أي: وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي: عن الذين آمنوا من الفقراء ، أي: قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : ﴿ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُهُ ﴾ أى : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم ، لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه ، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم ، ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ مِّبِين ﴾ أى : في أمركم لنا بذلك .

قال ابنٍ جرير : ويحتملٍ أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين(٥)وردوا عليهم، فقال لهم : ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلا فِي ضَلال مُّبِينٍ ﴾ (٦) ، وفي هذا نظر .

(٣) زيادة من أ .

<sup>(</sup>۱) في ت : « وروى ابن جرير بإسناده » .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ت .

<sup>(</sup>٥) في أ : ٩ المؤمنين ٩ .

<sup>(</sup>٤) في أ : ﴿ وَلَا يَشْعُرُونَ ﴾ . (٦) تفسير الطبرى ( ٩/٢٣) .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخصَّمُونَ (3) فَلا يَسْتَطيعُونَ تَوْصيَةً وَلا إِلَىٰ أَهْلهمْ يَرْجعُونَ ۞ ﴾ •

يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم: ﴿ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْد [ إِن كُنتُمْ صَادقين ](١) ﴾؟ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ [الشورى : ١٨ ] ، قال اللَّه تعالى : ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ ﴾ أي : ما ينتظرون (٢) إلا صيحة واحدة ، وهذه ــ والله أعلم ــ نفخة الفزع ، ينفخ في الصور نفخة الفزع ، والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم ، فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يُطوِّلها ويَمُدُّها ، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاً ، ورفع ليتاً \_ وهي (٣) صفحة العنق \_ يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار ، تحيط بهم من جوانبهم ؛ ولهذا قال: ﴿ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تُوْصِيَّةً ﴾ أي : على ما يملكونه ، الأمر أهم من ذلك ، ﴿ وَلا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ .

وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخر(٤) ، ثم تكون (٥) بعد هذا نفخة الصعق ، التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم ، ثم بعد ذلك نفخة البعث .

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مَّنَ الأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهمْ يَنسلُونَ ۞ قَالُوا يَا وَيْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا من مُّرْقَدنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٣٠) فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلا تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٠٠ ﴾.

هذه هي النفخة الثالثة (٦) ، وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور ؛ ولهذا قال: ﴿ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُون ﴾ ، والنَّسلان هو : المشى السريع ، كما قال تعالى : ﴿ يوم يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفضُونَ ﴾ [ المعارج: ٣٣].

﴿ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدنَا ﴾ ؟ يعنون : [ من ] (٧) قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها ، فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم ﴿ قَالُوا يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَّرْقُدنا ﴾ ، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد .

وقال أُبي بن كعب ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة : ينامون نومة قبل البعث .

قال قتادة : وذلك بين النفختين .

فلذلك يقولون : ﴿ مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدَنَا ﴾ ، فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ـ قاله غير واحد من

(٦) في ت : « الثانية »

<sup>(</sup>١) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٤) عند تفسير الآية : ٧٣ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٥) في ت ، س ، أ : « ثم يكون » .

<sup>(</sup>۲) في أ : « ما ينظرون » .

<sup>(</sup>٣) في أ : لا وهو ١١ .

<sup>(</sup>V) زيادة من ت .

السلف \_ : ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُون ﴾ .

وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة .

ولا منافاة إذ الجمع ممكن ، والله أعلم .

وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار : ﴿ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُون ﴾ .

نقله ابن جرير ، واختار الأول ، وهو أصح (١) ، وذلك كقوله تعالى فى الصافات : ﴿ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ . هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ [ الصافات: ٢٠ ، ٢١ ] ، وقال [ الله] (٢) تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبَثُوا غَيْرَ سَاعَة كَذَلكَ كَانُوا يُؤْفَكُون . وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٥٥، ٥٦] .

وقوله : ﴿ إِن كَانَتْ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ ، كقوله : ﴿ إِنْ مَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ السَّاعَة إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَاحِدَةٌ . فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَة ﴾ [ النازعات : ١٣ ، ١٤ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَة إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُو أَقْرَب (٣) ﴾ [ النحل : ٧٧ ] ، وقال : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنَ لَبِثْتُمْ إِلا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء : ٥٢ ] .

أى : إنما نأمرهم أمراً واحداً ، فإذا الجميع محضرون ، ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ أى : من عملها ، ﴿ وَلَا تُجْزُونَ إِلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴾ .

﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلامٌ قَوْلاً مِّن رَّبٌ رَّحِيمٍ ۞ ﴾ .

يخبر تعالى عن أهل الجنة: أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرَصات فنزلوا فى رَوْضات الجنات: أنهم ﴿ فِي شُغُلِ [ فَاكِهُونَ ﴾ أى : فى شغل ] (٤) عن غيرهم ، بما هم فيه من النعيم المقيم ، والفوز العظيم .

قال الحسن البصرى : وإسماعيل بن أبى خالد : ﴿ فِي شُغُلٍ ﴾ عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد : ﴿ فِي شُغُلٍ فَاكِهُون ﴾ أى : في نعيم معجبون ، أى : به . وكذا قال قتادة . وقال ابن عباس : ﴿ فَاكِهُون ﴾ : أى فرحون .

وقال عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعكْرِمة ، والحسن ، وقتادة ، والأعمش ، وسليمان التيمى ، والأوزاعى فى قوله : ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُون ﴾ قالوا : شغلهم افتضاض الأبكار .

<sup>(</sup>١) في أ : ( وهو صحيح ) . (٢) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٣) في ت : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو هو أقرب » وهو خطأ .

وقال ابن عباس \_ في رواية عنه (١) \_ : ﴿ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ﴾ : أي بسماع الأوتار .

وقال أبو حاتم : لعله غلط من المستمع ، وإنما هو افتضاض الأبكار .

وقوله : ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ : قال مجاهد : وحلائلهم ﴿ فِي ظِلال ﴾ أى : في ظلال الأشجار ﴿ عَلَى الأَرْائك مُتَكُّونَ ﴾ .

قال ابن عباس ، ومجاهد وعكرمة ، ومحمد بن كعب ، والحسن ، وقتادة ، والسُّدِّيّ ، وخُصَيْف (٢) : ﴿ الْأَرَائِك ﴾ : هي السرر تحت الحجال .

قلت : نظيره في الدنيا هذه التخوت (٣) تحت البشاخين ، والله أعلم .

وقوله : ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ ﴾ أى : من جميع أنوعها ، ﴿ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴾ أى : مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ .

قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصى ، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ، حدثنا محمد بن مهاجر ، عن الضحاك المَعَافرى ، عن سليمان (٤) بن موسى ، حدثنى كُريب ؛ أنه سمع أسامة بن زيد يقول (٥) : قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على المنة ؟ فإن الجنة لا خر لها ، هى ـ ورب الكعبة ـ نوركلها يتلألأ ، وريحانة تهتز ، وقصر مشيد ، ونهر مُطَّرد ، وثمرة نضيجة ، وزوجة حسناء جميلة ، وحلل كثيرة ، ومقام فى أبد ، فى دار سلامة ، وفاكهة خضرة وحَبْرة ونعمة ، ومحلة عالية بَهية » . قالوا : نعم يا رسول الله ، نحن المشمرون لها . قال : «قولوا: إن شاء الله » . قال القوم : إن شاء الله .

وكذا رواه ابن ماجه في « كتاب الزهد » من سننه ، من حديث الوليد بن مسلم ، عن محمد بن مُهاجر ، به (٦).

وقوله : ﴿ سَلَامٌ قَوْلاً مِن رَّبَ رَحِيمٍ ﴾ : قال ابن جريج: قال ابن عباس في قوله : ﴿ سَلَامٌ قَوْلاً مِن رَّبَ رَحِيمٍ ﴾ : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة .

وهذا الذي قاله ابن عباس كقوله تعالى : ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلام ﴾ [ الأحزاب : ٤٤ ] .

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثا فى إسناده نظر ، فإنه قال : حدثنا موسى بن يوسف ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ، حدثنا أبو عاصم العبّادانى ، حدثنا الفضل الرّقاشى ، عن محمد بن المُنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه : « بينا أهل الجنة فى نعيمهم ، إذ سطع لهم نور ، فرفعوا رؤوسهم ، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم ، فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : ﴿ سَلامٌ قُولًا مِن رَبّ رَحِيم ﴾ » . قال : «فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه ، حتى يحتجب عنهم ، ويبقى نوره وبركته عليهم وفى ديارهم » .

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ وَفِي رَوَايَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسَ ﴾ . (٢) في ت : ﴿ وَمَحْمَدُ بْنِ كُعْبُ وَغَيْرِهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في أ : « النحوت » . (٤) في أ : « سليم » . (٥) في ت : « روى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد قال » .

<sup>(7)</sup> سنن ابن ماجة برقم ( ٤٣٣٢ ) وقال البوصيرى في الزوائد ( ٣/ ٣٢٥ ) : ﴿ هذا إسناد فيه مقال ، الضحاك المعافري ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي في طبقات التهذيب : مجهول وسليمان الأموى مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات ٤ .

ورواه ابن ماجه فی « کتاب السنة » من سننه (۱) ، عن محمد بن عبد الملك بن أبی الشوارب $(\Upsilon)$  ،

وقال (٣) ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، حدثنا حَرْمَلَة ، عن سليمان بن حُميَد قال : سمعت محمد بن كعب القُرَظي يحدّث عن عمر بن عبد العزيز قال : إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار ، أقبل في ظُلَل من الغمام والملائكة ، قال : فيسلم على أهل الجنة ، فيردون عليه السلام \_ قال القرظي : وهذا في كتاب الله ﴿سَلامٌ قَوْلاً مِن رَّب رَحِيمٍ ﴾ \_ فيقول : سلوني . فيقولون : ماذا نسألك أي رب ؟ قال : بلي سلوني . قالوا : نسألك \_ أي رب \_ رضاك . قال: رضائي أحلكم دار كرامتي . قالوا : يا رب ، فما الذي نسألك ، فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك ، لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم ، لا ينقصنا ذلك شيئاً . قال : إن لدي مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم في درجهم ، حتى يستوى في مجلسه . قال : ثم تأتيهم التحف من الله ، عز وجل ، تحملها إليهم الملائكة . ثم ذكر نحوه .

وهذا أثر غريب ، أورده ابن جرير من طرق (٤).

﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مَّبِينٌ ۞ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ ۞ .

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا ، بمعنى (٥) : يتميزون عن المؤمنين في موقفهم ، كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ للَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم ﴾ [يونس: ٢٨] ، وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئذ يَتَفَرَّقُون ﴾ أنتُم وشُر كَاؤكُم فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُم ﴾ [يونس: ٢٨] ، وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئذ يَتَفَرَّوُون ﴾ [الروم: ١٤] ، ﴿ يَوْمَئذ يَصَدَّعُون ﴾ [الروم: ٣٤] أي : يصيرون صدْعَين فرقتين ، ﴿ احْشُرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ . من دُون اللّه فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيم ﴾ [الصافات: ٢٢، ٢٣] .

وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّبِنَ ﴾ : هذا تقريع من الله للكفرة من بنى آدم ، الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين ، وعصوا الرحمن وهو الذى خلقهم ورزقهم ؛ ولهذا قال : ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيم ﴾ أى : قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان ، وأمرتكم بعبادتي ، وهذا هو الصراط المستقيم ، فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به ؛ ولهذا قال : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا ﴾ ، يقال : ﴿ جِبلا » بكسر الجيم ، والمراد الله م. ومنهم من يسكن الباء . والمراد الله م. ويقال : « جُبُلاً » بضم الجيم والباء ، وتخفيف الله م. ومنهم من يسكن الباء . والمراد

في ت : « رواه ابن ماجة في سننه » .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة برقم (١٨٤) وقال البوصيرى في الزوائد (٨٦/١) : ﴿ هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان القرشي ٣.

<sup>(</sup>٣) في ت : ١ وروى ١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ( ٢٣/ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في ت : ﴿ يعني ﴾ .

بذلك : الخلق الكثير ، قاله مجاهد ، والسُّدِّيّ ، وقتادة ، وسفيان بن عيينة .

وقوله : ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ ﴾ ؟ أي : أفما (١) كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته (٢) وحده لا شريك له ، وعُدُولُكم إلى اتباع الشيطان ؟!

قال ابن جرير : حدثنا أبو كُريب ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن إسماعيل بن رافع ، عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي (٣) ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، أن رسول اللَّهُ عَلَيْكُ قال : « إذا كان يوم القيامة أمر اللَّه جهنم فيخرج منها عنَّق ساطع مظلم ، يقول (٤) : ﴿ **الْمُ** أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مَّبِينٌ . وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ . وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلاًّ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُون . هَذهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُّونَ ﴾ امتازوا اليَوم أيها المُجرمون . فيتميز الناس ويجثون ، وهي التي يقول الله تعالى : ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كَتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزُونُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ » (٥) [ الجائية : ٢٨ ] .

﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ ٣٠ اصْلُوهُمَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ ٢٠ الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلَّمُنَا أَيْديهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنهمْ فَاسْتَبَقُوا الصّراطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ٦٦٠ولَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضيًّا وَلا يَرْجَعُونَ 📆 ﴾ .

يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة ، وقد برزَت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: ﴿ هَذْهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون ﴾ أي: هذه التي حذرتكم الرسل فكذبتموهم ، ﴿ اصْلُوْهَا الْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ ، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا . هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذَّبُون. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لا تَبْصرُونَ ﴾ [ الطور : ١٣ \_ ١٥ ] .

وقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْرَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ : هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة ، حين ينكرون ما اجترموه في الدنيا ، ويحلفون ما فعلوه ، فيختم الله على أفواههم ، ويستنطق جوارحهم بما عملت .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا منجاب بن الحارث التميمي ، حدثنا أبو عامر الأسدى ، حدثنا سفيان ، عن عبيد المُكتب ، عن الفُضيل بن عمرو ، عن الشعبي (٦) ، عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبي عَلَيْ ، فضحك حتى بدت نواجذه ، ثم قال : «أتدرون مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة ، يقول: رب (٧) ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : بلي . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسي .

<sup>(</sup>١) في ت ، س : ﴿ أَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>۳) فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده » .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ( ١٦/٢٣) .

<sup>(</sup>٦) في ت : « روى النسائي ومسلم » .

<sup>(</sup>٢) في ت ، س : « عبادة الله » .

<sup>(</sup>٤) في ت ، س ، أ : « ثم يقول » .

<sup>(</sup>V) في ت ، س : « يا رب » .

فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حَسيباً ، وبالكرام الكاتبين (١) شهودا . فيختم على فيه ، ويُقال لأركانه : انطقى . فتنطق بعمله ، ثم يخلى بينه وبين الكلام ، فيقول : بُعداً لكن وسُحقاً ، فعنكن كنتُ أناضل» .

وقد رواه مسلم والنسائى ، كلاهما عن أبى بكر بن أبى النضر ، عن أبى النضر ، عن عُبيد الله ابن عبد الرحمن الأشجعى ، عن سفيان \_ هو الثورى \_ به (7) . ثم قال النسائى : [ (7) أعلم (7) أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعى ، وهو حديث غريب ، والله تعالى أعلم .

كذا قال، وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدى \_ وهو العَقَديّ \_ عن سفيان .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر ، عن بَهز (٤) بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبى عليه قال : « إنكم تُدعَون مُفَدَّمة (٥) أفواهكم بالفدام ، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه » . رواه النسائى ] (٦) عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، به (٧) .

وقال سفيان بن عيينة ، عن سُهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه ، عن رسول الله عليه الله عليه الطويل ، قال فيه : « ثم يلقى (^) الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا عبدك ، آمنت بك وبنبيك وبكتابك ، وصمت وصليت وتصدقت \_ ويثنى بخير ما استطاع \_ قال : فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا (٩) ؟ قال : فيفكر في نفسه ، من الذي يشهد عليه ، فيختَم على فيه ، ويقال لفخذه : انطفى . فتنطق (١٠) فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل ، وذلك المنافق ، وذلك ليعذر من نفسه . وذلك المنافق ، وذلك .

ورواه مسلم وأبو داود ، من حديث سفيان بن عيينة ، به بطوله(١١)

ثم قال ابن أبي حاتم ، رحمه الله : حدثنا أبي ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا ضَمضَم بن زُرْعَة عن شُرَيْح بن عبيد(١٢) ، عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله عياش ، حدثنا ضَمضَم بن زُرْعَة عن شُرَيْح بن عبيد(١٢) ، عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله عياش يقول : "إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يُختَم على الأفواه ، فَخذُه من الرجل اليسرى (١٣)».

ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف ، عن عبد الله بن المبارك ، عن إسماعيل بن عياش ، به مثله (١٤) .

وقد جَوَّد إسناده الإمام أحمد ، رحمه الله ، فقال : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا إسماعيل بن عَبَّد الحَضْرَمي ، عمن حَدَّنه عن عقبة بن عامر ؛ أنه

(١٣) في ت : د الشمال ، .

<sup>(</sup>١) في ت : « الكاتبين عليك » .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٩٦٩) والنسائي في السنن الكبرى برقم ( ١١٦٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في س : ﴿ مَا أَعْلَم ﴾ . (٤) في ت ، س : ﴿ يَزِيد ﴾ ، وفي أ : ﴿ زِيد ﴾ . (٥) في س : ﴿مفدما ﴾ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت ، س ، والسنن الكبرى .

<sup>(</sup>٧) النسائي في السنن الكبرى برقم ( ١١٤٦٩) .

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم برقم (٢٩٦٨) وسنن أبي داود برقم (٤٧٣٠) .

<sup>(</sup>۱۲) في ت : « وروى الإمام أحمد » .

<sup>(</sup>۱٤) تفسير الطبرى ( ۲۳/ ۱۷ ) .

سمع رسول الله ﷺ يقول: « إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يُختَم على الأفواه ، فَخذه من الرجل الشمال »(١) .

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن عُليَّة ، حدثنا يونس بن عُبيد ، عن حُميد ابن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى (٢) \_ هو الأشعرى ، رضى الله عنه \_ : يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة ، فَيعرضُ عليه (٦) ربه عمله فيما بينه وبينه ، فيعترف (٤) فيقول : نعم أى رب ، عملت عملت عملت . قال : فيغفر الله له ذنوبه ، ويستره منها . قال: فما على الأرض خليقة ترى (٥) من تلك الذنوب شيئاً ، وتبدو حسناته ، فَوَدَّ أن الناس كلهم يرونها ، ويدعى الكافر والمنافق للحساب، فيعرض ربه عليه عمله ، فيجحد فيقول : أى رب ، وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل . فيقول له الملك : أما عملت كذا ، في يوم كذا ، في مكان كذا ؟ فيقول : لا ، وعزتك أى رب ما عملت عملت على فيه . قال أبو موسى الأشعرى : فإنى أحسب أول ما ينطق منه عملت كذا ، في نغتم على فيه . قال أبو موسى الأشعرى : فإنى أحسب أول ما ينطق منه الفخذ (١) اليمنى ، ثم تلا : ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهِدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا ويكسبون ﴾ (٧) .

وقوله: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيَنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُون ﴾: قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى تفسيرها: يقول: ولو نشاء الأضللناهم عن الهدى، فكيف يهتدون؟ وقال مرة (٨٠): أعميناهم.

وقال الحسن البصرى : لو شاء الله لطمس على أعينهم ، فجعلهم عُمياً يترددون .

وقال السدى : لو شئنا أعمينا أبصارهم .

قال مجاهد ، وأبو صالح ، وقتادة ، والسدى : ﴿ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ ﴾ يعنى : الطريق .

وقال ابن زيد : يعنى بالصراط هاهنا : الحق ، ﴿ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُون ﴾ وقد طمسنا على أعينهم ؟

وقال العَوفي ، عن ابن عباس : ﴿ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴾ [ يقول ] (٩): لا يبصرون الحق .

وقوله : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانتِهِمْ ﴾ : قال العوفي عن ابن عباس : أهلكناهم .

وقال السدى : يعنى : لغيرنا خَلْقهم .

وقال أبو صالح: لجعلناهم حجارة.

وقال الحسن البصري ، وقتادة : لأقعدهم على أرجلهم .

ولهذا قال تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا ﴾ أى : إلى أمام ، ﴿ وَلا يَرْجِعُونَ ﴾ أى : إلى وراء ، بل يلزمون حالا واحداً ، لا يتقدمون ولا يتأخرون .

(٣) في ت ، أ : ﴿ على ٩ .

<sup>(</sup>١) المسند ( ١٥١/٤ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ١/ ٣٥١ ) : « إسناده جيد » .

<sup>(</sup>۲) فی ت : ﴿ وروی ابن جریر بإسناده عن أبی موسی ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ت : ١ فيعرف ١ .

<sup>(</sup>٥) في ت : ﴿ يرى ﴾ .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى ( ۱۷/۲۳ ) .

<sup>(</sup>٦) في ت ، س : ﴿ لَفَخَلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>A) في أ : « غيره » .(A) في أ : « غيره » .

﴿ وَمَن نُعَمَّرُهُ نُنكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقَلُونَ ﴿ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ .

يخبر تعالى عن ابن (١) آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط ، كما قال تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد قُوّة ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدير ﴾ [ الروم : ٤٥] . وقال : ﴿ وَمِنكُم مَّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْذَلَ الْعُمُّرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْد عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ [ الحج : ٥] .

والمراد من هذا \_ والله أعلم \_ الإخبارُ عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال ، لا دار دوام واستقرار ؛ ولهذا قال : ﴿ أَفَلا يَعْقُلُونَ ﴾ أى : يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى [ نفس ] (٢) الشَّبيبَة ، ثم إلى الشيخوخة ؛ ليعلموا أنهم خُلقوا لدار أخرى ، لا زوال لها ولا انتقال منها ، ولا محيد عنها ، وهي الدار الآخرة .

وقوله : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه ﴾ : يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد ﷺ (٣) : أنه ما علمه الشعر ، ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ أى : وما هو في طبعه ، فلا يحسنه ولا يحبه ، ولا تقتضيه جبلَّته ؛ ولهذا ورَدَ أنه ، عليه الصلاة والسلام، كان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم ، بل إن أنشده زَحَّفه أَو لم يتمه .

وقال أبو زُرْعة الرازى : حُدِّثت عن إسماعيل بن مجالد ، عن أبيه ، عن الشعبى أنه قال : ما ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر ، إلا رسول الله ﷺ . ذكره ابن عساكر في ترجمة «عتبة بن أبى لهب » الذي أكله السَّبُع بالزرقاء (٤) .

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا أبو سلمة ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن الحسن (٥) \_ هو البصرى \_ قال : إن رسول الله ﷺ كان يتمثل بهذا البيت :

كَفِي بِالإِسْلاَمِ وِالشَيْبِ لِلمَرْءِ نَاهِياً

فقال أبو بكر: يا رسول الله:

## كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيأ

قال أبو بكر ،أو عمر :أشهد أنك رسول الله ، يقول الله: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَه ﴾ (٦). وهكذا روى البيهقى فى الدلائل : أن رسول الله ﷺ قال : للعباس بن مرداس السلمى : « أنت القائل : أنجعل نَهبى ونَهْب العُبيَد بينَ الأقرع وعيينة » .

فقال : إنما هو : « بين عيينة والأقرع » فقال : « الكل سواء » (٧) ·

<sup>(</sup>١) في أ : « بني » . (٢) زيادة من أ . (٣) في أ : « صلوات الله وسلامه عليه » .

<sup>(</sup>٤) لم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق ، ولا في المختصر لابن منظور .

<sup>(</sup>٥) في  $\sigma$  :  $\alpha$  وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الحسن  $\alpha$  .

<sup>(</sup>٦) ورواه ابن سعد في الطبقات ( ١ / ٣٨٢ ) من طريق عارم عن حماد بن زيد عن على بن زيد عن الحسن به مرسلاً .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقى ( ٥/ ١٨١ ) .

يعنى : في المعنى ، صلوات الله وسلامه عليه .

وقد ذكر السهيلى فى « الروض الأنف » لهذا التقديم والتأخير الذى وقع فى كلامه ، عليه السلام، فى هذا البيت مناسبة أغرب فيها ، حاصلها شَرَفُ الأقرع بن حابس على عُييْنَةَ بن بَدْر الفزارى؛ لأنه ارتد أيام الصديق ، بخلاف ذاك ، والله أعلم .

فيقول الصديق ، رضى الله عنه ، متمماً للبيت :

. . . . . . مِنْ رَجَالُ أَعزَّه عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلُمَا

وهذا لبعض شعراء العرب في قصيدة له ، وهي في الحماسة (١).

وقال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيْم ، حدثنا مغيرة ، عن(٢) الشعبى ، عن عائشة ، رضى الله عنها، قالت : كان رسول الله إذا استراث الخير ، تمثل فيه بيت طَرَفَةَ :

## وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزُوِّدِ

وهكذا رواه النسائى فى « اليوم والليلة » من طريق إبراهيم بن مهاجر ، عن الشعبى (٣) ، عنها . ورواه الترمذى والنسائى أيضاً من حديث المقدام بن شُرَيْح بن هانئ ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، كذلك . ثم قال (٤) الترمذى : هذا حديث حسن صحيح (٥) .

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا أسامة ، عن زائدة ، عن سِمَاك ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ يتمثل من الأشعار :

وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزُوِّدِ

ثم قال : رواه (٦) غير زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن عائشة (٧) .

وهذا في شعر طرفة بن العبد ، في معلقته المشهورة ، وهذا المذكور [هو عجز بيت] (٨) منها، أوله:

سَتُبْدى لكَ الأيامُ مَا كُنْتَ جَاهلا ويَأتيك بالأخبَار من ْلَمْ تــُزُودِ ويَأتيك بالأخبَار من ْلَمْ تــُزُودِ ويَأتيك بالأخبَار مَن ْلَمْ تَبع لـهُ بَتَاتا ولم تَضرب له وَقْت مَوْعد(٩)

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) الحماسة لأبي تمام ( ١٠٧/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) في ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده إلى » .

<sup>(</sup>٣) المسند (٦/ ٣١) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١٠٨٣٤) .

<sup>(</sup>٤) في ت : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي برقم (٢٨٤٨) والنسائي في السنن الكبرى برقم (١٠٨٣٥) وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح ١٠

<sup>(</sup>٦) في س : « ورواه » .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن سعد في الطبقات (١/ ٣٨٣) من طريق الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال : سئلت عائشة فذكره نحوه .

<sup>(</sup>A) زیادة من أ .

<sup>(</sup>٩) انظر ديوان طَرَفَةَ بن العبد ص (٦٦) .

نعيم \_ وكيل المتقى ببغداد \_ حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوى الضرير ، حدثنا على بن عمرو الأنصارى ، حدثنا سفيان بن عيينة (١) ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : ما جمع رسول الله ﷺ بيت شعر قط ، إلا بيتاً واحدا (٢) .

تَفَاءلْ بِما تَهْوَى يكُنْ فَلَقَلَّمَا يُقَالُ لشيء كَانَ إلا تَحَقَّقَا (٣)

سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزّى عن هذا الحديث ، فقال : هو منكر . ولم يعرف شيخ الحاكم ، ولا الضرير .

وقال سعید بن أبی عَرُوبة عن قتادة : قیل لعائشة : هل کان رسول الله ﷺ یتمثل بشیء من الشعر ؟ قالت:کان أبغض الحدیث إلیه ، غیر أنه کان یتمثل ببیت أخی بنی قیس ، فیجعل أوله آخره، وآخره أوله . فقال أبو بكر لیس هكذا . فقال رسول الله ﷺ : « إنی والله ما أنا بشاعر ولا ینبغی لی » . رواه ابن أبی حاتم وابن جریر ، وهذا لفظه (٤) .

وقال معمر عن قتادة : بلغنى أن عائشة سُلئت : هل كان رسول الله ﷺ يتمثل بشيء من الشعر ؟ فقالت : لا ، إلا بيت طَرَفَةَ :

سَتُبْدى لكَ الأيامُ مَا كُنْتَ جَاهلا ويَأْتيكَ بالأخْبَار مَنْ لمْ تُزُوّد

فجعل يقول : « من لم تُزُوّد بالأخبار » . فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا . فقال : « إنى لست بشاعر ، ولا ينبغي لي » (ه) .

وثبت فى الصحيحين أنه ، عليه الصلاة والسلام ، تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة ، ولكن تبعاً لقول أصحابه ، فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون ، فيقولون :

لاهمُ مّ لوْلا أنت (٦) مَا اهْتَديْنَا وَلاَ تَصِدَقَنَا وَلاَ صَلَيْنَا فَأَنْزَلَنْ سَكِينَة عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الأَقْدَامِ إِنْ لاقَينَا إِذَا الْأَلْيِ قَدْ بِغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فَتُنْةَ أَبِينَا إِذَا أَرَادُوا فَتُنْةَ أَبِينَا

ويرفع صوته بقوله : « أبينا » ويمدها(٧) . وقد روى هذا بزحاف في الصحيح أيضاً . وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة ، يُقدم بها في نحور العدو :

أنا النبيّ لا كَذَبْ أَنَا ابنُ عَبْد الْمُطَّلَبْ (٨)

لكن قالوا : هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر ، بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جُنْدَب بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله ﷺ في غار

<sup>(</sup>۱) في س : « حاشية بخط جمال الدين المزى هذا موضوع على ابن عيينة » . (٢) في أ : « واحدا فقال » .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٤٣) وقال : ﴿ لَمْ أَكْتُبُهُ إِلَّا بَهَذَا الْإِسْنَادُ ، وفيهم من يجهل حاله ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٢٣/ ١٩) .

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ١١٧) عن معمر عن قتادة ، به .

<sup>(</sup>٦) في ت : ﴿ لُولَا اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٧٢٣٦) وصحيح مسلم برقم (١٨٠٣) من حليث البراء بن عازب ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (٢٨٦٤) وصحيح مسلم برقم (١٧٧٦) .

(٤) في ت : ﴿ أَقُوالُ أَهُلُ الصَّلَالُ ﴾.

فَنَكبت أصبعه ، فقال :

هَلُ أَنْتَ إِلَا إَصْبَعِ دَمِيتَ وَفَى سَبَيلِ اللَّهِ مَا لَقَيِتُ<sup>(۱)</sup> وسيأتى عند قوله تعالى : ﴿ **إِلَا اللَّمَمَ ﴾** [ النجم : ٣٢ ] إنشاد <sup>(٢)</sup> إِنْ تَغْفَرِ اللَّهُمَ تَغْفَرْ جَماً وَأَى عَبْد لكَ مَا أَلَمَّا

وكل هذا لا ينافى كونه ﷺ ما عُلم شعراً ولا ينبغى له ؛ فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم، ﴿ الذَّى لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهُ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيد ﴾ [ فصلت : ٤٢ ] . وليس هو (٣) بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش ، ولا كهانة ، ولا مفتعل ، ولا سحر يُؤثر ، كما تنوعت فيه أقوال الضُلاَّلُو(٤) وآراء الجُهال . وقد كانت سجيته ﷺ تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً ، كما رواه أبو داود قال :

حدثنا عبيد الله بن عُمر ، حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا سعيد بن أبى أيوب ، حدثنا شرحبيل ابن يزيد المَعَافرى ، عن عبد الرحمن (٥) بن رافع التَّنُوخى قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول (١) : (ما أبالى ما أوتيت إن أنا شربت ترياقا ، أو تعلقت تميمة ، أو السمعت رسول الله ﷺ يقول ] (٧) : (ما أبالى ما أوتيت إن أنا شربت ترياقا ، أو تعلقت تميمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسى » . تفرد به أبو داود (٨) .

وقال (٩) الإمام أحمد ، رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن الأسود بن شيبان ، عن أبى نوفل قال : سألتُ عائشة : أكان رسول الله على يتسامع عنده الشعر ؟ فقالت : كان أبغض الحديث إليه . وقال عن عائشة : كان رسول الله على يعجبه الجوامع من الدعاء ، ويدع ما بين ذلك (١٠) .

وقال أبو داود : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً ، خير له من أن يمتلئ شعراً » . تفرد به من هذا الوجه ، وإسناده على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه (١١) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا بريد ، حدثنا قَزَعَةُ بن سُويْد الباهلي ، عن عاصم بن مَخْلَد ، عن أبي الأشعث المشعث الصنعاني (ح) وحدثنا الأشيب فقال: عن ابن عاصم ، عن [ أبي ] (١٢) الأشعث (١٣) ، عن شَدّاد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: « من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة ، لم تقبل له (١٤) صلاة تلك الليلة» (١٥) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ( ٢٨٠٢ ) وصحيح مسلم برقم ( ١٧٩٦) .

 <sup>(</sup>۲) في أ : ( إنشاده » .
 (۳) في أ : ( هذا » .

 <sup>(</sup>٥) في أ : " عبد الله » .
 (٦) في ت : " كما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال » .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ت ، س ، وأبی داود .

<sup>(</sup>۸) سنن أبى داود برقم ( ٣٨٦٩ ) .

<sup>(</sup>٩) في ت : ۱ وروى .

<sup>(</sup>۱۰) المسند (۲/۸۶۱) .

<sup>(</sup>۱۱) سنن أبي داود برقم (۹۰۰۹).

<sup>(</sup>١٢) زيادة من ت ، س ، والمسند . (١٣) في ت : ﴿ وروى الإمام أحمد بإسناده ﴾.

<sup>(</sup>١٥) المسئد (٤/ ١٢٥).

وقد روى أبو داود من حديث أبى بن كعب ، وبُريدة بن الحُصيَب (٣) ، وعبد الله بن عباس ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن من البيان سحراً ، وإن من الشعر حكما » (٤) .

ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرِ ﴾ يعنى : محمداً ﷺ ما علمه الله شعراً ، ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَه ﴾ أى : وما يصلح له ، ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَ ذَكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِين ﴾ أى : ما هذا الذي علمناه ، ﴿ إِلا ذَكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِين ﴾ أى : بين واضح جلى لمن تأمله وتدبره . ولهذا قال : ﴿ ليُنذر مَن كَانَ حَيّا ﴾ أى : لينذر هذا القرآن البيّن كلّ حي على وجه الأرض ، كقوله : ﴿ لأُنذركُم بِهِ وَمَن بَلغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال : ﴿ وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُه ﴾ [ هود : ١٧] . وإنما ينتفع بنذارته من هو حَى القلب ، مستنير البصيرة ، كما قال قتادة :حي القلب ، حي البصر . وقال الضحاك : يعني : عاقلا ، ﴿ وَيَحِقُ الْقُولُ عَلَى الْكَافِرِين ﴾ أي : هو رحمة للمؤمن ، وحجة على الكافر .

َ ﴿ أُو َ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۞ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ۞ ﴾ .

يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التى سخرها لهم ، ﴿ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ . قال قتادة : مطيقون (٥) أى : جعلهم يقهرونها (٦) وهى ذليلة لهم ، لا تمتنع منهم ، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه ، ولو شاء لأقامه وساقه ، وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار مائة بعير أو أكثر ، لسار الجميع بسير صغير .

وقوله: ﴿ فَمَنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمَنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ أى : منها ما يركبون فى الأسفار ، ويحملون عليه الأثقال ، إلى سائر الجهات والأقطار . ﴿ وَمَنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ إذا شاؤوا نحروا واجتزروا ، ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾ أى : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ، ﴿ وَمَشَارِبٍ ﴾ أى : من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ، ونحو ذلك . ﴿ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ ؟ أى : أفلا يُوحدُون خالق ذلك ومسخره ، ولا يشركون به غيره ؟

<sup>(</sup>١) رواه ابن عبد البر في التمهيد (٧/٤) من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٢٥٥) من حديث الشريد ، رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في أ : ﴿ الخصيف ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود برقم ( ٥٠١٠ ـ ٥٠١٢ ) .

﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ۞ فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله ، يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفي . قال الله تعالى : ﴿ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ أي : لا تقدر الآلهة على نصر (١) عابديها ، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدخر ، بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ، ولا الانتقام ممن أرادها بسوء ؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل .

وقوله : ﴿ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُون ﴾ : قال مجاهد : يعنى : عند الحساب ، يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة ، محضرة عند حساب عابديها ؛ ليكون ذلك أبلغ في خِزْيهم ، وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم .

وقال قتادة : ﴿ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ يعنى : الآلهة ، ﴿ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُون ﴾ ، والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيراً ، ولا تدفع عنهم سوءاً ، إنما هي أصنام .

وهكذا قال الحسن البصرى . وهذا القول حسن ، وهو اختيار ابن جرير ، رحمه الله .

وقوله : ﴿ فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ أى : تكذبيهم لك (٢) وكفرهم بالله ، ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلَمُ مَا يُسِرُونَ ﴾ أى : نحن نعلم جميع ما هم عليه ، وسنجزيهم وصْفُهم ونعاملهم (٣) على ذلك ، يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيراً ، ولا صغيراً ولا كبيراً ، بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً وحديثاً .

﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٨٧) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٧) اللهُ عَلِيمٌ (٧٧) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) ﴾ .

قال مجاهد ، وعكرمة ، وعروة بن الزبير ، والسُّدِّى . وقتادة : جاء أبى بن خلف [ لعنه الله] (٤) إلى رسول الله ﷺ وَفَى يده عظم رميم وهو يُفتَّتُهُ ويذريه (٥) في الهواء ، وهو يقول : يا محمد ، أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فقال : « نعم ، يميتك الله ثم يبعثك ، ثم يحشرك إلى النار » . ونزلت هذه الآيات من آخر « يس » : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَة ﴾ ، إلى آخرهن .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان ابن سعيد الزيات، عن هُشَيْم، عن أبى بشر، عن سعيد بن جُبير (٦)، عن ابن عباس، أن العاصى(٧) بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله ﷺ: أيحيى الله تعالى هذا بعد ما أرى ؟ (٨) فقال رسول الله ﷺ: « نعم، يميتك الله ثم يحييك، ثم يدخلك جهنم ». قال:

<sup>(</sup>۱) في أ : « نصرة » . (٣) في أ : « ذلك » . (٣) في أ : « ونقابلهم » .

<sup>(</sup>٦) في ت : « وروى ابن أبي حاتم بسنده » . (٧) في ت ، س ، أ : « العاص » . (٨) في أ : « أرم » .

ونزلت الآيات من آخر « يس » .

ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هُشَيم ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير ، فذكره ولم يذكر « ابن عباس » (١) .

وروى من طريق العَوفى ، عن ابن عباس قال : جاء عبد الله بن أُبى بعظم ففته وذكر نحو ما تقدم .

وهذا منكر ؛ لأن السورة مكية ، وعبد الله بن أبى بن سلول إنما كان بالمدينة . وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبى بن خلف ، أو [ في ] (٢) العاص [ بن وائل ] (٣) ، أو فيهما ، فهى عامة في كل من أنكر البعث . والألف واللام في قوله : ﴿ أَو لَمْ يَر الإِنسان ﴾ للجنس ، يعم كل (٤) منكر للبعث .

﴿ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةَ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مّبِينٌ ﴾ أى : أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة، فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين ، فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين ، كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَخْلُقكُم مَن مَّاء مَهِين . فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مّكين. إِلَىٰ قَدَرٍ مّعْلُوم ﴾ [ المرسلات : ٢٠ ] ، وقال : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُطْفَةً أَمْشَاجٍ نّبتَلِيه ﴾ [ الإنسان : ٢ ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقة، فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته ؟ كما قال (٥) الإمام أحمد في مسنده :

حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا حَريز ، حدثنى عبد الرحمن بن مَيْسَرة ، عن جُبَيْر بن نفير ، عن بُسْر ابن جَحَّاش ؛ أن رسول الله ﷺ بَصق يوماً في كفه ، فوضع عليها أصبعه ، ثم قال : « قال الله تعالى : ابن آدم ، أنَّى تُعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ، حتى إذا سويّتك وعدكتك ، مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد ، فجمعت ومنعت ، حتى إذا بلَغنت التراقى قلت : أتصدق وأنّى أوان الصدقة ؟ » .

ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن يزيد بن هارون ، عن حُريز بن عثمان ، به (٦) .

ولهذا قال : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ ؟ أى : استبعد إعادة الله تعالى \_ ذى القدرة العظيمة التى خلقت (٧) السموات والأرض \_ للأجساد والعظام الرميمة ، ونسى نفسه ، وأن الله خلقه من العدم ، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي أَنشَأَهَا أُوّل مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ أى : يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها ، أين ذهبت ، وأين تفرقت وتمزقت .

قال (٨) الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا أبو عَوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعى قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة : ألا تحدثُنا ما سمعت من رسول الله ﷺ ؟ فقال : سمعته يقول : "إن رجلا حضره الموت ، فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا أنا مت فاجمعوا لى حَطَبا كثيراً

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ( ٢٦/٢٣) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من أ . **(٣) زيادة من س . (٤) في س : ﴿ لكل ﴾** . (٥) في ت : ﴿ كما روى ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المسند (٤/ ٣١٠) وسنن ابن ما**جة برقم (٢٧٠٧) وقال البوصيرى في الزوائد (٢/ ٣٦٤)** : ﴿ إسناد حديثه صحيح ورجاله ثقات ﴾ .

<sup>(</sup>V) في أ : « الذي خلق » . (A) في ت : « روى » .

(٧) **في أ : د** الراجز ١ .

جزَلاً، ثم أوقدوا فيه ناراً ، حتى إذا [ أكلت ] (١) لحمى وخَلصت إلى عظمى فامتُحشْتُ ، فخذوها فَذَرَوَها في اليم . ففعلوا ، فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ قال : من خشيتك . فغفر الله له » . فقال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته يقول ذلك ، وكان نَبَّاشا (٢) .

وقد أخرجاه فى الصحيحين ، من حديث عبد الملك بن عمير ، بألفاظ كثيرة (٣) ، منها : أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ، ثم يذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر ، فى يوم رائح (٤) ، أى : كثير الهواء ففعلوا ذلك . فأمر الله البحر فجمع ما فيه ، وأمر البر فجمع ما فيه ، ثم قال له: كن . فإذا هو رجل قائم . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك وأنت أعلم . فما تلافاه أن غفر له » .

وقوله : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ أى : الذى بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خَضراً نَضراً ذا ثمر ويَنْع ، ثم أعاده إلَى أنَ صار حطباً يابساً ، توقد به النار ، كذلك هو فعال لما يشاء ، قادر على ما يريد لا يمنعه شيء .

قال قتادة في قوله : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُون ﴾ يقول : الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه .

وقيل: المراد بذلك سَرْح المرخ والعَفَار، ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد قَدْح نار وليس معه زناد، فيأخذ منه عودين أخضرين، ويقدح (٥) أحدهما بالآخر، فتتولد النار من بينهما، كالزناد سواء. روى هذا عن ابن عباس، رضى الله عنهما (٦). وفي المثل (٧): لكل شجر نار، واستمجد المَرْخُ والعَفَار (٨). وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا الغاب (٩).

﴿ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَىٰ أَن يَخْلُقُ مِثْلُهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (٨٠) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣) ﴾ .

يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع ، بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت ، والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال ، وبحار وقفار ، وما بين ذلك ، ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة ، كقوله تعالى : ﴿ لَخُلُقُ السَّمَوات وَالأَرْضِ وَالأَرْضِ مَنْ خُلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر : ٥٧] . وقال هاهنا : ﴿ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوات وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخُلُقُ مِثْلَهُم ﴾ أي : مثل البشر ، فيعيدهم كما بدأهم . قاله ابن جرير (١٠) .

وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ

(٦) في ت ، س : د عنه ١ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ت ، س ، والمسند .

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٦٤٨٠) وصحيح مسلم برقم (٢٧٥٦) .

<sup>(</sup>٤) في س ، أ : « راح » . (٥) في أ : « فيحك » .

<sup>(</sup>٨) مجمع الأمثال للميداني برقم ( ٢٧٥٢ ) .

<sup>(</sup>٩) في أ : ﴿ العتابِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۲۲/۲۳) .

عَلَىٰ أَن يُحْبِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِير ﴾ [ الأحقاف : ٣٣] ، وقال : ﴿ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ . إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذًا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونَ ﴾ أي : يأمر بالشيء أمراً واحداً ، لا يحتاج إلى تكرار : إِذَا مَا أَرَادِ اللَّهُ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لهُ « كُنْ » قَوْلة فَيكُونُ (١)

وقال (٢) الإمام أحمد : حدثنا ابن نُمْيرٍ ، حدثنا موسى بن المسَيَّب ، عن شَهْر ، عن عبد الرحمن بن غَنْم ، عن أبي ذَر ، رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله يقول : يا عبادى ، كلكم مذنب إلا من عافيت ، فاستغفروني أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت ، إنى جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء ، عطائى كلام ، وعذابى كلام ، إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكون " (٣) .

وقوله : ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحى القيوم ، الذي بيده مقاليد السموات والأرض ، وإليه يرجع الأمر كله ، وله الخلق والأمر، وإليه نرجع العباد يوم القيامة ، فيجازى كل عامل بعمله ، وهو العادل المتفضل .

ومعنى قوله : ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ كقوله عز وجل : ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء (٤) ﴾ [ المؤمنون : ٨٨ ] ، وكقوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ [الملك : ١] ، فالملك والملكوت واحد في المعنى ، كرحمة ورَحَمُوت ، ورَهَبْة ورهبوت ، وجَبْر وجَبْروت . ومن الناس من زعم أن المُلْك هو عالم الأجساد (٥) ، والملكوت هو عالم الأرواح ، والأول هو الصحيح ، وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم .

قال (٦) الإمام أحمد : حدثنا حماد ، عن عبد الملك بن عمير ، حدثنى ابن عم لحذيفة ، عن حذيفة \_ وهو ابن اليمان \_ رضى الله عنه ، قال : قمت مع رسول الله ﷺ ذات ليلة ، فقرأ السبع الطُّول (٧) في سبع ركعات ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده » . ثم قال: « الحمد لذي (٨) ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » وكان ركوعه مثل قيامه ، وسجوده مثل ركوعه ، فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاي (٩) .

وقد روى أبو داود ، والترمذي في الشمائل ، والنسائي ، من حديث شعبة ، عن عمرو بن مرة، عن أبى حَمْزة \_ مولى الأنصار \_ عن رجل من بني عَبْس ، عن حذيفة ؛ أنه رأى رسول الله عَلَيْقٌ من الليل ، وكان يقول : « الله أكبر \_ ثلاثاً \_ ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » . ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ، وكان يقول في ركوعه : « سبحان ربي العظيم » . ثم رفع رأسه من الركوع ، فكان قيامه نحوا من [ ركوعه ، يقول : « لربى الحمد » . ثم سجد ، فكان سجوده نحوا من ] (١٠) قيامه ، وكان يقول في سجوده : « سبحان ربي الأعلى » . ثم رفع

<sup>(</sup>١) انظر البيت عند تفسير الآية : ٤٠ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) في ت : ﴿ وروى ﴾ .

<sup>(</sup>T) Ihmit (0/1VV).

<sup>(</sup>٤) في ت : « قل من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » وهو خطأ .

<sup>(</sup>V) في ت : « الطوال » . (٦) في ت : د وروى ١٠

<sup>(</sup>٩) المسند (٥/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ت ، وأبی داود .

<sup>(</sup>٥) في ت ، س : ﴿ الأجسام ، .

<sup>(</sup>٨) في ت ، س : « لله ١ .

رأسه من السجود ، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده ، وكان يقول : « رب ، اغفر لى ، رب اغفر لى » . فصلى أربع ركعات ، فقرأ فيهن البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والماثلة ـ أو الأنعام (١) ـ شك شعبة ـ هذا لفظ أبى داود (7) .

وقال النسائى: « أبو حمزة عندنا: طلحة بن يزيد ، وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة » . كذا قال . والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة ، كما تقدم فى رواية الإمام أحمد ، [ والله أعلم ] (٣) . فأما رواية صلة بن زفر ، عن حذيفة ، فإنها فى صحيح مسلم ، ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة .

وقال (٤) أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن عمرو بن قيس ، عن عاصم بن حُميد ، عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمتُ مع رسول الله كلية فقام فقرأ سورة البقرة ، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود . قال : ثم ركع بقدر قيامه ، يقول في ركوعه : « سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». ثم سجد بقدر قيامه ، ثم قال في سجوده مثل ذلك ، ثم قام فقرأ بآل عمران ، ثم قرأ سورة سورة . ورواه الترمذي في الشمائل ، والنسائي ، من حديث معاوية بن صالح ، به (٥) .

[ آخر تفسير سورة « يس » ولله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ] (١)

<sup>(</sup>١) في ت : ﴿ وَالْأَنْعَامِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود برقم ( ۸۷٤ ) والشمائل للترمذي برقم (۲۱۰) وسنن النسائي ( ۲/ ۱۹۹) .

<sup>(</sup>۳) زیادة من س . (٤) نی ت : ( وروی ) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود برقم ( ٨٧٣ ) والشمائل للترمذي برقم ( ٢٩٦) وسنن النسائي ( ٢/ ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من س

## فهرس السور

| ٥           | سورة النور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 94          | سورة الفرقان –                                  |
| 140         | سورة الشعراء —                                  |
| ۱۷۸         | سورة النمل ــــــ                               |
| ۲۲.         | سورة القصص                                      |
| 777         | سورة العنكبوت –                                 |
| <b>Y9</b> V | سورة الروم ـــــــ                              |
| ٣٣.         | سورة لقمان                                      |
| <b>70</b> A | سورة السجدة —                                   |
| 200         | سورة الأحزاب –                                  |
| १९१         | سورة سبأ                                        |
| ۰۳۲         | سورة فاطر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 150         | سورة يس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |

|  |   |  |   | * . |
|--|---|--|---|-----|
|  |   |  |   |     |
|  |   |  |   | •   |
|  |   |  |   |     |
|  |   |  |   |     |
|  |   |  |   |     |
|  |   |  |   |     |
|  |   |  |   |     |
|  |   |  | · |     |
|  |   |  |   |     |
|  |   |  |   |     |
|  |   |  |   |     |
|  | • |  |   |     |